إدريس شساه

# الموقيوك



ترجمة: بيومى قنديل تقديم: هالة أحمد فؤاد

الطبعة الثانية 990/2



يكشف هذا الكتاب عن جوهر الصوفية التي يرى أنها أوسع الديانات كافة، أو كما يرى الحلاج، تلك الحقيقة الجوانية لكل الديانات الصادقة دون تفريق بين ديانة سماوية وأخرى سماوية أيضاً، أو بين ديانة سامية وأخرى غير سامية من ديانات الشرق، ومن ثم تكون الصوفية دعوة للحب بمعناه الواسع، وبخاصة حب الخالق، ليس طمعاً في جنة ولا خوفاً من نار، وحب البشر، بل وحب الرجل للمرأة التي رفعتها التقاليد الصوفية إلى منزلة عالية تقترب من التقديس، وخصوصاً عند ابن عربي الأندلسي. وكان هذا التقديس للنصف الأخر يسير ضد التيارات السائدة في العصور الوسيطة سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا بعد أن تسيدت في العصور الوسيطة الساميين التي تقول بدونية المرأة في الباقية والفانية على حدً سواء.

وفي ظل عقيدة الحب هذه يزدهر التسامح والسماحة والتآخي والإخاء والتساوي والمساواة، وفي نهاية المطاف: السلام. وبذلك يكون الهدف النهائي الذي تهدف إليه الصوفية متسقًا مع الهدف الذي يهدف إليه كل من الفن والعلم: ارتقاء النوع الإنساني.



المركز القومى للترجمة

تأسس في اكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2 /990

- الصوفيون

– إدريس شاه

- بيومي قنديل

- هالة أحمد فؤاد

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الثانية 2015

هذه ترجمة كتاب: The Sufis By: Idries Shah

Copyright © The Estate of Idries Shah
Published by arrangement with The Marsh Agency Ltd.
All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ ما ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الصوفيون

تأليف: إدريسس شاه

ترجمة: بيومى قنديل

تقديم: هالة أحمد فؤاد



### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

شاه؛ إدريس

الصوفيون؛ تأليف: إدريس شاه؛ ترجمة: بيسومى قنديل؛ تقديم: هالة أحمد فؤاد

ط٢ - القامرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥

٦٢٤ ص؛ ٢٤ سم

١– التصرف

٧- المتصوفون

(أ) فؤاد، هالة أحمد (مقدم)

(ب) العنوان

4.4

رقم الإيداع ٥٠٠ه/ ٢٠١٥

الترقيم الدولى I.S.B.N978-977-92-0234-1 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# الحتويات

| 7   | تـقــــديخ هالة أحمد فـزاد                         |
|-----|----------------------------------------------------|
| 17  | مـقـدمـة المتـرجم                                  |
| 25  | تىمىـــــــــدىـــــــدىــــــــدىــــــــ         |
| 45  | تمه يــد                                           |
| 51  | القــــصل الأول: الرضع الحالي                      |
| 67  | الضصل الثانى، الخلفية (أ) المسافرون والأعناب       |
| 99  | المُــصل الثــالث: الخلفية (ب) الفيل في الظلام     |
| 29  | الم صل الرابع: نوادر الملا نصر الدين أو نكت جما    |
| 93  | الضصل الخامس؛ الشيخ «سعدى الشيرازي»                |
| 201 | القـ صل السـادس ، فريد الدين العطار                |
| 217 | الفسصل السابع؛ مولانا جلال الدين الرومي            |
| 247 | الفسصل الثسامل و ابن عربي : الشيخ الأعظم           |
| 259 | لف صل التاسع ، الغزالي الفارسي                     |
| 281 | القصل العاشرة عمر الخيام                           |
| 293 | لفصل الحادي عشر؛ اللغة السرية (أ) الفحَّامون       |
| 307 | لفصل الثاني عشر، اللغة السرية (ب) البناءن          |
| 319 | لفصل الثالث عشر، اللغة السرية (ج) حجر الفيلسوف     |
| 337 | لفصل الرابع عشر، أسرار في الغرب (أ) شعائر غريبة    |
| 351 | لفصل الخامس عشر، أسرار في الغرب (ب) دائرة الفروسية |
| 261 | لفصا بالسلاس عشر وأسرار في الفري (م) وأسرال كرة    |

| 3 | 365 | أسرار في الغرب (د) فرانسيس الأسيسي      | الفصلالسابععشرا          |
|---|-----|-----------------------------------------|--------------------------|
| 3 | 375 | أسرار في الغرب (هـ) المذهب السرى        | القصلالشامن عشره         |
| 3 | 393 |                                         | الضصلالتاسععشره          |
| 4 | 109 | كتاب الدراويش                           | الضـصل العــشــرون ا     |
| 4 | 141 | طريقة الدرويش                           |                          |
| 4 | 169 | السالك بحثًا عن الحقيقة                 |                          |
| 4 | 181 | عقيدة الحب                              |                          |
| 4 | 193 | الكرامات والسحر                         |                          |
| 5 | 517 | المعلم والتعليم والمتعلم                | الفصل الخاس والعشرون،    |
| 5 | 531 | الشرق الأقمني                           | الصّصل السادس والعشرون ؛ |
| 5 | 543 | التفسير الباطني للقرآن                  | تذبيل رقم (۱):           |
| 5 | 547 | السرعة                                  | تندياروم                 |
| 5 | 549 |                                         | الشيروحيات:              |
| 5 | 593 | *************************************** | الماد المد               |

.

## تقديم

# هالة أحمد فؤاد

"تعرف الصوفية بنفسها أى من داخل نسقها ذاته" عبارة مهمة ولافتة يوردها مؤلف الكتاب "إدريس شاه" في مقدمته، ولعلها العبارة المفتاح لهذا الكتاب المهم والمثير في أن!!

لقد كُتب هذا الكتاب بروح صوفية جلية، بل إن روبرت ديفز، مقدم الكتاب، يصف المؤلف إدريس شاه بالمعلم الصوفى سليل النسب النبوى، وارث الأسرار الخفية من الخلفاء والجدود، ناهيك عن كونه شيخًا من أكبر شيوخ الصوفية ورئيسًا لإحدى طرقهم. وينصح روبرت، الذى لا يقل حماسه للمتصوفة وطرائقهم عن مؤلف الكتاب، قراء إدريس شاه وكتابه "الصوفيون" أنه يتعين عليهم أن يكونوا مزودين بمدركات خارج نطاق ما هو مألوف من خيال شعرى وحس قوى بالشرف، وأن يكونوا قد عثروا بالفعل على السز الرئيسى!!

وبالطبع تمنحنا هذه الممارسة المعرفية، أو الكتابة من داخل النسق الصوفى، نصا متميزًا لا يخلو من فرادة وخصوصية ورهافة شديدة الطزاجة والتعقيد فى آن!! ويعى المؤاف الطبيعة الخاصة والملتبسة لنصه، وما قد تثيره من اعتراضات مدرسية أو منهجية أكاديمية، بل إنه يفتح تمهيده بعبارة لا تخلو من طبيعة دفاعية، حيث يقول: أخر الأشياء التي أقصدها من وراء كتابة هذا الكتاب أن يرى فيه أحد أنه يقف موقف العداء من المدرسية أو المنهج الأكاديمي، بل إن المؤلف يثنى على هؤلاء العلماء من الشرق أو الغرب الذين نذروا حياتهم بصورة بطولية لوضع الأدب الصوفي خلال مناهجهم الخاصة، في متناول الجميع، وفي حالات كثيرة سجلوا بأمانة وإخلاص، تأكيد الصوفيين على أن المرء لا يستطيع أن يفهم الطريق الصوفي باللجوء إلى الذهن أو العلم العادى المسطور في الكتب. أما أن يعجز هذا المبدأ الأساسي عن الحيلولة

بينهم وبين محاولة نقل الصوفية إلى نطاق فهمهم الخاص، فهذا العجز يُعد، رغم كل شيء تحية لأمانتهم العلمية وإيمانهم بنسقهم الخاص في الاختبار. ومع ذلك، فلسوف يكون من الزائف من المنظور الصوفي ألا نؤكد أن ما من أحد يستطيع أن يُقيم الصوفية بعيدًا عن نقطة معينة، اللهم إلا داخل نطاق موقف تعليمي صحيح، وهو موقف يتطلب وجود معلم صوفي بشخصه.

لقد تعمدت إيراد وجهة نظر المؤلف كاملة في هذا السياق لا لكى تتضح الصورة جلية لدى القارئ، ويتبلور منهج المعالجة المطروحة لدينا في هذا الكتاب، حيث إن هذه السيالة لن تحتاج لتوضيح أو إبراز فهي شديدة الجلاء والسطوع!! بل لعلني، أود أن أنبه القارئ، وأنبه نفسى كي لا نسقط كلانا في فخاخ هذه الكتابة الصوفية المراوغة والمثيرة للانبهار!!

لابد أن أعترف أننى حينَ كُلفت بقراءة هذا الكتاب والتقديم له، شعرت بسعادة حقة، وحماسة شديدة لأنه كتاب يعالج موضوعًا في صميم تخصصي البحثي، وهو ما قد يمنحني فرصة معرفية جديدة ومثيرة على مستويات عدة. وما إن بدأت قراءة الكتاب، حتى استلبني تمامًا، ولم أستطع مقاومة الرغبة الملحة في إنهائه، رغم ضخامته، وهكذا فرغت من القراءة الأولى له في فترة وجيزة. وعندما أنهيته كنت في حالة أقرب إلى الوجد الصوفي، إن جاز لي أن أستخدم مصطلحات أهل الطريق!! ولعل أول ما يلفتنا في هذا الكتاب هو الطابع المعلوماتي الموسوعي الشامل للكتاب حيث يقدم لنا المؤلف رؤية تتسم بالإحاطة، ومشهدًا ثريا متنوعًا حول تجليات الظاهرة الصوفية، شرقًا وغربًا، وعبر الأزمنة بما قد يورث القارئ أيًّا كان نوعه تخمة معرفية من الأفكار والأسهاء والعلاقات والرموز والحكايات والدلالات .... إلخ!! ورغم هذه . الإحاطة والشمول المعرفي، فإن نسيج التفاصيل الصغيرة قد نسج بدقة واضحة ورهافة جلية، بل بجمال رائق، ومتعة حقة لا تلبث أن تنتقل إلى القارئ، فيجتمع والمؤلف في فضاء نصبي يتسم بالتنوع والجدة ويورث طرفيه مذاقًا من اللذة المعرفية الخلاقة!! ويعيدًا عن كل هذا، فإن سحرًا ما، بل دهشة تحوط العين القارئة، إذ يباغتك النص بهذا الطرح الذي يمتزج فيه الوجود بالمعرفة، حينئذ تواجه الذات القارئة ذاتًا لا تكاد تنفصل موضوعيا ،عن ممارستها الكتابية، بل هي متورطة في نصها، تعانق

تجربتها، بل تمتزج بها امتزاجًا حنونًا حقيقيا، ولعلها تمارس كتابة العشق بوصفه قسيم الوجود الأصيل، وليس عرضًا موضوعيًا من أعراضه.

إن هذه الطبيعة الخاصة والفريدة لهذا النوع من الكتابة حول الصوفية من داخل التجربة ذاتها، وبأدواتها، ووفقًا لمنطقها المختلف لابد أن تسلب قارئها، وتوقعه في أسرها، بل تصيبه بالانبهار، الوهلة الأولى!!

ولم يكن هذا وحده هو سبب الانبهار والبهجة والوجد الذي انتابني، فحسب، بل هو الهم المنهجي الذي أعانيه بوصفى باحثة في المجال الصوفي؛ فقد ظللت سنوات عديدة منذ أن تخصصت في التصوف، وأنا أبحث عن نغمة مائزة أو مدخل خاص لهذه النصوص الجميلة المرعبة، لا رغبة في فك شفراتها الرمزية المعقدة، لكن حلمًا بإبداع نص مواز ذي طابع مراوي لا يعكس هذه النصوص أو يحاكيها، واكن يكشف عن نصوص أخرى متوارية ومنسربة برهافة داخل هذه النصوص!! أو يمكنني القول إن الدراسة الحية أو الفعالة، إن منح التعبير، للنصوص الصوفية ليست هي الدراسة الموضوعية التي تسعى لموضعة النص الصوفي، أو وضع معايير ضابطة وعقلانية له، وللتجرية التي يعبر عنها، ومن خارجه. خاصة، أن المفهوم الصارم شديد الضيق للأكاديمية، وبواعيها المنهجية والعقلانية المنضبطة، لا يسعى لقولبة التجربة الصوفية فحسب، بل يتعامل معها وفقًا لمنطق لا يخلو من تعال معرفي، يقصيها في أغلب الأحيان خإرج فضاءات الممارسة الإنسانية المعرفية ذات الطابع العقلاني والعلمي، وبدرجها في إطارات اللامعقول والخيالي والخرافي ... إلخ!! ومن ثم، فإن العديد من الدراسات التي أنجزت حول التصوف لم تستطع أن تقارب التخوم الصوفية، وظلت أسبرة هذه القوالي المعرفية الجامدة بصورة ما؛ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، وقع العديد من الباحثين، خاصة العرب المسلمين في مأزق ديني وأخلاقي، حيث أصبح الهم المسيطر على أغلبهم هو الدفاع عن المتصوفة، ونفى التهم الأخلاقية والدينية عنهم، والسعى المحموم لدمجهم، عبر تأويلات وتبريرات عدة داخل الإطار العقيدي والقيمي، خاصة السنى، والمقبول لدى رجال الدين والمؤسسات الدينية الرسمية. وهذا الجهد في ظنى لا جدوى منه، ولا طائل وراءه، ويتسم عادة بالهشاشة المعرفية والمنهجية، ويفقد التجربة الصوفية خصوصيتها وخصوبتها وثراها الخلاق!!

أما الدراسات التي أنجزها المستشرقون، ورغم الطابع الإبداعي الخلاق للعديد منها، خاصة دراسات الكبار من أمثال (نيكلسون، كوربان، ماسينيون، أن ماري شيمل وغيرهم) من الرعيل الأول، إلا أنها لا تخلق من ممارسات معرفية ذات طابع قمعى تمارسه الذات الباحثة على النصوص المدروسة. وتتعدد تجليات القمع البحثي لنصوص الصوفية، ما بين البحث عن المصادر الأساسية للتصوف الإسلامي، ونظريات التأثر والتأثير ذات الطابع الميكانيكي الذي يكتفي برصد نقل الأفكار وكيفيته مكانيا وزمانيا دون التوقف عند الطبيعة المعقدة الظاهرة التلاقح الثقافي بين الحضارات، وممارسات الدمج المعرفي، وأشكال الاحتواء والتناص ... إلخ. وبالطبع تنطوى هذه التصورات على نزعة مركزية حادة للفكر الغربي والحضارة الغربية، ناهيك عن المركزية العقيدية المسيحية، وحضورها الجلى الساطع في التجربة الصوفية، كما بلور ماسينيون تجربة الحلاج الشهيد عبر مرايا نموذج الخلاص المسيحى ... إلخ. ومن المثير للانتباه حقا أن يبرز لدينا نموذجًا استشراقيًا نقيضًا أو هذا ما يبدو للوهلة الأولى، للنموذج السابق، وهو النموذج المنبهر المسحور بالتصوف الإسلامي، وخاصة الشعر الصوفي في تجليه العربى والفارسي على حد سواء. ومن أكثر المعبرين عن هذا النموذج الباحثة الألمانية الشبيرة أن مارى شيمل في دراساتها المتنوعة والمستفيضة حول الشعر الصوفي الفارسي، وضاصة "جلال الدين الرومي". ولا أعتقد أن هذا الانبهار الغربي بهؤلاء المتصوفة يقل قمعًا عن نقيضه الباحث عن مصادر هؤلاء في الحضارة الغربية والعقيدة المسيحية، خاصة أنه قد يندرج أحيانًا في إطار أكثر اتساعًا حيث الانبهار الغربي بالصورة المتخيلة الغامضة للشرق الساحر الجميل الذي يصبيب رواره الغربيين بالوجد، ويستلبهم في مدارات الإغواء والافتتان الطاغية!! ناهيك عما يمكن أن تنطوى عليه هذه النظرة من خيالات وتصورات تستلب النصوص الصوفية ذاتها خارج مداراتها الخاصة، وتحملها أحيانًا توقعات وهواجس الباحث الغربي أسير السحر والافتتان!!

واسنا في حاجة إلى الحديث عن الانتشار الساحق ادراسات التصوف الآن في أنحاء متفرقة من العالم الغربي، وكأنه أصبح موضة، ولعله يطرح بديلاً مختلفًا للعقائد الرسمية، والأصوليات الدينية، والفلسفات العقلية ... إلخ، بل لعله يشكل احتياجًا شديد الخصوصية لهذه المجتمعات!!

على أية حال، تحتاج هذه النصوص البحثية التى قدمها الباحثون الغربيون حول التصوف والمتصوفة المسلمين إلى إعادة قراءة واكتشاف لا من أجل الإدانة أو الدفاع أو إثبات الصواب والخطأ في الفهم أو التصورات والتفسيرات والأحكام، خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة الإسلامية، بل من أجل إجراء حوار نقدى خلاق مع هذه النصوص الجادة المتميزة. إن إجراء هذه القراءة ينطوى بالدرجة الأولى على احترام جهد الآخر المبنول في هذا السياق، من ناحية، كما يمنحنا الفرصة لاكتشاف مساحة مهمة من تراثنا مجددًا عبر مرايا الآخر المختلف الذي نحاوره محاورة الند والقرين، ولا نتبعه تبعية الهامش للمتن، فنغترب عبره عن تراثنا الذي هو جزء من هويتنا الأصيلة.

كانت هذه بالطبع نظرة طائر على خريطة الدراسات المتعلقة بالتصوف والمتصوفة، لكننى أستدعيها الأوضع مدى فرحتى وتأثرى بهذا الكتاب الذى اخترق محظورات هذه الخريطة البحثية، وقدم لنا نصا من داخل النسق الصوفى، وليس من خارجه.

لكن هذا الانبهار وتلك الفرحة، كانا أشبه بالفخ الذى نصبه المؤلف لقارئه المتعطش لهذا النوع من الممارسة المعرفية المتميزة فى هذا المجال. وهو ما يعنى أن لائحًا ما من الانتباه بدأ ينجلى داخل وعيى كقارئة وباحثة أخذ ينبهنى من حالة الاستلاب أو الغفلة المبهجة باللغة الصوفية، وحينما يتحرر الوعى من هذه الحالة، يبدأ فى طرح الأسئلة، والالتفات لمشاكل هذا النوع من الممارسة المعرفية والكتابية.

إن الكتابة من داخل النسق الصوفي، والتي مارسها هذا المؤلف (المعلم الصوفي) قدمت لنا التجربة الصوفية بوصفها رؤيا العالم الأكثر رقيا واكتمالاً وأصالة وحقيقية على الإطلاق. أو بعبارة أخرى اندمج المؤلف اندماجا كاملاً في التجربة، وتبنى الموقف الصوفي تبنيًا كاملاً، ولم يمارس أي نوع من الحوار الحيوى مع تلك الرؤيا أو هذا الموقف بمكوناته المعرفية والقيمية شديدة التعقيد والالتباس. ولا يعنى كلامي هذا نوعًا من الإدانة البحثية ذات الطابع الموضوعي للكتاب أو المؤلف، حيث الحديث عن انعدام المسافة بين الباحث والموضوع، ونوبان الأول في الأخير .. إلخ من هذه الاعتراضات الأكاديمية. إن ما أعنيه هنا هو أن التبنى الكامل والمنبهر التجربة الصوفية سيوقعنا في عدة مزالق، أولاً: تعاليًا مضمرًا إزاء كل أنماط الوعي أو المعرفة الأخرى وإن ام

يعلن هذا صراحة، خاصة أن الموقف الصوفى عادة ما يقبل تعدد الطرق الحقيقة بوصفها تجليات متنوعة لها أو مستويات متفاوتة العمق لإدراك هذه الحقيقة ما بين الظاهر والباطن أو الجلاء والخفاء، وهي مسألة نسبية، فكل ظاهر ينطوى على باطن لا يغدو أن يصبح بدوره ظاهرًا جديدًا ينطوى على باطن أخر وهكذا إلى مالانهاية. ورغم هذا الموقف الصوفي المتسامح مع تعدد طرائق المعرفة، إلا أن انحيازًا مستورًا تنطوى عليه التجربة الصوفية، التي تتحدث دومًا عن معرفة خاصة الخاصة، والمضنون به على غير أهله!!

ثانيًا: يكاد المؤلف في عبارات أسرة وذكية أن يلتقط تلك اللحظات المفصلية شديدة التعقيد والعمق التي تتلاقح فيها الثقافات وتتحاور وتتبادل التفاعل الخلاق فيما بين بعضها البعض، فيقدم لنا مشهدًا حضاريا إنسانيا رائعًا يمتد من الفصل الحادي عشر إلى أخر الكتاب تقريبًا حول تلك التبادلات الشائكة والبديعة بين التصوف الإسلامي، والحضارة الغربية منذ العصور الوسيطة وحتى القرن العشرين. وقد استمتعت كثيرًا بهذا الزخم من المعلومات، والطواف في أنحاء نصوص المفكرين والأدباء والشعراء، بل الملاحظات شديدة العمق والرهافة في هذا السياق، ناهيك عن القدابة اللافتة على نسج العلاقات والبحث عن الأصول الخفية للأفكار والتصورات، والجماعات السرية وعقائدها المختلفة ورموزها اللغوية والرقمية والصورية المتنوعة ... إلخ. ورغم هذا الوعى الجدلى بحيوية التفاعلات الثقافية، والطرائق الخفية المعقدة لتحولات الأفكار والتصورات والعقائد والممارسات والرموز، فإن المؤلف لا يكاد يتحرر من مخايلات القداسة الصوفية، ناهيك عن لائح يومئ من طرف خفى إلى نبرة دفاعية عن الهوية الشرقية، ثم الإسلامية إزاء الآخر الغربي ومنجزه الحضاري، وتتجلى هذه النبرة في تلك الصبياغات التي تلح على أن التصوف بوصفه فكرًا شرقيا، وصل إلى أعظم وأرقى وأكمل تجلياته داخل الفضاء الإسلامي (حضاريا وعقيديا)، وهو أصل العديد من الجماعات السرية المنشقة على الكنيسة الرسمية، مثل جماعة فرسان الهيكل، والجماعات الماسونية ... إلخ، بل انه يقيم الأدلة الساطعة على تأثر القديس فرانسيس الأسيسى بهذه التيارات الإسلامية الصوفية، وخاصة الدراويش الراقصين ... إلخ، ويستمر المؤلف في رحلته المبهرة، والتي تذكرني بكتابات الروائي الإنجليزي

دان براون، صاحب الرواية الشهيرة "دافنشى كود"، حيث يتتبع أصول الرموز والعقائد والممارسات ويحل لنا الشفرة بعد الأخرى، مما يورث قارئه حالة من الترقب والإثارة والمتعة في أن. وبون الخوض في التفاصيل لأنها متاحة القارئ، فليقرأها ويشاركنا أنا والمؤلف والمترجم المتعة، إلا أن هذه الممارسة قد توقعنا في شرك جديد. ففي حين ينتقد المؤلف نظرية المصادر، والتأثر والتأثير كما تبناها الباحثون الغربيون، فإنه يكاد يقع في نفس المأزق، وكأنه يعيد إنتاج النظرية في الاتجاه النقيض، ويستبدل مركزية بمركزية أخرى، أو يعيد إنتاج القمع فكريا على القامع الغربي وحضارته المسيطرة!!

إن علينا كباحثين في التراث عامة، والتصوف خاصة أن نتحرر من هذا المزلق، أو نقلت من هذا الفخ الذي صدره لنا الآخر، فأعدنا إنتاجه بإدعاء الدفاع عن أصالتنا ضد الآخر وحضارته. ورغم الوفرة الهائلة لمشاريع قراءة التراث، التي أنتجها مفكرونا، إلا أننا لم نستطع بعد أن نتحرر من هذا المزلق اللهم إلا في بعض القراءات الجادة القلية.

ثَالثًا: الهوس الجميل بالبحث عن الأصول الخفية والقديمة للأفكار والعقائد والممارسات وهو هوس جميل ومشروع، ومثير للذهن والخيال بلا حدود. وقد مارس المؤلف هذا الهوس بذكاء ورهافة لافتة، إلا أن لدى ملحوظتين في هذا الصدد:

الاصل الثابت والنهائي، وهي مسالة تحتاج إلى إعادة نظر، فرغم ولعى بالبحث عن أصول خفية غير متوقعة لفكرة ما أو عقيدة أو ممارسة، إلا أننى أميل للاعتقاد بلامحدودية الأصل، وطبيعته المنفتحة والبرحة بما قد يصل بنا أحيانًا لنفى فكرة الأصل ذاتها. أو يمكنني القول، بأننا نواجه حالة من حالات الأصل المراوغ المتحرك دومًا كالسراب، إن صبح التعبير!! ومن ثم قد لا تكون لفظة الأصل مناسبة في هذا السياق، ولعله البحث عن تولدات لمعنى متأب على الامتلاك، لا تجسده الألفاظ والكلمات بقدر ما تجعله أكثر التباساً وتعقيداً وإغواء!! ولعله ذلك الصمت النقى الذي لا نقيض له، ولا يعنى نفى الكلام، بل الامتلاك المطلق المعنى الحر. ولا أنكر بالطبع أن لائحًا ميتافيزيقيا يطول معالجتى التي لم تنضيج بعد، وإنما هي إرهاصة، وهاجس، بل مس طالني من مخايلات القداسة الصوفية.

٢- لاذا تضيق دائرة الأصل، ولا تتسع لتشمل المنجز الأسطورى للمخيلة البشرية، وتفارق المساحات العقيدية الضيقة؟ وقد حاول المؤلف أحيانًا أن يفعل هذا لكنه لم يطلق لتداعيات الخيال وانفلاتاته الساحرة العنان.

وإذا كانت هذه ملاحظات عامة سريعة على منهجية الطرح، قإن لي ملاحظات و تفصيلية، أو لتقل تساؤلات حول بعض أطروحات المؤلف المتعلقة بالتصورات والشخصيات الصوفية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حين يتحدث المؤلف عن جلال الدين الرومي الصوفي الفارسي الكبير، فيشير إلى موقفه الراقي من المرأة التي اعتبرها شعاعًا سماويا، والذي أدهش الباحثين الغربيين الذين رأوا هذا الموقف يتعارض تمامًا مع التقاليد الشرقية التي ترى المرأة وسيلة من وسائل اللهو!! ولعلنا في حاجة إلى إعادة النظر في هذا التصور. ذلك أن الصوفية الذين ينحدرون من أصول عربية، أحدثوا نقلة مهمة فيما يتعلق بالحضور الأنثوى للمرأة، وتجاوزوا عبره المقولات الفقهية والفاسفية والسائدة في الأدب الإباحي، والتي تنوعت في رؤيتها المرأة وجسدها، لكنها اتفقت جميعها على طابعه الوظيفي ما بين بقاء النوع في الفقه، ٢ والإغواء والمتعة في الأدب الإياحي، والاحتقار الفلسفي للحضوري الشهوى للجسد المضاد لحكمة العقل. إن المتصوفة انتقلوا بالحضور الأنثوى للمرأة، روحيا وجسديا إلى الفضاء الجمالي، وأصبحت المرأة هي المجلى الأكمل للجمال الإلهي المطلق. والسؤال هنا يدور حول طبيعة التموذج الجمالي الذي بلورة الصوفية الفرس، والذين كانوا أقرب إلى طرح النموذج الجمالي الذكوري، وهي مسالة لها جدورها في الحضارة الفارسية القديمة؟ ولعلنا لسنا في حاجة إلى التذكير بولم الرومي بشمس تبريز، وديوانه الشهير عنه، وصلاح الدين زركوب الصائع، ثم حسام الدين مريده وشيخه الذي أملى عليه المثنوي،

وحين يتحدث المؤلف عن الإمام الغزالى ويذكر أزمته يكاد يفسر المسألة تفسيرًا سيكولوجيا، وهي مسألة تحتاج النقاش، حيث لا يمكننا تجاهل الوضع السياسي شديد الخطورة والتعقيد والتشابك في هذه المرحلة التاريخية، خاصة بعد اغتيال نظام الملك

على يد الإسماعيلية، وعلاقة الغزالى الوثيقة به، وكتابه الشهير حول فضائح الباطنية الإسماعيلية. وإمكانات التهديد التي كانت تحيط بالغزالى في هذه المرحلة، ودور كل هذا أو تداعياته على أزمة الغزالى الروحية.

وفى سياق آخر يتحدث المؤلف عن الدور المهم الذى قام به الغزالى من خلال كتابه إحياء علون الدين لتوفيق بين التصوف، والصيغة السنية للإسلام، ولا يكاد يتحدث عن هذه المحاولة بوصفها ذروة النضج بعد محاولات عديدة بدأت منذ أواخر القرن الثالث على أيدى القشيرى، السراج، الكلاباذى ... إلخ. ومن المثير للانتباه حقا أن تبدأ هذه المحاولات الكتابية بعد وصول الصراع لذروته بين الفقهاء والصوفية في الحادث المأساوى الشهير، حادث مقتل الحلاج سنة ٢٠٩ هـ. وبعبارة أخرى، أظن أننا في حاجة إلى إعادة طرح التساؤلات حول هذه الكتابات في ضوء هذا المشهد الأكثر اتساعًا والأشد توتراً.

٣- حين يتحدث المؤلف عن قصائد ابن عربى الشعرية المغرقة في رمزيتها لا يتوقف عند الطابع المراوغ الكتابة الصوفية، وهي مسائلة شديدة الأهمية، حيث تفتحنا على مساحات التأويل الصوفي البرح، وموقف الصوفية الخاص والمثير من اللغة، لا بوصفها أداة تواصل، وسلطة بيان، بل بوصفها مساحات الخيال المفتوح والتشكيل البصرى، ومن ثم تعدد مستويات المعنى ولانهائية المعرفة، بل نفى اليقين، وفتح غضاءات المعنى المحتمل والمرجأ دوماً.

٤- يلتفت المؤلف إلى إشكائية هامة فى الرؤية الصوفية، أو كما يطلق عليها موتيف الظلام/النور. ورغم وعيه بمسألة السواد، أو حجر الحكمة الأسود، فإنه يسقط فى أسر ثنائية النور والظلمة، العلم/الجهل. وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر وطرح لأن المعرفة الصوفية، قد تكون هى معرفة الظلمة، وليس النور. لأنها معرفة الالتباس والتأويل والخيال المفتوح على مساحات الصور الشبحية والظلالية!!

وأخيرًا، يتحدث المؤلف عن الموقف الصوفى من الشيطان ويكاد يبلور الموقف فى وجهة واحدة، هى أنه (أى الشيطان) السوفسطائى المدرس، صاحب علوم الدنيا، إذا ما قورن بالصوفى. لكن موقفًا آخر يحتاج إلى وقفة ودراسة متأنية بدأ عند الصلاح

ونضيج تدريجيا حتى بلغ ذروته لدى فريد الدين العطار، الصوفى الفارسى فى منطق الطير، مرورًا بمحيى الدين ابن عربى فى الفتوحات، إنه الموقف الذى يبلور ولاية الشيطان، العاشق المهجور، الموحد المحض!!

على أية حال، كانت هذه مجرد ملاحظات سريعة على عمل هام، وجاد ومتميز. ولعلى أعطى نفسى الحق فى نهاية هذا التقديم لدعوى الباحثين المتخصيصين فى التصوف لتأمل هذه المارسة الكتابية اللافتة فى هذا المجال علها تكون فاتحًا الشهية المعرفية لخوض تجربة البحث فى النصوص الصوفية من زاوية جديدة، ومختلفة، ووفقًا لرؤية أكثر اتساعًا ورهافة وعمقًا وحساسية، كى نخلق نصوصًا جديدة موازية تثير الحيرة والالتباس، وتفتح إمكانات التأويل، وتتحاور مع نصوص المتصوفة تحاور المرايا الكاشفة لا العاكسة، وليس مجرد دراسات باهتة كتنويعات متكررة على تيمة واحدة فقرة ومجدبة.

يقول العطار:

ما إن صار عارفًا حتى غرق في بحار الحيرة ... حيرة في حيرة ... لا بداية ولا نهاية ،

## مقدمة المترجم

# في رحلة الدين في مصر من القراءة الصوفية إلى تلك الأصولية.

كلنا كنا قد بدأنا نفقد بصورة بطيئة ذلك الضوء الذهنى الدى يسمح لنا بصفة دائمة أن نفرًق بين المتشابه و بين المتماثل والمجازى عن الواقعى أمبرتو إيكو

يفرض علينا سياق الثقافة السائدة في مصر في الوقت الراهن، وخصوصاً ما يتعلَّق من هذا السياق بالنظرة إلى موضوع الصوفية، أن نبدأ بمقولة "هيجل": كل ما هو واقعى معقول reasonable " والأدق قابل التعقل أو التعليل المنطقى، وبعبارة أوضع قليلاً: "كل ما هو موجود إنما هو ضرورى". ولا تكاد تنطبق هذه المقولة أكثر مما تنطبق على "الصوفية" التي ووجهت خلال نصف القرن الماضي على وجه الخصوص بموقف يكاد يكون واحدًا من خصمين الدودين، أو هكذا يريد انا كلُّ منهما أن نراه على هذا النحو: المسلمون "الأرثوذكس" أي الأصوليون والمستنيرون على حد سواء، إذ إن هذين الطرفين يجتمعان – على ما بينهما من فروق وافتراقات – على إدانتهما الصوفية مرة على اعتبار أنها نقيض اصحيح الديانة المحمدية ومرة أخرى بصفتها نقيضيًا اصحيح المنهج العلمي الصارم، وكلا "الصحيحين" بطبيعة الحال، مطلق لا يئتيه الخطأ من أي جانب من الجوانب.

ويناء عليه يكون علينا أن نعيد النظر فيما أهملناه، أو حططنا من شأنه، نحن المتعلمين المصريين نتيجة مباشرة لوقوعنا أسرى لفهمين خاطئين أحدهما قبلناه لأنه دينى والآخر لم نرفضه لأنه توسل بالعلم، ولم يكن ذلك ميسورا إلى هذا الحد الذي يشبه أو يكاد قطع السكين الزبدة إلا في ظل وضع محدد: تدهور الثقافة القومية المصرية الأرقى، إلى حد يُهدد باستبدالها بثقافة غرب-أسيوية أو بتحديد أكثر سامية وهو الأمر الذي يقود لا محالة، ومهما بدا ذلك بعيدًا، إلى تصحير مصر، أي القضاء بصفة نهائية على "الواحة العملاقة" "oasis géante" التي بزغت فيها إحدى أعظم الحضارات القديمة. وتغدو إعادة النظر هذه أشد إلحاحًا عندما ننظر فنرى النتائج التي أسفر عنها تقلص الثقافة المصرية أو الروح" المصرية خلال نصف القرن الماضي، تحت ضغوط مكثفة لتعليم زائف وإعلام أشد زيفًا، لا ينفرد المصريون-المصريون بوضع أسسه أو رسم سياساته، وبالتحديد "تعليم وإعلام غير قوميين والمراد هنا "القومية المصرية" بطبيعة الحال.

وإذا كان هناك من لا يزال يتصور منا أن "الصوفية" تتعارض مع صحيح الديانة المحمدية فإليه نسوق كتابات المعلم الصوفى الكبير "أبوحامد الغزالي" الذي استطاع بعبقرية فذة أن يعبر الفجوة الموهومة بين النسقين، إذ بينما:

ساق الأصوليون الإسلام الأرثوذكسى أى الصحيح أو القويم كى يقف موقف المعارضة مع الصوفية، التى رأى فيها بعضهم محاولة لتجاهل الشريعة واستبدالها بالتجربة الذاتية لما تعنيه الديانة فى حقيقة الأمر: وبذلك تكون الصوفية فكرة مارقة. إلا أن أبا حامد الغزالى ، ودون أحد سواه، هو الذى تمكن من التوفيق بين الديانة المحمدية [=الإسلام] وبين العقل، وهو الذى أقام أركان الأشعرية بصفة نهائية، بأرسى أحكام العقيدة الإسلامية، تلك التي تتوجه إلى البشر كافة على نحو ما ذكر البروفيسور "حتى". ولقد بلغ النجاح الذى حققه ذلك "المارق" فى أن يغدو بمثابة الأب الروحى للإسلام، إلى الحد الذى لم يكف حتى جمهرة الأصوليين حتى اليوم عن الإشارة إليه بذلك اللقب الذي يعد أعلى الألقاب الأكاديمية: حجة الإسلام."

هذا من ناحية العلاقة بين الديانة المصدية والعقل، أما عن العلاقة بين هذه الديانة والصوفية فلقد:

أدرك اللاهوتى الكبير(أى "الغزالى") الذى يعترف الجميع بأستاذيته فى الأمور التى تدور حول الدين فى مظهره الخارجى، أن التوصل إلى ما يمكن أن يكون المراد من اسم "الجلالة" [=الإله] خطوة لا يجوز وزنها إلا عن طريق وسائل جوانية، يستعصى إدراكها خلال إطار أى ديانة شكلية."

ويقول في هذا الصدد: «رحلت إلى سوريا حيث مكثت سنتين. ولم يخرج مقصدى من وراء ذلك عن البحث عن العزلة، وقهر الأنانية ومقاومة الشهوات والعمل على تطهير روحى، ونشدان الكمال لشخصى». ولقد أقدم "الغزالي" على ذلك لإيمانه بأن الصوفى ليس في طوعه أن يدخل عالم الفهم قبل أن يكون قلبه قد أصبح على أهبة الاستعداد كي "يتأمل الذات العلية"، على حد تعبير "الغزالي".

أما إذا كان هناك من لا يزال يظن أن الصوفية تتنافى مع العلم فلننصت معه إلى ألبرت أينشتاين:

" يُعد الإنسان جزءًا من كل"، نطلق نحن عليه اسم "الكون"، وهو جزء محدود في الزمن والمكان. إلا أننا نراه يضع نفسه وأفكاره ومشاعره موضع التجريب كأشياء منفصلة عن الآخرين من بنى جنسه، وهو ما يهبط به إلى نوع من الخداع البصرى لوعيه. وهذا الخداع أو التوهم ليس سوى نوع من أنواع السجون بالنسبة إلينا ، حيث يقلص وجودنا إلى رغبات شخصية وقدر محدد من الحب لعدد محدود من الأشخاص الأكثر قربًا منا. وتتلخص مهمتنا في تحرير أنفسنا من هذا السجن عن طريق توسيع دائرة حدبنا حتى نحتضن كل الكائنات الدية ومجمل مظاهر الطبيعة في جمالها الفتان. صحيح أنه ما من أحد ليقدر أن يُحقق ذلك بصورة كاملة، ولكن السعى الدوب في سبيل مثل هذا الهدف في حد ذاته يُعتبر جزءًا من تحررنا وأساسًا نبني عليه سلامنا الجواني" (Quantum Reality, Beyond the New Physics, p.250)

# من الصوفية إلى الأصولية

خرجت من مصس إلى إحدى دول الخليج في أواسط السبعينيات ضمن موجة من الموجات المتلاحقة التي نشطت في النزوح وأخذت تتسارع شيئًا فشيئًا عقب الانتصار الذي حققه جيشنا الباسل في ذلك الوقت. وجاء خروجي مع كامل اقتناعي بأننى عربى صادق العروبة مسلم حسن الإسلام. لكنني فوجئت هناك أنني "أجنبي" ضمن الأجانب أو الأجناب حسب تصريف الذين نصر نحن على أنهم 'أشقاؤنا' للنعت في حالة الجمع، في خطبة شنّفت آذاني - ولا تزال - من على منبر أحد مساجد عاصمتهم على هذا النحو: سبحان الذي سخَّر لنا الأجناب كي يخدموننا. (وكان يقصد أن يقول: يخدمونا) بل كنت أقل "الأجناب" منزلة على جميع المستويات، كما أننى "كافر" مثل غيرى من المسريين أو "الفراعنة" كما كان يحلُّو لهم أن يطلقوا علينا، بمن فينا شيوخ الأزهر الأجلاء. في البداية أخذت أتلقى "الدغن" من جارى الذي يقف على يسارى والأخر الذي يقف على يميني كلما وقفت مع الجماعة في أداء الفروض الخمسة. ويطبيعة الحال كان هذان الجاران ينبهاني إلى أنني ارتكبت خطأ ما ويجب علىُّ تصحيحه وإلا بطلت صلاتي، ولما كنت أجهل في أي شيء أخطأت، فضلاً عن يقيني التام أنني أعرف كيف أصلى منذ طفولتي المبكرة فلم أكن أستجيب للتنبيه، وهو الأمر الذي كان يحدوهما إلى كسب الثواب بتنبيهي المرة تلو المرة حتى نفرغ مما نحن فيه، وأمد يدى اليمني إلى أحدهما كي أسلم عليه وأتمني له هذه الأمنية: "حرمًا" فإذا به يرفض مصافحتي بوجه جامد الملامح وهو يقول باكتئاب أحيانًا: "لم ترد" ويقولها بغضب أحيانًا أخرى. وبطبيعة الحال كنت أكتفى بهذا الرفض ولا أفكر في تجريب حظى مع جارى الآخر، و لكنني كنت أسالهما عن "الكذا كام دغن" مما "تكرُّما" عليُّ بها في أثناء الصلاة، فأفاجأ بأن الأمر لا يخرج عن ضرورة عقد الكفين عند رمانة كتفي الأيسر، أي أن الأمر ليس الخشوع في حضرة "الذات العلية" بل الوقوف بطريقة معينة وحسب - وهي مختلفة دون سبب معلوم عما عهدناه في بلادنا - ويطبيعة الحال كان بعضهم يُخرج من جيبه خلال الصلاة بعض النقود وينهمك في عدها بعد قيامه من الركوع أو جلوسه من السجود، ولم أشا أن "أدغن" من يفعل ذلك الحتمال أن يكون عد النقود والمعدنية بالذات مباحًا أو مستحبًا واربما مفروضًا في مذهبهم، ومعنى القول إن هذه الديانة أو الأدق القراءة الديانة المحمدية تفصل بين النية والشعيرة وبين الإيمان والطقس وبين معاملة الناس وأداء المناسك وبالتالي تستبدل في نهاية المطاف سلطة الضمير الحي بسلطان الردع الماحق (إلحاقًا من جانبي للباء بالمأخوذ لا المتروك).

# نصر مظفر

لم أدخل مع أى من "الوطنيين" وهذا هو تسميتهم للمواطنين المحليين، جدالاً إلا وخرجت منه مدحوراً. أصررت ذات يوم على أن الظرف المعروف "أنَّى" زمنى فى الآية التى تتحدث عن النساء، فأكد لى مجادلى بل "مكانى" وأحالنى إلى عدد من التفاسير على رأسها "ابن كثير"، وفى اليوم التالى لم ينس أن يسألنى عن رأيى بعد أن قرأت ما قرأت فلزمت الصمت المشوب بالقهر، وكنت قد تمنيت أن ينسى الموضوع. لكنه أصر فيما يبدو أن يستمتع بالنصر المظفر.

وذات يوم دخل القسم الذي كنت أعمل فيه زميل يُدعى "مسلط" وزف إلى بابتهاج غريب لم أفهم له سببًا حتى الآن، أن أحد الأمراء ولم يخف اسمه، "أعدم" أمس أحد أقطاب الشيعة سلخًا، ولما لم أفهم ماذا يعنى فلقد سنالت:

- إزاى دا يعنى؟

وكان أن شرح لى الأمر بتشبيه الإنسان بالشاة التى نسلخها ولو أن الإنسان يكون على قيد الحياة خلال عملية الإعدام المبتكرة هذه، ثم يتركه سالخه تحت وهج الشمس حتى ينزف دمه، وكان أن رُعقت فيه من أظافرى:

- بس السلخ كعقوبة موش في الإسلام!

فما كان منه إلاّ أن جضع رأسه إلى الوراء بهدوء وقال:

- إِلاَّ فَي الإسلام،

– فین دا؟

فرد:

- يقول الحديث النبوى "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"!

وأخذ ذلك الـ"مسلط" يشيد بشجاعة ذلك "الأمير" الذى يزيد فى شجاعته عن "الأسود". ولما صححت له تشبيهه من "الأسود" إلى "الوحوش" زغر لى وطرقع اسانه فى فمه بحركة "خليجية" تمامًا، وتعنى "وإيه يعنى؟"

وعلى هذا النحو وجدت نفسى أمام قراءة مختلفة غاية فى الاختلاف مع القراءة المصرية لنفس الديانة التى ندين بها فى مصر ويدينون بها فى تلك البلاد مع "جعيرهم" الذى لا يفتر بأن "الإسلام واحد"، وهذه كلمة حق، دون شك، ولكن المقصود بها باطل بكل تأكيد، إذا كان لنا أن نستلهم الإمام "على بن أبى طالب" والد الحسنين، وبمرود الوقت رسيت على أن المراد من "توحيدهم" أن نتبنى قرامتهم التى تقضى بأن الديانة المحمدية هى ديانة القسوة التى تعد أفضل فضيلة تعرفها، إزاء الرحمة التى تعرفها قرامتنا لذات الديانة المحمدية. ولا يتضع ذلك أكثر مما يتضع فى احتفالهم بـ "السلخ" كعقوبة إسلامية، وإدانتهم الزاعقة لزى شيوخنا رجال الأزهر الأجلاء على اعتبار أن دين محمد (عرفي الأخلاء على اعتبار أن دين محمد (عرفي الأنظرة" أو "الدشداشة" ونازل.

ولم تكن قراءتنا تلك سوى القراءة التى يصطلح على تسميتها بـ "الصوفية"، وهى القراءة التى تفتحت أعيننا كى نراها سائدة فى مصر بل السودان، بما تنطوى عليه من حب وتبجيل لـ "آل البيت" من أولياء الله الصالحين وعلى رأسهم "الست" أخت الشهيد "الحسين" و أحمد البدوى" و "القناوى" و "المرسى" و الفولى" ... إلخ واختيارى لكلمة "سائدة دون "معروفة" أو "منتشرة" راجع إلى سيادة الأسماء التى يسميها الأميون الذين كانوا يشكلون - والحمد لصاحب الحمد - أكثر من ٧٥ فى المائة من مجموع السكان: "حسين"، "أبو المعاطى" (دمياط) "صباح" (طنطا) "مرسى" (إسكندرية) إلخ وهي القراءة التي ترى أن "الإيمان" مكانه هو القلب وأن "ربنا رب قلوب" وأن "الأعمال بالنيات" وليس بالطقوس وحدها كما يتوهم الغافلون من الجهلاء والمتعلمين على حد سواء.

ولم يكن هناك سبب وراء اختلاف هاتين القراعين الواحدة عن الأخرى أقوى من تباين الروح عندنا وعندهم، ويتعبير أنثروبولوجى تباين الثقافتين المصرية عن تلك الخليجية . وهنا أذكر هذه الحكاية المصرية التي كانت تشكل وجدان المصريين مع غيرها من مظاهر لمنظومة ثقافية راقية، وكفت لرحيلها ضمن ما رحل:

مر مراكبي بمركبه على رجل فلاح يجلس على شاطئ ترعة جارية. فسمعه يلهج:

- يا "قادوس" يا "قادوس"!"

قعز على المراكبي ألا يحود عليه كي ينبهه إلى النطق الصحيح لأحد الأسماء الحسني. وهذا ما حدث وكان. وبدأ الفلاح يبتهل:

- يا "قدوس" يا "قدوس"!

ولكنه في غمرة ابتهاله نسى اللفظ الصحيح. فقام واقفًا وتطلع فإذا بصاحبه المراكبي قد أصبح في وسط الترعة تمامًا وعلى وشك التحرك في وجهته. فما كان منه أن طلع يجرى على صفحة الماء خلف المراكبي، وهو يساله عن اللفظ الذي كان قد علَّمه إياه. وهنا استدار المراكبي إلى الرجل الفلاح مبهورًا وقال:

- عد يا رجل وقل ما شئت!

وإنى لأعترف أننى وقعت ضحية مرتين إذ اعتقدت مرة فى شبابى المبكر أن الصوفية" تتنافى مع الديانة المحمدية، ومرة عندما تخيلت مع تقدمى فى مدارج التعليم أنها تتعارض مع العلم. لكن طفولتى وصباى كانا مفعمين بروح صوفية خالصة. ولا أزال أذكر جيشان مشاعر النشوة العليا خلال رحلات "الصعود" إلى مقامات أولياء الله الصالحين مع والدى وأقرائه من الفلاحين، من "السيد البدوى" بطنطا إلى سيدى شبل" بالشهداء إلى سيدى "أبوالحديد" فى وردان". وأذكر أيضا أن إيمانًا عميقًا كان يسرى بيننا بأن المرء إذا زار "البدوى" سبع مرات كُتبت له "حجة" توازى "الحجة" إلى بلاد "الحجاز".

ترى هل يحق لنا أن ندعو إلى أن نتقدم، هذه المرة، إلى الوراء؟

#### تصدير

## روبرت ديفز

يُعد الصوفيون بمثابة فرقة ماسونية أو روحانية قديمة، لم يستطع أحد أن يتتبع جنورها الأولى أو يحدد تاريخًا لبدايتها، بل لم يهتموا هم أنفسهم بالانشغال بمثل هذه الأبحاث، واكتفوا في هذا الصدد بالإشارة إلى ظهور طريقتهم في التفكير في أمكنة مختلفة وأزمنة متباينة. وقد يظن الكثيرون – بالخطأ – أن الصوفيين عبارة عن فرقة إسلامية، لكنهم موجودون في صميم كل الديانات، تمامًا على غرار ما يضع "البناون الأحرار والمقبوليون الماسونيون أمامهم في بيوتهم أي كتاب مقدس يصادفونه الإنجيل، القرآن أو "التوراة"، مما يكن مقبولاً من جانب النولة القائمة. وإذا كان الصوفيون يسمون الديانة المحمدية "محارة" تضم داخلها الصوفية، فذلك راجع إلى أنهم يعتقدون أن الصوفية ليست سوى التعاليم السرية التي تنطوى عليها جميع الديانات. ومع ذلك يبلغنا "على الهجويري"، وهو كاتب صوفي يُعد حجة في المجال، أن "النبي" محمد نفسه قال(ما معناه): من يسمع صوف الصوفيين ولا يردد وراهم "أمين" يُكتب عند "الذات العلية "غافلاً، وهناك أحاديث عديدة أخرى تربط بين الرسول الكريم وين الصوفيين، وكان أمره لاتباعه باحترام "أهل الكتاب" متمشيًا مع النزوع الروحي، وكان يقصد بأمره ذاك أولئك الذين يؤمنون بكتبهم المقدسة، وهذا المصطلح كان له أن يضمل في وقت لاحق على أنه يضم حتى أتباع الديانة الزرادشتية في إيران.

والصوفيون ليسوا فرقة، تلتزم بعقيدة دينية مغلقة، على ما هم عليه من رقة الحال وعدم اتخاذهم مكانًا منتظمًا للعبادة. ولا يعرف الصوفيون لهم مدينة مقدسة ولا تنظيمًا رهبانيا ولا نصوصًا دينية لا يأتيها الباطل، بل يستهجئون إسباغ أى اسم شامل عليهم مما قد يخرطهم في سياق مذهبي. و"الصوفي ليس سوى كنية مثل "صاحبي" عليهم مما الذي يستخدمه أصحابه بروح مرحة: "نحن الأصحاب" أو "الناس من

أمثالنا ، وهذه هى الطريقة التى يشيرون بها إلى أنفسهم، وهم يتعرفون كل منهم على الآخر فى ضوء مواهب معينة فُطروا عليها أو عادات معروفة عنهم أو لوازم من لوازم التفكير ترتبط بهم . وقد تحلَّقت المدارس الصوفية فى الحقيقة حول معلمين معينين، نون أن ينطوى الأمر على تمييز يستند إلى تدرُّج من درجة إلى أخرى، ولكن على خدمة أولنك الذين يعملون على الوصول بدراساتهم إلى مشارف الكمال، خلال عقد صلات وثيقة بينهم وبين زملائهم من الصوفيين. وفى وسنعنا العثور على الطابع الصوفى المعيَّز فى نطاق واسع ومتعدد من الأدب منذ الألف الثانى ق.ع.م. (\*) على الأقل. ومنذ ذلك الحين لا يزال الصوفيون نشطين، مثلما كانوا فى أى وقت مضى. ويصل تعدادهم اليوم نحو خمسين مليون نسمة. ويتمثّل ما يجعلهم يستعصون على الدرس فى أن تعرفهم على بعضهم البعض الآخر لا يُمكن شرحه خلال عبارات روحية أو نفسية (=سيكلوجية) عادية، فكل من يفهمها لابد أن يكون هو نفسه صوفيا. ومع أن الاتصال الوثيق بالصوفيين نوى التجربة فى طوعه أن يشحذ هذه السمة أو الفطرة الاتصال الوثيق بالصوفيين نوى التجربة فى طوعه أن يشحذ هذه السمة أو الفطرة الخفية التى تسود بينهم، فإنهم لا يعرفون لهم درجات تراتبية أو هرمية، وليس بينهم الخفية التى تسود بينهم، فإنهم لا يعرفون لهم درجات تراتبية أو هرمية، وليس بينهم سوى اعتراف عمومى خارج دائرة النزاع بمقدرة أكبر أو أقل.

اكتسبت الصوفية نكهة شرقية من طول ركونها إلى كنف الديانة المحمدية، ولكن الشخص الصوفي قد يكون معروفًا في الغرب بنفس القدر في الشرق، وقد يظهر ك "جنرال" أو فلاح أو تاجر أو محام أو ناظر مدرسة أو ربة بيت أو معتهنًا أي مهنة أخرى. ويتمثّل الصوفي المثالي في ذلك الذي يكون "في الدنيا وليس فيها في نفس الوقت" وأن يكون متحررًا من المطامح والمطامع والتكبر الذهني والطاعة العمياء لما يُسمى بالعادات أو الرهبة من الأشخاص ذوى المراتب العليا.

يوقر الصوفيون شعائر الديانات طالما كانت تعزز التناغم الاجتماعي، لكنهم في نفس الوقت يوسعون الأساس المبدئي الذي تقوم عليه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً،

<sup>(\*)</sup> قرعم: اختصار له: قبل عصرنا المالوف؛ أي قبل الميلاد . ( المترجم )

ويعرفون أساطيرها عند مغزى أسمى، فتراهم يؤولون الملائكة على أنهم يُمتلون الملكات العليا للإنسان. والصوفية تمنح الفرد المتفانى "جنينة سرية" لتنمية قدراته على الفهم والاستيعاب، لكنها لا تتطلب منه بأى حال من الأحوال أن يصير ناسكًا أو راهبًا، على نحو ما يفعل الباطنيون الأشد تقليدية، وبعدئذ يقول إن التجربة المعاشة قد قادته إلى الإشراق أو الاستنارة: "من ذاق عرف" ! أى أن المرء لا يستطيع الوصول إلى المعرفة الصحيحة عن طريق الجدال الفلسفى، وأقدم نظرية معروفة في تطور الوعي، هي تلك النظرية الصوفية الجذور، ولكن على الرغم من أن الدارونيين كثيرًا ما مالوا إليها للاستشهاد بها في إطار ذلك السجال الذي جرى في القرن العظيم أقصد القرن التاسع عشر، فإنها تنطبق على الفرد أكثر مما تنطبق على النوع البشرى. فالنمو البطيء حتى يدخل الطفل الإنساني مرحلة الرجولة أو الأنوثة لا يظهر إلاً كمرحلة في تطويره لقوى أكثر روعة، محركها الديناميكي هو الحب، دون الزهد أو الذهن.

يأتى الإشراق مع الحب: بالمعنى الشعرى من التفانى التام لعروس الشعر عند اليونانيين، تلك التى يعرف ماذا تفعل بصرف النظر عما يبدو أحيانًا على تصرفاتها أو أفعالها من قسوة غير حقيقية أو منطق غير معقول، وتراها نادرًا ما تتكرم على شاعرها بأى علامة ظاهرها على حدبها عليه، إلا أنها تؤكد تفانيه في سبيلها بإعادة إنعاش تأثيرها الإيجابي عليه. وبناء عليه كتب في هذا الصدد "ابن عربي" (١٩٦٥-١٧٤٠)، وهو شاعر عربي-إسباني من "مايوركا"، يعتبره الصوفيون شاعرهم الأول أو شاعرهم القطب، في ديوانه "ترجمان الأشواق":

سلام على سلمى ومن حل بالحمى . . وحسق السلى رقبة أن يسلما وماذا عملي أن تسرد تحية علينا . . ولكن لا احتمام عسلى الدمى

و قد استُخدم هذا الحب، في وقت لاحق في شعيرة من شعائر الوجد لـ "مريم العذراء"، التي ظلت حتى حروب "الفرنجة" [=الصليبية] تحتل مركزًا غير بارز في الديانة المسيحية ولعلنا نجد أكبر تقديس لها اليوم في أوروبا في تلك المناطق على وجه التحديد التي وقعت تحت تأثير قوى للنفوذ الصوفي،

## ويقول "ابن عربي":

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذ لم يكن دينه دانى وقد صار قلبى قابلاً كل صورة فيمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومسمحف قسرآن أدين بدين الحب أنى توجهت أدين بدين الحب أنى توجهت وإيماني.

كان الشعراء أكبر المروجين للفكر الصوفى، وقد حازوا نفس التبجيل الذى حازه "العلماء" Ollamahs أو الشعراء الأقطاب فى مطلع العصدور الوسيطة فى أيرلندا، وقد استعملوا لغة سرية مشابهة تعتمد على الإشارات المجازية والشفرة اللفظية. وقد كتب "نظامى" الشاعر الفارسى: "تحت لسان الشاعر يكمن مفتاح الكنز". ونجحت هذه اللغة فى توفير قدر من الحماية ضد ابتذال أو "تماسيس" (تحويل إلى مؤسسة) طريقة من التفكير، صالحة وحسب لأولئك الذين يفهم ونها من ناحية وضد الاتهام بالهرطقة [=الكفر] أو العصيان المدنى، وقد استُدعى "ابن رشد" المثول أمام محكمة تفتيش إسلامية انعقدت فى "حلب" فى سوريا للدفاع عن نفسه أمام الاتهام بالمروق، وهناك توسل بأن قصائده مجازية، فرسالته الأساسية تتمثل فى إسباغ "الذات العلية" لآيات الكمال على الإنسان خلال الحب المقدس، واستشهد القطب الصوفى الأكبر، كسابقة، بالتجسيد الذى نجده فى "نشيد الإنشاد" المغم بالتعبير عن الرغبة الجنسية فى "التوراة" كتاب اليهود المنزل، وهو النشيد الذى صادف تأويلاً رسميا من جانب الحكماء "الفريسيين" كمجاز الحب الإلهى لبنى إسرائيل، ومن جانب الكهنوت الكاثولكي كرمز الحب الإلهى للكنيسة.

تستعمل اللغة السرية في أرقى أشكالها الجذور السامية التي تعتمد على السواكن سواء في إخفاء أو الكشف عن المعانى الكامنة، ويبدو أن العلماء الغربيين غير واعين حتى بأن "ألف ليلة وليلة" الواسعة الانتشار صوفية المضمون، وأن عنوانها باللغة العربية ليس سوى عبارة مضفَّرة تشير إلى محتواها ومقاصدها: "أم السجلات". ومع ذلك فما يبدو لأول نظرة "باطنية شرقية" ليست سوى عادة غربية مالوفة قديمة من عادات النفكير. ويبدأ معظم تلاميذ المدارس في كلًّ من إنجلترا وفرنسا دروس التاريخ بصورة اجدودهم "الدروديين" Drud [= عضو الطبقة الراقية بين السلتين القدماء، ويبدو أن أبناها كانوا يترددون على غابات الأرو ويشتغلون بأعمال الكهنوت. والكلمة تعنى بالسلتية القديمة: معرفة شجرة الأرو، المترجم] وهم يقتلعون نبات "الدابوق" تعنى بالسلتية القديمة: موفة شجرة الأرو، المترجم] وهم يقتلعون نبات "الدابوق" الأسلاف ولغة سرية، فإن اقتلاع ذلك النبات الطفيلي، يُشكل شعيرة تبلغ في البساطة – لايزال "الدابوق" يُستخدم حتى اليوم في الزينات التي يرفعها المسيحيون في أعياد الميلاد – درجة تجعل كثيرًا من القراء لا يتوقفون لتحرى معنى الكلمة. أما الرأى السائد حاليًا بأن "الدروديين" كانوا "يخصون شجور الأرو [=السنديان] أما الرأى السائد حاليًا بأن "الدروديين" كانوا "يخصون" شجور الأرو [=السنديان]

والآن كل الأشجار والنباتات والأعشاب المقدسة الأخرى تملك خصائص معينة، فخشب الحور الرومى ضد الماء [=غير نفاذ للماء] وتعطينا أوراقه صبغة مشبعة الحمار، وشجر "البتولا" عائلٌ يحتضن نبات عيش الغراب" المسبب للهلوسة وتنمو على رأسه "طاقية"، وأن شجرة السنديان والدردار تجتنبان البرق لإشعال النار المقدسة، وجذر شجرة "تفاح الجن" مضاد التشنج. و"كف الثعلب" يُعطى الديجيتاليا" التي تسرع ضربات القلب، والخشخاش يُخدر، وورق اللبلاب [=حبل المساكين] يكون أحيانًا ساما أما زعوره فتوفر للنحل القطفة الأخيرة من عسل السنة. و"توت" الأرو أو السنديان، معروف على نطاق واسع في الفولكلور باسم عمومي-الشفاء"، ولو أنه لا يملك أي خصائص علاجية، ومع ذلك فيمام الغابات يأكله بشراهة، هو والطيور الأضرى التي لا تهاجر في فصل الشتاء. أما الأوراق فتفتقر بالمثل إلى أي نفع، أما خشبه، فمع

متانته، فإنه لا يصلح إلا في أغراضٍ محدودة. فلماذا إذن، أفرد الناس نبات "الدابوق" ونسبوا إليه، دون سائر النباتات، أقدس منزلة، فضالاً عن قدرة علاجية؟ الجواب الوحيد هو: اتخذه "الدروديون" رمزًا لطريقتهم الخاصة في التفكير. فهنا نجد شجرة، ولا شجرة في نفس الوقت، إذ تشد نفسها إلى شجرة سنديان أو شجرة تفاح أو حور أو زان أو حتى صنوبر، وتنمو خضراء اللون وتتغذى على أعلى الفروع عندما تبدو بقية الغابة وكأنها قد دخلت مرحلة السبات، أما ثمارها فينسب إليها الناس أنها تعالم الاضطرابات النفسية. أضف إلى ذلك أن الكثيرين ينزعون منها بعض اللباليب [لبلوب=عسلوج] كي يعلقوها على حلق الباب، وهو الأمر الذي يجتذب من المارة قبلاتهم الفجائية التي تدعو إلى الاندهاش. والمغزى الرمزى هنا صحيح، إذا كان في طوعنا أن نساوى بين الفكر "الدرودى" والصوفى، الذى لا يستزرعه أحد، مثلما يحدث مع الديانات، بل ذاتي-النقش أي ينقشه أحدهم على شجرة قائمة من قبل في الوجود، فتحتفظ بخضارها في الوقت الذي تكون فيه الشجرة في مرحلة السبات، بمعنى أن الديانات تنحدر إلى الموت بالشعائر أو الطقوس الشكلية. وتكمن قوتها المحركة الأسناسية في الحب ليس في الشهوة الحيوانية أو الهوى الداجن بل في الاعتراف الذي يسطع بصورة فجائية ومدهشة بالحب، ذلك الحب النادر والسامى الذي يبدو معه القلب وقد انبِ ثقت منه أجنحة. ولعل من المستغرب أن "الشجرة الموقدة" التي تجلى "الذات العلية خلالها لـ موسى في الصحراء، أصبح دارسو "التوراة" يرون الآن أنها كانت شــجـرة سنط، تجللها أوراق الـ "لوكانتوس" Locanthus وهو المقابل الشــرقي لـ"الدابوق".<sup>(١)</sup>

وكانت عروس الشعر الأيراندية "بريدجيت" Bridget ثلاثية الأبعاد تمامًا مثل العروس التى ألهمت "ابن عربى" أشعاره، ولم تكن ثلاثية الأبعاد وحسب، بمعنى عذراء وحورية وعجوز، بل بمعنى تسييدها على ثلاث ممالك خاضعة للروح: الشعر والشفاء والحرف اليدوية. ولا يحتاج الأمر كثير احتفال منا بما إذا كان هذا المفهوم أيراندى الأصل أم أنه توجه إلى أيراندا من الشرق، إلى جانب فن الإشراق الذى ينطوى على "الأرابيسك" الشديد التركيب الذى عرفته أيرلندا في العصور الوسيطة والأشكال

الفارسية أو العربية الغريبة التى عرفتها القصيدة الأيراندية فى القرن التاسع، وقد تميَّز بكل تأكيد، صليب سلتى عُرف على نطاق واسع فى القرن التاسع بحمله للعبارة العربية: باسم الله الرحمن الرحيم، وهو الأمر الذى ينهض دليلاً على أن الصوفية تتسق تمام الاتساق مم كلتا الديانتين،

ومما قد ينطوى على أهمية أكبر أن الفن الإسلامى الأسمى أى المعمار هو صوفى، وأن الشفاء، وخصوصًا من الاضطرابات النفسية—الجسدية، إنما يمارسه الصوفيون بصفة يومية، كدلالة على واجب طبيعى من واجبات الحب، ولكنهم لا يُقدمون عليه قبل أن يقضوا في الدرس اثنتي عشرة سنة على الأقل في مدارسهم التي يقيمونها في البرارى، ولا يجوز للطبيب الصوفى أن يتقاضى أجزًا أعلى من قيمة حفنة من الشعير، كما لا يجوز له أن يفرض إرادته على المريض، على نحو ما يفعل معظم الأطباء النفسانيين المحدثين، بل يتعين عليه وبعد أن يضعه تحت تنويم مغناطيسى عميق، أن يتركه يشخص مرضه ويصف علاجه بنفسه. وعندئذ يُعطى الطبيب إرشاداته في سبيل الحيلولة دون منع عودة نفس الأعراض مرة أخرى، مُع أن طلب العلاج نفسه يلزم أن يأتي مباشرة من المريض، وليس من أسرته أو الذين يطلبون له العافية (٢)

بعد الغزو الذي قام به العرب-المسلمون لكل من إسبانيا وصقلية في القرن الثامن، صارتا مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية، يشتهران بالالتزام الديني. ومع ذلك فالعلماء الذين تدفقوا من الشمال على تلك المراكز طلبًا للأعمال العربية بهدف ترجمتها إلى اللاتينية لم يبحثوا عن المذاهب الإسلامية المتزمتة، بل عن الآداب الصوفية وأحيانًا عن الرسائل العلمية. وأغاني "التروبادور"، والكلمة لا تتصل بالفعل الإسباني "تروبار" trobar = عثر على، وجد] لكنه مشتق من الجذر العربي "طرب"، استقر الأن بشكل حاسم، أنها أي تلك الأغاني إنما ترجع إلى أصول إسبانية أي عربية-إسلامية. ومع ذلك فالد يفيسور "جويوم" Guillaume يشير في كتابه "تركة الإسلام" The Lagacy of Islam إلى أن الشعر والروايات والمسيقي والرقص، كلها عبارة عن منتجات صوفية خالصة، ولو أنه لم يلق ترحيبًا من جانب السلطات الإسلامية المعتمدة [=الأرثوذكسية] أكبر من تلك المسيحية التي تتمثّل في الأساقفة. غير أن اللغة العربية، التي كانت وسيلة لنقل من تلك المسيحية التي تتمثّل في الأساقفة. غير أن اللغة العربية، التي كانت وسيلة لنقل

كلُّ من الديانة المحمدية والأفكار الصوفية ظلت في الحقيقة مستقلة عن كلُّ منهما على حدًّ سواء.

في سنة ١٢٢٩ استولى الملك "جيمس" ملك "أراجون"، على جزيرة "مايوركا" من العرب-المسلمين الذين ظلوا يحتلونها لمدة خمسة قرون. وعندئذ اختار الوطواط [=الخفاش] شعارًا له، وهو الشعار الذي لا يزال يظهر على أسلَّحة "بالما" Palma "بالما" شعارًا، غضلاً عن أن التقاليد المحلية التي عاصمتنا. ولطالما حيرني اتخاذ الوطواط شعارًا، غضلاً عن أن التقاليد المحلية التي تقول بأنه يرمز لـ "اليقظة" لا تبدو كافية كتفسير، وذلك لأن الوطواط في التقاليد المسيحية يُعد مخلوقًا مشئومًا يرتبط بأعمال السحر. لكنني تذكرت أن الملك "جيمس" الأول اجتاح "بالما" بمساعدة "فرسان الهيكل" واثنين أو ثلاثة من النبلاء العرب-الإسبان المنشقين الذين يعيشون في مكان آخر على الجزيرة، وأن "فرسان الهيكل" قاموا على الفرنجة أو الصليبية بالتعاون مع الصوفيين من العرب-الإسبان، وبالتالي خطر لي أن يكون لـ "الخفاش" معنى آخر في اللغة العربية، وهو المعنى الذي ربما يكون قد انطوى على علامة لحلفاء الملك "جيمس" من العرب-الإسبان المحليين، وقد يكون هؤلاء الحلفاء من الصوفيين، الذين توفروا على تلقينه الحكمة في مدارسهم.

# و في هذا الصدد كتبتُ إلى "إدريس شاه" الذي جاعني رده كما يلي:

كلمة "الخفاش" باللغة العربية منحدرة من الجذر الثلاثي "خ ف ش". وهناك معنى ثان لهذا الجذر هو "أطاح"، دمر، وداس"، ربما لأن الخفافيش أو الوطاويط تأوى إلى المبانى المهدمة، وبالتالى يكون رمز جيمس" عبارة عن "لغز" بسيط يذيع من خلاله عن نفسه أنه "القاهر"، على نحو ما كان اللقب معروفًا عنه باللغة الإسبانية اله GE Rey المنافية الإسبانية اله عنه اللغة الإسبانية اله Jaime, El Conquistador. ثمر الحكاية، ففي الأدب الصوفى، وخصيصا شعر الحب أو الغزل عند "ابن عربي"، الذي كان شائعًا في ذلك الوقت في سائر أنحاء إسبانيا كانت كلمة دمار" تشير إلى الذهن الذي دمره الفكر الفاسد وينتظر من يحضه على التقوى.

والمعنى الثانى الوحيد لذلك الجذر هـو "ضعيف البصر، الذى لا يرى إلاً ليلاً"، وهو الأمر الذى يمكن أن يحمل أكثر من مجرد أن يكون المرء أعمى كالخفاش". فالصوفيون يتحدثون عن الفاسد بصفته أعمى عن الحقيقة الصادقة، كما يشيرون إلى أنفسهم بأنهم عميان عن الك الأشياء التى يوليها الفاسدون أهمية كبيرة، وعلى غرار الخفاش، فالصوفى نائم عن "أشياء النهار"، أى عن ذلك التناطح المألوف فى سبيل البقاء، ذلك التناطح الذى يملك على الشخص العادى كل اهتمام، ويسبب له الأرق بينما يخلد الكل للنوم. وبعبارة أخرى يبقى الانتباه الروحى عنده مستيقظًا بينما يكون فى حالة سبات عند الآخرين. وأن يكون "النوع البشرى نائمًا فى حضن كابوس من عدم التحقق—الذاتى، أمر متوارد فى الأدب الصوفى. وبالتالى لا تستحق تقاليد "اليقظة" التى تدل على أحد معانى "الخفاش" التقليل من الشأن.

وبناء عليه فشعار 'بالما" يضفر تفاخر الملك "جيمس" السافر بأنه حطَّم قوة المسلمين المتعصبين الذين بسطوا نفوذهم على "مايوركا"، مع الاستعمال المستتر للمجاز الذي يؤكِّد لحلقائه أنه واحد من "أخوَّتهم" أو جمعيتهم، وهنا قد يثور تساؤل عما إذا كان الملك "جيمس" يتحدث اللغة العربية بطلاقة، لكنها كانت في سائر الأحوال اللغة الثانية بالنسبة إلى معظم مستشاريه، ما لم تكن لغتهم الأولى، وعلاوة على ذلك كان عدة آلاف من الكتاب قد لعبوا بالمعاني التي تستدعيها الجنور العربية، حتى في البلدان التي لا يتحدث فيها أحد باللغة العربية، فالشعراء الناطقون بالأردية والفارسية الذين تنتمي لغاتهم إلى العائلة الهندو-أوروبية، وليست السامية، يتعاملون مع الجذور العربية إلى حد كبير باعتبارها معادلات جبروية.

وبثوب التستويج الذي ارتداه "روجس" الثناني ملك "صفلية" (١٠٩٣-١٠٥٤) واستعمله "فريدريك" الثاني ملك "هوهن-شتاوفن" Hohen-staufen، رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسسة (١١٩٤-١٢٥) معروض حاليًا في قاعة الكنوز العالميسة (١١٩٤-١٢٥) معروض حاليًا في قاعة الكنوز العالميسة Weltliche-SchatzKammer بمدينة "فيينا". وقد شرح لي "إدريس شاه" معناه الرمزي على النحو التالي:

" تقف في الوسط نخلة باسقة تحمل العناصر التسعة لـ "المربع السحرى الرقم ١٥"، وهو شكل بياني منسوب إلى "جابر بن حيان" الصوفي، وموفور التوقير من جانب كل من السيميائيين اللاتين والطاويين الصينيين كذلك. وقد وقع الاختيار على النخلة لأن الجذر الثلاثي السواكن أن خ ل يعني أيضًا: "جوهر دقيق ينزل بصورة غير ملموسة أو يكاد، مثل ذلك العنصير المقدس: "البركة". وتشمل الكلمات المشتقة من نفس الجذر "الدقيق المنخول ورْخة المطر الخفيفة". ولما كانت النخلة شجرة مقدسة ترتبط عند العرب بالميلاد، فإن ظهورها مطرزة على ثوب التتويج يعنى مصدر البركة. وعلاوة على ذلك نجد الكلمة التي تدل على "النخلة" هي "طريقة"، وهي المصطلح الفني عند الصوفيين لـ "سير المرء على الدرب أي الدخول إلى رحاب الصوفية. وعلى جانبي النخلة نجد نمرًا يجر جملاً. والنمر من الجذر العربي "ن م ر" و"الجمل" من "ج م ل ". وبناء عليه فالمقصود هو "النمر يتغلُّب على النمر". غير أن "النمر" يرمز أيضًا لـ "الجلباب المصنوع من الصوف" كما يشير أيضًا إلى "الشرف المصون"، ولما كان الصوفي "هو من يرتدي الصوف ولما كان الشرف المصون يكون مع الحب الذي يُعد واحدًا من عامودين رئيسيين تقوم عليهما الصوفية، فإن بوسعنا أن نستبدل النمر بالصوفى. وبالتالي يكون المقصود أن "الصوفى" يتغلُّب على "الجمل"، على أن "الجمل" لا يعنى وحسب ما درجنا على أن نفهمه من هذه الكلمة ولكن أيضًا "الرشاقة". وهذه إشارة إلى أن كلا من النمر والجمل يرمز لبني الإنسان، حيث يرتديان جلدًا متشابهًا، ولكن ألوان جلد الجمل أقل، وهو الأمر الذي يعني أن "الشرف المصون" ليس غير رشيق تمامًا. وبناء عليه، في " تحت ظل هذا المصدر المقدس البركة الصوفية، يتغلُّب الشرف المصون الذي يرتدى الصوف على الرشاقة المجردة .

يقود هذا النوبان في موضوع الحب إلى النشوة، التي يعرفها كل الصوفيين، واكن بينما يرى الباطنيون المسيحيون في النشوة اتحادًا مع الذات العلية، وبالتالى تكون بمثابة قمة المأرب الدينية، يقر الصوفى بقيمتها وحسب إذا كان في طوع الشخص التقى الورع أن يعود إلى هذا العالم بعد ذلك ويحيا بأسلوب يتناغم مع تجربته، وقد تأثر الأدب الغربي بصورة عميقة بموضوع التطييع الروحي للإنسان خلال

الحب، ذلك الموضوع الذي أذاعه في القرن العاشر بصفة أساسية صوفيون عرب من أمثال ابن مسرَّة القرطبي و ابن براجان الإشبيلي و أبو بكر الغرناطي (أو المايوركي بالميلاد) و ابن القسي الذي عاش في مدينة أجارابيس Agarabis بالبرتغال لكن أفضل دارس للصوفية فهو ابن رشد في القرن الثاني عشر، الذي أدخل تعديلاً جوهريا على الفكر المدرسي المسيحي.

طالما أكد الصوفيون باستمرار على قابلية وجهة نظرهم للتطبيق في الواقع العملي. فهم يرون أن الميتافيزيقيا لا جدوى تُرجى من ورائها ما لم تسندها تصوراتُ عملية للسلوك الإنسباني الحنصبيف، وهو الأصر الذي يونُفره لنا كل من الضراريف والقصص الرمزية الشعبية. ومنذ أصدر الباباوات قرارات المرمان ضد الهراطقة الدوناتيين Donatists [=عضو جماعة مسيحية في شمال أفريقيا، انشقت على الكاثوليكية في سنة ٣١٢ احتجاجًا على انتخاب "كاسيليان" لمنصب أسقف قرطاج. والاسم مشتق من اسم زعيم الجماعة "بوناتوس". المترجم] لرفضهم الفتوى بأن المباركة التي تصدر عن القسيس الذي يعاقر الرذيلة تتساوى مع تلك التي يسبغها أي قديس أو ولى، استنادًا إلى المبدأ الذي يقول: "لا تسلك كما أسلك ولكن كما أقول لك" [= "خذ من العالم علمه لا عمله." المترجم] أصبح الأمر شائعًا في الكنائس الكاثوليكية. ونستطيع أن نجد الصجة التي تؤيِّد هذا الرأي في إنجيل "متى" الإصحاح الثالث والعشرين أية رقم ٢ وما بعدها عندما يطلب السيد المسيح من حوارييه أن يمتثلوا لتعاليم 'الفريسيين' [أعضاء فرقة دينية موسوية أو يهودية ازدهرت في فلسطين في أواخر فترة المعبد الثاني(١٥ هق.ع.م.-٧٠م.ع.م.) ولا تزال تعاليمها بشأن القرة الملزمة التقاليد الشفوية (التوراة غير المدونة) تشكل ركنًا أساسيا من أركان الموت الديانة المسوية. المترجم] بون أن يتخنوا نموذج سلوكهم من الفريسيين الأكثر شكلية، والمسيحيون راضون تمام الرضا باتخاذ السيد المسيح قدوة كاملة ونهائية للسلوك الإنساني. ومع ذلك فالصوفيون في الوقت الذي يقرون بأن السيد المسيح نبي مرسل يوحى إليه، فإنهم يستشهدون بالنص الوارد في الإنجيل الرابع: 'أليس مكتوبًا في شريعتك، أنا قلت، أنتم آلهة؟"، وهو الأمر الذي يعنى أن القضاة والأنبياء مخولون بتفسير شريعة الذات العلية. ولقد رفضوا على نفس المنوال أن يقبلوا الديانة اللامايانية Lamaism التي تسود هضبة التبت أو النظريات الهندية عن التجسد الإلهي، ولكنهم يقبلون نظرية ميلاد المسيح بصفتها مثالاً من أمثلة القوى الكامنة في الإنسان، تلك التي تستطيع أن تميزهم عن أقرانهم من غير المستنيرين، مع أن المسلمين الأرثوذوكس أي الأصوليين يوجّهون إليها أي إلى تلك النظرية - الاتهام بأنها خاضعة لتأثير الديانة المسيحية. وبالمثل فإنهم يأولون التقاليد الفوق - طبيعية لـ القرآن بأنها مجازية، ولا يؤمن بها إيمانًا حرفيا إلا البسطاء من غير المستنيرين وحدهم فالفردوس، على سبيل المثال، لم يخبرها - كما يقولون - أي مخلوق، والحور العين (المخلوقات من النور) لا يمكن أن تتناظر مع أي مخلوقات بشرية، ويستحيل إضفاء صفات جسدية عليها، على نحو ما يروج في ثنايا الخراريف الفجة التي تشيع بين العوام؟

تذخر الآداب الأوروبية دون استثناء بالديون التى تعترف بها للصوفيين. فأسطورة في "منطق الطير" لـ "العطار" (القرن الثانى عشر) قبل وقت طويل من ظهورها في سويسرا، وأن يُطلق القواس الألماني (إذا كان لنا أن نصد ق السلمية السلمية السلمية الأشرار"، وهو عبارة عن دليل لقنص السحرة في سنة ١٤٦٠) سهمه "باسم الشيطان" على التفاحات الموضوعة بطريقة متشابهة، يشي بتأثير "سراسيني" [=عربي-إسباني]. ومع أن "دون كيخوته" (ينطقه أبناء أراجون" و"برفينسال" على هذا النحو: "كيشوته") يبدو أكثر إسبانية من جميع الإسبان، فإن كاتب الرواية "سريا نتس" نفسه يعترف بدينه لمصدر عربي.

غير أن الدارسين يرفضون هذا الاعتراف ويحملونه على أنه لا يزيد عن نكتة "كيشوتية" من نكات "سريانتس" الكثيرة في عمله، ولكن حكايات "دون كيشوت" تسير في أعقاب تلك الحكايات التي وردت عند "سيدي كيشار"، وهو معلم صوفي أسطوري يُقارن أحيانًا بـ "نصر الدين" [حجما]، بما في ذلك الحادث الشهير الذي تصور فيه "دون كيشوت" طواحين الماء (و لم تكن طواحين هواء، بهذه المناسبة) على أنها عمالقة. والكلمة الإسبانية "كيخادا" Quijada (وهذا هو اسمه كما يُخبرنا "سربانتس" مشتقة

من نفس الجذر العربى (ك ش ر) الذى احتفظ بمعناه هنا "كشر" ويعترف البروك "رايموند لالى"، وهو باطنى مايوركى [=نسبة إلى جزيرة "مايوركا" الإسبانية] وشهيد، بأنه وضع نصب عينيه نموذجًا صوفيا وهو يكتب قصيدته "كتاب العاشق والمعشوق" (١٢٨٣). أما الأخ "أنسليم الترميدى"، وهو باطنى مسيحى من مقاطعة "كتالونيا" الإسبانية فكان معروفًا أيضًا وعلى نطاق واسع بأنه الحكيم الصوفى المستنير الذى بلغ مرحلة "الإشراق" وقد عُرف أيضًا باسم "عبد الله الترجمان".

وقد درس القس "روجر بيكون" الذي حاضر في الفلسفة في جامعة "أوكسفورد" حيث دُفن عندما حضرته الوفاة، في إسبانيا العربية-الإسلامية، لكنه حرص على تجنب أي إشارة مباشرة إلى "المستنيرين" الذين بلغوا مرحلة "الإشراق" خشية السلطات الجامعية، واكتفى في هذا الصدد، بإطلاق صفة "الشرقي" على هذه الطريقة من التفكير، وهذه الصفة مشتقة من نفس الجذر الذي اشتقت منه كلمة "الإشراق". ولقد تتبع البروفيسور "أسين المدريدي (نسبة إلى "مدريد) ومعاونوه، ديون "بيكون" المستنيرين التابعين لمدرسة "قرطبة" التي أسسها "ابن مسرة" (٣٨٨-١٣٩). وقد عمل الحكيم الصوفي الموسوى أو اليهودي "سولومون بن جبيرول" Solomon ben Gabirol الحكيم الصوفي الموسوى أو اليهودي "سولومون بن جبيرول" المحدر المدين بن جبيرول" المدين باسم "سليمان بن يحيى بن جبيرول" وعند المسيحيين باسم ما القديس "فرانسيس الأسيسي" في تأسيسه الطريقة التأثير الأكثر قوة على القديس "فرانسيس الأسيسي" في تأسيسه الطريقة الفرنسيسكانية، التي انضم إليها "بيكون" في ١٩٤٧، وهذه فقرة من أحد أعمال "بيكون" التي كتبها باللغة اللاتينية وفيها يشير إلى نظرية التطور الصوفية:

دلا يعرف الفلاسفة الطبيعيون، بل لا مجموع الكتاب اللاتين شيئًا عن هذا الأمر، ونظرًا لأن هذا العلم ليس معروفًا لعموم الطلاب، فيترتب بالضرورة أن يجهلوا كل ما يعتمد عليه، فيما يتعلق بتوالد الأشياء الحية من نباتات وحيوانات ويشر، وذلك لأنهم يجهلون ما سبق، فهُم بالضرورة يجهلون ما سيلحق ». مع أن معاصرى "بيكون" القس نظروا إليه برهبة وريبة على اعتبار أنه درس "الفنون السوداء"، وكلمة "سوداء" أو "أسود" [تسقط علامة الجنوسة في اللغة الإنجليزية. المترجم] لا تعنى "شرير"، بل هي نوع من اللعب على الألفاظ إذ تُنطق في العربية "فاهم" أو "فاحم" والكلمة تشير إلى الذهن فيما تشير الثانية إلى اللون. ونفس اللعب على الألفاظ يحدث مع "هيوز دي باين" (١) Hugues de Payns المولود في ١٠٧٠، وهو الذي أسس طريقة "فرسان الهيكل"، وبالتحديد ثلاث روس عربية إسبانية سوداء مزركشة، كما لو كانت قد قُطعت في خضم معركة من المعارك، لكنها تعنى في حقيقة الأمر روس الحكمة.

حالف الصوفيين المسلمين قدرٌ من العظ يكفى لحمايتهم من الاتهام بالهرطقة أو الكفر نتيجة الجهود التى بذلها "الغزالى" (١٠١/-١/١) الذى عرفته أوروبا باسم "Algazel" الذى أصبح أعلى حجة فى الإسلام بعد أن وفق بين الأسطورة الدينية والفلسفة التى تحمل طابعًا عقلانيا، وهو الأمر الذى أكسبه لقب حجة الإسلام، ومع ذلك ظل الصوفيون يقعون مرارًا وتكرارًا فريسة المذابح فى المناطق الأقل استنارة، كما اضطرهم خصومهم إلى اتخاذ "كلمات سر" وإحكام قبضتهم على دائرتهم بالإضافة إلى حيل ماكرة أخرى فى سبيل توفير الحماية الذاتية الأشخاصهم، أما فى الغرب، فلم يظهر إلى الوجود أى صوفى مسيحى يحمل رتبة كنسية عالية بدرجة تمكنه من إضفاء الحماية على أقرانه من الصوفيين فى المجامع الكنسية الكبرى، إلا أن الفكر الصوفى استمر كقوة خفية تسرى بشكل متواز مع المسيحية الأرثونكسية [=الأصولية]. ومن هنا يأتى الإعجاب المشوب بالريبة الذى قويل به القس وجر بيكون والمبروك رايموند اللي (الذى كان عليه أن ينتظر سبعة قرون قبل أن يفوز بالاعتماد) ومختلف الصوفيين الذين يتمتعون بمقدرات غريبة ومبادئ أشد غرابة. ومع المسيحية بأعمال الصوفيين من أمثال "الغزالى".

بُعد الصوفيون فرقة ماسونية أو روحانية قديمة..." ولقد بدأ الماسونيون أنفسهم كجمعية صوفية. ووصلت في البداية إلى إنجلترا خلال عهد الملك "أثياستان" -Aethel stan (٩٣٩-٩٢٤) ويخلت إلى إسكتلندا تحت غطاء طائفة حرفية في أوائل القرن الرابع عشر، وكان ذلك خلال فرسان الهيكل" دون شك(٤). غير أن الإصلاح الذي أدخلته عليها في لندن في مطلع القرن الشامن عشر، مجموعة من الحكماء البروستستانيين، الذين تصوروا - بالخطأ - أن المصطلحات العربية-الإسبانية مصطلحات عبرية، طمست كثيرًا من تقاليدها الأصلية. ولقد كان ريتشارد بيرتون "Richard Burton، مترجم "ألف ليلة وليلة"، ونظرًا لأنه كان ماسونيا وصوفيا في نفس الوقت، هو أول من أشار إلى العالاقة الوطيدة بين الفرقتين، لكنه لم يكن متبحرًا بما فيه الكفاية في أيُّ منهما حتى يتبيِّن أن الماسونيين بدأوا في الأصل كمجم وعة مدوفية. وها هو 'إدريس شاه' يوضِّع أن 'الماسونية' ليست سوى مجاز أو استعارة لغوية لإعادة تشييد أو إعادة بناء الإنسان الروحي من حالة الأنقاض التي يكون قد هبط إليها، وأن العناصر الثلاثة الفاعلة التي تظهر في المحافل الماسونية الحديثة إنما تمثُّل الأوضاع الثلاثة الصلاة: القيام والركوع والسجود. أما الثلاثة الكبار بويز" Buizz و "بواز" Boaz و "سواومون" [=سليمان] الذين يحظون بالتبجيل من جانب الماسونيين بصفتهم بنائين شاركوا في بناء معبد الملك "سليمان" في "أورشليم" فلم يكونوا رعاياً إسرائيليين من رعايا "سليمان" أو حلفاء فينيقيين، كما يفترض بعض النقاد، لكنهم كانوا المهندسين المعماريين الصوفيين التابعين للخليفة "عبد الملك" أحد خلفاء بني أمية الذين تكفُّلوا ببناء "قبة الصحرة" على أنقاض "معبد سليمان" وأحفادهم. وتشمل أسماؤهم الحقيقة "ثعبان عبد الفيض" وحفيد حفيده "معروف" ابن[=تلميذ] داود الطائي"، الذي يحمل اسمًّا صوفيا مشفَّرًا، لو حللناه لكان "سليمان" لأنه "ابن داود" هو الآخر. وكانت المقاييس المعمارية المعبد قد وقع عليها الاختيار، مثلما هو الحال عند بناء "الكعبة" في "مكة"، مكافئات رقمية لجنور أفعال عربية تحمل رسائل مقدسة، حيث يرتبط كل جزء في البناء بالجزء الآخر بنسب محددة.

يقول المبدأ الأكاديمي الإنجليزي إن السمكة ليست أفضل معلم لـ "الإكتيولوجيا" [=علم طبائع الأسماك] ولا الملاك للملائكية. ومن هنا فمعظم الكتب والمقالات الحديثة حول الصوفية كتبها أساتذة جامعيون أمريكيون وأوروبيون يحملون أذهانا تاريخية المنحى، ممن لم يسبحوا في أغوار الصوفية أو يحلِّقوا إلى ذرى النشوة التي يخبرها الصوفيون، بل لا يستطيعون الولوج إلى خبايا اللعب بالألفاظ في الأشعار الفارسية أو العربية. وقد رجوت "إدريس شاه" أن يُعالج هذا النقص في المعلومات العامة الدقيقة، حتى وإو اقتصرت الفائدة على تجديد التأكيد للصوفيين بالفطرة في الغرب بأنهم ليسوا وحدهم في انتهاجهم لتلك العادات الغريبة في التفكير، وأن في وسعهم أن يشحنوا حدسهم عن طريق تجارب الآخرين. وقد وافقني في ذلك مع علمه بما تنطوي عليه المهمة من صعوبة بالغة. ولكن "إدريس شاه" هو أكبر سليل من الرجال في شجرة نسب ترجع إلى النبي محمد (عَن الله ) وحدث أن ورث أسرارًا خفية من الخلفاء ومن جدوده. وهو في الحقيقة شيخ من أكبر شيوخ الصوفيين ويرأس إحدى طرقهم، ولكن نظراً لأن جميع الصوفيين متساوون بحكم التعريف الصوفى ذاته، وليسوا مسئولين إِلَّا أمام أنفسهم عن إنجازاتهم الروحية الخاصة، فإن لقب "شيخ" يكون مضللاً. فهو لا يعنى قائد"، بقدر ما يعنى فجلمان Fugleman، وهو عبارة عن مصطلح عسكرى قديم يدل على ذلك الجندى الذي يقف أمام مجموعة من الجنود في أرض الاستعراض كقدوة يحتذيها الجنود الآخرون المشاركون في التدريبات.

وبتمثل الصعوبة التى تنبأ بها (مع السنوات العديدة التى قضاها فى الإقامة فى أوروبا، وحديثه بطلاقة باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الرئيسية، إلى جانب العربية والباشتو والأردية والفارسية سواء الكلاسيكية أو الحديثة) فى أن قراء هذا الكتاب يتعين عليهم أن يكونوا مزودين بمدركات خارج نطاق ما هو مألوف من خيال شعرى وحس قوى بالشرف وأن يكونوا قد عثروا بالفعل على السر الرئيسى، وهو الأمر الذى نتوقعه بصورة كبيرة. أضف إلى ذلك أن إدريس شاه لا يرغب أن يظن به أحد أنه مبشر. فالمعلمون الصوفيون يبذلون أقصى ما فى وسعهم كى يثنوا تلاميذهم عن

المضى فى طريقهم، ولا يقبلون أحدًا منهم وهو "فارغ اليدين" أى وهو يفتقر إلى الحس الفطرى بجوهر السر. والتلميذ يتعلم من المعلِّم خلال مراقبته وهو يتعامل مع مسائل الحياة اليومية أكثر مما يتعلم خلال أساليب التلقين الأدبية أو التقاليد العلاجية التقليدية، كما يتعين على التلميذ ألا يزعجه بالأسئلة، بل يقبل قبولاً حسناً قدراً كبيراً مما يبدو فى الظاهر تصرفات غير منطقية أو حمقاء، وهى التصرفات التى تستقيم معانيها فى نهاية المطاف. وتجرى كثير من المفارقات الصوفية الرئيسية فى شكل قصص كوميدية، وخصوصًا تلك التى تدور حول شخصية "الخوجا" (الناظر) "نصر الدين" أو "جحا"، كما نصادفها أيضًا فى خراريف "إيسوب" الذى يدرجه الصوفيون كواحد من أسلافهم.

يُعد بهلول البلاط عند الملوك الإسبان بعصاه التي تنتهى بكيس مملوء بالهواء أو الماء، وثيابه المبرقشة وعرفه الأشبه بعرف الديك، وأجراسه المجلجلة وحكمته الصريحة وعدم احترامه التام للسلطة ليس سوى شخصية صوفية. وكانت نكته مقبولة على نطاق واسع من جانب أصحاب السلطان بصفتها تنطوى على حكمة أعمق مما تنطوى عليه النصائح الأكثر رزانة التي تصدر عن مستشارى البلاط المخضرمين. وبينما كان الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا يُصعد اضطهاده لليهود، أصدر قراراً بأن يرتدى كل إسباني يجرى في عروقه دم يهودى قبعة بشكل معين. ومساء نفس اليوم ظهر بهلول البلاط"، وقد تكهن بما سيحدث من مشاكل، وفي يده ثلاث قبعات من ذلك النوع، فتوجه إليه الملك بالسؤال: لمن هذه القبعات؟ فما كان من البهلول إلاَّ أن رد: واحدة لي يا عمى والثانية لك أما الثالثة فلرئيس محكمة التفتيش ولما كان من الصحيح أن عددًا كبيرًا من أبناء الأرستقراطية الإسبانية في العصور الوسيطة الصحيح أن عددًا كبيرًا من أبناء الأرستقراطية الإسبانية في العصور الوسيطة عن خططه في هذا الشئن. وعلى نفس المنوال إلى حدد كبير، حاول تشارلي عن خططه في هذا الشئن. وعلى نفس المنوال إلى حدد كبير، حاول تشارلي أرمسترونج"، الذي كان يعمل في سرقة الغنم، قبل انضمامه إلى بلاط الملك "تشارلن" الأول في وظيفة "البهلول"، خلفًا لوالده، أن يعترض على سياسة "لوود" كبير أساقفة الأول في وظيفة "البهلول"، خلفًا لوالده، أن يعترض على سياسة "لوود" كبير أساقفة الأول في وظيفة "البهلول"، خلفًا لوالده، أن يعترض على سياسة "لوود" كبير أساقفة

الكنيسة الأرمنية، وهي السياسة التي بدت وكأنها ستقود في نهاية المطاف إلى صراع مسلح مع "البيورتانيين" [=المتطهرين، وهم أبناء حركة إصلاحية في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر، وقد سعت إلى "تطهير" الكنيسة الإنجليزية من بقايا آثار بابوية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، المترجم] وعندما طلب الملك "تشارلز" بازدراء من بهلوله النصح في السياسة الدينية قال له: "اشكر ربك شكرًا جزيلاً يا عمى واقذف "لوود" الضئيل إلى الشيطان"، ولما كان "لوود" حساسًا تجاه ضالة جسمه، فلقد سعى في سبيل طرد البهلول من البلاط، وهو الأمر الذي لم يعد على سيده بفال طيب،

فى الواقع لا يتوجه هذا الكتاب إلى المثقفين أو المفكرين الأصوليين الآخرين، أو إلى أى شخص يعجز عن أن يتبين فوراً أنه موجه إليه شخصيا. ويطبيعة الحال سوف تقضى اقتصاديات النشر بتوزيع الكتاب بصفة أساسية بين قراء لا يتفهمون كثيراً ما الذى يقوله الكاتب، ومع ذلك فلو كان المؤلف قد كتبه بأسلوب ييسر لهم أن يفهموه بصورة واضحة، لكان قد قال شيئا مختلفا غاية الاختلاف. وهذا موقف حرج، وإذا كان هناك من يستحق اللوم لنشر الكتاب فهو شخصى. ومع ذلك فلقد قدم أدريس شاه قدراً كبيراً من المعلومات غير المتوقعة \_ إلى جانب ما أشرت إليه فى هذه المقدمة فعلاً \_ مثل الأصل العربى – الإسباني المسبحة وكذلك لقصة "هانز أندرسون" البطة القبيحة" أو ديون "تشوسر" لشعراء صوفيين ذائعى الصيت، مؤكداً هذه الظواهر الثانوية دون تحيز للظاهرة الأولى أى ظاهرة الفكر الصوفى. ولسوف يكون الكتاب متوفراً على الأقل لعدد كبير من الذين يشتركون في طريقة التفكير الغريبة هذه مع صديق أو صديقين حميمين، ولسوف يسبب له أو لهما، دون شك، نفس الدهشة التي سببها لى.

## الهوامش

(١) كتب الشاعر الصوفي العظيم "جلال الدين اللرومي":

في الشتاء ، تبدو الفروع العارية، نائمة،

لكنها تكون منهمكة، خفية في الشغل استعداداً لربيعها القادم.

مع أن "الرومي" لم يذكر "الدابوق: أن أي نبات أخر من مُصيلته، إلاَّ أن الرمز لعملية الفكر السرية التي تشير إليها سطور الشاعر.

- (٢) وربت على نسان الدكتور "جعفر الحلاجي" سرد طبى لأحد مظاهر هذا العلاج في مقال له بعنوان "تكنيكات/آليات التنويم العلاجي في أحد مجتمعات أسيا الوسطى" وقد نشر المقال في "المجلة الدولية للتنويم التجريبي والطبي أكتوبر/يابة ١٩٦٢ ص ٢٧١ وما بعدها.
- " (٢) حمل والده لقب "المراكشي" Moor الكونت "باجان" Count Pagan ، ويشير المؤرخ الذي كتب تاريخ عائلته إلى أول إتصال مرصود في التاريخ لها مع العرب الإسبان ، وهو الاتصال الذي نتج عنه حملة للقب غريب هن: "الوثني" لاتصاله بسلمي إسبانيا. Les Familles chevelresques du Lyonnais
- (٤) هناك تقاليد يكتنفها الفموض تروج بين الماسونيين حول انحدار هذه الحرفة عن جنور عربية إسبانية. وينقل تماسوس التواريخ Dictionary of Dates لمرخين أماسونين قولهم: يُقال أن المعماريين المحمدين القادمين من الساحل الإفريقي هم الذين جاءا بها إلى إسبانيا قرب القرن التاسع. لكن المره لا يكاد يُحسن استيعاب فكرة الدرجات المتعاقبة التي تسم المرور الفعلي من تجربة روحية محددة ومعينة، معا تصوره شعائرهم.

أخر الأشياء التي أقصدها من وراء كتابة هذا الكتاب أن يرى فيه أحد أنه يقف موقف العداء من المدرسية scholasticism أو المنهج الأكاديمي. فالعلماء من الشرق والغرب على حد سواء ننروا حياتهم العملية، بصورة بطولية أوضع الأدب الصوفي والمواد الفلسفية خلال مناهجهم الضاصة، في متناول الجميع. وفي حالات كثيرة سجلوا بأمانة وإخلاص، تأكيد الصوفيين على أن المرء لا يستطيع أن يفهم الطريق الصوفي باللجوء إلى الذهن أو العلم العادي المسطور في الكتب. أما أن يعجز هذا المبدأ الأساسي عن الحيلولة بينهم وبين محاولة نقل الصوفية إلى نطاق فهمهم الخاص، فهذا العجز يعد، على الرغم من كل شيء، تحية لأمانتهم العلمية وإيمانهم بنسقهم الخاص في الاختبار،

ومع ذلك فلسوف يكون من الزائف من المنظور الصوفى ألا نؤكّد أن ما من أحد يستطيع أن يُقيّم الصوفية بعيدًا عن نقطة معينة، اللهم إلا داخل نطاق موقف تعليمى صحيح، وهو موقف يتطلّب وجود معلِّم صوفى يشخصه. وبالنسبة إلى الصوفى، ليس من باب الصدف أن المذهب السرى الذي ظل وجوده موضع الريبة والتحرى لأزمنة طويلة يثبت أنه كان مراوعًا يزوغ ممن يطلبه. وإذا جاز لنا أن نقول إن الشيوعية كانت ديانة دون إله، فإن أى دراسة أكاديمية للصوفية دون أن تكون إلى أى حد صوفية فاعلة الهي صوفية دون عاملها الأساسي. وإذا كان هذا التأكيد يتعارض مع التقاليد العقلية التي تقول بأن في وسع الفرد أن يصل إلى الحقيقة بمجرد استخدام ملكاته التي يجد أن الطبيعة قد زودته بها، فإن هناك إجابة واحدة: الصوفية، بصفتها تقاليد سرية ليست قريبة المنال على أساس الافتراضات التي تنتمي لعالم آخر، عالم الذهن. وإذا شعرنا أن الصدق بشأن الحقيقة الفوق—مادية لا بُد من أن نسعى وراءه خلال

طريقة معينة من التفكير وحسب: العقلية و العلمية ، فلا يُمكن أن يكون هناك اتصال. بين الصوفي وبين الطالب الموضوعي أو الذي يُفترض أنه كذلك.

صمم الصوفيون أدبهم وتعليمهم التحضيرى للمساعدة في عبور الفجوة بين هذين العالمين من التفكير. ولو لم يكن في الإمكان أن نوفر أي جسر على الإطلاق، لما كان لهذا الكتاب أي أهمية من أي نوع، وما كان ينبغي على مؤلفه أن يعكف على كتابته.

ليس المقصود من الصوفية، باعتبارها عنصراً مغذياً للمجتمع، أن تستمر داخل هذا المجتمع بشكل ثابت لا يقبل التغيير، وهو الأمر الذي يعنى أن الصوفيين لا يشيدون أنساقاً، كما يشيد المرء الصروح، كي تختبرها الأجيال المتتابعة ويتعلموا منها. فالصوفية تنتقل خلال القدوة الإنسانية، أي المعلم، وإذا كان هذا المعلم شخصية غير مالوقة للعالم الواسع، وإذا كان هناك من يُقلده، فليس معنى ذلك أنه غير موجود.

نعثر على أثار للصوفية في المنظمات المتداعية التي كف فيها ذلك العنصر الإنساني الناقل لـ "البركة" عن الوجود، ولم يبق منها سوى الشكل وحده. ولما كانت هذه المحارة البرانية هي الجزء الأكثر سهولة على الرصد من جانب الشخص العادي، فلقد تعين علينا أن نستغلها إلى نقطة أعمق قليلاً. فعلى النقيض من ذلك الشخص العادي، لا نستطيع أن نقول إن مثل هذه الشعيرة أو تلك ومثل هذا الكتاب أو ذلك يُجسد الصوفية. فنحن نبدأ بالمواد البشرية أو الاجتماعية أو الأدبية، وكل منها ناقص (طالما لم يصاحبها تأثير القدوة الحية أي المعلم) ثم نثني بما يُستوعب بصفة جزئية. والحقائق التاريخية، مثل تلك الدينية أو التنظيم الاجتماعي، عندما تتشبث بالبقاء، فإنها تغدو ثانوية، بل ظواهر برانية تعتمد على التنظيم أو العاطفة والمظهر البراني في سبيل استمرارها على قيد الحياة. مثل هذه العوامل، وهي أساسية الاستمرار الأنساق المالوفة تُعتبر، من وجهة نظر صوفية، مجرد بديل لحيوية الكيان العضوي، بصفته متميًّزاً عن المظاهر أو المشاعر (۱).

تظهر أى مدرسة صوفية إلى الوجود، مثلما يظهر أى عامل طبيعى، كى تزدهر ثم تختفى، وليس لكى تخلّف وراها أى آثار على الية الشعيرة أو عمليات الاستمرار على

قيد البقاء، تلك التي يحفل بها الأنثروبولوجيون. ووظيفة العامل المغذى أن يصبح قابلاً للنقل وليس ترك آثار لا يلحقها التغير وراءه.

يشير المعلم الصوفى الكبير جامى" إلى هذه الميول عندما يقول إننا إذا سمحنا لم "اللحية" أن تنمو على راحتها دون إخضاعها للمقص من حين الآخر، فإنها ستنافس شعر الرأس في جذبه للانتباه وارتفاع الشأن.

ولسوف يغدو من السهل استيعاب أن "العضوى" و"القدوة البشرية" عندما يدَّعيان أ أنهما الصوفية فإنهما يستبعدانها فورًا من دائرة الدرس التقليدي.

ومع ذلك فهناك بعض الجدوى من الالتفات إلى تأثير الصوفية على الثقافة الإنسانية. ففى المقام الأول نستطيع رصد محاولات لعبور الفجوة بين التفكير التقليدى والتجربة الصوفية، تلك التى نجدها وقد انصبت شعرًا وأدبًا وعبر سائر وسائل الاتصال، وكل ذلك مصمم بحيث يقود الوعى الإنسانى العادى سواء فى شكله الجنينى أو الواهن إلى إدراك أعمق وتحقق-ذاتى أكبر، ثانيًا: يصر الصوفيون أنه حتى فى الثقافات التى خنق فيها التفكير الميكانيكى والسلطوى الفهم الشامل فلسوف يجد التفرد الإنسانى نفسه مضطرًا إلى تأكيد ذاته فى منطقة ما، حتى ولو اقتصر ذلك على الصاسة البدائية بضرورة أن يكون للحياة معنى أكبر من ذلك المعنى الذى تشيعه السلطات بصفة رسمية.

وفى هذا الكتاب سوف يلمس القارئ تركيزًا على نشر الفكر الصوفى خلال طور معين (بدءًا من القرن السابع من عصرنا المالوف أو بعد الميلاد) لأغراض التفسير والتوضيح، وإذا كنت، فى إطار هذه العملية قد قدَّمت موادًا جديدة تمامًا، فليس الدافع هنا بذل جهد مدرسى، فالمدرسية لا تهتم إلاً بمراكمة المعلومات واستخلاص النتائج منها. أما الصوفية فتنشغل عوضًا عن ذلك، بتخليق خطَّ من الاتصال مع المعرفة النهائية، وليس بضفر الحقائق، حقيقة إثر أخرى، مهما كانت مثيرة على المستوى التاريخي أو إعمال التنظير بئى حال من الأحوال.

ولا ينبغى لنا أن ننسى أن الصوفية عبارة عن فكر شرقى، إلى ذلك الحد الذى تبقى عنده على عقائد خاصة - مثل القدوة الإنسانية - وهو الأمر الذى سقط فى الغرب فى أسر الإرجاء إلى أجل. وهى غامضة وباطنية إلى ذلك الحد الذى تختط عنده دربًا مختلفًا عن ذلك الذى يطرحه التنظيم السلطوى والعقائدى بصفته الدرب الصحيح، ولا صحة لغيره من دروب. والصوفية تقول بئن الموقف الأخير لا يشكل سوى جزء ومرحلة فى قصة النوع البشرى. والصوفية بقولها إنها مصدر حقيقى للمعرفة لا تستطيع قبول الادعاءات التى تذيعها المرحلة المؤقتة، التى تُعد إذا نظرنا إليها من الداخل فى الوقت الراهن المرحلة "المنطقية".

قدر كبير من المواد التى قدمتها هنا يُعتبر ناقصًا، لأنه ليس من المكن زيادة حجم الأدب الرسمى عن الصوفية دون توازن مع الأداء الصوفى. ومع ذلك فمعظم هذا الأدب غير معروف خارج نطاق الدوائر الصوفية التقليدية. وليس المقصود من هذا الأدب أن يؤثر بأى درجة من التأثير على النزعة المدرسية التقليدية، تلك النزعة التى لا يتصل بها إلا بأوهى درجة من الاتصال، وهى درجة لا يستطيع أحد أن يمضى بها بعداً دون تشويه.

تُعْرِف الصوفية بنفسها أي من داخل نسقها ذاته.

ولعله من الشيِّق أن نتوقف أمام الاختلاف بين العلم، كما نعرفه اليوم، ومثلما كان يراه رواده. ولقد كان "روجر بيكون"، الذي يعد معجزة العصور الوسيطة، وأحد أكبر المفكرين الذين أنجبتهم البشرية، رائدًا المنهج العلمي الذي توصل إليه خلال التجربة. إلا أن هذا الراهب الفرنسيسكاني تعلم من الصوفيين الذين ينتمون لمدرسة الإشراق أن هناك فرقًا بين جمع المعلومات وبين معرفة الأشياء خلال التجربة المعملية الفعلية. ففي كتابه المعنون Opus Maius الذي استشهد فيه بقطب من أقطاب الصوفيين، يقول:

"هناك نوعان من المعرفة، تلك التى نتوصل إليها خلال الجدال، وتلك التى نصل إليها خلال التجربة، ويقودنا الجدال إلى نتائج معينة ويفرض علينا أن نذعن لها، واكنه لا يرسو بنا على بر اليقين أو يُبد شكوكنا حتى يخلد الذهن إلى الطمأنينة في رحاب الحق، ما لم يكن ذلك قد وفرته لنا التجرية".

مثل هذا المبدأ الصوفى عرفه الغرب تحت اسم المنهج العلمى الذى يعتمد على الإجراء الاستقرائي، وقد تأسس عليه العلم الغربي اللاحق.

ومع ذلك فالعلم الحديث، عوضًا عن أن يقبل الفكرة التي تقول بأن التجربة ضرورية في كل فروع الفكر الإنساني، أخذ كلمة "التجربة" بمعنى "التجربة المعملية" التي يظل فيها المجرب بعيدًا قدر الإمكان عن التجربة، بل يقف خارجها تمامًا.

ومن هنا فمن وجهة النظر الصوفية يكون "بيكون"، عندما كتب هذه الكلمات في ١٢٦٨، قد دشنَّ العلم الحديث، كما نقل جزءًا ليس أكثر من الحكمة التي كان في الإمكان أن يكون قد تأسس ذلك العلم عليه.

ولقد اشتغل التفكير "العلمى" باستمرار وبروح بطولية بهذه التقاليد الجزئية منذ ذلك الحين، ومع جذوره التى تضرب فى أعماق الصوفية، إلا أن نقص التقاليد حال دون الباحث العلمى وبين تناول المعرفة بوسائلها هى، أى خلال "التجربة الحياتية" وليس "التجربة المعملية" وحسب.

# الهوامش

(١) انظر الشروحات: " وجهة نظر" .

# الفصل الأول

# الوضع الحالى

لا يزال البشر غارقين في سبات عميق، فهم مهمومون، وحسب، بالتافه من الأمور، ويدبون ويسعون في دنيا الضلال، ولما كانوا يوقنون أن سمو المرء على هذا الوضع إنما يأتى عبر العادة والتعود، وليس الديانة. فهذه "الديانة" تصير غير ملائمة.

لا تترثر في حضرة أصحاب الطريق، وعوضا عن الثرثرة، استغرق في الانتباه. فمعرفتك وديانتك مقلوبتان رأسًا على عقب، طالما ظلت علاقتك معكوسة مع الواقع.

يلف الإنسان شبكة تنصه حول نفسه، ولكن الأسد(أي صاحب الطريق) يمزق قفصه إربًا إربًا،

( المعلم الصوفى "سنائى الأفغانى"، الذى تتلمذ جلال الدين الرومى على يديه، في كتابه المعنون "جنينة الصدق المسورة" الذي انتهى منه في سنة ١١٢١) .

## سكان الجزر

العامة يندمون على ذنويهم، أما الخاصة فيندبون غفلتهم(\*). ذو النون المصرى

تحمل معظم الخرافات نزرًا، على الأقل، من الحقيقة، وعلاوة على ذلك تمكن — في الغالب الأعم – الناس من استيعاب أفكار كانت الأنماط المعتادة من التفكير تحول بينهم وبين فهمها وهضمها. وبالتالي لجأ المعلمون الصوفيون إلى الخسرافات أو الحواديت الرمزية fables، مثلما فعل أخرون، إلى تقديم صورة الحياة أكثر اتساقًا مع مشاعرهم عما كان ممكنًا عبر المباشرة الذهنية.

وإليكم حدوتة صوفية من هذا النوع حول الوضع الإنساني، وقد أوجزناها وكيفناها، كما ينبغي أن يكون الأمر دومًا، كي توائم الزمن الذي نقدمها فيه، وأو أن المؤلفين الصوفيين يرون في الحواديت العادية التي تهدف إلى "التسلية وتزجية الوقت" نوعا هابطًا من الفن بل متدنيًا عن غيره من الأنواع المائلة.

يُحكى أن مجتمعًا مثاليًا كان يعيش في بلاد بعيدة، ولم يكن أبناء هذا المجتمع واقعين في أسر المخاوف، تلك التي نعرفها حق المعرفة في زمننا الحالى، وعوضًا عن

<sup>(\*)</sup> توية العوام من الذنوب ، وتوية الخواص من الفقلة .( الرسالة القشيرية ، ص٨٩٠) .

الربية والحيرة، كانوا يتمتعون بوضوح الهدف الذي يسعون وراءه، وبطرق أوسع نطاقًا في الإفصاح عن أنفسهم. ومع أن حياتهم كانت خالية من الضغوط والتوترات التي يرى البشر حاليًا ألا مفر من وجودها كضرورة من ضرورات التقدم، فإن حياتهم كانت أغنى، وذلك لحلول عناصر أخرى محل هذه العناصر. وكانت بالتالي طريقتهم في الحياة مختلفة بعض الاختلاف. ونستطيع أن نقول اليوم، على وجه التقريب، إن مدركاتنا الحالية ليست سوى نسخة فجة ولا تشكل إلا بديلاً مؤقتًا لمدركات أخرى أصيلة، كان يحوزها ذلك المجتمع.

كانوا يحيون حياة حقة، وليس نصف حياة.

ونستطيع أن نطلق عليهم أصحاب "العر"؟،

وكان لهذا المجتمع زعيم. وقد اكتشف هذا الزعيم أن بلادهم سوف يأتى عليها فترة من الزمن تطول لمدة تقدر، دعنا نقول، بعشرين ألف سنة، تكون فيها غير قابلة للسكنى. وبالتالى قام بوضع الخطط التى توفر لهم الهرب، وهو على يقين من أن أحفادهم سوف ينجحون فى النهاية فى العودة إلى وطنهم، ولكن بعد أن يبذلوا فى هذا السبيل محاولات عديدة،

وكان هذا الزعيم قد اهتدى إلى مطرح يأوون إليه، وهو عبارة عن جزيرة تتماثل تضاريسها إلى هذا الحد أو ذاك مع تضاريس وطنهم الأصلى. ولكن بالنظر إلى بعض الاختلاف في المناخ والموقع، وجد النازحون أنفسهم مضطرين إلى أن يواجهوا بعض التغير، وهو الأمر الذي جعل منهم أكثر تكيفًا على المستوى البدني والعقلي للظروف المستجدة، فالمدركات الخشنة، على سبيل المثال، حلت محلها مدركات أكثر رهافة، مثلما يحدث ليد العامل اليدوى التي تخشن وفقًا لما تمليه عليه حرفته.

وفى محاولة لتخفيف حدة الألم التى قد تنتج عن عقد مقارنة بين الحالتين القديمة والجديدة، صار لزامًا عليهم أن ينسوا الماضى تمامًا على وجه التقريب. فلم يبق منه سوى ذكرى غائمة، ولكنها كانت لتكفى كجذوة تقبل الاستيقاظ والاشتعال متى حان الوقت.

كان النظام غاية في التعقيد، ولكنه جيد التنسيق. وقد خدمت الهيئات التي استمر الناس على قيد البقاء خلالها على الجزيرة، في نفس الوقت، كهيئات المتعة البدنية والذهنية. وكانت تلك الهيئات التي أثبتت أنها كانت بناءة في حقيقة الأمر في الوطن القديم قد لزمت حالة خاصة من التعليق المؤقت، وجرى الربط بينها وبين تلك الذكرى الغائمة تمهيداً لتنشيطها في نهاية المطاف.

ويبط، ويعد معاناة طويلة استقر النازحون وقاموا بتكييف أنفسهم مع الظروف المحلية. وكانت موارد الجزيرة من ذلك النوع، الذي كان ليمكن، مع قدر من الجهد وشكل معين من التوجيه، أبناء هذه الجزيرة من الهرب إلى بلاد موغلة أكثر عن قبل في البعد، في طريق عودتهم مرة أخرى إلى وطنهم الأصلى. وكانت تلك هي الأولى بين سلسلة متتابعة من الجزر التي تأقلم عليها بصورة تدريجية، هؤلاء المهاجرون.

وألقيت المستولية عن هذا "التطور" على كاهل أولئك الأفراد الأفذاذ الذين استطاعوا القيام بها. ولم يزد هؤلاء بالضرورة، عن أقلية محدودة، وذلك لأنه كان من شبه المستحيل على كتل الجماهير أن تبذل الجهد المطلوب الحفاظ على منابع المعرفة في وعيها. وظهر أن أحدها يتصارع مع الآخر، وصار لزامًا على متخصصين معينين أن يحرسوا "العلم الخاص".

ولم يكن، ذلك السر، أو المنهج الذي يحدث الانتقال أي شيء آخر سوى إتقان المهارات البحرية وتطبيقاتها. واحتاج الهروب، إلى معلم ومواد خام وبشر وجهد وفهم، وصار في طوع الناس وقد تحصلوا على هذه الاحتياجات، أن يتعلموا السباحة ويبنوا السفن أيضاً.

وقد أوضح الأشخاص الذين كانوا مكلَّفين في الأصل بعمليات الهروب، للجميع أن قدرًا من الإعداد أصبح ضروريا قبل أن يتعلم أى من كان كيفية السباحة أو حتى يشارك في بناء السفن. ولقد استمرت العملية تسير لمدة من الزمن على خير ما يرام. وعندئذ تمرد رجل، كان قد ظهر افتقاره فى الوقت الحاضر، إلى المؤهلات الضرورية، ضد هذا النظام، ونجح فى ابتداع فكرة بارعة حقا. فلقد لاحظ أن الجهد الذى يتعين بذله فى الهروب يلقى بعب، ثقيل، وفى غالب الأحيان غير مرغوب فيه، كما بدأ واضحاً، من جانب الجميع. وفى نفس الوقت مال الجميع إلى تصديق ما يقال لهم حول عملية الهروب. وأيقن أن بوسعه أن يكتسب القدرة وأن ينتقم أيضاً انفسه من أولئك الذين أساءوا تقدير ملكاته، موطنًا النفس على استغلال بسيط لهاتين المجموعتين من الحقائق.

وكان ليعرض التخفف من العب، خلال التأكيد على نفى وجود أى عب، أصلاً. وسرعان ما أذاع هذا الإعلان:

"ليس هناك ما يدعو المرء إلى تكييف ذهنه وتدريبه بالطريقة الموصوفة له من الآخرين. فالذهن الإنساني ثابت ومستمر، منذ وقت بعيد، وهو مسمى يقوم على الاتساق. قيل لك إنه يتعين عليك أن تكون من أرباب الحرف حتى تبنى سفينة، ولكننى أقول لك: أنت لست بحاجة وحسب إلى أن تكون من أرباب الحرف، بل لست بحاجة إلى أي سفن أصلاً. فساكن الجزر لا يحتاج إلا إلى مراعاة عدد محدود من القواعد البسيطة كي يستمر على قيد البقاء، ويظل جزءً لا يتجزأ من المجتمع. وعن طريق إعمال حاسة التمييز التي فطر عليها جميع البشر، دون استثناء، يستطيع أن ينال كل ما يصبو إليه على هذه الجزيرة – وهي تعد بمثابة وطننا وتركتنا وتراثنا – التي يشترك الجميع في ملكيتها!".

وبعد أن حاز هذا الحكيم البليغ، قدرا كبيرًا من الاهتمام بين ناسه، شرع وقت ذاك في "إقامة الدليل" على رسالته بقوله:

<sup>\*</sup> إذا كان السفن أو السباحة أي جدوى، فلتتفضلوا بتمكيننا من رؤية السفن التي قامت بالرحلة ثم عادت أو السباحين الذين رجعوا إلى بلادهم! .

وكان ذلك بمثابة تحدُّ للمعلمين، الذين لم يتمكنوا من مجابهته. وكان التحدى مستندًا إلى ادعاء لم يستطع القطيع الذي يستبد به الذهول أن يرى وقت ذاك فساده. ولعلك ترى كيف أن السفن لا تعود أبدًا من الطرف الآخر للدنيا، وأن السباحين، عندما يعودون إلى أوطانهم فإن تغييرًا جديدًا يكون قد اعتراهم، وهو الأمر الذي يحول دون رؤية الحشود الغفيرة لهم،

إلاّ أن العوام يلحون طلبًا للبرهان الساطع.

وهنا رد الهاربون، في محاولة لإقامة الدليل أمام أعين الثوار: "بناء السفن ليس سوى فن وحرفة في نفس الوقت. ويعتمد إتقان هذه الخبرة ومزاولتها على أساليب فنية خاصة. وهذه الأساليب تشكل فيما بينها مهمة شاملة لا يمكن فحصها بالقطاعي، على نحو ما تطلبون. وتنطوى هذه المهمة على عنصر غير ملموس، نستطيع أن نطلق عليه اسم "البركة"، التي اشتقت منها كلمة "barque" (بارك) التي تعني في اللغة الفرنسية مركب أو سفينة"، والكلمة تعني في الأصل "البراعة"، التي تستعصى على الظهور أمام

وهنا صاح الثوار:

"فن، حرفة، شاملة، بركة هراء! "

وبالتالي علقوا في أعواد المشانق كلُّ من استطاعوا الوصول إليهم.

قوبل هذا "العهد" الجديد على كل الجوانب بصفته عهدًا للتحرر، فلقد اكتشف الإنسان أنه بلغ حقا سن الرشد! وشعر، على الأقل الآن، كما لو كان قد تحرد من السنولة.

وسرعان ما اكتسحت البساطة واليسر اللذان انطوى عليهما الفهوم الثورى معظم طرق التفكير الأخرى، ولم يمر وقت طويل قبل أن يغدو ذلك حقيقة أساسية فى نظر الجميع فلم يستطع أن يطعن فيها أى عاقل وتشير كلمة "عاقل"، بطبيعة الحال هنا، إلى كل شخص يتوافق مع النظرية العامة ذاتها، تلك التى يقوم عليها الآن المجتمع.

ويسر ذلك وصف الأفكار التى تتعارض مع الفكرة الجديدة بأنها لامعقولة. وأصبح كل ما هو لاعقلى شراً. وبالتالى صار لزامًا على الفرد، حتى ولو طوى بين جوانحه بعض الشكوك، أن يكبتها أو يصرفها عن ذهنه، فلقد صار عليه أن يبدى، مهما كلف الأمر، عاقلاً أمام الآخرين.

ولم يكن عصبيا عبلى المرء أن يكون عباقلاً، إذ لا يكلفه ذلك أكثر من الامتثال لقيم المجتمع، وعبلاوة على ذلك تراكمت الأدلة على مقدار الصبواب في العقلانية، طالمًا لم يفكر المرء فيما وراء الحياة على الجزيرة،

وكان المجتمع قد خلق وقت ذاك توازنًا حكم علاقاته، بشكل مؤقت، داخل نطاق الجزيرة. ويدا وقد وقر تكاملاً مقبولاً من الناحية الظاهرية، في مرآة نفسه. وغدا المجتمع يقوم على العقل بالإضافة إلى العاطفة، الأمر الذي جعلهما يبدوان، هما معًا مقبولين. ولقد سمح هذا المجتمع بأكل لحوم البشر، على سبيل المثال، استناداً إلى أسس عقلانية؛ إذ اكتشف أن لحم البشر قابل للأكل. ولما كانت القابلية للأكل تعد إحدى خصائص الطعام المقبول، فلقد أصبح الجسم الإنساني طعاماً. وفي سبيل التعويض عن مثالب مثل هذا الاستدلال، اتجه التفكير إلى بديل مؤقت. فرض المجتمع سيطرته، على هذه العادة، في نطاق مصالح المجتمع، وكانت الحلول الوسط بمثابة العلامة التجارية المسجلة التوانن المؤقت، ومن وقت لآخر، كان أحدهم يلمح إلى حل وسط جديد، وأدى الصراع بين العقل والطموح والمجتمع إلى قيام أعراف اجتماعية جديدة.

ولما لم تجد مهارات بناء السفن مجالاً واضحًا التطبيق في هذا المجتمع، فلقد انزلقت هذه الحرفة، بسهولة كبيرة، كي تصبح في عداد أعمال العبث. فلم تكن هناك حاجة إلى المراكب ولم تعد هناك أي وجهة أمامها كي تشق طريقها إليها. فالعواقب التي تترتب على افتراضات معينة تستطيع 'إثبات' صحة هذه الافتراضات. وهذا ما يطلق عليه اليقين الزائف، وهو البديل المطروح لليقين الحقيقي. وهذا هو ما نتعامل وفقًا له في حياتنا اليومية، عندما نفترض أننا سوف نعيش يوما آخر. ولكن سكان جزيرتنا وستعوا تطبيقه كي يشمل كل شيء.

ويستطيع قيدان أو مدخلان في "الموسوعة العالمية الجزر" أن يكشفا لنا النحو الذي تسير وفقه العملية. فخلال تقطير علماء الجزيرة لحكمتهم من الغذاء العقلى المتاح أمامهم في موطنهم، توصلوا، حقا وصدقًا، إلى هذا النوع من الحق:

## سفينة، استياء:

وسيلة خيالية ادعى المحتالون والمخادعون أنهم يستطيعون خلالها أن "يعبروا المياه"، وهو الأمر الذى قام دليل علمى على أنه لا يزيد ولا يقل عن محض عبث.. فليس هناك مواد معروفة على الجزيرة تأبى نفاذية الماء، مما يجعلها صالحة لبناء مثل تلك السفينة، بصرف النظر عما إذا كانت هناك وجهة تنطلق إليها فيما وراء الجزيرة أم لا. وغدت الدعوة إلى "بناء السفن" بمثابة جريمة جسيمة بموجب المادة رقم ١٧ من القانون الجنائي القسم الفرعي "جي" المعنون بـ "حماية السذج". وغدت هذه الدعوة: هوس بناء السفن، شكلاً متطرفًا من أشكال الهروبية الذهنية، التي تعد عرضًا من أعراض عدم التكيف. و خضع المواطنون جميعًا لالتزام دستورى بإخطار السلطات الصحية، إذا اشتبهوا في إصابة أحدهم بهذه الحالة المأسوفة.

انظر: سباحة، انحرافات ذهنية، جريمة (جسيمة)

قراءات : سميث. جيه،، لماذا يستحيل بناء "السفن"، دراسة بجامعة الجزيرة رقم ١١٥١

#### سياحة:

بغيضة. طريقة، من المفترض أن تحرك الجسم خلال الماء مع الحيلولة دون غرقه، وذلك بغية الوصول، بصفة عامة، إلى موضع خارج نطاق الجزيرة. ويضطر 'الطالب' الذي يدرس هذا الفن البغيض أن يخضع نفسه لطقس غريب. ففي الدرس الأول يجد لزامًا عليه أن ينبطح على الأرض، ويأخذ في تحريك ذراعيه ورجليه تلبية للأوامر التي

يصدرها إليه "معلم". ويستند المفهوم بأسره هنا إلى الرغبة التى تستبد بأولئك الذين ينتحلون صدفة "المعلّمين" أو "المدربين" في السيطرة على ما هو ساذج في العصور البريرية. ولقد أخذت هذه الطقوس أو الشعائر، في الآونة الأخيرة شكل الهوس المزمن.

انظر: سفينة، مرطقات، فنون زائفة،

قراءات: براون. دبليو، جنون السباحة الأعظم. سبعة مجلدات، معهد البصيرة الاجتماعية.

وكانت الكلمتان "استياء وبغيض" تستخدمان على الجزيرة لكى تعنيا أى شىء يتعارض مع العهد الجديد الذى عرف هو نفسه باسم "المتعة". فالفكرة الكامنة وراء كل ذلك تتلخص فى أن يقوم الناس بإمتاع أنفسهم، داخل نطاق الحاجة العامة لإرضاء الدولة. ولا يخرج معنى الدولة هنا عن كل الناس.

ولذلك فليس من المستغرب أن تملأ فكرة الرحيل عن الجزيرة - بحد ذاتها - معظم الأهالي بالرعب. وعلى نفس المنوال فإننا نلاحظ خوفًا عميقًا يستبد بالسجناء الذين يهم سجانوهم بإطلاق سراحهم، بعد أن يكونوا قد قضوا مدة طويلة وراء القضبان. فالعالم خارج نطاق السجن غامض ومجهول ويحمل في طياته مخاطر لا علم لأحد بمداها.

إلا أن الجزيرة لم تكن، مع ذلك، سجنًا. لكنها كانت بمثابة قفص قضبان غير منظورة، غير أنها أشد فعالية، بما لا يقاس، من أي قضبان ظاهرة العان

وبمرور الوقت غدا مجتمع الجزيرة مركبًا أكثر فأكثر، وتستطيع أن ننظر إلى عدد محدود، ليس إلا، من ملامحه البارزة. أصبحت آدابه غنية. فعلاوة على المؤلفات الثقافية، ظهرت كتب عديدة تفسر قيم الأمة وإنجازاتها. ونشأ أيضا نسق من القصص الرمزية التى تصور كم كانت الحياة لتغدو مرعبة لو لم ينظم المجتمع نفسه وفقا النموذج الحالى الذي يبعث الطمأنيئة في الصدور.

من وقت لآخر حاول المدريون أن يساعدوا المجتمع ككل على الهروب، وضحى القباطنة بأنفسهم في سبيل إعادة بناء مناخ يوفر لبنَّائي السفن الذين كانوا قد

حجبوهم وقت ذاك عن الأعين أن يعوبوا إلى استئناف حرفتهم، وقد فسر المؤرخون وعلماء الاجتماع كل هذه الجهود في ضوء الشروط التي تسود على سطح الجزيرة، بون التفكير في وجود أي اتصال بين هذا المجتمع المغلق وبين الخارج. وسهل على كثيرين، بصورة نسبية، أن يصدروا تفاسير مقبولة ظاهريا لكل شيء على وجه التقريب. ولم ينطو الأمر على أي مبدأ أخلاقي، نظراً لأن العلماء واصلوا دراستهم بإخلاص نادر لما بدا صحيحاً. وطرحوا هذا السؤال: ماذا في طوعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟، وهو ما يتضمن خلال كلمة "أكثر" أن البديل قد لا يزيد عن مجهود كمي فحسب، أو تساطوا فيما بينهم: ماذا في وسعنا أن نفعل غير ذلك؟ على افتراض أن الجواب على كلمة "غير" – شيء مختلف،

وتمثلت المشكلة الجوهرية التي واجهتهم في افتراضهم أنهم قادرون على صوغ الأجوبة، وتجاهلوا الحقيقة التي تقول إن الأسئلة تنطوى في كل جزئية من جزئياتها على أهمية توازى الأجوبة ذاتها.

وبطبيعة الحال حاز سكان الجزيرة نطاقًا عريضًا مما يستطيعون أن يفكروا فيه وأن يعملوه داخل جزيرتهم. وأعطى تنوع الأفكار والاختلاف في الآراء انطباعًا بسيادة حرية الفكر. وقويل التفكير بالتشجيع، طالما لم يكن من ذلك النوع العبثي.

سُمح بحرية التعبير، ولكنها كابت قليلة الفائدة بدون تطور الفهم، وهو ما لم يواصله أحد،

و صار لزامًا على عمل البحارة وإبراز دورهم أن يأخذا مسالك متنوعة بالتناغم مع التغيرات التي تدخل على المجتمع، وهو الأمر الذي جعل حقيقتهم أكثر بلبلة عن ذي قبل أمام التلاميذ الذين يحاولون اقتفاء آثارهم من وجهة نظر الجزيرة.

وسط كل تلك البلبلة، مالت حتى القدرة على تذكر وجود إمكانية للهروب إلى أن تصبح في بعض الأحيان عقبة كئودا، إلا أن انتعاش الوعى باحتمال الهروب لم يعد مقصوراً على شخص دون آخر، فلم يطف بخيال الذين تعلقوا بالأمل في الهروب في غالب الأحيان، أى بديل آخر. ولكن مجرد وجود مفهوم غامض للإبحار لم يكن لينطوى على الأحيان، أى بديل آخر. ولكن مجرد وجود مفهوم غامض للإبحار لم يكن لينطوى على أى جدوى دون توجيه. ولما كان أشد بناة السفن شوقًا أنفسهم قد تلقوا دربة عالية على الاعتقاد بأنهم تملكوا بالفعل ذلك التوجيه المنشود، ويأنهم بلغوا سن الرشد، قلقد استاءا من كل من يلمِّح إلى أنهم قد يكونون بحاجة إلى بعض الإعداد.

. وحالت الروايات الغريبة عن السباحة وبناء السفن، في غالب الأحيان، دون إمكانيات التقدم الحقيقي. ووقع جانب كبير من المسئولية في هذا الشأن على أنصار السباحة الزائفة أو السفن الخرافية، وهؤلاء لم يكونوا سوى باعة جائلين وفروا دروسًا لمن لم تشتد أعوادهم بعد حتى يستطيعوا السباحة وفقرات حول السفن التي لا يقدرون على بنائها.

وكانت احتياجات المجتمع قد رفعت في الأصل بعض أشكال الكفاءة وطرق التفكير التي تطورت حتى أصبحت تعرف باسم علم إلى مستوى الضرورة التي لا مندوحة المجتمع عنها. وفي نهاية المطاف تعدى هذا النهج الجدير حقا بالإعجاب وأصبح يشكل ضرورة أساسية في مختلف المجالات التي قبلت تطبيقه - نطاق معناه الأصلي.

وسرعان ما امتد، ذلك النهج الذي وُصف بـ "العلمي"، في أعقاب ثورة "المتعة" حتى شمل جميع أنواع الأفكار. وفي النهاية أصبحت الأشياء التي تستعصى على الاندراج داخل حدوده، تُعرف بأنها "غير علمية"، وهي عبارة أخرى تترادف بسهولة ويسر، مع كلمة "سيئ". وبذلك أسرت الكلمات، دون علم أحد، ثم سلكها أسروها، بصورة تلقائية، في سلك العبودية.

وفى ظل غيبة موقف ملائم، مثل أناس يتركون وشائهم فى غرفة انتظار فينكبون، بشكل محموم، على قراءة المجلات، انهمك سكان الجزيرة، فى البحث عن بدائل للإنجاز الذى كان بمثابة الهدف الأصلى(وفى حقيقة الأمر الهدف الأخير) لتجربة النفى التى عاشها مجتمع الجزيرة،

واستطاع البعض أن يحولوا انتباههم بقدر متفاوت من النجاح نحو الالتزامات العاطفية بصورة رئيسية، وكانت هناك مجالات متعددة العاطفة، ولكن دون مقياس مناسب لقياسها. وقد نظر سكان الجزيرة إلى كل عاطفة بصفتها "عميقة" أو "غويطة"، وفي سائر الأحوال، ومهما كانت "ضحلة" فهي أكثر عمقًا من عدمها. فالعاطفة، التي كانت قادرة في رأيهم، على دفع الأهالي إلى إتيان أشد الأعمال البدنية والذهنية المعروفة، جسارة، حازت بصورة تلقائية، صفة "عميقة".

وآخذ الأهالى، في غالبيتهم، يحددون لأنفسهم أهدافًا يعملون على بلوغها، أو تركوا الآخرين يحددونها لهم، فقد يتبعون شعائر عبادة معينة ثم يتركونها إلى أخرى، وقد يسعون وراء المال، أو الشهرة الاجتماعية، وأخذ بعضهم يعبد أشياء معينة ويستشعرون أنهم بذلك أرقى من الآخرين كافة، بينما شرع أخرون يظنُون، خلال التنصل مما استقر في روعهم يومًا أنه العبادة الحقة، وأنهم نبنوا عبادة الأصنام، وصار في طوعهم بالتالى أن يُنزلوا الآخرين جميعًا إلى موضع السخرية والاستهزاء.

ويمرور القرون، غصت الجزيرة بأنقاض الطقوس والشعائر. وكانت هذه الأنقاض أسوأ من الأنقاض العادية، إذ انفردت هذه بامتلاكها خاصية التجدد الذاتي. فلقد أخذ حسنو القصد وغيرهم من الناس في دمج العبادات وإعادة دمجها، كي تعود إلى الانتشار مرة أخرى، وشكل هذا العمل بالنسبة إلى الهاوي، وكذلك المثقف على حد سواء، منجمًا من المواد الأكاديمية أو "التأهيلية" initiatory الأمر الذي وفر إحساساً مريحاً بالتنوع،

وانتشرت منشأت فاخرة لإشباع "رغبات" محدودة. وامتلأت الجزيرة عن آخرها على وجه التقريب بالقصور والنُّصب والمتاحف والجامعات ومعاهد التعليم والمسارح و"إستادات" الألعاب الرياضية. واستشعر سكان الجزيرة الفخر بهذه العطايا، وربطها بين كثير منها، بصفة عامة، وبين الصدق، مع أن الكيفية التي تم خلالها هذا الربط على هذا النحو بالتحديد، غابت عنهم جميعًا، على وجه التقريب.

وارتبط بناء السفن مع بعض أبعاد هذا النشاط، ولكن بطريقة ظلت مجهولة للجميع، اللهم إلا فيما ندر.

ورفعت السفن أشرعتها بصورة مستترة، وواصل السباحون تعليم السباحة.

إلا أن الطروف على الجريرة لم تفعم صدور هؤلاء الأهالى البالغى الإخلاص بالفرع. ففوق كل شيء، كانوا هم أنفسهم قد نشئوا وشبوا في نفس المجتمع، وتربطهم عرى لا تنفصم سواء به أو بمصيره.

لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يقوا أنفسهم من الحدب الذى يخصهم به مواطنوهم وشركاؤهم فى الجزيرة. وحاول بعض الأهالى "العاديين" من سكان الجزيرة أن ينقذوهم من أنفسهم، وحاول أخرون أن يقتلوهم، لسبب آخر يتمتع بنفس الدرجة من السمو، وسعى البعض الآخر، بتلهف شديد، حتى إلى تقديم يد العون لهم، ولكنهم لم يعثروا لهم على أثر،

وجات كل ردود الفعل هذه لوجود السباحين نتيجة لنفس السبب، بعد "فلترته" أو "ترشيحه" عبر مختلف أنواع الأذهان، وهذا السبب يتمثل في أن أيا من كان، لم يعرف الآن ما هو السباح في حقيقة الأمر، ولا ماذا يصنع، ولا أين يمكن العثور عليه.

ولما أصبحت الحياة على الجزيرة شيئًا فشيئًا أكثر تحضرًا، نهضت صناعة غريبة حقا واكنها منطقية. وكانت مننورة لتبديد الشكوك في صحة النظام الذي يعيش وفقه المجتمع. ونجحت هذا الصناعة في استيعاب الشكوك التي تثور حول القيم الاجتماعية عن طريق الضحك منها أو تعريضها للسخرية. وكان بوسع هذا النشاط أن يرتدي وجهًا حزينًا أو سعيدًا، ولكنه غدا في الحالتين بمثابة شعيرة متكررة. ومع أنها كانت صناعة قيمة من الناحية الإحتمالية، فإنها حُرمت في غالب الأحيان من أداء وظيفتها الخلاقة الحقيقية.

وشعر الأهالي، بعد أن سمحوا لشكوكهم أن تجد لنفسها تعبيراً مؤقتًا، بأنه سوف يكون في مقدورهم، بطريقة أو بأخرى، أن يخففوا غلواها وأن يطهروها من شوائبها

وأن يحاولوا استرضاعا. وغدا الهجاء خرافة تفيد معنى محددًا، حقا صادفت الخرافة القبول، لكن أحدًا لم يستطع لها هضماً. وجاحت المسرحيات والكتب والأفلام والقصائد والهجائيات اللاذعة كوسائل معتادة لإحداث هذا التطور، على الرغم من امتداد قسم بارز منها إلى المجالات الاكثر عمقًا كالمجال الاكاديمي. وبدا الأمر عند كثيرين من سكان الجزيرة أن اتباع هذه العبادة دون العبادات الأقدم يعد عملاً أكثر تحررًا وأكثر حداثة أو تقدمية.

هنا وهناك كان لا يزال فى طوع أحد المرشحين أن يقدم نفسه إلى معلم السباحة، كى يعقد صنفقته. وفى العادة كان الجدل الذى يكاد يرقى إلى نمط متقول يجرى على هذا النحو:

- أود أن أتعلم السباحة.
- هل تريد أن تعقد صفقة خلالها؟
- لا، كل ما في الأمر أنني مضطر إلى أخذ طن الكرنب الذي يخصني.
  - أي كرنب؟
  - الغذاء الذي سأحتاج إليه على الجزيرة الأخرى.
    - هناك غذاء أفضل.
  - لا أعرف ماذا تقصد. ليس في وسعى التأكد، لا بد أن آخذ كرنبي!
- إذن أن يكون في وسعك أن تسبح، لسبب، أنت تنوى حمل طن من الكرنب!
- إذن أن يكون في وسعى أن أرحل. أنت تسميه حِمْلاً، واكتنى أطلق عليه غذائي الأساسي.
- افسترض، على نحوما تقول إحدى الخرافات، أننا نقول ليس كرنبًا، بل افتراضات أفكار مدمرة ؟
  - سوف أحمل كرنبي إلى مدرِّب أخر يستطيع تفهُّم احتياجاتي.

## و بعد:

هذا الكتاب يدور حول بعض السباحين وبعض بنائى السفن، وأيضًا حول بعض الآخرين الذين حاولوا اقتفاء أثارهم، بدرجة أو أخرى من النجاح. لم تنته الخرافة بعد، لأن هناك من لا يزال من الناس يعيش على الجزيرة.

يستخدم الصوفيون شفرات متنوعة في سبيل حمل ما يقصدون من معان. أعد ترتيب اسم المجتمع الأصلي - EI Ar - ولعلك لاحظت في السياق أن الاسم الذي تبناه الثوريون - Please - هو نفس كلمة - Asleep - ولكن بترتيب آخر لحروفها.

#### القصل الثانى

#### الخلفية

# - (أ) المسافرون والأعناب

هناك ثلاثة أشكال للمعرفة: الأول المعرفة الدنيوية، وهى لا تتجاوز اكتساب المعارف، والمعرفة الدينية، وتقوم على الامتثال للأحكام، ومعرفة الصفوة، تلك التى تعتمد الرقى الذاتي.

القطب الهجويري، في كتابه اكشف المحجوب

تحكى إحدى القصص التى وردت فى "خرافات "إيسوب" أن "خُلدًا" صغيرًا ذهب إلى أمه وقال لها إنه يستطيع أن يرى، والآن، وكما يعرف معظم الناس فإن حاسة البصر مفتقدة فى المعتاد عند هذا النوع من الحيوانات. وهنا قررت الأم أن تختبر ابنها. وبالتالى وضعت أمامه قطعة من البخور أو "اللبان الدكر" وسألته عما يرى تحت أنفه.

أجاب الخلُّد الصغير:

- حجر،

و هنا ردت عليه:

- أنت لست أعمى فحسب، بل فاقدًا حاسة الشم أيضًا.

لا يوفر المعنى السافر لهذه الخرافة بالذات كثيرًا من التميّز الذي يستحقه ويستحب ، وهو الفيلسوف اليوناني الذي درج الصوفيون على تبجيله، بصفته معلمًا عمليا في إطار تقاليد سحيقة من الحكمة المكتسبة خلال المران الواعي للذهن والبدن والإدراك. ولو أن كثيرًا من التلاميذ لمسوا قصورًا معينًا في بعض مبادئ الأخلاق (في الواقع حواش سطحية) في خرافات "إيسوب".

ونستطيع تحليل القصة ونقف على معناها العميق، إذا ما حزنا بعض الإلمام بالتقاليد الصوفية ونهج هذه التقاليد في استشفاف المعاني المستترة في الأدب.

تكتب كلمة "خُلد" باللغة العربية بنفس الطريقة التى تكتب بها الكلمة التى تعنى:
الأبد والفردوس والفكر والذهن والروح، وفقا للسياق الذى ترد فيه. ونظرًا لأن اللغة
العربية تكتفى من الكلمة هنا بحروفها السواكن دون الصوائت، فلا سبيل لتحديد أى
معنى من المعانى يقصدها الكاتب، إذا ما قُرئت بمعزل عن جملتها. وإذا ما استخدمت
هذه الكلمة فى الشعر فى إحدى اللغات السامية ثم قام بترجمتها إلى اللغة اليونانية
أحد الذين لا يعرفون المعانى المختلفة التى تحملها الكلمة، فإن الجناس هنا سوف يسقط.

ولكن لماذا الحجر بالذات والبخور؟ ذلك لأن التقاليد الصوفية تقول إن موسى ولكن لماذا الحجر بالذات والبخور؟ ذلك لأن التقاليد الصوفية تقول إن موسى (وهو قائد الشعبه) جعل قطعة من الحجر تفوح منها رائحة زكية كالمسك (الحكيم "سنائي" في كتابه "جنينة الصدق المسورة").

و موسى يرمز لـ فكر قائد ، يحول شيئًا غير حى وغير نشط، كما يظهر للعيان، إلى شىء طيب الرائحة كالمسك ، شىء نستطيع أن نقول عنه: يحوز على وجه التقريب حياةً من نوع خاص فى حد ذاته.

قصتنا تكشف لنا الآن أن "أم" الفكر (أصله ورحمه وصفته الأساسية) تقدم "بخورًا" (وهذه تجربة غير ملموسة للذهن: وعاء الفكر). ونظرًا لأن الفرد (الخُلد) يركز هنا على "البصر" (يحاول تطوير ملكاته ولكن في اتجاه خاطئ) فإنه يفقد حتى القدرة على استعمال تلك الملكات التي كان يتمتع بها.

والإنسان، في نظر الصوفيين، عوضاً عن الإبحار داخل نفسه بطريقة خاصة كى يصل إلى الارتقاء ويحوزه، تراه يبحث عنه في الخارج وبالتالي يسير وراء الأوهام (أنساق ميتافيزيقية طورت بشكل خاطئ)، تلك الأوهام التي تعوقه في حقيقة الأمر.

ترى ما هي القدرات الكامنة داخل 'الخُلد'؟

نستطيع الآن أن ننظر في مجموع الكلمات التي تنحدر من الجذر الثلاثي "خ ل د" رهن الحديث:

خلد = دام واستمر طويلاً ،

خلًد = سبب الدوام لشيء .

أخلد = مال نحو، لازم بإخلاص (صديق).

خُلد = أبد، فريوس، استمرار،

خُك = حيوان صغير (بطل قصنتنا) فأر الغيط، قبرة (طائر).

خلد = فكر، ذهن، روح،

الضوالد = جبال، منخور، ركائز (لقدر على النار).

يرى الصوفى أن هذا التجمع للكلمات حول جذر أساسى يحمل أساسيات لتطور الإنسانية اللاحق، فهذا التجمع يكاد يرقى إلى مستوى خريطة للصوفية. فالخلّد، فى ظل صدفة محضة، يمكن أن يقع عليه الاختيار باعتباره رمزًا للذهن البشرى أو الفكر بصفة عامة. ففى نفس الذهن نجد الأبد والاستمرار والدعم، والصوفية مهمومة بتجديد الوعى الإنساني خلال مصدره الكائن فى الذهن، والإخلاص فى العلاقة مع الآخرين يعد عنصرًا أساسيا فى أداء هذه المهمة.

وبناء عليه فقصة "إيسوب" لا تعنى، كما قد يظن المفسرون، أنه يسهل كشف المخادع. ولست أحتاج إلى نفى أن هذه القصة يمكن أن تكون قد أدت هذه الوظيفة المنسوبة إليها على امتداد قرون. ولكن ورود البخور و"الخلد"، بالإضافة إلى التقاليد الصوفية يُشير إلى أن هناك أسرارًا معينة مستترة في كلمات مثل تلك التي استعملها إيسوب"، وهو الأمر الذي يساعدنا في فض ترياس الباب. وإذا أمعنا النظر في عدد كبير من المواد الأدبية والفلسفية في هذا الضوء، فإننا لا نجد مفرًا من استرجاع الرسالة التي توفّر "جلال الدين الرومي" نفسه، على توصيلها إلينا، فهو كاتب خرافات عظيم - مثل "إيسوب" - عاش في آسيا الصغرى، وهو أي "جلال الدين الرومي" يقول إن القناة ذاتها قد لا ترتوى، لكنها تقوم بوظيفة حمل الماء إلى العطشي، ولعل أولئك الذين يشغفون بهذا التأويل للرمزية التي تنطوى عليها قصة "الخلد" قد يستشعرون، بحق، أن الحكمة الخالية من الهموم التي تختزنها خرافات "إيسوب" كانت بمثابة الوسيط الذي حمل إلينا الغذاء الروحي الذي نجده الآن في ثناياها.

عاش "جلال الدين الرومى" بعد "إيسوب" بنحو ألفى سنة، وقال: "القصص، سواء أكانت خيالية أو غير ذلك تلقى ضوءًا على الصدق"

لسنا بحاجة إلى المضى قدماً فى أغوار اللغة العربية نفسها بصفتها المنبع الفعلى للنسخة السامية التى خرجت منه قصة "إيسوب" هذه، إلا أن هذه اللغة تعيننا كأداة، وذلك لأنها، وكما برهن فقهاء اللغة، حافظت بروابط وطيدة على كلمات يمكن تجميعها وفقًا لنمط بدائى، تلك الكلمات التى لحق معانيها تشوه كبير فى اللغات السامية الأخرى.

هناك في الغرب، مثلما هو الحال في الشرق، أمثلة متعددة إلى حد كبير، لتبلور مماثل، للتعاليم في الآداب والشعائر والعقائد الفولكلورية. ويعد كثير من هذه الظواهر تافهة: مثل النكات التي تنسب إلى "نصر الدين" [حجما] و"جو ميللر" وغيرهما، تلك التي يطالعها القارئ لقيمتها الاسمية وحسب. وكثير من شعر "عمر الخيام"، الذي قصد منه أن يدفع قارئه إلى التفكير، بكل جلاء، عن طريق إنزال الحياة الإنسانية إلى مستوى العبث، حمله البعض على معناه السطحي كي ينتهوا إلى أن "الخيام" كان متشائمًا". والكتابات الأفلاطونية التي هدفت وفقًا لما يراه الصوفيون، إلى تبيان

محدودية المنطق الصورى وسهولة الوقوع إذا قبلناه دون تمحيص، في تعليل زائف، ارتاها أخرون معيبة، ليس إلا. وفي بعض الحالات، كما في حالة "إيسوب" لا تزال القناة تحمل الماء، على الرغم من أن ما من أحد يُقر بأنها قناة. وفي إطار صيغ أخرى نجد الناس يواصلون أداء طقوس شعائر تفتقر إلى أي معنى، وهي طقوس وشعائر ظلوا يسبغون عليها طابعًا عقلانيا حتى إنها لم تعد تمتلك أي دافع حيوى داخلى، ولم يبق لها في حقيقة الأمر، من مسوغ سوى التشبث بأستار الماضى السحيق. ويقول الشاعر الصوفي الكبير "جامى" عنهم: "السحابة الجافة التي لا تحمل بخارًا لا تستطيع أن تمنح مطرًا". ومع ذلك فمثل هذه العبادات التي لا تُعد أكثر من نسخ مقلَّدة في الغالب للنزعات الرمزية المنظمة بصورة فائقة، والمبنية على التناظر الشعرى، خضعت الدراسة الجادة. فالبعض يعتقد أنها تحتوى على حقائق ميتافيزيقية وسحرية معينة، والبعض الآخر يرى أنها تنطوى على أهمية تاريخية.

فى الحالات التى تتابع فيها عبادة ما أو رهط من الناس، موضوعًا رُسمت حدوده فى الأصل استنادًا إلى تجمعات حول كلمة معينة، يغدو مستحيلاً أن نفهمها أو نقتفى أثر تاريخها، ما لم نعرف أن هذا هو ما حدث أصلاً. ونظرًا لأن اللغة العربية تحوز طبيعة رياضية على نحو فريد، ونظرًا لاختيارها إطارًا لتقديم معارف معينة إلى الشرق وكذلك إلى الغرب خلال العصور الوسيطة، فإنها تنطوى على أهمية قصوى فى هذه الدراسة.

وعدد على بدء، في ضدوء المنهج الجبروي، أو شبه الجبروي، لتوليد الكلمات من جذر أساسي ثلاثي الصروف السواكن، فإن اللغة العربية تحوز بساطة كبري، وهي البساطة التي لا يكاد يفهمها أحد ممن لا يعرفونها. وفي حالات عديدة نجد أنفسنا لا نتعامل إلا مع الكلمات، أي مع مجموعات من الحروف الساكنة، دون النحو grammar والنحويات syntax حتى مع الحروف العربية، وذلك لأننا نستطيع أن نرسمها كلها، بما يفي بفرضنا بالحروف اللاتينية، حيث نستبدل حرفًا بأخر، ونعدّل، على أقضى تقدير هذا الحرف أرذاك كي ينقل إلينا أي حرف كان من الحروف الأصلية.

وهذه المطوة، في جوهرها، ليست سبوى فن جبرى اللجوء إليه على نطاق واسبع في بلدان الشرق حيث تتغلغل الحروف العربية والحكمة الصوفية، ويلجأ إليها حتى من لا يملكون معرفة عميقة باللغة العربية. وهكذا اكتشف عدد من الشخصيات في الشرق والغرب اللاتيني خلال العصور الوسيطة، أن اللغة العربية تقبل الاستعمال كشفرة خاصة (١).

ولقد استعمل الصوفيون العلاقة بين الوالد وطفله ("الخلد" وأمه) كى يبينوا الدربة على "الرؤية" الكاملة، علاوة على العلاقة القصوى بين الصوفى وبين "الرؤية" النهائية الحقيقة المجردة. ويرى الصوفى أن التجسد الدينى أو (الوثن) الذى يحمل هذه العلاقة، ليس سوى وسيلة تقريبية وثانوية لتصوير تجربة مر بها فرد أو مجموعة من الأفراد – أى تجربة دينية خالصة ترشدهم إلى الطريق الذى يقودهم نحو التحقق الذاتى.

دفائصوفي الكامل شخصية عظيمة، مبجلة، ويتمتع بالسمو. وعبر الحب والعمل والاتساق يصل إلى أعلى درجات الأستاذية أو درجة 'القطب'. فكل الأسرار تفتع مغاليقها أمامه، وترى كيانه كله وقد تشبع بالتائق السحرى، ويكون هو الدليل والمسافر معاعلي طريق الجمال والحب والإدراك والقوة والتحقق اللانهائي، وهو الديدبان الساهر على حراسة خزائن الحكمة القديمة، وفاتع الطريق الذي يقود إلى أسمى الأسرار، وهو الصديق الحبوب الذي يسمو مجرد وجوده بنا، وهو الأمر الذي يدفع بمعنى جديد إلى قلب الروح الإنسانية».

وهذا لا يعدو كونه إحدى صور الصوفى، وقد وصلتنا من كاتب معاصر لم يكن هو ذاته صوفيا، لكنه عاش بين أتباع طريق الحب.

على أن الصوفى يبدو شخصًا فى نظر الشخص الضال وقد تغيَّر، ولكنه يظل بالنسبة إلى الذين يملكون إدراكًا جوانيا هو نفسه، وذلك لأن شخصيته الأساسية تظل فى الداخل أى فى أغوان نفسه، وليس براه أو فى الخارج، ولقد قام، فى القرن السابع

عشر، أحد العلماء في "كشمير" - التي استمرت لقرون من الزمان مركزًا للتعليم الصوفى - بما يمكن أن يُسمَّى حاليًا بمسع شامل للخصائص العامنة للأسرار الصوفية. وأقصد هنا "سراج الدين"، الذي تجولً في البلدان المجاورة، وأخذه التجوال حتى بلغ "جاوة" (في أندونيسيا) والصين والصحراء الكبرى، وخلال تجواله كان يتحدث مع الصوفيين ويجمع مأثوراتهم المدونة.

يقول: الصوفى إنسان كامل، وعندما يقول "بين الورود كن وردة وبين الأشواك كن شوكة"، لا يشير هنا بالضرورة إلى السلوك الاجتماعي، فالصوفيون شعراء وعشاق، ووفقًا للأرض التي تنمو فيها تعاليمهم تراهم وقد أصبحوا جنودًا وإداريين أو أطباء. وطبقًا للأمين التي تقع عليهم قد يبدون وكأنهم سحرة أو باطنيون أو مشتغلون بفنون تستعصى على الفهم، وأو بجُّلتهم بصفتهم قديسين [داولياء منالحين] فلسوف تستفيد من قداستهم، أما إذا اشتقلت معهم كزملاء، فلسوف تنعم بزمالتهم، فالمنوفيون يرون في الدنيا أداة حاذقة لصقل الإنسانية. وهم انفسهم، بصفتهم (متوائمين) مع عمليات الخلق المستمر، يسعون إلى صقل أناس أخرين يتمتعون بالكمال، بعضهم يقصح والبعض الآخر يلزم الصمت، بعضهم يلجأ للارتحال دون أن يقر لهم ، فيما يبدى قرار، ويعضهم الأخر يلزم القعود كي يعلم. ولكي تقهم الصوفي، يتعين عليك أن تستدعى للعمل قدرة ذهنية عالية، وهذه لا تخرج عن كونها قدرة على الحدس، هذه القدرة التي يصتقرها، في العادة، عنوها الودود، أي نكاء الذهن المنطقي، وإلى أن تفهم اللامنطقية هما تنطوى عليه من معانى -كاملة، تجنب لقاء الصوفيين، اللهم إلا إذا احتجت منهم خدمات محدودة ومحددة ويديهية(٢).

ليس فى مقدور أحد أن يحدد معنى كلمة "صوفى" أو "صوفيين" بأى مجموعة واحدة من الكلمات أو الأفكار. كما يستحيل ذلك كذلك عن طريق صورة، متحركة وتحمل مختلف الأبعاد، على وجه الاحتمال. إلا أن "جلال الدين الرومى"، الذي يعد أكبر الاقطاب الصوفيين يشرح معنى الصوفى فيقول:

"سكران دون خمر، شبعان دون طعام، مذهول، لا طعام ولا نعاس، ملك في عباءة متواضعة، كنز في ركام، لم يخلق أو يُقد من الهواء أو من الطين، ولا من النار أو الماء، فهو بحر بلا سواحل، يحوز مئات الأقمار ومئات السماوات ومئات الشموس، وهو حكيم خلال الحق الكلي – وليس عالمًا يستمد علمه من الكتب". (٢)

هل هو أحد رجال الدين؟ لا. بل هو أسمى، أسمى كثيرًا." فهو متجاوز لكل من الإلحاد والإيمان معًا – ترى ماذا تعنى الحسنة والسبيئة بالنسبة إليه؟ هو مستتر خفى... وعليك بالبحث عنه"!

تخبرنا هذه الكلمات الأكثر شهرة والتي وردت في "ديوان شمس تبريز" الراجع إلى القرن الثالث عشر، أن الصوفي باطني، أي يختفي، يختفي [التكرار مقصود. المترجم] على نحو عميق، عن الأعين أكثر من أي معلم آخر في أي مدرسة سرية. ومع ذلك فالصوفيون الأفراد يُعرفون بالآلاف على امتداد الشرق. وتجد مستوطناتهم منتشرة في بلاد العرب والأتراك والفرس والأفغان والهنود والماليزيين.

وكلما حاول الباحثون اللحوحون في العالم الغربي استكناه أسرار الصوفي، غدت مهمتهم معقدة لدرجة ميئوس منها، إذ إن جهودهم تتشتت، بذلك، في مجالات عديدة تتراوح بين الباطنية واللغة العربية والاستشراق والتاريخ والفلسفة وحتى الآداب بشكل عام. في السر – في عبارة صوفية – يضمى نفسه بنفسه. ولا يستطيع أحد الاهتداء إليه إلا بروح العمل وخلال أدائه

وهذا بروفيسور رفيع الشئن لعلم الآثار، قد يكون أعظم حجة لا يزال يعيش بين ظهرانينا في الغرب في الصوفية" - وكذلك لأنه صوفي هو نفسه وليس لمجرد كونه أكاديميا.

قد ينظر الشخص العادى في الشرق، وسواء أكان رجلاً أم امرأة، إلى الصوفى، مثلما قد يتخيل الغربي ما الذي ينبغى أن يكون عليه "المتصوف الشرقى". شخص مزود بقدرات ماورائية [=خارقة] supernatural ووارث لأسرار وصلت إليه خلال أجيال لا تحصى، رمزي الحكمة وسرمديها. ويستطيع الصوفى أن يقرأ أفكارك، وينتقل من مكان لآخر في ومضة خاطفة، وعلى علاقة مستمرة وخصوصية مع أمور من عوالم أخرى.

ويعتقد كثيرون أن الصوفيين يتمتعون بقدرات خاصة على شفاء المرضى، وهناك أكثر من شخص سوف يسرون إليك أنهم شفوا بنظرة واحدة أو بطريقة أخرى غير مفهومة على أيدى صوفيين<sup>(1)</sup>. كما يعتقد أخرون أن الصوفيين يبرعون فى الإنصات لـ هواتف مختارة: وتشير الأصابع إلى عديد من الأشخاص كأدلة حية على ذلك. وهم يرتكبون، هكذا يمضى الجدل، أخطاء أقل كثيرًا من غيرهم من الناس، وهم يعرضون الأشياء بصورة تختلف عن أى شخص أخر، ومع ذلك نجد أن الأحداث تؤكد صحة ما يقدمون عليه من أفعال، وهذه الحقيقة يكمن تفسيرها فى امتلاكهم لنوع من المعرفة القبأية، والأمر الذى يرسخ عندهم اعتقاد بأنهم يساهمون فى تطوير البشرية إلى مراتب أعلى.

وإذا كانت المعتقدات الشعبية، التي ربما تشمل ما يرقى إلى تقديس الأولياء [=القديسين] في سائر أنحاء الشرق الأوسط، قد مضت أشواطًا بعيدة المدى إلى حد يكاد يشارف الشطط، فإن الأساطير والكرامات التي ينسجها الذين ينتمون إلى العقائد كافة حول الشخصيات والأقطاب من الصوفيين تتفوق عليها في هذا الصدد. فالصوفيون القدماء يستطيعون المشي على صفحة الماء، ويصفون أحداثًا تقع على بعد أماد شاسعة، ويخبرون الحقيقة الصادقة للحياة، بل أكثر من كل ذلك بنفس الروح. وعندمًا يتحدث أحد "الأقطاب" فإن مستمعيه يستشعرون غبطة باطنية طاغية وقوة

سحرية تتفجر في أعماقهم، وحيثما ترجه الصوفيون، لا يلبث الروحانيون من كل النحل، الذين يتمتعون في الغالب بصيت عال، طويلاً قبل أن يصدروا تلاميذ لهم، ويحدث هذا أحيانًا دون أن يتفوه "القطب" بكلمة واحدة.

وفى العالم المادى يأتى صعود الصوفى استنادًا إلى جهده وقدرته على الإبداع، ونراه وقد حظى بالقبول بصفة عامة فى ضوء إنجازاته الفردية. ويرى الكثيرون أن الفتوحات الفلسفية والعلمية التى توصل إليها الصوفيون قد نتجت عن القوى الخاصة التى يتمتعون بها. وكثيرًا ما يجد الثير-فلسفيون ( اللاهوتيون -الفلاسفة) أو المثقفون أنفسهم فى وضع غير مريح، ففى الوقت الذى يتعين عليهم أن ينكروا، مرارًا أرجحية أى شكل خاص للوعى يكون فى متناول صفوة من هذا النوع بمجرد التوصل إليه، يصير لزامًا عليهم أن يقبلوا بأن الصوفيين أبطال قوميون فى عدد من البلدان، وحاملون المشاعل تطوير الآداب الكلاسيكية فى عدد آخر، وتقبول التقديرات إن ما يتراوح بين عشرين إلى أربعين مليون شخص أعضاء فى مدارس صوفية، أو منتسبون إليها، فضلاً عن أن أعداد الصوفيين فى ازدياد مستمر.

وقد يكون الصوفى أحد جيرانك أو ذلك الرجل الذى يقف على الجانب الآخر من الشارع أو السيدة التي تقوم لك بأعمال المنزل أو أحد الذين يدخلون الخلوة من وقت الأخر، وقد يكون من بين الأغنياء أو الفقراء.

لا يستطيع أحد أن يبحر فى أغوار الصوفية بصفة كاملة من الخارج، ذلك لأن الصوفية تتضمن المشاركة والمران والتجريب. وعلى الرغم من أن الصوفيين وضعوا كتبًا بلا حصر، مما قد ينطبق على ظروف محددة، وقد يبدو أنها تتناقض الواحد مع الآخر، فإن أحدًا لن يستطيع إليها فهمًا أو يتوصل إلى معان لها أبعد من تلك السطحية، ما لم يكن من المطلعين على بواطن الأمور. فلقد درج الغرباء عن الصوفية على التوقف عند معانيها السطحية وحسب.

لاحظ كثير من الدارسين الذين بذلوا محاولة جادة في سبيل فهم الصوفية، بمن فيهم البروفيسور "نيكلسون" الذي عانى طويلاً في هذا السبيل ووفّر للغربيين نماذج

للفكر الصوفى، صعوبة النفاذ إلى جوهر الصوفية خلال آدابها الشرقية. ولقد اعترف خلال تقديمه لمقتطفات من كتابات الصوفيين، أن كما هائلاً من هذا الفكر غريب وفريد من نوعه إلى الحد الذى يجعل من النادر أن تكشف الكتابات التى تحمله عن مغزاها الحقيقى، اللهم إلا لمن يمتلكون مفتاح الشفرة، فى الوقت الذى لن يتمكن فيه غير المطلعين على بواطن الأمور إلا فهمه حرفيا أو عدم فهمه بشكل مطلق. (٥)

و لقد صمم كتاب مثل الذى بين يدى القارئ نفسه بطريقة صوفية، وذلك لأنه يلتزم بموجب التعريف أن يسير وفق نموذج صوفى، وليس نموذجًا تقليديا، وبناء عليه تكون مادته وطريقة التناول فيه من طبيعة خاصة، تأنف من التعامل معها وفق معايير مألوفة. ويعرف هذا المنهج باسم: "فرق"، وبموجبه يعتبر الأثر فعالاً بفضل تعدديته.

تغدو، فى أمور الحياة العادية، أشكال معينة للفهم ممكنة بفضل التجربة. فالذهن البشرى، هو ما هو عليه نتيجة للمؤثرات التي يكون قد تعرض لها، بالإضافة إلى قدرته على استخدام هذه المؤثرات. ويحدد التفاعل بين التأثير والذهن نوع الشخصية الإنسانية. وفي الصوفية تنخرط في العمل هذه العملية العادية الذهنية والبدنية بصورة واعية. ويستشعر الجميع أن النتيجة الناجمة تكون أكثر كفاءة، وعوضًا عن أن تكون "الحكمة" مرتبطة بالزمن أو العمر أو الصدفة، تعد حتمية. ويشبّه الصوفيون هذه العملية بالقياس بين البدائي الذي يأكل كل ما يصادفه والشخص القادر على التمييز الذي يأكل، وحسب، ما يكون صالحًا ومستساعًا.

وقد يكون من الغريب أن نحاول نقل معانى الفكر الصوفى وتطبيقاته خلال أسلوب تقليدى ومبسط أو حوارى للأسباب السابق ذكرها. وتتلخص هذه الغرابة فى المثل الصوفى السائر: "لا تُرسل قُبلة مع مرسال". فالصوفية قد تكون فطرية فى النفس البشرية، لكنها أيضًا جزء من التطور الإنسانى الأعلى، والتطور الواعى فى هذا الصدد. ولا تتوفر ، بالتالى، وسيلة مناسبة، فى المعتاد، لتقديمها فى المجتمعات التى تجهل العمل فى ظل هذه الصيغة الراقية. من جانب آخر يكون مناخ لتقديمها (جزء منه أدبى وجزء آخر تقريرى وجزء ثالث نموذجى ... إلخ) قد جرى إعداده فى مجالات أخرى.

إلا أن الأشخاص ذوى الذهتية الميتافيزيقية، وخصوصًا أولئك الذين يستشعرون راحة اليال في دائرة الباطنية أو "الاستبطان الجواني" – لا يتمتعون بكعب أعلى بين عموم بنى الإنسان فيما يتعلق بقبول الصوفية. فذاتيتهم – وخصوصًا ما يرتبط منها بإحساس قوى في أعماقهم بالتفرد الذاتي، يكونون قد "قنصوه" من أناس أخرين - يمكن أن تكون معوقًا خطيرًا في واقع الأمر.

ليس هناك وجود لصوفية مبسطة، ومع ذلك فهى تختفى من منطقة إدراك أمثال أولئك الأشخاص الذى يفتقرون إلى أذهان بالمعنى الصحيح للكلمة، حالما يكونون على ثقة فى قدرتهم على فهمها واختراق كل شىء "روحانى" بفضل المنظور المزعوم الذى يكتنفه، فى الحقيقة، الغموض. ويرى الصوفى أن مثل هذه الشخصية، مع ما قد تنطوى عليه من جهر بالرأى (و غالبًا ما يكون صاحبها كذلك) غير موجودة على وجه الإطلاق.

أى شخص يقول: الأمر كله مستعص على الوصف، ولكننى أشعر بما تريد قوله، وحسب، لن يكون فى مقدوره أن يستفيد شيئًا من الصوفية؛ وذلك لأن الصوفيين يعملون ويتكفّلون ببذل جهد دعب فى سبيل إيقاظ نطاق محدد من الوعى عن طريق نهج متخصص وليس محض اتفاق. والصوفية لا تتاجر فى الخيالات الكاذبة أو الإعجاب المتبادل أو العموميات الفاترة. فمتى اختفت "العضة"، فإن العنصر الصوفي يختفى فى نفس اللحظة من الموقف. والعكس أيضًا صحيح. فالصوفية لا تخاطب قطاعًا من المجتمع – فليس هناك وجود لمثل هذا القطاع – ولكنها تتوجه إلى ملكة معينة داخل كل فرد على حدة، وحيثما لا تنشط هذه الملكة لا توجد صوفية. وهى أي الصوفية تضم حقائق "صلبة" مناما تضم أيضًا حقائق أخرى "لينة": التنافر والانسجام، والإشراق الحاد لليقظة إلى جانب العتمة اللطيفة لهدهدة النوم.

ولقد عبَّر خير تعبير عن هذا العامل الجوهرى الشعر الصوفى الذى يصل، في غالب الأحيان، إلى حدود الكمال بالمعنى الفنى للكلمة، وأحيانًا يكون هذا الشعر إنسانيا وأحيانا ثالثة مختلفًا بصورة مذهلة. ولقد أنفقت أجيال عديدة من العروضيين

حياتهم فى تحليل تلك الخاصية الفريدة باستخدام مقاييس وزنية مختلفة - فى ضوء ما يكشف عنه الشاعر من "تنويعات فى النوع الأدبى". وهنا يرد أحد الشعراء الصوفيين على هذا النحو:

« أيتها القطة التى تستطعم القشدة الحامض، وظلال المرارة! أنت تنتمين إلى الجراء [جمع جرو] التى تستسيغ اللبن الرائب، لكم تكرهين بنفس الدرجة الجبين والزيد واللبن الطازج الذى لا يزال يحتفظ بدف، ضرعه. أنت لست من أكلى الجبن، كما تقولين؟ حقا وصدقًا أكل الجبن أقرب إليك من حبل الوريد،»

ويقول شاعر أخر، مرجِّعًا صدى حداثة غريبة بالإشارة إلى الكتابات السطحية:

همل سنرسم صورة تصل فنيا إلى الكمال أم نصمم سجادة لا تقل عن الكمال؟ ثم نعمل السنتنا طوال الليل كى نكتشف المناطق التى نزت منهما بعيدًا عن الكمال؟ وهذا أمر طيب، ومهمة من مهام الرجل الكامل، وهو كذلك بالنسبة للطفل الذى يحرص على تماسك المواد الموجودة في متناوله، فهى وحدها التى ستمنع الكمال لفطيرة الطين بين يديه،»

ولعل كل من ذاق أنواع الجبن المعقمة والمتماسكة دون صلابة التى تملأ المحلات الكبرى (=السويرماركت) المعرفة في عصرنا الحالى سوف يكون في وسعه أن يشاطر الشاعر مشاعره تجاه الطعام، ما لم نقل تجاه كل شيء أخر.

ولقد قال "الهلالي" الذي يتهمونه بـ "استعمال سيف في قطع خيط":
"هل لي أن ألجأ، عوضاً عن ذلك، إلى العسل لإغراق جمل؟"

هناك مقلدون للصوفيين، الذين يحاولون الاستفادة من المكانة العالية التى يحوزها الاسم. بعضهم كتب كتبًا، ولكنها لم تفلح إلا في زيادة البلبلة العامة التي يعاني منها الدخلاء.

إلا أن ذلك لا يمنع أن الكتابة يمكن أن تنقل قدرًا كبيرًا من الروح الصوفية، إذا ما قبل المرء الحقيقة التي تقول بضرورة ممارسة الصوفية بصورة مستمرة إلى جانب اختبارها بشكل غير مباشر. والصوفية لا تعتمد في تأثيرها على الأشكال الفنية وحسب، فهي حياة على حياة.

والصوفية في أحد تعريفاتها، ليست سوى الحياة الإنسانية ذاتها. والقوى السحرية والميتافيزيقية ليست سوى عوارض إلى حد بعيد، مع أنها قد تلعب دورها في العملية، إن لم نقل في السمو الذاتي أو إشباع الذات. ولعله من البديهي أن المحاولة التي قد يبذلها المرء في سبيل أن يصبح صوفيا رغبة منه في اكتساب قدرة شخصية، مثلما يسود الفهم، محكوم عليها بالفشل. فالبحث عن الصقيقة هو العمل المشروع والوصول إلى الحكمة هو الدافع، والطريق إلى ذلك يمر بالاستيعاب دون الدرس.

خلال رصدنا الصوفيين عن طريق ما هو فى حقيقة الأمر مشتقات من الأساليب الصوفية ذاتها، يتعبّن علينا أن نمعن النظر فى كثير من الأمور التى قد تبدو فى البداية، على جانب كبير من الأهمية، ولكن مغزاها سوف يخبو تدريجيا كلما تقدّم بنا الشوط. ونستطيع بسهولة أن نصور هذا الأسلوب. فالطفل يتعلم القراءة عن طريق حفظ الحروف الهجائية. وعندما يتمكن من قراءة الكلمات فإنه يظل محتفظًا بمعرفة الحروف، مع أنه يقرأ كلمات كاملة. ولو كان له أن يركز على الحروف وحدها، لكان قد عوق تعويقًا حادا عن طريق ما كان مفيدًا فى مرحلة متقدمة وحسب. ويصير لزامًا علينا الأن أن نضع كلاً من الحروف والكلمات فى منظور أشد صفاء. وذلك هو منهج الصوفية.

على أن العملية أسهل مما تبدو، حتى ولو كان ذلك راجعًا إلى أن صنع شىء ما قد يكون في الغالب أسهل من وصفه.

ولسوف أورد لمحة خاطفة إلى الصوفيين في الـ "حلقة" التي تعد بمثابة الوحدة الاساسية للصوفيين ولب الصوفية النشطة. وهي عبارة عن مجموعة من "الطلاب" أو "السالكين" بالتعبير الصوفي الخاص ( Seekers) ينجذبون نصو قطب معلم، ويحضرون "الحضرة" التي تنعقد مساء كل خميس. والجزء الأول من الترتيبات يعد وقتًا أقل رسمية، حيث يطرح "السالكون" أسئلتهم ويأخذ التلاميذ في التوافد.

وفى هذه المناسبة سأل تلميذ مستجد معلمنا، الأغا، حول ما إذا كان هناك دافع أساسي يشترك فيه البشر جميعًا يحفِّزهم نحو خوض التجربة الصوفية.

وكان أن رد "الأغا":

دعنينا كلمة تلخص الأمس كله، فيهى تصور ما نصله الآن وتختصر طريقتنا في التفكير، وخلالها سوف يكون بمقدورك أن تفهم العلة ذاتها اوجوننا، والسبب الذي يجعل البشر يتكلمون بصفة عامة دون أن يفهم بعضهم البعض الآخر، هذه الكلمة هي "أنجوروزومعنبستافيل": Anguruzuminabstafil »، ومضى إلى شرح الكلمة خلال قصة صوفية تقليدية.

توقف أربعة رجال، أحدهم فارسى والثانى تركى والثالث عربى والرابع يونانى على ناصية أحد الشوارع فى إحدى القرى النائية. وكان أربعتهم مسافرين معًا قاصدين بقعة بعيدة ما. واكنهم اشتبكوا فى جدل حول إنفاق أخر قطعة نقود فى حوزتهم.

قال الفارسي:

- أريد أن نشتري بها "أنجور"،

وقال التركي:

- ارید آن نشتری بها "ارزوم"·

وقال العربي:

- أريد عنبا،

واكن اليهاني تدخل كي يقول:

- لا. ينبغي علينا أن نشتري "إستافيل".

وبينما هم على هذا الحال مر مسافر آخر، وكان لفويا، فما كان منه إلا أن قال:

- أعطوني قطعة النقود. وأتعهد بأن ألبى رغباتكم جميعًا.

فى البداية لم يصدقوه. واكنهم أعطوه قطعة النقود فى نهاية المطاف. فما كان منه إلا أن توجه من فوره إلى بائع الفاكهة واشترى أربعة قطوف من العنب.

### فقال الفارسي:

- هذا هو أنجور- ري .

وقال التركي:

- هذا ما كنت أسميه "أوزوم".

وقال العربي:

- اقد أحضرت لي "عنبا"،

وقال البوناني:

- لا! هذا ما ندعوه بلغتنا: إستافيل".

وأخذ كل منهم نصيبه من العنب، وتبين لكل واحد من الأربعة أن الخلاف كان راجعًا إلى فهمه الخاطئ للغة الآخرين،

## وأوضع "الأغا":

«المسافرون هم الناس العاديون في هذه الدنيا، واللغوى هو الصوفى، فهؤلاء الناس يعرفون أنهم يريدون شيئا، وذلك لوجود احتياج إليه داخلهم، وقد يعطونه أسماء مختلفة، بل قد يتصورون أفكارًا مختلفة عما قد يكون عليه، أوائك الذين يسمونه "طلب" يحاولون أن يصلوا إلى مداه بطرق مختلفة، ولكن بمجرد ظهود

اللفوى، أى ذلك الشخص الذى يعرف ماذا يقصدون فى الحقيقة، مسار فى طوعهم الكف عن الصراع ومضوا إلى أكل العنب».

## ومضى القطب:

«مجموعة المسافرين هؤلاء الذين يصفهم كانت أكثر رقيًا من معظم أمثالهم في أمر محدد: أنهم يملكون في الواقع فكرة إيجابية عما يريدون، رغم عجزهم عن توصيلها للآخرين، ولعله من أكثر الأمور شيوعًا بما لا يقاس، أن يكون الفرد لا يزال يمر بمرحلة أشد تبكيرًا من "الطلب" أكثر مما يظن، فيكون راغبًا في الصحول على شيء، لكنه لا يعرف ماذا يكون هذا الشيء – مع أنه قد يتوهم أنه يعرف ذلك» .

تنطوى طريقة التفكير الصوفى على مقبولية عالية بشكل خاص فى دنيا وسائل الإعلام الجماهيرية، حيث توجه كل الجهود نحو جعل الناس يعتقدون أنهم يريدون أو يحتاجون أشياء معينة، وأنه يتعين عليهم أن يؤمنوا بأشياء معينة ويصير لزامًا عليهم، بالتالى أن يعملوا أشياء معينة، يريد المتلاعبون بهم أن يعملوها.

يتحدث الصوفى عن الخمر، أحد منتجات العنب، وقدرتها السرية، كالوسيلة التى يتوسل بها نحو الوصول إلى "السُكْر". وينظر إلى العنب بصفته الشكل الخام الخمر. وعندئذ يشير العنب إلى الدين العادى، فى حين تكون الخمر بمثابة الجوهر الحقيقى لهذه الفاكهة. والمسافرون، بالتالى يعتبرون أربعة أشخاص عاديين، يختلفون الواحد عن الآخر فى الديانة التى يعتنقها. ويتكفل الصوفى بأن يبين لهم أن الأساس الذى تستند إليه دياناتهم هو فى حقيقة الأمر، واحد. ومع ذلك لم يشأ أن يعطيهم خمرًا، أى الجوهر وهو المبدأ الداخلى الذى ينتظر الإنتاج والاستعمال فى إطار نزعة التصوف، وهذه النزعة تعد بمثابة حقل أرقى كثيرًا من مجرد ديانة منظمة، فتلك مرحلة أبعد، واكن دور الصوفى بصفته خادمًا البشرية يبرز العيان خلال الحقيقة التى تقول إن الصوفى، ولو أنه يعمل على مستوى أعلى، إلا أنه يساعد المتدين الشكلى[=الشعائرى]

قدر ما يستطيع، عن طريق الكشف له عن الهوية الأصلية للمعتقد الدينى. وربما كان، في وسعه، أن يمضى، بطبيعة الحال، كي يناقش مع أولئك المسافرين مزايا الخمر، ولكنهم لم يستشعروا الحاجة إلا إلى العنب، وكان العنب هو ما حصل لهم عليه. وعندما يخبو الجدال حول القضايا الأقل أهمية - وفقا الصوفى - يبدأ تبليغ العلم الأكبر، وفي نفس الوقت أعطى الصوفى مسافرينا درسًا أوليا من نوع ما.

لا يتمتع الدافع الأساسى نحو نزعة التصوف، عند الشخص الثابت على حاله دون تغير، بوضوح يكفى للاعتراف به على نحو ما هو عليه.

يلمِّح "جلال الدين الرومي"، في روايته الخاصة لهذه القصة (المثنوي، السفر الثاني) إلى نسق المران الصوفي عندما يقول إن العنب عندما يُعصر في المعاصر، ينتج عصيراً واحداً: خمر الصوفية،

يبدأ الصوفيون في الغالب من نقطة لادينية: nonreligious (٢) إذ يذهبون إلى أن الجواب كامن في ذهن البشرية. ولا يحتاج إلا إلى إطلاق سراحه، حتى يصبح الدليل الذي يقود الخطى نحو الرقى الإنساني عبر المعرفة الذاتية والحدس. أما الطريق الآخر، طريق التدريب فيكبت الحدس ويجمده. والبشرية تواجه في الوقت الحاضر خطر التحول إلى حيوانات محكومة بردود أفعال مشروطة على أيدى الأنساق غير الصوفية، في نفس الوقت الذي يصب فيه كثيرون في الآذان أنها حرة وخلاقة، وتملك حق اختيار أفكارها وأفعالها.

والصوفى فرد متفرد يعتقد أنه يتحرر وحسب خلال اللجوء إلى نوع من المبادلة بين الانفصال عن الحياة وبين الاندماج فيها. فهو صوفى لاعتقاده فى قدرته على أن يصبح متناغمًا مع الغاية التى تتغياها الحياة بأسرها. وهو رجل عملى لإيمانه بأن هذه العملية لا بد أن تأخذ مسارها داخل نطاق المجتمع العادى. ويتعين عليه أن يخدم البشرية لأنه جزء لا يتجزأ منها. أطلق "الطغرائي" العظيم، الذى تعاصر مع الشاعر الكبير "عمر الخيام"، هذا التحذير فى سنة ١١١١، وهو التحذير الذى قام "إدوارد بوكوك" Edward Pococke بترجمته إلى اللغة الإنجليزية فى سنة ١٦٦١، ولكى ينجح فى هذا المسعى، يتعين عليه أن ينتهج المناهج التى ابتكرها "الأقطاب" الأسبق زمنًا،

وهى مناهج للإفلات من مجمل التدريب الذى يسجن معظم البشر فى بيئتهم من ناحية والآثار الناجمة عن تجاربهم من ناحية أخرى. ولقد ارتقى المران الذى يأخذ الصوفيون أنفسهم به خلال التفاعل بين أمرين: الحدس وتغير مظاهر الحياة الإنسانية، ولسوف تطرح مناهج مختلفة نفسها بشكل حدسى فى مجتمعات مختلفة وأوقات متباينة. وهذا لا ينطوى على أى خروج عن الاتساق، طالما كان جوهر الحدس بصفة دائمة هو الاتساق.

يستطيع المرء أن يحيا حياة صوفية في أي زمان وفي أي مكان. فهذه الحياة لا نتطلب الانسحاب من الدنيا، كما لا تحتاج إلى حركات منظمة أو عقيدة مغلقة: dogma . فحدود الصوفية متداخلة مع الوجود الإنساني. وبالتالي تستعصى، إذا شئنا الدقة، على الوصف بأنها شرقية فلقد أثرت بصورة عميقة على كل من الشرق وعلى أسس الحضارة الغربية ذاتها، تلك التي يعيش وفقها معظمنا: مزيج من الديانات المسيحية والموسوية والمحمدية وتراث الشرق الأدنى أو البحر المتوسط وهو ما يعرف عادية باسم التراث الغربي.

يقول الصوفيون إن البشرية قابلة، بشكل لانهائى، الوصول إلى مدارج الكمال. على أن الكمال ينبع من التناغم مع الوجود ككل. والحياة الجسدية والروحية تلتقيان، ولكن شرط أن ينشأ توازن كامل بينهما. وترى الصوفية في الأنساق التي تدعو إلى الانسحاب من الدنيا أنساقًا غير متوازنة.

ويرتبط فى الصوفية المران البدنى بالأنماط النظرية. ففى نفسية الصوفى هناك علاقة بارزة بين مبدأ "المراحل السبع للإنسان (٧) – على سبيل المثال – وتكامل الشخصية، وبين الحركة والتجربة من ناحية وبلوغ الشخصية الإنسانية، بصورة مطردة، مراتب أعلى من ناحية أخرى،

متى وأين بدأ طريق التفكير الصوفى؟

يقف هذا السوال، في نظر معظم الصوفيين، خارج الموضوع المطروح الأن بين أيدينا. فمكان الصوفية يقع داخل قلب البشرية، تماما مثل السجادة التي تفرش حجرة الجلوس في بيتك، في مكان على أرضية الحجرة وليس في منغوليا حيث من الجائز أن يكون تصميمها قد انبثق في الأصل.

جاء في كتاب "أسرار القديم والقادم":

## «تصل الأعراف الصوفية إلى درجة عالية من السمو، لا نتفق مع أن تكون لها بداية رسمية».

ولكن طالما تذكر المرء أن التاريخ ينطوى على أهمية خاصة، وإن كانت أقل أهمية من كل من الحاضر والمستقبل، فهناك كم هائل مما نستطيع أن نتعلمه من استعراض الانتشار الواسع لتيار الصوفية الحديثة منذ بزغ من المناطق التي تعربت منذ أربعة عشر قرنًا على وجه التقريب. وتكفى نظرة واحدة لهذه الفترة من الارتقاء كي نتحقق من أن الصوفيين قد بينوا الكيفية والأسباب التي توفر إمكانية وضع رسالة التكامل الذاتي موضع التنفيذ في أي مجتمع يمكن تخيلً وجوده، بصرف النظر عما يعتنقه من ديانة اسمية أو يتكفل به من التزام اجتماعي.

يعتقد أتباع الصوفية أنها التعاليم الجوانية "السرية" الكامنة في كل ديانة من الديانات، ونظرًا لأن أسسها موجودة بالفعل في كل ذهن إنساني، فلقد تعين أن يجد الارتقاء الصوفي تعبيرًا عنه، بصورة محتومة في كل مكان. ولقد بدأت الفترة التاريخية للتعاليم الصوفية مع انفجار الديانة المحمدية [=الإسلام] من الصحراء إلى قلب المجتمعات الراكدة في الشرق الأدنى قرب أواسط القرن السابع م.ع.م، كان توسع الديانة المحمدية [=الإسلام] خارج شبه جزيرة العرب تحديًا صريحًا، وسرعان ما أطاح بإمبراطوريات الشرق الأوسط. وكانت كل واحدة منها تحتفظ بتقاليد وقورة ومبجلة في الميادين السياسية والعسكرية والدينية، فلقد اندفعت جيوش الإسلام، التي كانت تتالف في الأصل من البدو، بصفة رئيسية، ثم تضخمت بانضمام المستجدين من أصول أخرى، شمالاً وشرقًا وإلى الغرب. وورث الخلفاء أراضي العبرانيين والبيزنطيين

والفرس واليونان والبوذيين، ووصل الفاتحون إلى جنوب فرنسا فى الغرب ووادى نهر "الإندوس" فى الشرق. وشكلت هذه الفتوحات السياسية والعسكرية والدينية قلب البلدان والمجتمعات الإسلامية التى نعرفها اليوم، تلك التى تمتد من إندونيسيا فى المحيط الهادى حتى مراكش على ساحل المحيط الأطلنطى.

انطلاقًا من هذه الخلفية بدأ الغرب يعرف التقاليد الصوفية، ورعت هذه التقاليد تيارًا من التعاليم التي تربط بين أصحاب الحدس من الشرق الأقصى حتى أقصى أقاصى الغرب.

ولقد وضع الخلفاء الأوائل أنفسهم أيديهم على أكثر من ملايين الأميال المربعة، وثروات لا تحصى ولا تعد، وحازوا تفوقًا سياسيا على العالم المعروف فى العصور الوسيطة. ووقعت مراكز العلم التى ابتناها الأقدمون، وخصوصًا المدارس التقليدية للتعاليم الصوفية كلها على وجه التقريب فى أيديهم. ففى أفريقيا حيث نشأ أقدم المجتمعات البشرية جميعًا فى مصر، وخصوصا فى "الإسكندرية"، وإلى الغرب أكثر حيث تقوم "قرطاج" التى درس فيها القديس "أوغسطين" وعلم المذاهب الباطنية السابقة فى الوجود على المسيحية (١)، وفلسطين وسوريا اللتين تعدان موطن التقاليد السرية، وأسيا الوسطى، حيث ضرب البوذيون بجذور عميقة لهم، وشمال غرب الهند بخلفيتها المبجلة من التصوف والديانات التى تقوم على التجربة الروحية دون شريعة صارمة — كل هذه المراكز غدت الآن داخل نطاق الإمبراطورية التى بناها المسلمون.

وإلى تلك المراكز ارتحل الصوفيون العرب، وكانت هذه المراكز تعرف باسم المقربون ، أى أولئك الذين يعتقدون بوجود وحدة بين جميع التعاليم التى تنادى بها كل العقائد. وعلى غرار يوحنا المعمدان كانوا يلبسون الصوف، ولعلهم عرفوا لذلك بهذا الاسم: أهل الصوف أو الصوفيون ، وإن لم يكن السبب الأوحد فى ذلك. ونتيجة لهذه الاتصالات مع الأحناف (١) تحول كل مركز من المراكز القديمة للتعاليم السرية إلى معقل من معاقل الصوفية. وتم عبور الفجوة بين الماثورات الباطنية وبين شعائر المسيحيين والزراد شتين والعبرانيين والهندوس والبوذيين وغيرهم. ولكن غير

الصوفيين لم يستطيعوا أبدًا فهم هذه العملية التي تقوم على تلاقى الماهيات، بصفتها حقيقة؛ وذلك لأن مثل أولئك المراقبين وجدوا من العسير عليهم أن يقروا بأن الصوفى يرى ويتصل بكل تيار صوفى في كل ثقافة من الثقافات، تماما مثل النحلة التي تمتص الرحيق من كثير من الزهور دون أن تتحول إلى زهرة. وحتى الاستعمال الصوفى لمصطلح "تلاقى" في الدلالة على هذه الوظيفة لم يتغلغل كثيرا(١٠٠).

تختلف الباطنية الصوفية بصورة هائلة عن مختلف العبادات التى تدعى أنها متصوفة. فالديانة الشكلية ليست سوى محارة فى نظر الصوفى، ولو أنها محارة فى ريدة، وذلك لأدائها وظيفة معينة. وعندما يخترق الوعى الإنسانى هذا الإطار الاجتماعى، يفهم الصوفى المعنى الحقيقى للديانة. إلا أن المتصوفين الذين ينتصون إلى نحل أخرى يعجزون بصفة مطلقة عن التفكير على هذا النحو، وقد يتجاوزون الأشكال البرانية للديانة، إلا أنهم لا يركزون على الحقيقة التى تقول إن المظهر البرانى للديانة ليس سوى مقدمة لخوض تجربة خصوصية. ومعظم حالات الوجد لا تخرج عن كونها رمزية مفعمة بالنشوة لمفهوم معين مستمد من ديانتهم. فالصوفى يستخدم الديانة والسلوك النفسى معًا فى سبيل العبور إلى ما وراهما. وبعد أن ينهض بكل ذلك، "يعود إلى هذه الدنيا" كى يقود الآخرين على جادة الطريق.

ولقد أبرز البروفيسور "نيكلسون" أهمية هذه الرؤية من وجهة نظر موضوعية، في ترجمته لـ "جلال الدين الرومي" على هذا النحو (١١):

لى كان هناك عاشقٌ حقيقيٌّ العشق في العالم، أيها المسلمون، اكنته أنا،

أو كان هناك مؤمن حقيقي الإيمان، أو ناسك مسيحي، لكنته أنا.

ثقل الخمر والساقى، حامل الكاس، والمداح على رياية و"الهارب"، والمسيقى،

المحبوبة والشمعة والجرعة ويهجة السكر، هي أنا.

المِلل والنَّحل الاثنتان والسبعون التي يعرفها العالم، لا وجود لها في حقيقة الأمر: وإنى لأقسم بـ "الذات العلية" أن كل ملة وكل بَحْلة، هي أنا.

الأرض والهواء والماء والنار، كلا، البدن والروح كذلك، ما هي إلا أنا.

الصدق والزيف، الخير والشر والسهل والصعب،

من البداية حتى النهاية،

والمعرفة والجهالة والزهد والتقوى والإيمان، هم أتا.

نار جهنم، وكن على ثقة، وسجونها التي تتقد السنتها،

نمم، والفريوس و"عدن" والحور العين، أنا.

هذه الأرض بما عليها وتلك السماء بما فيها،

الملائكة والجن والإنس، أنا.

اخترق جلال الدين الرومى"، على هذا النحو، محدودية الوعى العادى، وأصبح الآن قادرًا على رؤية الأشياء، كما هى عليه فى حقيقة الأمر، وأن يفطن إلى الصلة والوحدة التى تربط الأشياء التى تبدو مختلفة الواحد عن الآخر، وأن يدرك دور الإنسان، وخموصًا دور الصوفى، وهذا نهج أكثر تقدمًا بما لا يقاس مما يسمى عادة، بالباطنية وحسب،

لكن لم يكن المرء ليأمن على نفسه، في وجه الأعداد الغفيرة من المتحمسين والمتعصبين الإسلاميين الذين تسكرهم نشوة النصر إذا يزعم المرء، على نحو ما يفعل الصوفي، أن التحقق الإنساني لا يأتي إلا من الداخل، وليس خلال إتيان أعمال معينة والامتناع عن فعل أمور معينة أخرى، وفي نفس الوقت كان الموقف الصوفي يذهب إلى ضرورة تحرير الباطنية من طابعها السرى الخالص، لو كان لها أن تُصبح قوة تستطيع النفاذ إلى أعماق البشرية جمعاء،

ولقد نظر الصوفيون إلى أنفسهم، عبر تقاليدهم الخاصة، كورثة لدرس واحد لا غير - ينشق في أماكن أخرى إلى العديد من الأوجه ففي طوعنا أن نجعل منه أداة تخدم الارتقاء الإنساني. كتب أحدهم يقول:

## قبل الجنينة، كانت البنيا تعرف الكروم والأعناب،

وكانت أرواحنا، لذلك، سكرانة بالنبيذ السرمدي الخالد.

ولقد أرسى الأسس لنشر الفكر والسلوك الصوفيون، "الأقطاب" الذين عرفتهم الفترة الكلاسيكية التى يمكننا أن نحددها بالقرون الثمانية الأولى بعد ظهور الديانة المحمدية - أى ما بين ٧٠٠م،ع.م. بالتقريب إلى نحو ١٥٠٠م،ع.م. وقد قامت الصوفية على الحب وتعمل عملها خلال ديناميكية الحب وتبدت تجلياتها خلال الحياة الإنسانية العادية والشعر والعمل.

ونظرا لأن الصوفية ترى فى الديانة المحمدية[=الإسلام] أحد تجليات النهوض الأساسى للتعاليم السامية، لم يقم صراع داخلى بين الإسلام والصوفية. فلقد فُهمت الصوفية بصفتها مناظرة للحقيقة الداخلية للإسلام، تمامًا مثلما هو الحال مع الملمح المكافئ لكل ديانة أخرى أو تقاليد أصيلة أخرى.

يؤكد الصوفى العظيم عمر الخيام فى رباعياته على هذه التجربة الجوانية، تلك التي لا ترتبط بأى صلة بالصيغة اللاهوتية لما يرى فيه عموم الناس، من جراء الإهمال، الديانة الحقة:

في المسومعة والقلاية، وفي الدير والسيناجوج [طلعبد اليهودي]، يعتكف المرء مرعوبًا من الجحيم، حالًا بالفردوس.

ولكن ما من أحد يعرف الأسرار المقدسة،

ويبذر في قلبه مثل هذه الخيالات،

على أن المرحلة التى تدخل إليها ما نسميه بالصوفية الآن مختلفة فيما يتعلق بالمناخ والبيئة، ولكنها متماثلة من حيث استمرار التعاليم. وقد ينكر كل هذا الكهنوتيون الجامدون - الشكليون - لكن رأيهم لا يحمل أهمية كبرى بالنسبة إلينا بصورة نسبية - فمن يرى الصورة بكاملها هو وحده الذى يستطيع أن يفهمها وأن يترلاها بالرعاية. ويعلق البروفيسور "إى، جيه، برأون":

" واكن حتى الصوفيين الأصلاء يختلفون بصورة ملحوظة الواحد عن الآخر، وذلك لأن نسقهم يقوم بصفة رئيسية على نزعة فردية، ولا ينحو نحو النزعة الدعائية، إلا فيما ندر. وأقد مر مفهوم "العارف" [=الغنوصي]، أو "الضليع" الذي غدا مكتمل التطور الآن بمراتب عديدة وسسيرة طويلة من النظم تحت اسم "بير" [=رئيس] و"مرشد" أو موجه روحاني قبل أن يصل إلى العرفان" الذي يرى في كل الديانات الموجودة حاليًا تعبيرات خافتة إلى هذا الحد أو ذاك عن ذلك الحق العظيم الكامن، الذي لخل في نهاية المطاف معه في عشرة روحية، وهو لا يتصور أن يكون من المكن أو من المرغوب فيه أن يشرك في مفاهيمه عن يكون من المكن أو من المرغوب فيه أن يشرك في مفاهيمه عن خلال مران مماثل لاستقباله." (١٧)

قد يصعب أحيانًا على الشخص التقليدى الذهن أن يصل إلى فهم كم هى فى حقيقة الأمر بعيدة الأثر تلك القاعدة التى يستند إليها العمل الصوفى الأساسى. فطالما اعترفنا بأن الصوفية موجودة فى الديانة المحمدية [=الإسلام] مثلما هى موجودة فى سائر الديانات الأخرى، صار من السهل تعليمها خلال الإسلام، ولعله من المفيد أن خلاصتين فقهيتين لاهوتيتين، تهدفان بشكل واضح إلى تقديم الصوفية إلى عموم الناس من جانب الأصوليين الدينيين من جانب آخر، قد كتبهما صوفيان عملاقان الأولى بعنوان "عرف" التى وضعها "كلاباذى البخارى" (توفى سنة ٩٩٥) والثانية أول رسالة فارسية العامة بعنوان "كشف" خطها "الهجويرى" Hujwiri (توفى سنة ٩٩٥) والثانية أول وينتمى هذان المؤلفان إلى أعلى رتب الصوفيين، ومع ذلك يتحدث كل منهما كما لو كان

مراقبًا، وليس ضليعًا ومطلعًا على أدق الأسرار، تمامًا مثلما كان يفعل كثيرًا "عمر الخيام" هو الآخر، الأمر يغمض على إدراك بعض أفضل شارحيه الذين يلتزمون حرفيا بكلماته. فهؤلاء المؤلفون تغص كتاباتهم بمعان خفية، لا تظهر أبدًا عند ترجمة أعمالهم وخلال هذه الطريقة على وجه التحديد استمرت كثير من "الطرق" Orders على قيد الحياة في العصور الوسيطة. ولقد واصلوا عملهم، الذي كان مقبولا قبولاً تاما داخل نطاق العالم الإسلامي. ومع ذلك، وعلى نحو ما أشار بعض الصوفيين، كان يجرى تعليم الصوفية المريدين بصورة كاملة في وقت من الأوقات عن طريق "الإيماءات". فالهدف النهائي وهو "إنتاج" الإنسان "المتكامل" هو نفسه في كلتا الحالتين. أما الرمزية وسلسلة التجارب التي توافق خلالها كل من الإسلام والأنساق الأخرى خلال العمل الصوفي فموضوع آخر، تكرَّم به النشطاء وتخفي خلف هذا القول الماثور: "من ذاق عرف".

أعطى مفسرون عديدون أسبابًا مختلفة لتبنى كلمة "صوفى"، إلا أن هناك تفسيرًا واحدًا ينطوى على مغزى خاص، وهو التفسير الذى يلقّنه أوائك الذين يلتحقون بهذه الانساق الباطنية – الكلمة تحترى، بشكل شفرى على مفهوم "الحب". وكذلك الكلمات التائية التى شُفِّرت خلال طريقة التشفير التقليدية عن طريق تحويل الحروف إلى أرقام، وهى كلمات تحمل كل منها رسالة موجزة – فوق، تجاور، تصحيح، وصية، اكتفاء فى أو عند وقت معقول. فالصوفية، إذن، فلسفة متسامية [=ترانسندينتالية] تهدف إلى التصحيح وقد انحدرت إلينا من الماضى وهى صالحة للمجتمع المعاصر.

جميع الديانات قابلة المرتقاء. وبالنسبة إلى الصوفى نجد تطوره كامنًا داخل ذاته، وكذلك في علاقته مع مجتمعه. وارتقاء المجتمع ومصير كل المخلوقات – بما في ذلك حتى المخلوقات غير الحية - مضفورة مع مصير الصوفى، فقد يضطر إلى الانفصال بنفسه لمدة من الزمن – لحظة، شهر، أو حتى أكثر من ذلك – ولكنه مرتبط في النهاية مع الكل الخالد. وبناء عليه فللصوفي شأن كبير ولسوف تبدو أفعاله ومظهره للآخرين وقد اعتراها الاختلاف وفقا للحاجات الإنسانية وما بعد الإنسانية. ويؤكد "جلال الدين الرومي" على الطبيعة المتطورة للمسعى الإنساني سواء بالنسبة إلى الفرد أو الجماعة على هذا النحو:

لقد مت بصفتى شيئًا خامدًا وأصبحت نباتًا. ويصفتى نباتًا مت وأصبحت حيوانًا ومن بصفتى حيوانًا وأصبحت بشرًا. فلماذا إذن أخشى فقدان صفتى "البشرية" ؟ واسوف أموت، كى أنهض على هيئة ملاك..("المثنوى" الجزء الثالث، القصة السابعة عشرة).

هذا الموقف يشرح بأسلوب صوفى نزرًا يسيرًا من الاختلافات البادية فى سلوك ومواقف، الصوفيين. ولقد ركز صوفيو الفترة الإسلامية الأولى، فى سبيل مواكبة حقائق المجتمع، على الحاجة إلى الهجر والنظام - وهما عاملان افتقر إليهما مجتمع الرخاء الذى كان أخذا فى الاتساع بشكل حاد، وكان فى طور التشكل على أساس التفوق العسكرى فى الشرق الأدنى. وقد عجز المؤرخون العاديون عن رصد هذه الحقيقة، وبالتالى نظروا إلى الصوفيين تاريخيا، على اعتبار أنهم يستطيعون أن يكتشفوا تطورًا مستقلاً داخل صفوف الأتباع. ويقال إن "رابعة العدوية" إحدى السيدات الصوفيات، وهى من الأولياء، على سبيل المثال (ترفيت سنة ٢٠٨) قد ركزت على الحب، أما تورى" الالماقة أبعد مدى، مع رؤية أكثر انغماساً فى الحياة ـ تأملية وفلسفية. وزاد على كل ذلك انتهاج تيارات مفترضة من خارج نسق العبادة هذه.

يعد هذا الارتقاء - دون شك - بمثابة حقيقة واقعة، ولكن تفسيرها، من وجة نظر صوفية يختلف كثيرًا عن مظهرها السطحى، ففى المقام الأول، نجد أن عناصر الصوفية كانت دومًا قائمة فى كليتها داخل الذهن الإنساني، وجرى تأكيد أشكال عديدة من التعاليم فى أوقات مختلفة - "ما من رجل يستطيع أن يقضى عمره كله مثناقا".

وقع الاختيار على أفراد متفردين مثل رابعة العدوية كنماذج لمظاهر معينة من التعاليم. ولكن قراء المدونات، غير المطلعين على بواطن الأمور، والمحرومين من الإطار اللازم لسياق النصوص، افترضوا، وكان ذلك طبيعيا تمامًا، أن هذا الصوفى أو ذاك يقضى وقته كله مشغولاً بكبت شهواته، وأنه قبل – دعنا نقول – "بايزيد" (توفى ٨٧٥)

لم يكن هناك تشابه مع القيدانتية Vedantism [=أحد الأنساق الست المعروفة الفلسفة الهندوسية، والأساس الذي تقبوم عليه معظم المدارس الهندوسية المعاصرة. المترجم] أو البوذية وهكذا، وقد تكون هذه النتائج محتومة في ظل الفقر في الكتابات المتوفرة اللطالب العادي، من جانب آخر، كان هناك دومًا كثيرٌ من الصوفيين الذين يرغبون في شرح هذه النقطة، لهم بصورة طبيعية بصفتها نقطة معروفة على نطاق واسع، ولكن التفكير المدرسي في العصور الوسيطة درج على اعتبار ما هو مدون أعلى مصدوقية مما يُقال أو يُعارس، وبناء عليه فنادرًا ما لجأ الاكاديميون إلى الشخصيات الصوفية التي كانت لا تزال على قيد الحياة طلبًا لمشورتهم حول هذه النقط.

يسهل علينا اقتفاء أثر الإقرار أو الاعتراف بأن المناخ الذى وفرته الديانة المحمدية كان مناسبًا لانطلاق الحكمة الصوفية، فعلى الرغم من نمو كهنوت غير مفوض فى الإسلام يضم أولئك الحرفيين الضيقى الأفق الذين يلتصقون بالتفسير العقائدى المغلق الديانة، فإن الديانة المحمدية وفرت ظروفًا أفضل للدعوة إلى مبدأ جوانى أكثر مما وفرته أى ديانة أخرى سابقة فى نفس المنطقة، فلقد ضمنت الديانة الجديدة للأقليات الدينية حرية الاعتقاد أى التحرر من الاضطهاد – وهذه حصانة التزم المجتمع بها الديانة المحمدية ذاتها للتعريف القانونى، من هو المؤمن؟ فى أقل القليل هو شخص يكرر عبارة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أما الكافر فهو ذلك الشخص الذى ينكر، فعليا، هذه الشهادة، ولكن ما من أحد يستطيع الاطلاع على مكنون الفؤاد، وبالتالى فالإيمان لا يمكن رصده بل الاستدلال عليه وحسب.

وطالما استطاع المرء أن يؤكد أنه يقبل تلك الشهادة، فليس في طوع أي من كان أن يتهمه بالكفر أو الهرطقة. ولم يكن قد حدث أي صوغ نهائي لعقيدة مغلقة حول هذه الذات الإلهية أو الصلة بينها وبين الرسول، ولم يكن هناك في هذه الشهادة ما يمنع أي صوفي من اعتناقها. ولكن تأويله لها قد يكون أكثر باطنية من المدرسيين، ولكن ما من قوة كانت لتوجد أو كهنوت مفوض ليستطيع، على سبيل المثال أن يؤسس في نهاية المطاف لسطوة الكهنة أو رجال الدين. وفي الختام تكفل دكاترة القانون بتنظيم المجتمع الإسلامي عن طريق تأويلاتهم. ولما لم يستطع الكهان أن يعرِّفوا الذات العلية، فلقد كانت أعلى من أي تعريف بشرى، ولم يستطيعوا تفسير الرسالة النبوية بشكل محدد، أي تلك الصلة الفريدة بين الخالق والمخلوق، فلم يمض وقت طويل قبل أن يتمكن الصوفي من إرسال مثل هذا القول جهارًا نهارًا:

# أنا عابد للأوبان لأننى أعرف ماذا تعنى عبادة الأوبان، أما الوبني فلا يعرف عنها شيئًا

لقد أعاد انهيار النسق القديم في الشرق الأدنى، وفقًا لما تقول به التقاليد الصوفية لضم "خرز عطارد" وهي عبارة عن المدارس الباطنية التي كانت نشطة في الإمبراطوريات المصرية والفارسية والبيزنطية في "تيار الزئبق"، وهذا التيار لم يكن سوى الصوفية المتطورة الباطنية.

أسس الصوفيون حتى للمبدأ، الذى تقبل به فى الغالب، المحاكم الشرعية الإسلامية، إذ رفعوا تلك العبارات التى تبدو بذيئة إلى حالة من الجذب الروحى الباطنى بما لا يمكن أحدًا من أخذها عند قيمتها الاسمية لأغراض جنائية. وفي هذا الصدد قال صوفى مشهور: لو كان للشجيرة أن تقول: أنا الحق لاستطاع ذلك الإنسان كذلك.

وكان هناك أيضًا اعتقاد راسخ بين الجمهور العام بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقيم علاقة خاصة مع المتصوفين (أهل الباطن)الآخرين وأن الصحابة الأتقياء الموقرين "السالكين/طلاب "الحق (١٦) الذين تحلُقوا حوله طوال حياته ربما يكونون قد تلقوا تعاليم جوانية نقلها سرا إليهم. ولا ينبغى أن يغيب عن الأذهان أن محمدًا (عربي الم يدع يومًا أنه أتى بديانة جديدة. ولكنه كان يواصل التقاليد الوحدانية، وهي التقاليد التي أكد أنها كانت موجودة وفعالة قبل وقت طويل من عصره. كما قرر الاحترام لأتباع المعتقدات الأخرى، وأفاض في أهمية المعلمين الروحانيين من كل المشارب. أضف إلى ذلك أن القرآن نفسه أوحى إلى نبي الإسلام خلال وسائل باطنية، ويوفر مؤشرات عديدة على التفكير الباطني.

وفى النطاق الدينى يتمسك القرآن بوحدة الأديان وتماثل أصولها - "لكل أمة بعثنا نديرًا" والديانة المحمدية تعترف بـ "موسى" وبـ "عيسى" عليهما السلام وغيرهما كأنبياء أوحى إليهم. وعلاوة على ذلك فإن إيمان اليهود والمسيحيين والمجوس (وبينهم كهان) بالبعثة المحمدية، وكان بعضهم قد توجه إلى شبه جزيرة العرب خلال عصر النبوة طلبًا للهداية على أيدى معلم، وفر أساساً آخر للاعتقاد في استمرار التعاليم القديمة، خارج نطاقها المحلى، التي قد لا تعد الديانات الأعلى تنظيمًا إلا مجرد بلورة أو تقريباً لها من أذهان البسطاء.

ولعل هذا هو السبب الذي يقف، في التقاليد الصوفية حول إمكانية أن ترجع "سلسلة النقل" للمدارس المدوفية للوراء إلى "النبى" (على ) عن طريق فرع، وإلى "إلياس" عن طريق فرع آخر. حقا لم يلتق أويس" الذي توفي في سنة ١٥٧، وكان واحدًا من أوفر الأقطاب المدوفيين احترامًا في القرن السابع بـ "النبي" محمد (على )، مع أنه كان يعيش في شبه جزيرة العرب في نفس الوقت وحضرته الوفاة بعد نبى الإسلام. وعود على بدء لعله من الشابت في المدونات أن اسم "صوفي" كان مستخدمًا قبل الإعلان عن البعثة المحمدية (١٤). ومن الضروري أن ندرك المغزى الذي ينطوى عليه استمرار التعاليم الجوانية والاعتقاد في تطور المجتمع، إذا كان الصوفيين أن يفهمهم الناس إلى أي حد ملموس.

ولكن قد تكون أعظم مساهمة قدمتها الديانة المحمدية في نشر التفكير الصوفي ممثلة في رفضها للنزعة الاستبعادية وقبولها بالنظرية التي تقول بأن الحضارة متطورة وحتى عضوية. فالديانة المحمدية، وعلى النقيض من الديانات السابقة عليها، تصر على أن الحق يصبح متاحًا لجميع البشر في أوقات محددة من مسيرة ارتقائهم، وأنها أي الديانة المحمدية، أبعد من أن تكون ديانة جديدة، وهي ليست أزيد ولا أقل من الديانة الاخيرة في سلسلة من ديانات عظيمة تخاطب العالمين. وبتقرير ذلك لن يكون هناك نبى أخر بعد النبي "محمد" (عرفي الله عنه عكست الديانة المحمدية، بمعناها الاجتماعي، الوعي الإنساني بأن عصر نهوض نظم ثيوقراطية جديدة قد وصل إلى خواتيمه، ولقد

أثبتت أحداث القرون الخمسة عشر التي أعقبت الدعوة المحمدية أن هذا الطرح كان صحيحًا تمامًا. فلم يعد من المتصور، لأسباب تتعلق بارتقاء المجتمع، كما نعرفه الآن، أن يحوز أي معلمين دينيين آخرين من وزن مؤسسي الأديان العالمية أي شأن رفيع يُمكن أن يُقارن بما حازه رجال من أمثال: "زرادشت" و"بوذا"، و"موسى" و"يسوع" و"محمد" عليهم السلام،

بعد الرقى الشامل الذي حققته الحضارة الإسلامية في العصور الوسيطة، كان للاتصال بين التيارات الأخروية المتوطنة لجميع الشعوب أن يحقق درجة أكبر كثيراً من التقارب، عما كان قائمًا خلال الأيام الأسطورية عندما كانت الباطنية العملية محصورة بصورة نسبية داخل نطاق مجموعات صغيرة تلتزم بأقصى درجات السرية.. وقتذاك بدأت الصوفية في الانتشار خلال عدد مختلف من الطرق. فلقد تصدى المعلِّمون الذين تخصصوا في التركيز والتأمل، التيار المندفع أكثر فأكثر نحو المادية عن طريق موازنة المادية بالتقشف. مع أن 'حسن البصري' الصوفي العظيم (توفي سنة ٧٢٨) حذرنا من أن التقشف يمكن أن ينطوى على تعذيب الذات، وفي هذه الحالة يكون اللجوء إليه راجعًا إلى نقص في الجلد. ولكن يتعيَّن على كل صوفى أن يمر بفترة من المران، طالت أم قصرت، وفقا لقدراته - قبل اعتباره إنسانًا متوازنًا إلى حد يكفى كي يكون موجودًا "في الدنيا ولكنه ليس جزءًا منها". وفي إطار تكييف تعاليمهم لاحتياجات المجتمع، خلق الشعراء والمغنون روائع فنية كانت لتصبح جزءًا من التراث الكلاسيكي للشرق. وفي الدوائر التي تنتشر فيها أسباب التسلية والتفاهات، تؤقلم التكنيكات الصوفية نفسها في الموسيقي والرقص، وفي التعليم خلال القصص الرومانتيكية البديعة، وعلى نحو خاص في الفكاهة. ولقد دخل التركيز على موضوع الحب والفصل بين الإنسان وهدفه منذ وقت مبكر إلى الدوائر العسكرية، حيث أنتجت تقاليد الفروسية وموضوع مطلب الحبيبة والتحقق النهائي مزيدًا من الأدب بالإضافة إلى تكوين أنساق فروسية، غدت في أوقات لاحقة على جانب كبير من الأهمية في الشرق كما في الغرب.

#### الفصل الثالث

## الخلفية

## (ب) الفيل في الظلام

ألقى أحدهم رجلاً معصوب العينين، لم يكن قد رأى الماء من قبل في نهر، فشعر بالماء، وعندما أزالوا العصابة عن عينيه، عرف ما هو الماء.

حتى تلك اللحظة لم يكن يعرفه إلا عن طريق الأثر الذى يحدثه وحسب.

الرومى، ، فيه ما فيه،

مع انتشار العلوم والفنون في ديار العرب-الإسبان Saracendom في العصور الوسيطة أكدت العبقرية الصوفية عندما أصبح الصوفيون أطباء وعلماء، وتركوا لنا رموزًا في مبانيهم وفنونهم الزخرفية (يسمُون بعضها الآن "أرابسك") تلك التي صممت كي تحافظ في صورة منظورة على حقائق أبدية معينة، وهي الحقائق التي يعتقد الصوفيون في تلخيصها للروح الإنسانية التي تبحث عن، وفي طريقها نحو، الانساق النهائي والتوحد مع سائر أنواع الخلق.(١)

نستطيع أن نجد النتائج التى نجمت عن النظام العملى المكثف للصوفيين، مع أنها تُخفى فى معظم الأحيان، على فهم الدخلاء من جراء الجهل بالمعنى الحقيقى النظام، على امتداد النسق الفكرى للصوفية، كما نستطيع أن نقابلها كذلك فى الفن وفى الظواهر السحرية—التنجيمية فى الشرق والغرب على حد سواء. وفى سبيل الاقتراب أكثر من التجرية الصوفية ينبغى علينا أن نلقى نظرة خاطفة على مناهج التفكير والافكار الاساسية لهولاء الباطنيين، ويمكننا أن نبدأ بقصيدة أو بنكتة وريما برمز.

يقال بصفة تقليدية إن الطرق التي تقود إلى أعماق التفكير الصوفي تتنوع حتى تصل في تنوعها إلى عدد الصوفيين على قيد الحياة. فالديانة على سبيل المثال لا يمكن، قبولها أو رفضها في الحال، حتى يتمكن الطالب من معرفة ما الذي تعنيه على وجه التحديد. ويقول الصوفيون إن الوحدة الأساسية لكافة المعتقدات الدينية ليست موضع اتفاق في سائر أرجاء الدنيا، وهو الأمر الذي يرجع إلى أن المتدينين ليسوا واعين على وجه الإطلاق بما هو معنى الديانة نفسها بصفة جوهرية. وليس من الضروري أن تترادف حقيقتها مع ما يفترض الجمهور الواسع أن تكون عليه.

يرى الصوفى أن المتدين المهووس والساخر المستهزئ يشبهان شخصًا مؤمنًا بأن الأرض مسطحة ويتجادل مع آخر يؤمن بأنها أسطوانية الشكل: كل منهما يفتقر إلى خبرة أصيلة بما يتجادلان حوله.

وهذا يكشف لنا عن اختلاف جوهرى بين المنهج الصوفى وسائر مناهج الأنساق الميتافزيقية الأخرى. ولطالما قبل الجميع حتى صار الأمر بمثابة بديهية، أن المرء إما أن يكون مؤمنًا أو غير مؤمن أو ربما "لا-أدريا" agnostic [ينتمى الفلسفة التى تقول بعدم قدرة الإنسان على التوصل إلى كنه وجود أى شيء خارج نطاق ظواهر تجربته الخاصة المترجم] فإذا كان مؤمنًا، فلسوف يتوقع أن يُمنح عقيدة أو نسقًا يبدو له أنه يلبى ما يظن أنها احتياجاته ولكن ما من أحد، اللهم فيما ندر، سيُخبره بأنه ربما لا يفهم ماذا تكون احتياجاته تلك.

إلا أن دنيا الصوفى تحوز أبعاداً أخرى، فبالنسبة إليه تكتسب الأشياء معان يتعذر إدراكها على أولئك الذين ينصاعون لنوع المران الذي يفرضه عليهم المجتمع العادي.

أمثال هؤلاء الأشخاص يُعانون من الحول، فإذا سألنا شخصًا جائعًا:

- ما هو حاصل جمع ٢×٢ ،

فلسوف يرد:

- أربعة أرغفة(و ربما ثمانية)!

تذهب التعاليم الصوفية إلى أن الحياة لا يمكن فهمها، طالما كان درسنا لها خلال نفس الأساليب التى نستخدمها فى الحياة اليومية وحسب. وذلك راجع جزئيا إلى أن السؤال الذى يقول:

- علام كل ما يجرى هناك؟

ومع إمكانية وضعه في سياق معقول اسميا [=اعتباريا] من الكامات، إلا أن الإجابة قد لا يعبر عنها صاحبها بنفس الطريقة. فالجواب يأتي خلال التجربة ولحظة التنوير أو الإشراق. والأداة التي تصلح لقياس أمر صغير لا تستطيع قياس أمر كبير. ويقول أبو حنيفة:

"اقرن معرفتك بعمل، فالمعرفة دون عمل أشبه بجسم دون روح" (أبوحنيفة)<sup>(٢)</sup>

قد تسمع من العالم أن المكان والزمان شيء واحد أو أن المادة ليست جامدة على الإطلاق. ولكن هذا لا يؤثر كثيرًا على فهمك كما لن يؤثر لا كثيرًا ولا قليلاً على تجاربك فيما ينطوى عليه كل ذلك. حقا كل مادة قابلة للانقسام، دعنا نقول، إلى ما لانهاية. ولكن في ضوء معظم الأغراض العملية هناك حد لعدد الأقسام التي تستطيعها مع قطعة من الشكولاتة، إذا كان لها أن تقوم بالوظيفة التي تتوقع منها أن تقوم بهنا،

وبالتالى فأنت قد ترى فى يدك قطعة شكولاتة من جانب، ومن جانب أخر ترى فيها شيئًا تريد أن تقسمه إلى أكبر عدد من الأقسام تستطيعه. ولعل الذهن الإنسانى يميل إلى التعميم انطلاقًا من الأدلة الجزئية، إلا أن الصوفيين يعتقدون أنهم قادرون على اختبار الأشياء فى خضم التجريب بصورة أكمل.

وتلقى قصة صوفية تقليدية بعض الضوء على أحد جوانب المسألة، وتكشف عن الصعوبات التى تقض مضاجع العلماء أنفسهم عندما يعرضون للصوفيين بغية فهمهم عن طريق تطبيق مناهج محدودة للدرس:

ألزم أصحاب سيرك جوال الفيل الذي يستخدمونه في بعض ألعابهم "مربطاً" على مشارف بلدة لم تكن تعرف الأفيال من قبل، وتوجه أربعة من أهالي البلدة، كي يروا ما إذا كان في وسعهم أن يلقوا نظرة قبل غيرهم من الأهالي على تلك "المفاجأة" التي سمعوا بها ويخفيها عنهم أصحاب السيرك. وعندما وصل الأربعة إلى "المربط" لم يجدوا أي مصدر للضوء، وصار لزامًا عليهم بالتالي أن يجروا تحرياتهم في حالك الظلام،

قال الأول، الذي لمس "زاومته" إن الفيل لا بد أن يكون أشبه بخرطوم وانتهى الثانى الذي لمس إحدى أذنيه أنه لابد أن يكون مروحة. أما الثالث فلقد استطاع أن يشبّهه بعمود حي بعد أن لمس رجله. وعندما وضع الرابع يده على ظهر الفيل رسخ في خلده أنه نوع ما من أنواع العروش. وهكذا لم يستطع أي من الأربعة أن يكون صورة كاملة، وعن طريق الجزء الذي لمسه كل منهم، استطاع وحسب أن يشير إليه في ضوء ما يعرف بالفعل من أشياء. وبذلك انتهى مسعاهم إلى الفوضى، ولو أن كلا من الأربعة كان مؤمنًا راسخ الإيمان بما يظن أنه الحقيقة. وبالتالي لم يستطع أي شخص من أمالي البلدة الآخرين أن يقف على حقيقة ما حدث، وما هي التجرية التي مر بها هؤلاء الفضوادين.

يتوجه الشخص المتوسط في الأحوال العادية إلى الكتب والمراجع كي يقف على ماهية التفكير الصوفي، وقد يبحث عن معنى كلمة "صوفي" في أي موسوعة متاحة،

أو يلجأ إلى الكتب التي وضعها العلماء من مختلف الأنواع والخبراء من مختلف الأصناف في الديانة والباطنية.

وطالما لجا إلى مثل هذا الصنيع، فلسوف يقابل أروع مثال على عقلية "فيل في حالك الظلام".

يقول أحد الدارسين الفرس إن الصوفية ليست سوى انحراف مسيحى. ويذهب بروفيسور في جامعة "أكسفورد" أن الصوفية متأثرة بـ "القيدانتية الهندوسية"، ويتحدث بروقيسور أمريكي من أصل عربي عنها بصفتها رد فعل على 'النزعة الذهنية' في الديانة المحمدية، ويزعم بروفيسور للآداب السامية وجود آثار في الصوفية ترجم إلى "شامانية": Shamanism أسيا الوسطى [عقيدة ترتكز على الـ "شامان"، والكلمة تعني باللغة "التونجوسو-منشورية" "ذاك الذي يعرف". وتدور وظيفة الـ"شامان" حول قدراته على العلاج والاتصال بالعوالم الأخرى، حيث يسود الاعتقاد أن المرض ناجم عن غياب الروح من جسدها، وإلا "شامان" هو القادر على إعادتها إليه المترجم]. وهناك باحث ألماني ينصح بالبحث عن أصولها أي "الصوفية" في المسيحية بالإضافة إلى البوذية. وقد وضع مستشرقان إنجليزيان عظيمان "رهانهما" على وجود تأثير قوى عليها من الأفلاطونية الجديدة"، ومع ذلك فأحدهما يسلم بأنها ربما تكون قد انبثقت بشكل مستقل، ويؤكد مفكر عربي ينشر أراءه عبر إحدى الجامعات الأمريكية، لقرائه أن 'الافلاطونية الجديدة' (التي يحتج بأنها عنصر مكون في الصوفية) هي ذاتها يونانية-فارسية، زيدهب أحد المستعربين الإسبان، في نفس الوقت الذي يقول فيه بانبثاق الصوفية من تقاليد الرهبنة السيحية، بأن المانوية: Manichaelsm تعد مصدرًا من مصادر الصوفية. ويتوصل أكاديمي لا يقل صيتًا إلى وجود "الغنوصية" [=العرفانية] بين الصوفيين، بينا يحبِّذ بروفيسور إنجليزي ترجم أحد كتب الصوفيين أن يرى فيها "نَكُلة فارسية صغيرة". ولكن مترجمًا آخر يذهب إلى وجود التقاليد الباطنية في "القرآن". "حقًّا تنطوى التعريفات العديدة للصوفية، تلك التي وردت في الكتب العربية والفارسية على أهمية كبيرة من الناحية التاريخية، إلا أن أهميتها الرئيسية تكمن في كشفها عن هذه الحقيقة: "الصوفية غير قابلة للتعريف"(٢). ويرى مفكر باكستانى (١٢٠٧-١٢٧٧) فى "جلال الدين الرومى" وديث جميع التيارات العظمى فى الفكر القديم على وجه التقريب كما عرفها الشرق الأدنى. أما بالنسبة إلى كل أولئك الذين اتصلوا اتصالاً حقيقيا بالصوفيين والذين حضروا اجتماعاتهم أو حضراتهم (جمع حضرة)، فلا يحتاج الأمر إلى أى تكييف ذهنى أو بذل أى جهد خاص كى يروا فى الصوفية، بصفتها حاوية داخل ذاتها لآلاف الخيوط التى تظهر فى كل الأنساق غير الصوفية ك "الغنوصية" و"الأفلاطونية الجديدة" و"الأرسطوطاليسية"، وهلم جرا. يقول "القطب" "هلكى" Halki: قل هى موجات لا عد لها ولا حصر ترتطم بالشاطئ وتعكس من لحظة لأخرى أشعة الشمس: وكلها تأتى من نفس البصر". ومن جانب أخر فالذهن الذى ركن إلى الاعتقاد فى ضرورة تمييز أو احتكار أفكار بعض المدارس لن يتمكن بسهولة من التوصل إلى الإدراك المركب عند تأمل الصوفية.

ويكشف د. "خليفة عبد الحكيم" عن قدرته على تعداد كافة المدارس الفلسفية التى تشترك أفكارها مع "الرومى"، دون أن يضطر إلى القول بأن إحداها مشتقة من الأخرى. يقول:

"يعد "المثنوى" الذى وضعه "الرومى" بمثابة بلورة متعددة الجوانب. ففيه نرى الأشعة المنكسرة للوحدانية السامية والعقلانية اليونانية ونظرية "أفلاطون" حول عالم المثل[=الأفكار] ونظرية "أرسطو" في التعليل والارتقاء، و"الواحد" لـ "بلوتينيوس" والنشوة التي تتوحد مع ذلك "الواحد" ومسائل "المتكلمين المسلمين" الخلافية ومشكلات "نظرية المعرفة": Erkenntnistheorisch عند "ابن سينا" و"الفارابي" ونظرية "الوعى النبوى" عند "الغزالي" ونظرية التوحد" عند "ابن عربي"».

وليس معنى ذلك أننى أريد أن أشير من طرف خفى، إذا لم يكن موقفى قد اتضح حتى الآن، إلى أن "الرومى" لفّق نسقًا متصوفًا من العناصر الواردة فيما سبق. ف (الخوخ ليس موجودًا وجسب في "سمرقند") . كم هو غزير الأدب العالمي الذي يدور حول الصوفية - فلقد ترجم العلماء الغربيون عددًا ضخمًا من النصوص الصوفية. ولكن أقلية، إن لم نقل ما من أحد، قد أسعدها الحظ بالمرور بتجربة صوفية أو عرفت مأثوراتها الشفوية المتوراثة أو حتى الترتيب الذي تُدرس بموجبه المواد الأساسية. وليس معنى القول أن الجهود التي بذلوها لم تكن تستحق كثيرًا من الجدارة،

. فلقد انطوت على أعظم الفائدة للمستشرقين، ولكنها حملت سمة عامة، تتمثل في عدم الترابط، والأمر أشبه هنا بذلك الكاتب الذي تتحدث الأسطورة بأنه يضطر إلى أن يقرأ بنفسه الرسالة التي كتبها لرداءة خطه، فجميع تلك الأعمال احتاجت إلى هوامش صوفية شارحة.

لا يجب أن يغيب عن الأذهان تلك الترجمات الأولى والكتب التى تضم استطرادات طويلة، والموجهة إلى التلاميذ المبتدئين، وهي أعمالُ لن يسهل بالتأكيد دخولها غياهب النسيان. ولعل مسألة الترجمات تنطوى على طرافة خاصة.

تجرى في بعض الأحيان محاولات لنقل الأوزان أو القوافي الأصلية في الأشعار الشرقية إلى الترجمات الإنجليزية ، نظرًا لأن المترجم يشعر بأن هذه الوسيلة تساعد على نقل المعنى كما ورد في الأصل. ولكن مترجمين أخرين يرون عكس هذا الرأي، ويتحاشون أي محاولة لإعادة إنتاج الوزن في اللغة المنقول إليها لأنهم يزعمون استحالة بلوغ روعة الأصل، وعود على بدء، حملت بعض النصوص المترجمة تعليقات غير صوفية (إسلامية بصفة عامة وحتى مسيحية لاهوتية خالصة) ثم هناك الترجمات المنحازة، تلك التي تقدم نبذًا مختارة، لكنها تعانى من الاستقطاعات التي يتوهم المترجم، بصورة أو بأخرى، أنه يملك أي حق في الإقدام عليها. وكلما قلت معرفته بالأعراف الصوفية بدت تلك الاستقطاعات جائرة، ومع ذلك فالكتابات الصوفية لم تكن في أي يوم مقصورة على الأدبية أو الفلسفية أو التكنيكية.

هناك ترجمة لكتاب فارسي إلى اللغة الإنجليزية، ولكن ليس عن اللغة الفارسية، بل عبر ترجمة فرنسية لنسخة مترجمة إلى اللغة الأردية لنص كلاسيكى مختصر مكتوب في الأصل باللغة العربية. وهناك روايات حديثة لكلاسيكيات فأرسية، حُرّرت

خصيصاً بهدف حذف الإشارات الخادشة المعتقدات الإيرانية السائدة حاليًا. أضف إلى ذلك أعمال المبشرين المسيحيين، والهندوس والهندوس الغربيين الجدد – والكتاب الغربيين غير الصوفيين وغير الأكاديميين والكتّاب الشعبيين الذين يسعون إلى وضع الثقافة في متناول الجميع. ويكشف تقديم الصوفية إلى رجل الشارع المتوسط التعليم بلغة غربية عن شرط للأدب قد لا يجد نظيرًا له في أي ميدان آخر.

تحمل هذه العملية السريعة التغير في طياتها مباهج مصاحبة خاصة. فلقد بلغ الميل المراوغ نصو إيجاد مصطلح قد يبدو مستحيلاً، ما لم يكن البوليكوتومية: polychotomy على نمط "التفرقة الجوهرية" dichotomy إلى ألف سنة. وكان ذلك عندما كتب المفكر اليهودي ابن الضحك منذ ما يصل إلى ألف سنة. وكان ذلك عندما كتب المفكر اليهودي ابن جبيرول:Avicebron الملقي (نسبة إلى ملقا" (Malaga) (نحو١٠٠٠-١٠٥٠ أو ١٠٠٠) "ينبوع الحياة"، وهو كتاب مبنى على الفلسفة الصوفية ذات الطابع الإشراقي (حالتنويري). ولما كان قد كتب كتابه ذاك بالعربية فلقد ظن العديد من ثقاة المسيحيين الذين ينتمون إلى مدرسة أوروبية شمالية تشبعت وقت ذاك بالعلوم "العربية" أن الرجل كان عربيا". وبعضهم على الأقل إن لم نقل كثيرين منهم ظنوه "مسيحيا" و"عميق الفكر"، وأفصحوا عن هذا الظن. ولقد قبل الفرنسيسكان تعاليمه ونقلوها بشغف كبير إلى تيار الفكر المسيحي، بعد استخلاصها من ترجمة إلى اللاتينية تمت بعد نحو قرن من وفاته.

وهناك سيدة على جانب كبير من التميز الأكاديمى وتقف فى صفوف الثقاة الذين كتبوا عن باطنية mysticism الشرق الأوسط، وقد لمست أكثر من جزء من جسم الفيل، وذلك لأنها كتبت فى نفس الكتاب تقول: "ريما تكون الصوفية قد تأثرت بشكل مباشر (هكذا!) بالأفكار "البوذية" وأن "الصوفيين" الأوائل لم تكن لهم صلات قوية بالأداب الهيلينستية من أى نوع" – ومع ذلك كانت أفكارهم مشتقة من مصادر هيلينستية"، ثم تنهى دراستها فى الطريقة الصوفية بقرار يقول منطوقه: "نستطيع أن نعثر على أصل الصوفية الحقيقي ومصدرها الأولى فى الرغبة الموغلة فى القدم للروح الإنسانية فى البحث عن الإله الخالق."

أثرت الحركة الصوفية تأثيرًا ملحوظًا في الغرب المسيحي، ملحوظًا إلى الحد الذي يمكّننا من تعزيز قضيتنا بأدلة أقوى من الحد المتوسط على المقولة الصوفية بأن الحقيقة الموضوعية تحتوى داخلها على ديناميكية يتعذر تفنيدها، ومع ذلك فهذه القوة العيوية تعتمد في التعبير الصحيح عنها على التوجيه الصحيح لقرون الاستقبال الإنسانية، فإذا كان هذا الاستعداد غائبًا، كان للتيار الصوفي أن يأخذ انحناءة شاذة، ولعل التناول الانتقائي أو التجزيئي للتيار الصوفي يكون أكثر عرضة لذلك التشوه بصفة خاصة. وقد نستطيع أن نجد تصويرًا رائعا لذلك في المصير الذي آلت إليه أعمال الغزالي في أوروبا.

كتب "الغزالي" القادم من أسيا الرسطى (١٠٥٨-١١١١) كتابًا بعنوان "تهافت الفلاسفة، وهو الكتاب الذي سرعان ما تُرجمت أجزاء منه كي يستخدمها الدعاة الكاثوليك ضد كلِّ من المدارس الإسلامية والمسيحية على حد سواء. ومع ذلك فالأجزاء التي وصلت إلى أيدى الغرب كانت تلك الأجزاء التي خصصها المؤلف لعرضه التحضيري للفلسفة. إلا أن أعمال "الغزالي" تحتاج إلى القراءة ككل، ويتعين تتبع الآراء التي أفصح عنها أيضًا حول قيمة التمارين الصوفية إذا كان للمرء أن يفهم الرجل حق الفهم. غير أن الكتاب المذكور كان قد وجد ردا من جانب مؤلف عربى هو ابن رشد القرطبي المولد (١١٢٦ - ١١٩٨) وكان الرجل المعروف عند الغربيين باسم "Averroes قد وضع رده باسم "تهافت التهافت"، وقد تُرجم هو الآخر. ولكن "ابن رشد" لم يقلح باستخدام مناهجه المدرسية: scholastic في تفنيد كتاب "الغزالي" على وجه الإطلاق، وإن أنه ظن أنه فعل. ومع ذاك فلقد سيطر "ابن رشد" على الفكر المدرسي في الغرب والديانة المسيحية لمدة لا تقل عن أربعة قرون - من القرن الثاني عشر حتى نهاية القرن السادس عشر. ولقد شكلت الأجزاء التي نُقلت من "الغزالي" وبتك التي ترجع إلى ابن رشد" و "أرسطوطاليس" تيارًا صوفيا "خاصا" (فعل ورد فعل)، وهو التيار الذي غذى ديار المسيحية التي كانت تجهل جهلاً مطبقًا (فيما يتعلق بالمدرسيين) القضية الميدئية أو الأولية سواء عند "الغزالي" أو "ابن رشد".

يقول الرومى": يتعين ألا نغفل عن أن المتناقضات تتأزر سويا، مع تعارضها الصورى" (فيه ما فيه).

نادرًا ما شارك أولئك الذين يتكفُلون بمحاولة دراسة النسق فى وعى الصوفييين الأساسى بأن الصوفية عبارة عن تعاليم من جانب، وجزء لا يتجزأ من عملية تطور عضوية من جانب آخر. وبالتالى فليس هناك بالتقريب إمكانية على أن الدخلاء سيكون فى وسعهم أن يتوصلوا إلى نتائج دقيقة. فطالما اعتمد على ملكاته فى الاستطراد وحسب، فإنه يكون قد تجرّد من أهليته قبل أن يبدأ. ولعلهم الدخلاء اليوم بنفس القدر الذى كانوا دخلاء عنده أمس، أولئك الذين يخاطبهم "الرومى" فى رائعته "المثنوى":

# ذاك الذي أسعده الحظ ويلغ حدود الإشراق [=الاستنارة وهو الصوفي] يعرف أن السفسطة من الشيطان والحب من أدم.

إذا كان الصوفيون قد أربكوا العلماء بتناقضاتهم الذاتية أو التى تبدو أنها كذلك وتجعلهم أحيانًا يحيطون النتائج التى يتوصلون إليها بشأنهم باشتراطات متعددة إلى حد مثير حتى تكتسب قيمة كبيرة، فإنهم قادرون على دفع اللاهوتى إلى حدود الغضب المقدس. إذ يتعذر الإقرار بالحب كمبدأ فعال فى التجربة والارتقاء الصوفيين، أى فى الآلية والهدف كليهما، بصفته عنصرًا أصيلاً. والبروفيسور المبجل دبليو. أر. إنجه الآلية والهدف كليهما، بصفته عنصرًا أصيلاً والبروفيسور المبجل دبليو. أر. إنجه الآلية والهدف كتابه المعنون "الباطنية المسيحية" والمتصوفون المحمديون (=المسلمون) الهجوم ضد ما يراه هدفًا: الصوفيون أو المتصوفون المحمديون (=المسلمون) يستخدمون لغة مفعمة بنوازع المجون بصورة خليعة، ويبدون مثلما يفعل أى آسيويين غلص، وقد حاولوا إعطاء طابع باطنى أو رمزى للانغماس فى شهواتهم.

تستدعى هذه العينة الكلاسيكية رؤى بعض العلماء الذين اعتنقوا الصوفية، إذ تكشفهم وقد صاروا نسخًا مقلدة للأسيويين من مدمنى اللغة الماجنة (فى السر لأنهم لا ينشرونها)، فهى ذاتها التى تخفى الانغماس فى شهواتهم. وبدورهم قد يكون فى طوعهم أن يرضوا بما أفصح عنه أحد أساتذة جامعة "كيمبردج"، إذ يرى الصوفية بشكل أكثر جدارة بالاحترام بصفتها:

## الارتقاء الذي بلغته ديانة الجنس الأرى البدائية".

وإذا لم تكن الرمزية الصوفية فى حقيقة الأمر كذلك، لكنها تقدم تجارب حية عاشها صوفيون فى الواقع، فإننا، بالتالى، قد نصل باطمئنان إلى أن الصوفيين متعددو المواهب، بصورة أكبر حتى مما يعرف أكثر أنصارهم تشيعًا لهم. فالصوفى القح يستطيع أن يبلع مئات المحيطات ويعبد الأصنام ولا يعبدها فى نفس الوقت، ويرتحل إلى الصين خلال النشوة، بصفته قادرًا على أن يكون موجودًا فى الدنيا وليس جزءًا منها فى نفس اللحظة - دع عنك أقماره المائة وكذلك شموسه المائة.

يجد أنصار التفسير الحرفى لتعبيرات المتصوفة، بطبيعة الحال، ردا مقنعًا حقا عليهم من جانب متخصصين من أمثال "إيفيلين أندرهيل" Evelyn Underhill :

"الرمز - ذلك الثوب الذي يستعيره الروحاني من مجال المادة اليس سوى شكل من أشكال التعبير الفني"، والمقصود أن معناه
اليس حرفيا بل موحيًا، مع أن الفنان الذي يلجأ إليه ربما يعجز
عن رؤية هذا الفارق الدقيق. ومن هنا فأهائك الأشخاص الذين
يتخيلون "الزواج الروحاني" الذي عقدته القديسة "كاترين" أو
القديسة "تريزا" يحجب وراءه انحرافًا جنسيا، وأن رؤية "القلب
المقدس" تنطوى على تجربة تشريحية غير معقولة أو أن التمجيد
المقدس الذي يقوم به الصوفيون ليس سوى تأليه للسكر، لا
يفعلون سوى الإعلان على الملأعن جهلهم بالآليات التي تعمل
وفقها الفنون: مثل تلك السيدة التي ظنت أن الشاعر الإنجليزي
المعروف "وليم بليك" "لا بد" أن يكون مجنوبًا لأنه قال إنه لمس
السماء بأصبعه "(أ).

يتعين علينا أن نقر بأنه من الأسهل للعالم أن يتناول وأن يصف جانبًا من الفيل في الظلام أكثر مما يستطيع أن يشكّل رؤية خارجية متماسكة للصوفية؛ إذ يعانى كثير من العلماء من عجز نفسى عن تناول هذا الموضوع، ويقول "الغزالى" إنه بصرف النظر عن هذا العجز ذاته فإن "مثالب أخرى تحول دون الوصول إلى الصدق الداخلي، تتمثل إحدى هذه المثالب في المعرفة التي يكتسبها المره من الخارج". (سيمياء السعادة)

وهناك مشكلة الشخصية الصوفية ذاتها إلى جانب السور غير المدرَّج وغير القابل لذلك للتدريج للتجربة الصوفية. ويكفى فى هذا الصدد أى مسح مدقق الكتابات الصوفية ومسيرات حياة الصوفيين كى يقع الباحث الأقل مغالاة فى التشبث بمعتقده فى براثن الحيرة. فبين الصوفيين نستطيع أن نجد زرادشتيين سابقين ومسيحيين سابقين وهندوس سابقين وبوذيين سابقين وعربًا ومصريين وإسبان وإنجليز. وهناك بين صفوف الأساتذة الصوفيين، لاهوتيون ورئيس عصابة تائب: banditti وعبيد وجنود وتجار ووزراء وملوك وفنانون. ولكن كثيرين من جمهور القراء فى الغرب المعاصر لا يكادون يعرفون حق المعرفة سوى اثنين وحسب هما :الشاعر والرياضى عمر الخيام الفارسى والأمير آبو – ابن أدم (Abu ben-Adam) الأفغانى ـ الذى كان موضوعًا لقصيدة كتبها "لى هنت":

## "أبو- ابن أدم" فلتكثر قبيلته...".

ونستطيع أن نسمى بين أولك الذين تأثروا بالصوفية عفو الخاطر كلا من "رايموند لالى" و"جوته" والرئيس الفرنسي في الستينيات "فرانسوا ديجول" و"داج همرشواد" السكرتير العام السابق للأمم المتحدة،

ولما كان الصوفيون يكتبون في الغالب تحت تهديد اضطهاد محاكم التفتيش، فلقد وضعوا مؤلفات تهدف إلى التوفيق بين أعرافهم وبين الأصولية (=الأرثوذكسية) ويدافعون عن استخدام المجازات اللغوية الضاربة في أجواز الخيال. وفي سبيل حجب معانى العوامل الشعائرية أو في سبيل هدف ضروري يتمثل في الظهور وحسب بعظهر مصنفي الملخصات الصوفية، فلقد سلموا من جيل لآخر مخطوطات يستطيع أولئك الذين يمتلكون الأدوات اللازمة أن يستخلصوا منها جوهر الصوفية. ونظرا لأنهم كينوا أعمالهم لأماكن مختلفة وعهود مختلفة وأمزجة مختلفة، فلقد أكدوا، بدورهم، على ضرورة دور كل من الزهد والتقوى والموسيقي والحكمة والعزلة والحياة الجماعية. ولكن خارج المدوفية التي تتمتع بالاحترام من الناحية الدينية وحسب، هي التي تتوفر خارج المدوفية.

وأن يكون المرء جاهلاً جهلاً مطبقاً بالتماسك الكامن وراء التعاليم الصوفية، ومع ذلك قادرًا على تقييم أعمال شعرائها الكبار، أمر أقام المترجمون عليه الدليل المرة بعد المرة. ولقد امتدح المستشرق المعروف "دينسون روس"، التلميذ (ة) والمترجم (ة) الدعب (ة) "جيرترود بيل" التي ترجمت أعمال العظيم "حافظ الشيرازي" إلى اللغة الإنجليزية، ارصانتها العلمية وسداد أحكامها. ومع ذلك فهي أول من يعترف ب "صعوبة تعيين السبب أو الأسباب على وجه التحديد التي يستندون إليها في الشرق في تقديرهم لـ "حافظ الشيرازي" وما فهمه مواطنوه من تعاليمه فلربما يكون أمرًا عصيا على الإدراك (٥).

وهذا ما يُكسب طلقتها التى أطلقتها فى الظلام أهمية أكبر عندما تحاول التوصل إلى رأى ما عما كان "حافظ الشيرازى" يهدف إليه: "من وجهة نظرنا بالتالى فإن جوهر فلسفته يتمثل فى أننا لا نستطيع التوصل إلا إلى القليل مما يمكن أن نوقن به، وهذا القليل ينبغى أن يكون هدفًا لمسعى جميع البشر، وكل منا سوف يشرع فى البحث عنه على امتداد طريق مختلف، وإن يتمكَّن أى منا من العثور على طريق سهل الطرق، وقد يكتشف كل منا، إذا ما تمتع بالحكمة، تعويضًا عن كدَّه بجانب الطريق (1). حقا لم تر "بيل" الحركة الصوفية بصفتها عملية – على نحو ما يراها الصوفيون – ولكنها لم تعجز عن قنص لمحة إلى الطابع الغريب والصوفي بشكل كامل لشخصية "حافظ" عند الحديث عن، وفي رؤية بانوراما الفكر الإنساني فيما هو الآن حاضر بالنسبة إلينا وما كان بطبيعة الحال مستقبلاً بعيدًا في رحم الغيب بالنسبة إلينا:

"يبس أن عين عقله، وهي موهوية ببصيرة عميقة، قد شقت طريقها إلى تلك المناطق من الفكر التي كأن لنا أن تسكن فيها في أوقات لاحقة".(٧)

كانت قدرة "حافظ الشيرازي" على النفاذ إلى مجاهل الغيب أوضح من أن تخطئها عين، ولكنها كانت أيضًا مذهلة. ولكن "بيل" لم تستطع التوصل إلى شيء محدد بشأنها.

وإذا ما رجعنا إلى فيلنا، فلعله مما يبعث على السرور أن العلماء أقل تشبئا بمعتقداتهم من الكهنة، ولو أن كليهما أشبه بزوار لبيت الفيل. فهل يمكن أن يكونوا جميعا قد رأوا، في واقع الأمر، جزءا من أجزائه؟ يقول الصوفيون: "الصوفية ليست ديانة، بل هي الديانة ذاتها. والصوفية ليست سوى جوهر الديانات جميعها" فهل هناك، إذن، بين الصوفيين وخارج نطاقهم على حد سواء، تقاليد بأن هناك معتقدًا سريا ينتقل من جيل لآخر عن طريق التلقين وتحافظ عليه سلسلة من المتعاقبين عن طريق الاستخلاف: وهو الأمر الذي قد يفسر ميل المراقب الخارجي، طبقا لنوع ميوله، لرؤية كل شكل من أشكال الديانات على وجه التقريب في كتابات الصوفيين؟

لكى نقرر شيئًا محددًا فى هذا الشأن، يلزمنا أن نشير إلى آراء الصوفيين حول هذه النقطة، وهى الآراء التى تجاهلها بشكل عام دارسو الصوفية من غير الصوفيين، كما يلزمنا أيضًا أن نتتبع تقاليد المدارس الأخرى، إلى جانب انتقال عقيدة ما خلال تعاليم جوانية بعيدًا عن سلطان الديانة الشكلية التى تكسبها شكليتها قدرًا لا بأس به من الأصولية. والبحث فى هذا المجال لا يعد بحال من الأحوال جالبًا للسأم.

يقول الشيخ "أبو الحسن الفشنجي"Abu el-Hasan Fushanji :

أن يكون المرء صوفيا، كان في الماضي، حقيقة دون اسم، أما اليوم فذلك أصبح اسمًا دون حقيقة".

يرى كثيرون أن هذه العبارة تعنى، عندما تؤخذ عند قيمتها الاسمية، أن الأشخاص الذي يسمُّون أنفسهم صوفيين تضاعفوا، في حين أن المعتقد الجوهري الصوفية ليس مفهومًا بعد. ومع أن هذا قد يكون هو الآخر تأريلاً للقول الذي أرسله الشيخ، إلا أنه يقصد هنا أن يوضع نقطة مختلفة تمامًا.

ترتبط، دون شك، الرغبة الملحة فى تتبع ظاهرة تاريخية ما لتحديد بداياتها، وهو ما نلاحظه بشكل واضح فى المرحلة الراهنة لمعارفنا، بالحاجة التى يستشعرها عقل العوام فى ضرورة الوصول إلى بداية ما، وإذا تيسر الأمر، نهاية لكل شىء،

بالتقريب، معروف للإنسان خلال حواسه العادية، يحتفظ بالنسبة إليه ببداية ونهاية. وتوفر معرفة شيء ما إحساسًا بالاستقرار وشعورًا بالأمان. فلقد لُصقت البطاقة على الكتاب، وأصبح من المكن الآن وضعه على الرف ـ أي بدءًا بالألف وانتهاء بالياء اشيء أو لآخر. وهناك مناهج عديدة تحوز قبولاً إلى هذا الحد أو ذاك لتحديد بدايات ونهايات بصورة قاطعة، أو إيجاد بدائل لكل منهما. إذ يمكن تخليقهما عن طريق الأساطير والفراريف التي تتناول في الغالب كيف كانت والفراريف المتيات الأشياء وكيف ستكون نهاياتها. وهناك منهج أخر يتمثل فيما لجأ إليه ذاك الإمبراطور الصيني الذي أصدر مرسومًا بأن التاريخ سوف يبدأ بعهده وقرر تسليم كل الكتب السابقة لألسنة النيران. وهناك منهج ثالث يتمثل في افتراض أن يقوم حدث معين، جرى تحديده زمنيا، وربما أيضًا مكانيا، كبداية. وهذا كان منهج الديانات معين، جوى تحديده واضح في الديانة المسيحية المألوفة، التي تعتمد عليها عقيدتها الرسمية: القديس أوغسطين مع كل ذاك.

ولقد ولد الاعتقاد بأن حادثًا دينيا فريدًا معينًا مسئول عن إحداث تغيير كامل في مصير البشرية، قوة هائلة في ديار المسيحية، إلا أن عاملين اثنين على الأقل قلَّصا بشكل حاد هذا الأثر. تمثّل العامل الأول في الزمن، وهو الذي كشف في حالة ذلك الحادث أن هناك حدا أقصى لتوسع الكنيسة المسيحية سواء الطبيعي منه أو المصطنع، وحدا كذلك لديناميكيتها داخل نطاقها هي ذاتها. أما العامل الثاني فتمثل في مشكلة مدرسية. فنظرًا لأن تعاليم السيد المسيح سار بها الاعتقاد أنها منقطعة النظير (مع أن النبوءة ربما تكون قد "بشرت بها وتكهّنت")، كان من الصعب التوصل إلى منظور روحاني مستقل لا يكون مشروطًا بهذا الاعتقاد، ولم يكن من السهل بحال من الأحوال الآن النظر إلى الديانة والتصوف والروحانية باعتبارها ارتقاء طبيعيا أو ملكية عامة بين البشر أجمعين، ورسخ عند الصوفيين أن الثقل الموازن الرئيسي لسلطة المسيحية الرسمية يتمثل في التجربة المستمرة للتقاليد الحقة التي تعد هي تشويهًا لها.

حتى قبل القرن العاشر، عندما حارت الديانة المحمدية أقبى ثقافة بالإضافة إلى حضارة آخذة في الاتساع في العالم الذي كان معروفًا وقت ذاك، شقت طريقها نظرية، تقوم على مبدأ سرى، أو تعاليم تمتعت بالرعاية منذ أقدم العصور، من مركز الجاذبية ذاك، إلى الغرب. ولقد تأسست أول مدرسة كلاسيكية صوفية، وأقواها في إسبانيا منذ ما لا يقل عن ألف سنة مضت (١٨). فهذه التقاليد لم تكن وليدة الغرب، كما قد يظن البعض، وتُفسر صعود البلدان المتعربة. فلقد تواحمت على نحو كاف تمامًا، بل لقيت التشجيع، بصورة عرضية، من جانب الإسلام، الذي سبق لنا أن ألمنا إلى أنه كان هو الآخر بمثابة عملية مستمرة داخل المجتمع، ولقد امتد إلى الشرق الأقصى، وكان ليحرك ردا في قلوب أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بذكريات التعاليم الروحية الأقدم، فلقد كان، جزئيا، بمثابة النظرية التيو-فلسفية (=اللاهوتية—الفلسفية) التي تفسر ظهور تجليات دينية مختلفة في عدد من المجتمعات، وهي تجليات ما كان لها أن تظهر إلى الوجود أبدًا، وفقًا لمعتقد ديني من صنف آخر.

كان هذا الحس بالتوحد للديانة الجوانية التجريبية أو الرمزية، أن يعمل عمله بكل تأكيد في تلك الأيام التي كانت فيها الشعوب القديمة تساوى بين ألهتها وألهة الأخرين، واحدًا مقابل الآخر - "ميركوريوس" [إله التجارة والتجار عند الرومان وكان أيضًا رسولاً سريع القدم للآلهة المترجم] نظير "هرمز" [إله شاعت عبادته في "أركاديا" اليونانية التي تضم جبل "سلين" الذي يسود الاعتقاد بأنه شهد مسقط رأسه، بصفته اليونانية التي تضم جبل "ملين" مقابل "تحوت" [إله الحكمة والكتابة والحساب عند المصريين القدماء المترجم] و هرمز "مقابل "تحوت" [إله الحكمة والكتابة والحساب عند المصريين القدماء المترجم] كمثالين ليس إلا ولقد كانت تلك النظرية التيو-فلسفية على المجال الديني. ومن ثم صاغها الصوفي على هذا النحو:

وأدين بالوثنية. وأتعبد عند مذبح الموسويين (حاليهود). فأنا صنم اليمنيين ومعبد عبّاد النار وكاهن المجوس والحقيقة الجوانية للبراهماني الذي يجلس مربّع القدمين مستفرقًا في التأمل، وأنا فرشاة الرسام واونه والشخصية القوية المقموعة المتهكم، وليس في وسع أحد هذه التجليات أن يتفوق على الآخر، فعندما يتصل لهب مع لهب آخر فإنهما يتماسان عند نقطة "الالتهاب"، وعندما تُلقى شعلة مع شمعة، فعندئذ سوف تقول: "انظر! لقد أفنيت لهب الشمعة!» ("إحسان قيصر" في "حديث الحكماء").

يلجأ الصوفيون إلى وجهة نظر جديدة في سبيل تجاوز التشريط الذي يفرضه المجتمع المادي الأحادي النظرة. لقد رخصت جميع الفلسفات، وذلك لأن جميع تعاليم الحكمة حفظت في "كبسولات". فالناس يرددون، دون كلل أو ملل، بديهيات على أسماع كل منهم الأخر، دون أن يمارسوا شيئًا، في حقيقة الأمر مما يقصدون بها. وإذا قال أحد الصوفيين اليوم: ما نحتاج إليه الآن هو نهج جديد"، فليس مستبعدًا بحال من الأحوال أن يوافقه على الفور كل من يستمع إليه (نظرًا لأن العبارة تبدو وقد انظوت على مغزى محدد) ثم ينسى من فوره كل ما قال عنها. فمعنى الكلمات لم يغرس بصورة عميقة في الذهن. وفي هذا الصدد يقول "الرومي":

# خذ القمح ودع مكياله" (المثنوى الكتاب الثاني).

كم كان من الأهمية بمكان أن يتحرر الذهن من التشبث بأنماط التفكير الجامدة حتى إن "الرومى" بدأ عمليه الرئيسيين بالتمرن على هذه العملية. وبهذا المعنى تمشى الرومى مع الإجراء الذي يتبعونه في العادة، في مدارس التعاليم الصوفية، ومع أن المترجمين الخارجيين، لا يعلمون على وجه الاحتمال أن اثنين من كتبه يعدان في حقيقة الأمر تعليقات على مراحل وحالات الارتقاء الصوفي كما تجلّت بلحمها وشحمها في إحدى المدارس الصوفية.

 يشير "الرومى" إلى أن المعنى الجوانى لهذا القول التعليمي يتمثل في أن "معنى" الزيارة" يعتمد على نوعية الزائر والمُزار. فإذا كان حكيمًا عظيمًا من يزور الأمير، فإن الأمير هو الذي يستفيد، ومن ثم يجب أن يعتبر وكأنه قد "زار" الحكيم. والأمر هنا أبعد من أن يكون مجرد تلاعب بالألفاظ، كما يغترض بعض الأشخاص الأقل قدرة على إمعان النظر.

يبدأ "المثنوى" تعاليمه، بما يصل إلى تكتيكات الصدمة، بعد "أغنية الناى" المشهورة بما يشبه قصة خيالية من قصص الجنيات، حول "الأمير الذى خرج للصيد والفتاة الجميلة". وفيما كان الجمهور يأخذ مقاعده كي يستمتع بقصة تقليدية، يبدأ "الرومي" في ابتداع الحيل التي تولد الأفكار في الذهن وتقاوم الميل لـ "النعاس" الذي يرى فيه الصوفيون رد الفعل المعتاد بين الجمهور للحواديت الشعبية [=الفلكلورية].

وبينما كان الأمير في رحلته، رأى على الطريق جارية جميلة الصورة. وهنا وقع الأمير في حبها، واشتراها. وسرعان ما وقعت في وقت لاحق فريسة المرض. وفي يأسه من شفائها عرض هذا الحاكم على أطباء القصر كل ما يريدون من عرض الدنيا في سبيل علاجها. وهذا ما لم يكن في طوعهم أن يصنعوه، وتدهورت حالة الفتاة. وكان أن جرى الأمير، في ذهوله حبا وخوفًا على محبوبته، إلى أحد الجوامع وابتهل إلى السماء طالبًا العون.

وكان أن رأى الأمير فيما يرى النائم رؤية أكد له فيها أحد الحكماء القدماء أن طبيبًا سيكون على يديه الشفاء سوف يأتيه حالاً. وفي اليوم التالي مباشرة، وكما قالت النبوءة، ظهر المنتظر. تطلَّع الطبيب إلى الفتاة فأدرك أن كل العقاقير التي جربها الأطباء معها كانت دون جدوى، بل أدت إلى تدهور حالتها. وفطن الطبيب إلى أن مرضها مرجعه إلى حالتها الجوانية. وانتهاجًا لمنهج نفساني، سألها الطبيب عدة أسئلة وتركها تطلق العنان لداخلياتها حتى اكتشف أنها تحب صائعًا معينًا في مدينة "سمرقند".

وكان أن أبلغ الطبيب الأمير بأن شفاء الفتاة فى رؤيتها الصائغ إلى جوار سريرها. ووافق الأمير على إحضاره من بلاده. أما الصائغ، من جانبه، فلم ير فى دعوة الأمير سوى الإعجاب ببراعته فى مجال الصياغة. ولم يطرأ على ذهنه أى مصير كان فى انتظاره.

وعندما وصل الصائغ تزوج من محبوبته التى شفيت إثر ذلك تمامًا من مرضها. إلى هنا يكون عقار القصة قد أحدث مفعوله على نحو فعًال في جمهور المستمعين، الذين سلموا أنفسهم للبهجة الناجمة عن أن الخير كل الخير فيما ينتهى بخير.

ولكن الطبيب كان قد بدأ الآن فى تحضير عقار للصائغ، عقار جعل العيوب الداخلية للرجل تبلغ من الوضوح حدا يؤدى بالفتاة إلى أن تراه على حقيقته، الأمر الذى دفعها إلى كراهيته. وكان أن رحل عن دنيانا، وتمكنت الفتاة من حب الأمير، الذى شملها مدى الحياة برعايته.

إذا غضضنا البصر عن اللغة المجازية المعقدة للقصة فى نصبها الأصلى، فإن الدرس الذى تسوقه يحتوى على أثر على مستويات متعددة. فالأمر ليس مجرد حكى حكاية تحمل عبرة جافة، فالأمر فى حقيقته أمر تفسير بعض جوانب الحياة.

يقول "حضرة بغمان" Paghman عن هذه الحكاية:

تأملها، وذلك لأنك ما لم تفعل، فلسوف يكون موقف موقف الطفل الذى يريد أن يرى كل شيء سليمًا ويبكى عندما تبدو له الأشياء غير سليمة. وعندئذ تكون قد سجنت نفسك، في سجن العواطف. وعندما يستقر بك المقام في هذا السجن، فلسوف تجرحك الحدة التي تتميَّز بها القضبان التي أعددتها بنفسك.

فيما مضى كان الصوفيون يعيشون الأفكار والتعاليم الصوفية فى الحياة اليومية، وكان فى الإمكان أن يوجد صوفى دون أن يعرف اسمًا محددًا لما يؤمن به. ثم حلت العصور الحديثة، التى شهدت وجود الاسم، ولكن العيش وفقه صار متعذرًا، وصار لزامًا تكييفه حتى يصبح التخفى – التشريط – الذى يبدأ فى المهد، ولا ينتهى بالتقريب، إلا فى اللحد.

## ولكن كم يبلغ عمر كلمة "الصوفية" على وجه التحديد؟

تقول التقاليد إن جميع العصور والبلدان عرفت صوفيين . والصوفيين معروفون بصفتهم تلك وباسمهم ذاك قبل ظهور الديانة المحمدية. ولكن إذا كان هناك اسم الذين يقومون بالشعيرة، فلم يكن هناك اسم الشعيرة نفسها . والكلمة الإنجليزية:Sufism اليست إلا استعارة من اللغة اللاتينية التى تعرف كلمة: "Sufismus" . ويرجع الفضل هنا إلى العالم "التيوتوني" [الجرماني الأصل المترجم] الذي صك في سنة ١٨٢١ هذا الاسم اللاتيني الذي حصل الآن تمامًا بوجه التقريب على جنسية اللغة الإنجليزية. وقبل ذلك العالم التيوتوني كانت هناك كلمة "تصوف": حالة، مزاولة أو صفة أن تكون صوفيا . وقد تبدو هذه ألا تكون نقطة مهمة ولكنها كذلك بالنسبة إلى الصوفيين. وهنا يكمن أحد الأسباب التي تقف وراء عدم وجود مصطلح ثابت ودارج بين الصوفيين لعقيدتهم، فهم يطلقون عليها أسماء شتى: علم، فن، معرفة، طريقة، عشيرة، بل حتى بمصطلح القرن العاشر، المنحوت من كلمتين، ويجوز ترجمته إلى "نفسانيات الإنسانيات" -psychoan ولكنهم لم يطلقوا عليها "الصوفية" على وجه التحديد.

تعد عبارة "الطريقة الصوفية" مقابلاً معقولاً لعبارة: Sufi Way فضلاً عن حملها لمعنى انتهاج طريق وخط أو "مدق" - طريق الصوفي، ولقد دأب كتيرون على الإشارة إلى "الصوفية" بأسماء مختلفة طبقًا للمعنى الذى تُناقش العقيدة فى ضوئه. وبناء عليه فقد نقابل لها اسمًا من قبيل علم المعرفة" أو "العرفان" (=الغنوصية)، كما مال آخرون إلى إطلاق اسم الطريقة على العشائر أو المجموعات المنظمة، وعلى نفس المنوال عرف الصوفى باسم "الطالب/السالك"، "النشوان"، المستنير، الطيب، الصاحب، القريب، الدرويش، الفقير(=المتواضع والغلبان) أو "القلندر": Kalandar والعارف والحكيم والعاشق والباطنى، ونظرًا لأنه لا يوجد "صوفية" دون "صوفيين"، فالكلمة تنطبق باستمرار على الناس الذين يدبون ويسعون، دون أن تتبدى فى شكل مجرد، مثلما هو الحال مع، دعنا نقول "الفيلولوجيا" أو "الشيوعية"، فهذان المصطلحان يعنيان على

التوالى دراسة الكلمات أو نظرية العمل الجماعى. وهكذا فإن "الصوفية" تنطوى على مجمل الصوفيين وعلى الشعائر التى يؤدونها لعقيدتهم كذلك. ولا يمكن أن تعنى فى الحقيقة أى تصوير نظرى لطريقة الصوفيين، فليس هناك صوفية نظرية أو ذهنية أكثر من أن تكون هناك حركة صوفية، فالمصطلح الأخير ليس سوى لغو زائد"، وذلك لأن كل صوفية تعد حركة، وحركة تضم كل الظواهر من نفس النوع، وهناك على سبيل المثال صوفيون مسيحيون"، وهي عبارة يمكن أن تستخدم، بل استخدمها الصوفيون بشكل عام، بل لقد عرف الصوفيون باسم "مسيحى باطنى" في بعض المناسبات.

لو كانت لكلمة "الصوفى" أن تقدم للذهن المبرمج بصورة تقليدية حقائق معينة حول الصوفيين، فإن الكومبيوتر الذهنى أو الكهربى قد يحطم نفسه تمامًا إذا حاول إدخالها في أي نوع من أنواع الأنساق. ومع ذلك فهناك لا يزال، لحسن الحظ، عدد من الناس الذين يستطيعون تقبل معلومات على مستويات متعددة، وهؤلاء قادرون على إدراجها ضمن نمط ما. وإليكم هذه السلسلة من الحقائق عن الصوفيين:

يظهر الصوفيون فى العصور التاريخية داخل نطاق الديانة المحمدية بصفة رئيسية، ولقد برز منهم لاهوتيون كبار وشعراء مجيدون وعلماء أفذاذ، وقد قبلوا النظرية الذرية وصاغوا علم التطور قبل دارون بما يزيد على ستمائة سنة. كما امتدحهم الكثيرون بصفتهم أولياء ، وأعدموا واضطهدوا لأنهم كفار وزنادقة. وتذهب تعاليمهم إلى أن هناك حقيقة واحدة لا غير، كامنة داخل كل ما يُدعى ديانة.

قال أحدهم: 'أنا لا أؤمن بشيء وقال آخر: 'أنا أؤمن بكل شيء ويقول بعضهم: فلنحرص على استبعاد الطيش والرعونة من بين الصوفيين ، فيما يرد آخرون: "ليس هناك صوفى دون فكاهة". حقا تتعارض "المدرسية" مع "الباطنية". ولكن الصوفيين أنشأوا، بين آخرين، مدرسة داخل كل منهما. هل كانت هاتان المدرستان إسلاميتين؟ لا بل كانتا مسيحيتين، ترتبطان مع أتباع القديس "وغسطين" والقديس "يوحنا الصليبي"، على نحو ما دلل بما لا يدع مجالا لشك، البروفيسور "بلاسيوس": Palacios

الباطنيين الكاتوليك والفلاسفة. ودعنا نضيف عدة حقائق قليلة أخرى. القهوة التى نشربها اليوم كان الصوفيون أول من احتسوها كى يشحنوا وعيهم. وها نحن نلبس ملابسهم (قميص، وحزام، وسروال) ونستمع إلى موسيقاهم (الأنداسية، الموسيقى الموزونة وأغانى الحب أو الغزل) ونرقص رقصاتهم (الفالس وموسيقى "موريس") ونقرأ قصمصهم (دانتي و روينسون كروزو و تشوسر و وليم تيل") ونستخدم عباراتهم (الحظة الصدق ، و الروح الإنسانية و الرجل المثالي ) ونلعب ألعابهم (الكوتشينة ) (المونشينة ونشرك في مشتقات من جمعياتهم، مثل الماسونية وبعض أنساق الفروسية. واسوف نتوقف أمام هذه العناصر الصوفية في مرحلة لاحقة من هذا الكتاب.

الناسك في صومعته و الفقير" على قمة الجبل والتاجر في متجره والملك على عرشه: كل هؤلاء يمكن أن يكونوا صوفيين، ولكن هذا ليس بصوفية. فالتقاليد الصوفية تقول بـ "أن الصوفية خميرة"، داخل كل المجتمعات البشرية. وإذا لم يستطع أحد أن ينفيها عن حقل الدراسة الأكاديمية، فذلك لأن الفرصة لم تسنح في يوم من الأيام كي تُقدم إلى المدرسيين كموضوع من موضوعات الدرس. فتنوعها ذاته يحول بينها وبين منهجتها بطريقة شبه ثابتة، وهو الأمر الذي كان ليجعل منها ساكنة سكونًا يكفى لإخضاعها للدرس. فالصوفي يرى في "الصوفية مغامرة في الحياة، ومغامرة ضرورية".

وإذا كانت الصوفية مغامرة، وهدفًا للكمال الإنسانى يتوصل إليه المرء عن طريق إعادة النظر وإيقاظ عضو أعلى فى قلب البشرية للتحقق والإنجاز، فلماذا يكون من الصعب أن تُقيم وأن تُحدد فى الزمان وتُثبت؟ يرجع السبب فى ذلك إلى أن الصوفية تُطبق فى كل مجتمع وفى كل وقت، حتى إنها تتمتع بمثل ذلك التنوع المعروف عنها. ولعل هذا يمثل أحد أسرارها. والصوفى ليس بحاجة إلى جامع ولا إلى اللغة العربية أو الابتهالات أو كتب الفلسفة ولا حتى إلى الاستقرار الاجتماعى؛ فصلته بالإنسانية متطورة وقابلة للتكينُف. والصوفى لا يعتمد على صيته فى قدرته على القيام بأعمال السحر أو الإتيان بالمعجزات فهذا أمر لا يزيد خردلة، إن لم يقل، عن أن يكون عرضيا، مع أنه قد يتمتع بهذا الصيت. فممارس السحر الدينى فى الأنساق الأخرى

يبدأ من الطرف الآخر السلَّم، إذ إن صيته يتأسس على معجزاته، وتراه يتعيَّش منها على وجه الاحتمال. وقد يحوز الصوفى صيتًا عريضًا ولكنه أمر ثانوى بالنسبة إلى أعماله ولكونه جزءً لا يتجزأ من نسق صوفى.

لا يُشكل الصعود الروحى، أو الشخصية الجذابة التي يحرزها الصوفى هدفًا له، واكنها تأتى نتاجا عرضيا لسموه الداخلي، وانعكاسًا لارتقائه.

### يقول المعوفى:

قد يرسخ في يقين الفراشة، إذا كان لها أن تفكر، أن لهب الشمعة مرغوب لأنه يبدو ممثلاً لذوة الكمال، إلا أن اللهب ليس سوى نتاج الشمع والفتيلة والشرارة التي تشعلها. فهل الفراش – الإنساني يسعى وراء اللهب أو الشرارة نفسها؟ لاحظ الفراشة، مصيرها هو الاحتراق باللهب، المنظور بالنسبة إليك وغير المنظور بالنسبة إليك وغير المنظور بالنسبة إليك وغير المنظور بالنسبة إليها". (لسان الأخرس، استشهاد من "بيسيم" -Pai

تحكم الدنيا مع اتساعها بطبيعة الحال، على الصوفى فى ضوء ما يقول وما يفعل وحسب. ولنفرض أن صوفيا أصبح مليونيرًا، عندئذ فالمراقب الخارجى الذى يتحقق من أن الرجل أصبح مليونيرًا نظرًا لأنه اختط لنفسه طريقة فى الحياة تُدعى الصوفية، قد برى فى الظاهرة عملية إنتاج مليونيرات. ومع ذلك فالأمر بالنسبة إلى الصوفى رهن الصديث لا يخرج عن كونه تحققًا جوانيا وتطورًا، مما مكنه من الإنجاز الجوانى. وقد يكون المال انعكاسًا خارجيا له، ولكن ذلك لا ينطوى إلا على أهمية أقل كثيرًا من التجارب الصوفية، وهذا لا يعنى فى نفس الوقت، على نحو ما قد يفترض كثيرون، أنه قد أصبح مليونيرًا تتسلط عليه هواجس الباطنية، وأن المال لا يحوز أى قيمة بالنسبة إليه. مثل هذا الارتقاء لن يكون ممكنًا للصوفى، لأن ما هو مادى وما هو روحانى مرتبطان الواحد بالأخر فى شكل يعد أفضل توصيف له أن يكون نوعًا من أنواع الاستمرار، واسوف يكون من ذلك النوع من المليونيرات الذين لا يتمتعون وحسب بالغنى، بل أيضًا بالتكامل النفسى التام، وقد يصعب على كثير من الناس أن يستوعبوا هذه الحقيقة بشكل يكفى لكى تكون ذات نفع من أى نوع لهم.

في الحياة أو الممارسة الشعبية، الشائعة من "كلكتا" حتى "كاليفورنيا، يرقى الشخص العادى إلى الذرى الفلسفية إذا ارتدى سمت الحكماء وردد لنفسه أو لمن يعيره أذنيه أن "المال ليس كل شيء" أو أن "المال لا يجلب السعادة". وإذا كان في طوع هذا الشخص أو ذاك أن يفصح عن مثل هذه الحقيقة بحد ذاتها فإن ذلك يكشف أن المال مغروس في فرضية سابقة تذهب إلى إمكانية اعتباره على جانب فائق من الأهمية بطريقة أو بأخرى. غير أن الممارسة الحياتية تكشف أنه ليس كذلك. ولكن الفيلسوف الهزيل [=المصنع يدويا] لا يستطيع أن يتوصل إلى السبب الذي قد يسفر عن ذلك. وتبدو أشد المشاكل إلحاحًا أمام ذهن الرجل المعدم قابلة للحل عن طريق المال. ولكن الواعظ لا يبخل عليه بعظته: المال ليس إلا مفسدة. وقد لا يشعر انتيجة اذلك عندما يحصل على المال أنه حقق شيئًا. إذ يعجز عن استيعاب هذه العوامل الثلاثة ككل موحد.

ولقد أحسن علم النفس الحديث صنعًا حيث أشار، على سبيل المثال، إلى أن الدافع إلى جمع المال قد يكون عرضًا من أعراض الشعور بفقدان الأمان. ولكن هذا العلم لم يتساوق (=يتكامل) بعد مع نفسه حتى الآن، فتاريخيا لا يزال يصارع أحيانًا ضد التيار. إلا أن موقف الصوفى يتخذ نقطة البدء فى العمل على أساس مختلف. إذ يرى الصوفى أن الحياة من ألفها إلى يائها عبارة عن صراع، ولكن يتعين على أى صراع أن يكون مترابطًا من الزاوية المنطقية. إلا أن الرجل العادى يصارع ضد أشياء كثيرة بلا عدد فى نفس الوقت، وإذا جمع المال شخص مضطرب أو غير مكتمل نفسيًا وحقق نجاحًا مهنيا كبيرًا، فإنه يستمر مضطربًا وغير مكتمل نفسيًا.

يتعلم علم النفس بمرور الزمن، ولقد تعلمت الصوفية بالفعل، فهي تحول الذهن من حالة تفكك، وحالة فطرية من جانب ومكتسبة من جانب آخر، إلى أداة قد تستطيع الكرامة و"القسمة"[≃النصيب] الإنسانيتين أن تتقدما عن طريقها خطوة إلى الأمام.

فشل علم النفس الفرويدى [=نسبة إلى "فرويد"] واليونجوى [=نسبة إلى "يونج"] في أن يحمل إلى الذهن الصوفي ما حملاه إلى الغرب من فتوحات جديدة. فلقد ألم

الشيخ الغزالى الصوفى فى كتابه سيمياء السعادة (المكتوب قبل أكثر من تسعة قرون) إلى الحجج التى ساقها فرويد فى درسه للحياة الجنسية، بصفتها أمورًا مصطلح عليها بين اللاهوتيين الإسلاميين. كما أن النظرية اليونجوية لم تنبثق مع البروفيسور كارل يونج ، فلقد ذكرها الأستاذ الصوفى ابن عربى – كما لاحظ ذلك البروفيسور روم لانداو فى كتابه فلسفة ابن عربى (نيويورك ماكميلان، ١٩٥٩ ص ٤٠ وما بعدها).

ينفمس الصوفيون من كل الطرق في "سيمياء السعادة" لـ "الغزالي" وأعمال "ابن عربي"، ومن هنا فهم لا يُلمون بهذه "الأنماط" التي يُقال عنها حديثة من التفكير فحسب بل محدوديتها كذلك.

تعد الصوفية غير قابلة للدرس خلال علم النفس لأسباب عديدة، يتمثل أهم هذه الأسباب بالنسبة إلى الغربي على وجه الاحتمال في أن الصوفية في حد ذاتها تعتبر نسقًا نفسانيا أكثر تقدمًا بمراحل من أي نسق آخر معروف حتى الآن في الغرب، بل لا يعد هذا النسق الذي تمثله الصوفية شرقيا في جوهره بل إنسانيا. وهذه الحقيقة غنية عن التأكيد دون دليل، وقد ننكر في هذا الصدد إقرار "يونج" بأن مدرسة التحليل النفسي الغربية ليست سرى خطوة قام بها مبتدئ إذا ما قورنت بنظيرتها في الشرق على هذا النحو:

لا تعد مدرسة التحليل النفسى ذاتها وأنماط التفكير التى أدت إلى انبثاقها – وهي بكل تأكيد غربية النشأة، دون شك، ليست سوى محاولات مبتدئ عند مقارنتها بالفن الخالد في الشرة: (۱۰).

ومع ذلك في يونج لم يشر إلا إلى أجزاء معينة من الفكر الشرقي، ومن المعروف أننا لا نستطيع دراسة الكل عن طريق أجزائه، والمبتدئ ليس في طوعه أن يحكم على الخبير المخضرم في أي ميدان كان بما في ذلك الصوفية.

وما يسمى بالنهج العلمى فى درس الظاهرة الإنسانية وعلاقة الإنسان بسائر مظاهر الوجود يصل فى محدوديته إلى حد التساوى تمامًا مع الفلسفة العادية، فعلى غرار العقل، لا يعمل العلم إلا في نطاق دائرة محددة مما يتناسب مع تصوراتها السابقة، على نحو ما يعيد البروفيسور "جريفز" إلى الأذهان:

"..يحرص العلماء على صوغ افتراضاتهم في معادلات رياضية، وهي المعادلات التي تعطى عند تطبيقها، بشكل فني، على مسائل من نوع تركيب الذرة أو درجة الحرارة الداخلية للنجوم، نتائج "رائعة". ومعنى ذلك أنها تنطبق، وحسب، على حالات أمنة ومهيأة لكنها تظل غير قابلة للتطبيق في العالات التي لم يلحقها التنبيط: يجب أن يكون هناك تكافئ متجانس بين المعادلة والحالة... والنتيجة الرائعة توازى في جويتها البرهان القابل للإثبات ولا يمكن تجاوزه إلا بنتيجة أخرى أروع"(١١).

وعود على بدء، فالمبدأ الذي يقول بأننا لا نستطيع درس الكل عن طريق أجزائه، بالإضافة إلى الحقيقة التي تذهب إلى أن الشيء لا يستطيع أن يدرس كل ذاته في نفس الوقت، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الصوفى: "بيرسي-دو-سارا":

مل تستطيع أن تتصور ذهنًا بلاحظ كل ذاته . إذا كان قد انضرط بأكمله في عملية الملاحظة، فماذا يقوم هو بملاحظته؟ ملاحظة الذات ضرورية عندما تكون هناك ذات متميزة عن الجزء الذي يكون لا -ذات . (۱۲).

يؤكد الصوفيون أن النسق المعروف بصفة عامة باسم "الصوفية" أصبح بمثابة التيار الأوحد للتجرية المباشرة والمتطورة التي غدت العامل المحدد في كل المدارس الكبرى للباطنية، وفي سبيل إثبات صحة هذا الأمر قدر المستطاع، هناك بعض الفائدة في تتبع حركة الأفكار الصوفية، وإذا أثبتت هذه الأفكار أنها تملك قدرة على الاختراق ومقدرة على التأثير في الفكر والسلوك في مجتمعات مختلفة، كان في طوعنا أن نسبتنج من ذلك وجود ديناميكية داخلية للنسق، وفي عبارة أخرى هل هناك سبب

لافتراضنا أن التيار الصوفى يملك القدرة على التأثير على التفكير الإنسانى فى - دعنا نقول - أوروبا الغربية؟ هل تغلغلت، إبان الفترة الصوفية الكلاسيكية الموثقة بصورة جيدة إلى حد معقول أفكار التصوف عبر ستار عصور الظلمات، وهل وفرت القدرة والارتقاء للمجتمعات التى تتميز بخلفية مختلفة؟ هل تعد الصوفية نسقًا متكاملاً في هذا المجال؟

ينطوى هذا الرأى بصورة ضمنية، على أن الأساتذة الصوفيين نقلوا منذ أزمنة ضارية في أغوار القدم، مأثوراتهم المتوارثة إلى كل مجتمع على وجه التقريب، وتذهب التقاليد الصوفية إلى أن هذا كان بمثابة حقيقة لا خلاف عليها. ويمكننا أن نمتحن مصدوقية هذا الرأى وحسب في العصور الأحدث زمناً بالظهور الواضح الممارسات الصوفية في مجتمعات بعيدة غاية في البعد عن مراكز الصوفية في آسيا، حقا ليس في وسعنا أن ثرى الفاعلية الصوفية بوضوح كاف. وكل ما نمنى النفس برؤيته لا يزيد عن بعض الآثار هنا وهناك، مثلما تفعل المواد الباحثة عن أثار الإشتاع، ثلك التي تُحقن أحيانًا في مجرى الدم الإنساني، عن خصائص المآثور الصوفي والفاعلية الصوفية مما لا يزال يحتفظ بلونه المحلى،

لنضرب على ذلك مثلاً. إذا كتب الحكيم "الفونسو" باللغة العربية، فقد يكون ذلك دليلاً على وجود تأثير عربى عليه، وإذا عثرنا مع ذلك على رمز لجمعية صوفية وليدة بين الأيرلنديين في القرن التاسع (وهذا ما حدث فعلاً) فإن ذلك يشير إلى جانب أدلة أخرى، إلى اندفاع الماثور الصوفى إلى الغرب،

لقد نظرنا في خصائص بارزة معينة للصوفية، لكننا لم نلاحظ ، على نحو أرضح، الحاجة إلى حقائق التعبير الصوفى التى تبدو مقبولة على المستوى السطحى، وإليكم فيما يلى باقى المعتقدات الصوفية بعد تقريبها قدر الإمكان مما تستطيع الكلمات العادية أن تنقله:

يؤمن الصوفيون - بعبارة من العبارات الجائزة - أن البشرية تتطور باتجاه مصير معين، وكلنا مشاركون في هذا التطور. وتظهر أعضاء الجسم إلى الوجود نتيجة للاحتياج إلى أعضاء محددة (الرومي) والتركيب العضوى للإنسان ينتج مجموعة من الأعضاء الجديدة تلبية لمثل هذا الاحتياج. وفي هذا العصر الذي يشهد تجاوز الزمان والمكان، تهتم مجموعة الأعضاء الجديدة بتجاوز الزمان والمكان كذلك. وما يرى فيه الناس العاديون انفجارات متقرقة أو من وقت لآخر للقدرة التليباثية [=التواصل عن بعد] والتنبؤية لا ينظر الصوفيون إليها باعتبارها أقل من التحريك الأولى لنفس هذه الأعضاء. ويكمن الخلاف بين كل خطوات التطور السابقة حتى الوقت الحاضر وبين الاحتياج الحالي في أننا كنا نمتك على امتداد العشرة الاف سنة التي انقضت أو نحو ذلك إمكانية تطور واع. على أن هذا التطور الأشد رهافة يبلغ من الأهمية حد اعتماد مستقبلنا كله عليه. ويمكننا أن نطلق عليه اسم "تعلم كيفية السباحة" حسب تعبير قصننا الرمزية التي أشرنا إليها.

كيف نشأت هذه الأعضاء، حسب المنهج الصوفى؟ ولكن كيف نعرف أننا ننشئها خلال التجربة دون سواها؟ ففى النسق الصوفى يوجد عدد من المراحل، وإدراك هذه المراحل تشهد عليه تجربة غير قابلة للخطأ، إن لم نقل غير قابلة النطق بها لقدسيتها. هذه التجربة تنشط، متى بدأت، العضو رهن الحديث، وتعطينا بعض الراحة من وطأة صعودنا إلى أعلى وتمنحنا قوة كافية حتى نواصل الصعود. ويستمر على الدوام بلوغنا للمراحل الواحدة بعد الأخرى. حتى نصل إلى مرحلة معينة من هذه المراحل، إذ يمكن الشريحة الفوتوغرافية، كما هي عليه، أن تُعرض الضوء وأن تُحمَض، ولكنها لا تكون بذلك قد طبعت أى ثبتت ألوانها، والتجارب الحياتية هي مادة التثبيت المنشودة.

هذه هي التجربة الباطنية، التي تبدو مجرد شيء سام [=سامي] وحسب، إذا ما انفمس فيها المرء دون اتساق حقيقي مع قواعد التطور - إذ يحس بأنه كلي القدرة أو مترفعًا، ولكن دون التيقُّن من الخطوة التالية التي سيخطوها ذلك الفاني سواء أكان سعيدًا أم تعيسًا.

يؤمن الصوفيون بأن الحركة الصوفية تنتج وتركز ما يصطلح على تسميته بالقوة المغناطيسية أو قوة الطرد المركزى. وهذه القوة تستدعى قوة أخرى مماثلة في مكان أخر. ومتى اجتمعت مثل هذه القوى فإن العمل يستمر. ويعد هذا تفسيرًا لـ "الرسائل" الغامضة التي تصل إلى المعلّمين الصوفيين، تلك التي تعلن إليهم ضرورة التوجه إلى هذا المكان أو ذاك كي يستجيبوا لدعوة القوة الموجودة هناك، تلك التي أصبحت مهجورة (بمعنى مهملة) أو تحتاج إلى إعادة تعزيز من جانبهم.

هذا كل ما نستطيع قوله على سبيل التفسير، إذا كان في الإمكان تفسير أي شيء يتعلق بالصوفية في عبارات متعارف عليها، أما ما يتعلق بالباقي فالقول الوحيد السليم هو ذلك الشعار الصوفي: "من ذاق عرف" (الرومي).

#### الفصل الرابع

نوادر المللا نصر الدين

ً أو نكت حجا

عندما تبلغ البحر، فما حاجتك للحديث

الحكيم سنائى في كتابه رجنينة الصدق المسوّرة،

يعد المللا "نصر الدين" أو "جحا" شخصية كلاسيكية من إبداع الدراويش، وهدفوا من وراء ذلك، بصفة جزئية، أن يجمُّ والحظة واحدة تلك المواقف التي تحتاج فيها حالات ذهنية معتمة معينة إلى الضوء. وتشكّل، حكايات "نصر الدين" [=جحا]، المعروفة في سائر أرجاء الشرق الأوسط (في المخطوط: دواهي "نصر الدين" المنقطع النظير) إحدى أغرب المأثر في تاريخ الميتافزيقيا، وقد تمر معظم نوادر "نصر الدين" [=جحا] بصورة سطحية على أنها نكت. فهي تُحكي ويُعاد حكيها على المقاهي وفي نزل القوافل وفي البيوت وعلى موجات الراديو في سائر أنحاء أسيا. وأكن حكايات "نصر الدين" [=جحا] تنطوى على العديد من مستويات العمق التي يمكن لمتلقيها أن يفهمها عنده. فهناك مستوي النكتة ومستوى الحكمة، ومستوى أعمق قليلاً يمضي بوعي الباطني المنتمل خطوة أبعد قليلاً على طريق الإدراك.

ولما كانت الصوفية نسقًا يُعاش وفي نفس الوقت يُدرك، فإن حكاية "نصر الدين" لا يمكن بحد ذاتها أن تسفر عن استنارة كاملة، فمن جانب آخر نراها تعبر الفجوة بين الحياة الدنيوية وبين تحول الوعى بطريقة لم يستطع أى شكل أدبى آخر معروف حتى الآن أن يبلغه.

لم تقدم مجموعة "النوادر" في كليتها إلى الجمهور الغربي، وقد يرجع ذلك على وجه الاحتمال إلى أنه ما من أحد ليستطيع ترجمته ترجمة صحيحة ما لم يكن صوفيا هو الآخر، بل لا يمكن درسها خارج سياقها دون فقدان مغزاها الجوهري. وحتى في الشرق لم ينكب على دراسة هذه المجموعة سوى المخضرمين من كبار الصوفيين. ولقد شقت بعض "النكت" طريقها إلى كل الآداب العالمية على وجه التقريب، ووجدت قدراً من اهتمام المدرسيين على هذا الأساس، كمثال على ارتشاح [=انتقال تدريجي] الثقافات أو لتأييد الحجج التي تنتصر لصالح الهوية الأساسية للفكاهة في كل مكان. ولكن إذا كانت تلك الحكايات قد أثبتت قدرتها على الاستمرار على قيد الحياة بسبب جاذبيتها الفكاهية الخالدة، فإن ذلك أمر ثانوي تمامًا بالنسبة إلى القصد الذي يرمي إليه جسمور [=مجموعة] الحكايات الذي يهدف إلى توفير قاعدة من شأنها أن تجعل موقف الصوفيين تجاه الحياة متاحًا، وإلى جعل بلوغ كل من التحقق الصوفي والتجربة الباطنية ممكنًا.

تتطرق خرافة نصر الدين ، الملحقة بـ "نوادر نصر الدين" [جحا] والتي ترجع للقرن الثالث عشر على الأقل، إلى بعض الأسباب الكامنة وراء تقديم قصة حياة "نصر الدين" [جحا]. حقا لا يمكن لأحد أن يحول دون انتشار الفكاهة، ولكنها تعد إحدى الطرق التي تيسر الانزلاق معها إلى أنماط التفكير التي يفرضها على البشرية كل من الاعتياد والتعمد على حد سواء. ويصفته نسقًا متكاملاً من أنساق الفكر نجد أن "نصر الدين" [ججا] حي عند عدد كبير من المستويات العميقة، الأمر الذي يستحيل معه القضاء عليه. وقد نجد بعض المعايير لاختبار صدق هذا القول في الحقيقة التي تذهب إلى أن مثل تلك المنظمات المتنوعة والغريبة من قبيل "الجمعية البريطانية لتنمية المعرفة المسيحية" و"الحكومة السوفيتية" تخرطان "نصر الدين" في الخدمة العامة. فلقد نشرت

المهة الأولى عددًا قليلاً من حكايات نصر الدين [=جحا] تحت عنوان حكايات جحا بينما (ربما اعتمادًا على المبدأ الذي يقول: إذا لم تستطع إنزال الهزيمة بقوم، فالتحق بهم)، أما الروس فصوروا فيلمًا عن نصر الدين باسم مغامرات نصر الدين المبين وحتى اليونانيين، الذين قبلوا بعض الأمور من الأتراك، ينظرون إليه بصفته جزءً لا يتجزأ من تراثهم الثقافي، كما قامت تركيا العلمانية، خلال وزارة إعلامها بنشر مختارات من النوادر الميتافزيقية المنسوبة لمن يزعمون أنه واعظ مسلم، في حين أنه يُعد نموذجًا الصوفي الباطني، ومع ذلك فالطرق المدوفية [=الدراويش] محظورة بموجب القانون في تركيا الجمهورية.

ليس هناك من يعرف شيئًا في حقيقة الأمر عن "نصر الدين" [=جحا]، أين عاش أو متى. إلا أن كل هذا ينصب في الحقيقة على شخصيته، أما القصد كله فكان توفير شخصية تستطيع أن تحمل ملامح متميزة وتتجاوز الزمن. فما يهم الصوفيين هو الرسالة وليس الرجل. غير أن ذلك لم يثبُّط همة الناس في مده بتاريخ منتحل، ووصل الأمر حد تعيينهم للمقبرة التي دفن فيها جثمانه، بل حاول العلماء، الذين كشيرًا ما خرج منتصرًا في حكاياته على حذلقاتهم، أن يمزِّقوا الـ "نوادر" أملاً في العثور على معلومات تصلح لتكوين سيرة ذاتية الرجل. وكم كان أحد "اكتشافاتهم" ليتلج صدر 'نصر الدين' [حجما] نفسه لو كان الاكتشاف قد بلغ أذنيه قبل رحيله عن دنيانا. فلقد ذكر "نصر الدين" [حجما] أنه يعتبر نفسه مقلوبًا رأسًا على عقب في هذه الدنيا، على هذا النحو يحتج أحد العلماء، ومن هنا يستدل هذا العالم على أن التاريخ المفترض لوفاته، من "شاهد قبره" الذي ينبغي ألا يقرأ كـ ٣٨٦ ولكن كـ ٦٨٣. ويشعر بروفيسور أخر أن الحروف المشرقية المستخدمة على شاهد القبر، لو عكست، لبدت أشبه بالرقم ٢٧٤ بالحروف المغربية. ويسجِّل بوقار أن أحد الدراويش الذين ناشدهم مساعدته في هذا الخصوص،.. لم يزد عن أن قال: "لماذا لا تسقط عنكبوتًا في دواية حبر ثم تنظر أي علامات سينقشها خلال زحفه عند خروجه منها. ففي هذه النقوش ينبغي أن تقرأ التاريخ الصحيح لوفاته أو ترى فيها رأيًّا آخر .

والحقيقة أن الرقم ٣٨٦ يعنى ٣٠٠+٨٠+٢ وإذا ما "ترجمنا" هذه الأرقام إلى الحروف العربية، وحللنا شفَّرتها لوجدنا تحت ناظرينا هذه الحروف الشلاثة: ش+ و+ ف، وهي الحروف الساكنة التي ترد في كلمة "شوَّف" بمعنى "سبب الشوف الشخص ما"، أو "ورَّي شخصًا ما شيئًا"، فالعنكبوت الذي يقترحه الدرويش سوف "يري" شيئًا، كما قال هو نفسه.

وإذا أمعنا النظر في بعض حكايات "نصر الدين" [عجما] الكلاسيكية بروح محايدة قدر المستطاع، فسرعان ما سنكتشف أن النهج المدرسي بأكمله هو أخر النهوج التي سيسمح بها الصوفي:

بينما كان "نصر الدين" [=جحا] يحمل أحد المتحذلقين في "معديته" عبر نهر هائج، أخطأ في النحو خلال حديثة معه. وهنا سأل العالم:

- ألم تدرس النحو في حياتك؟
  - ..X -
- إذًا أضعت نصف عمرك.
- وبعد مرور عدة دقائق التفت إلى الراكب وسأل:
  - ألم تتعلم العوم أبداً؟
    - · \$13U . ¥ -
  - إِذًا فلقد أضبعت عمرك كله، إننا نغرق!

هنا نجد تأكيدًا على أن الصوفية بصفتها حركة عملية، تنكر أن في طوع الذهنية الخالصة أن تقودنا إلى الصدق، وأن التفكير المنمط المستمد من العالم المألوف يمكن أن ينطبق على الحقيقة الصادقة، تلك التي تتحرك في بعد آخر.

وهذا ما تصوره بشكل أبلغ تأثيرًا حكاية ملتوية تدور أحداثها في مقهى، وهذا مصطلح صوفى يشير إلى المطرح الذي يلتقى فيه الدراويش، دخل أحد النساك المقهى كي يقول:

- "علمنى أستاذى أن الإنسانية لن تبلغ الكمال حتى يغضب المرء الذى لم تصبه أى نقمة، نفس الغضب الذى يغضبه الذى أصابته النقمة فعلاً."

أسر الإعجاب الحاضرين الحظات، قبل أن ينبري "نصر الدين" كي يقول:

"أما أستاذى فعلمنى أنه لا ينبغى لأحد أن يغضب أبدا لأى شىء حتى يتأكد من
 أن ما يرى فيه نقمة هو فى حقيقة الأمر نقمة ـ وليس نعمة متخفية خلف قناع نقمة!".

يلجاً تصر الدين" [جحا] بصفته معلمًا صوفيا مرارًا وتكرارًا إلى تكنيك الدراويش لاعبًا دور الرجل غير المستنير في الحكاية، في سبيل إبراز حقيقة ما. وتجعل حكاية مشهورة تنفى الاعتقاد السطحى في حتمية الزبط بين العلة والمعلول منه ضحية على هذا النحو:

بينما كان المللا 'نصر الدين' [حجما] يسير في إحدى المارات ذات يوم سقط رجل من على السطح على أم رأسه، ولم يُصب الرجل بخدش في حين نقل المللا 'نصر الدين' [حجما] نتيجة لجروحه إلى المستشفى، وكان أن توجه أحد تلاميذه إليه بالسؤال:

ما هي العظة التي خرجت بها من هذا الحادث، يا أستاذ؟

- إياك والاعتقاد في الحتمية، حتى ولو بدت بين العلة والمعلول! ولا تسأل أي أسئلة نظرية مثل: إذا وقع شخص ما من فوق سطح، فهل سيدق عنقه؟ فلقد وقع - واكن عنقى أنا هو الذي اندق!\*.

نظرًا لأن الشخص المتوسط يفكر وفقًا لأنماط معينة ولا يستطيع أن يهيئ نفسه لتبنى وجهة نظر مختلفة حقًا، فإنه يفقد قدرًا كبيرًا من معانى الحياة، فقد يعيش بل قد يحقق بعض التقدم، ولكنه لن يتمكن من فهم كل ما يجرى حوله. وتلقى حكاية المهرب ضوءًا ساطعًا على هذا الأمر:

اعتاد المللا 'نصر الدين' [=جحا] أن يسوق حماره عبر الحدود بصفة يومية، وهو يحمل غبيطًا محشوا بالتبن على جانبيه،

ولما كان قد اعترف، دون لف أو دوران بأنه يعمل بالتهريب خلال رحلة العودة إلى بيته في حلكة الظلام كل ليلة، فلقد قبض عليه حرس الحدود وفتشوه المرة تلو المرة. وتمادوا ففتشوه ذاتيا ثم غريلوا التبن وغطسوه في الماء بل أخنوا يحرقونه من وقت لآخر، دون أن يعثروا معه على دليل واحد يدينه. وفي نفس الوقت كان رخاؤه يزداد يوما بعد يوم،

وكان أن اعتزل العمل وذهب كى يعيش فى بلاد أخرى، وهنا قابله أحد مأمورى الجمارك، بعد مرور عدة سنوات، وقال له:

- بوسعك أن تقول لى الآن دون أن تخشى شيئًا، ماذا كنت تهرب حتى إننا لم نستطع ضبطك متلبسًا ولا مرة؟

فما كان من المللا "نصر الدين" [=جحا] إلا أن رد:

– حميراً 🕛

تؤكد هذه الحكاية أيضًا إحدى أكبر الحجج التى تعتمد عليها الصوفية: التجربة الخارقة للعادة والغاية الباطنية أقرب إلى البشرية مما يظن أغلب الناس، والافتراض الذي يقول بضرورة أن يكون الباطني والمتسامى بعيدًا عن المتناول وبالغ التعقيد لا يرجع إلا إلى جهل أحاد الناس، وهذا النوع من الآحاد هو الأقل تأهيلاً للحكم على الأشياء. فهو ليس "بعيدًا عن المتناول" إلا في اتجاه لا يستطيع له إدراكًا أو فهمًا

لا ينتهك تصر الدين [حجما]، تمامًا مثلما لا يفعل الصوفى القح، قوانين عصره، ولكنه يضيف بعدًا جديدًا إلى وعيه، رافضًا أن يقبل لأغراض محددة ومحدودة، أن الحقيقة – دعنا نقول – يمكن قياسها مثلما يقاس أى شىء آخر. فما يسميه الناس حقيقة، ليس سوى حقيقة بالنسبة إلى موقفهم. وهو ما لا يستطيع المرء العثور عليه حتى يتحقق من ذلك. وتشير إحدى أبرع حكاياته أنه إلى أن يستطيع المرء إدراك ما هى الحقيقة النسبية، لن يحدث تقدم على أى مستوى:

كان المللا تصر الدين" [عجما] جالسًا في قاعة الحكمة، وكان جلالة الملك قد حضر شاكيًا من أن رعاياه لا يعرفون الصدق. وهنا رد "نصر الدين" [=جما]:

- يا صاحب الجلالة هناك صدق وصدق آخر، ويتعين على الناس أن يتعود على الناس أن يتعود الصدق الصدق الواقعى قبل الارتفاع إلى مستوى الصدق النسبى، لكنهم دائما يفعلون العكس، وتكون النتيجة أنهم يتعاملون باستخفاف مع صدقهم الذي يعرفون جيدًا أنه من صنع أيديهم، حيث يدركون بدافع من غرائزهم أنه مختلق.

وهنا اعتقد جلالة الملك أن ما قاله "المللا" معقد للغاية. فكل شيء إما صحيح وإما مريَّف. ولسوف أجعل الناس يقولون الصدق، ومتى فعلوا ذلك فلسوف يتعوَّدون على قول الصدق ويتحلُّون بالصدق.

وعندما فتحت المدينة بواباتها في صباح اليوم التالي، نصبت مشنقة أمام البوابات برثاسة أحد قادة الحرس الملكي. وأعلن مناد :

- لن يدخل أى منكم المدينة قبل أن يجيب بصدق عن سؤال يسأله له قائد الحرس الملكي.

وكان المللا تنصر الدين [حجما] الذي كان ينتظر أمام المدينة لمدة طويلة أول من خطا . وهنا زعق القائد:

- إلى أين أنت ذاهب؟ قل الحقيقة وإلا فالبديل أن تعلق في المشنقة.
  - رد الملار تصر الدين [=جحا]:
  - أنا ماض في طريقي كي أشنق في هذه المشنقة.
    - أنا لا أصدقك!
  - حسنًا حسنًا، إذا كنبت ماذا ستصنع معى، ألن تشنقني!
    - واكن ذلك سيجعل منها حقيقة!
    - فما كان من "المللا تصرالدين" [حجما] إلا أن رد:
      - حقا. ولكنها حقيقتك أنت.

يتعين على الراغب فى الانخراط فى الحركة الصوفية أن يفطن أيضاً إلى اعتماد معايير الخير والشر على مقاييس الفرد دون الجماعة، وبعبارة أخرى ليس على الحقيقة الموضوعية. وإلى أن يجرب ذلك داخليا إلى جانب قبوله لها عقليا، لن يكون فى طوعه التأمل للإدراك الجوانى، وتعد حكاية القنص خير تمثيل لهذا الميزان المتغير:

تمتع أحد الملوك بصحبة المللا "نصر الدين" وفي نفس الوقت رغب في تجريب القنص، فأمر المللا "نصر الدين" [حجما] بأن يصاحبه في رحلة قنص دببة، وهو الأمر الذي ارتعدت له فرائص المللا "نصر الدين".

وعندما عاد المللا "نصر الدين" [حجما] سأله أحدهم:

- كيف كانت الرحلة؟
  - · رائعة حقا ،
  - \_ كم ديا رأيت؟
  - ولا واحد، 🗀
- فكيف تقول إن الرحلة كانت رائعة؟
- عندما تخرج لقنص الدببة، وعندما تكون المللا 'نصرالدين' متلى، ولا ترى أى دببة بالمرة فإن التجربة تكون رائعة.

لا يستطيع أحد أن ينقل التجربة الجوانية عن طريق التكرار، ولكنها تحتاج باستمرار إلى التجدد عند المنبع، وقد تواصل مدارس عديدة الاستمرار في العمل لمدة طويلة بعد الإنهاك الذي يحيق بديناميكيتها الفعلية، وهو الأمر الذي يجعل منها مجرد مراكز لترديد مبدأ يتزايد ضعفه بشكل مطرد، وربما يستمر المبدأ يحمل نفس الاسم. وتسقط كل قيمة التعاليم، بل قد تتعارض مع دلالاتها الأصلية، ودائمًا على وجه التقريب ما تصير هذه التعاليم نسخة ممسوخة التعاليم الأولى. ويؤكد المللا "نصر الدين" [حجما] هذا الرأى كأحد أهداف حكايته المعروفة باسم: "مرقة البط":

وفد أحد الأقارب من مكان ما في أعماق البلاد كي يزور المللا "نصر الدين" [حجما]، وكان هذا الزائر يحمل "بطة" للمللا على سبيل الهدية، ابتهج المللا وطبخ البطة واقتسمها مع ضيفه. ومع ذلك فسرعان ما أخذ الريفيون يتوافدون الواحد بعد الأخر، وكان كل منهم يقول إنه صديق صديق "الرجل الذي أهداك البطة". وفي نفس الوقت لم تعد تصله أي هدايا أخرى.

وأخيرًا ضاق المللا "نصر الدين" [=جحا] بالأمر ذرعًا، وذات يوم ظهر غريب آخر كي يقول:

- أنا صديق صديق صديق قريبك الذي أحضر لك البطة.

وجلس هذا الغريب متلما فعل سائر الباقين منتظرًا أن يمده المللاً بوجبة، ولكن المللا تنصر الدين [=جحا] لم يزد عن أن ناوله طبقًا مملوءًا بماء ساخن:

- ما هذا؟
- هذا حساء حساء حساء البطة التي أحضرها قريبك.

ولعل الإدراك الحاد الذى يبلغه الصوفيون فى بعض الأحيان هو الذى يمكنه من معايشة الأشياء التى يعجز سواهم عن إدراكها. ولما كان أعضاء المدارس الأخرى يجهلون الأمر، فإنهم يكشفون بصغة عامة عن نقص مدركاتهم عن طريق قولهم أو فعلهم أمرًا يكون نتيجة لنقص النضوج الروحى بشكل يصل فى الوضوح خدا يستطيع معه الصوفى أن يقرأه كما لو كان يقرأ كتابًا مفتوحًا. وفى هذه الظروف يندر أن يهتم بقول أى شىء. ومع ذلك تصور حكاية أخرى من حكايات المللا "نصر الدين" (حجحا) هذا الإدراك على هذا النحو:

«حوَّد» [=عرِّج] المللا "نصر الدين" على بيت كبير كى يطلب من صاحبه أن يتبرع ليجه الخير. وكان أن رده الخادم قائلا:

- سيدي خرج،

فما كان من المللا "نصر الدين" إلا أن قال:

- حتى ولو كان سيدك غير قادر على المساهمة بشىء، فاسمح لى أن أترك معك نصيحة واحدة منى لسيدك. قل له: عندما تخرج فى المرة القادمة، فلا تترك وجهك فى الشباك .. فلربما يسرقه أحدهم،

يجهل الناس إلى أين يتجهون طلبًا للاستنارة، ونتيجة لذلك فلا غرابة هناك إذا ارتبطوا بأى معتقد أو انغمسوا في كافة أنواع النظريات، ورسخ في يقينهم أنهم يملكون القدرة على التمييز بين الصدق والزور.

ولقد علم "نصر الدين" هذا الدرس بطرق عديدة، في إحدى المناسبات وجده أحد الجيران راكعًا على ركبتيه يبحث عن شيء ما،

- ماذا ضباع منك يا "مللا"؟

رد "نصر الدين":

- مفتاحی،

بعد عدة دقائق من البحث، سأله الجار:

- أين سقط منك؟
  - في البيت،
- إذا فلماذا ، بحق السماء، لا تُبحث عنه هناك؟
  - النور هذا أكثر،

هذه هي إحدى أشهر حكاياته، ويستخدمها كثير من الصوفيين في تعليقهم على أولئك الذين يسعون وراء مصادر غريبة بحثًا عن الاستنارة. ولقد مثَّلها على السرح الألماني "كارل فالنتين "Karl Vallentin" مهرج ميونخ الميتافيزيقي الراحل ضمن ذخائره السرحية.

تعد ألية التعقيل (=إضفاء طابع عقلي) إحدى الآليات التي تعوق تعميق الإدراك. وقد يضيع الأثر الصوفي في الغالب من جراء عجز الفرد عن استيعابه كما ينبغي.

توجه أحد جيرانه إليه كي يستلف منه حبل غسيل.

- أنا أسف، فالحقيقة أننى أجفف عليه بعض الدقيق.
  - ولكن كيف تجفف دقيقًا على حبل؟
- الأمر أقل صعوبة مما تتان، طالما كنت عازفًا عن تسليفه لأحد.

"نصر الدين" يقدم نفسه لنا بصفته ذلك الجزء الهروبي من الذهن، وهو الجزء الذي لا يقبل بوجود طرق أخزى للوصول إلى الحقيقة خلاف الأنماط التقليدية.

خلال ارتقاء العقل الإنساني، نلاحظ وجود تغير مستمر وحدود قصوى لجدوى أى تكنيك. هذه الخاصية التي تميِّز التجربة الصوفية تُجوهلت من جانب الأنساق التي تستند إلى التكرار، وهي الأنساق التي تقيِّد العقل الحر وتخلق جوا من بلوغ قمم المعرفة أو الاقتراب منها دون إنتاجها فعلاً. ويظهر "نصر الدين" كشخصية في إحدى الحكايات تسعى إلى إلقاء ضوء على هذا الأمر:

زات قدم المللا "نصر الدين" وكاد يقع في إحدى برك الماء. وأنقذه بأعجوبة أحد عابرى السبيل في اللحظة الحرجة. وكان كلما تقابلا في وقت لاحق يذكّره الرجل بما حدث وكف أنه نجع في الحيلولة بينه وبين البلل.

وفى نهاية المطاف، وبعد أن عجز المللا عن تحمل الأمر أكثر مما فعل، قاد صديقه إلى البركة وقفز في الماء كي يغطس فيها حتى وصل الماء إلى أننيه ثم صاح:

- ها قد شملنى البلل، كما لو كان قد حدث لى لو لم أقابلك! فهل لك أن تتركنى وشأنى؟

لا يستطيع أحد أن يقارن بين النكتة العادية أو القصة الرمزية التي تتضمن نقطة أو بؤرة واحدة لا غير وبين نسق "نصر الدين": فهو، على نحو مثالي، اشتراك إلقاء

يمارس تأثيرًا جوانيا وأخر برائيا أو سطحيا. وتعد الأمثال والقصيص الرمزية والنكت العادية عقيمة من الناحية الباطنية، وذلك لافتقارها إلى الاختراق أو القوة الصادقة التي تبعث على الهداية الروحية،

بينما نجد الإبداع والهدف المركبين لحكايات "نصر الدين" متقدمين أشواطًا أبعد بكثير من – دعنا نقول – شخصية "بالداكييف": Baldakiev عند الروس أو "جحا" العربى أو "برتوليو" عند الإيطاليين - وهذه كلها شخصيات فكاهية معروفة - وفى طوعنا أن نقيع الاختلاف في درجات العمق في تلك الحكايات عن طريق المقارنة بين نكت المللا "نصر الدين" وبين نظيراتها عند ورودها بشكل متفرق في أماكن أخرى،

توفر في هذا الصدد حكاية زينية: Zen مثالاً جديراً بالاهتمام. يُحكى أن ناسكاً طلب من سيده أن يعطيه نسخة من الحقيقة التي تقع فيما وراء الحقيقة. فما كان من الناسك إلا أن التقط تفاحة أصابها العطب ورفعها إلى أعلى، وبهذه الإشارة أدرك الناسك الحقيقة. فلقد تركتنا الحكاية هنا في العتمة فيما يتعلق بما هو قائم وراء ذلك، أو بما يقودنا إلى الاستنارة.

تمتلئ حكاية المللا "نصر الدين" عن تفاحة مماثلة بقدر كبير من التفاصيل المفقودة هنا:

"بينما كان المللا "نصر الدين" جالسًا وسط دائرة من تلاميذه، ساله أحدهم عن الفرق بين الأشياء في دنيانا هذه وبين الأشياء ذات البعد المختلف. فما كان من المللا "نصر الدين" أن قال:

- يتعين عليك أن تفهم "ألليجوريا" [القصة الرمزية]
  - وهنا رد التلميد:
- أرنى شيئًا عمليا .. تفاحة من الفريوس، على سبيل المثال.
- فإذا بالمللا "نصر الدين" يلتقط أقرب تفاحة إلى يده وناولها للرجل.

واكن هذه التفاحة معطوبة في جانب منها .. ومن المؤكد أن التفاحة السماوية
 كانت لتكون سليمة.

وهنا رد المللا "نصر الدين":

- تفاحة السماء كانت لتكون سليمة، ولكن طالما كان في وسعك أن تصدر عليها حكمك، خلال جلستك معنا في موطن الفساد هذا، ويقدراتك الراهنة، فإن هذه التفاحة المعطوبة قريبة من التفاحة السمارية قدر ما تستطيع أن تصل إليه يدك في أي وقت من الأوقات"،

هنا فطن التلميذ إلى أن الألفاظ التى نست خدمها فى الدلالة على الأمور الميتافزيقية مبنية على ألفاظ تدل على أشياء مادية، ولكى تنفذ إلى بعد معرفى أخر يلزمنا أن نتكينً لطريقة فهم هذا البعد.

نلاحظ أن حكاية المللا "نصر الدين"، التى قد تكون فى الغالب بمثابة الأصل الذى يقف وراء "الليجوريا" التفاحة بشكل عام، مصممة كى تضيف إلى ذهن المستمع شيئًا ذا نكهة خاصة يحتاج المرء إليه كى يحشد الوعى لاستيعاب تجارب جديدة، مما لا يستطيع المرء الوصول إليه ما لم يبن قنطرة عبور.

ويعد الحشد التدريجي الوعي الجواني إحدى حصائص المنهج الصوفي الذي ينتهجه المللا نصر الدين . حقا تعتبر ومضة التنوير الحدسية التي تأتى نتاجًا الحكايات ما هي، بصفة جزئية، إلا استنارة صغرى في حد ذاتها، وليست تجربة نهنية. لكنها أيضًا حجر – عبور نحو إعادة بناء إدراك باطني في ذهن مأسور، أخضعته، دون رحمة، التشريط أنساق التدريب التي تفرضها الحياة المادية.

ومع ذلك فما ذال في طوع المرء أن يتلقى نكتة المللا "نصر الدين"، بعد فصلها (ربما عن طريق الترجمة) من عباراتها التكنيكية عن قيمتها الفكاهية. وفي هذه الحالات قد تفقد كثيرًا من تأثيرها. ومثالاً على ذلك نستطيع أن نسوق نكتة الملح والصوف:

أخذ المللا تصر الدين ، ذات يوم، حملاً من الملح إلى السوق. وكان أن خوض حماره خلال جدول من الماء، فذاب الملح. وعندما وصل الجحش إلى الضفة الأخرى استبد به المرح فالحمل خف عن ظهره. لكن الغضب ملك فؤاد المللا تصر الدين ، وفي صباح يوم السوق التالي ملا حمل الحمار بالصوف، وكاد الحيوان يغرق نتيجة لزيادة وزن الحمل من جراء تشبعه بماء المخاضة التي عبرها.

وهنا صاح المللا "نصر الدين" بلذة الانتصار:

- هيه! هذا درس لك، عندما تظن أنك سوف تكسب شيئا في كل مرة تتخذ فيها طريق الماء!

فى الحكاية الأصلية نجد أن مصطلحين تكنيكيين قد استخدما: الملح والصوف فكلمة الملح تعتبر مرادفًا له الصالح والحكمة والصمار هنا يرمز الإنسان، وخلال التخلص من الصالح العام، يشعر المرء بالارتياح بعد انزياح ما كان يتقل كاهله، ولكن ذلك يؤدى إلى فقدان غذائه، فه نصر الدين يعجز عن بيع أى ملح وشراء العلف وكلمة مدوف تنطوى بطبيعة الحال، على كلمة صوفى وفي الرحلة الثانية يجد الحمار كاهله ينوء تحت عبء أثقل، فهكذا يريد المعلم نصر الدين ولقد زاد الوزن على امتداد الطريق إلى السوق، غير أن النتيجة النهائية تكون أحسن، بعد أن باع نصر الدين [=جحا] الصوف المبلل، وهو أثقل عما كان عليه من قبل، وقبض ثمنًا أعلى مما كان ليقبض من بيعه الصوف المباف.

هناك أيضًا نكتة يرد ذكرها هى الأخرى فى الفصل الخامس من رواية "دون كيشوت" (سريانتس)، وهى تظل نكتة مع أن المعنى التقنى "الخوف" يُترجم وحسب دون شرح:

قال أحد الملوك الجهلاء القساة القلوب لـ "نصر الدين":

- سعوف أعلقك في المشنقة ما لم تقم دليلاً على أنك تملك تلك البصيرة التاقبة التي يروِّجها الكثيرون عنك،

فرد "تصر الدين" من فوره أن بوسعه أن يرى طائرًا ذهبيا في السماء والشياطين داخل بطن الأرض. وهنا ساله الملك:

- كيف تستطيم ذلك؟
  - فرد "نصر الدين":
- الحوف يا مولاى هو كل ما يحتاج إليه المرء في هذا الشائن!

يُعد "الخوف" في المعجم الصوفى تفعيلاً للوعى الذي يستطيع خلال التمارين التي يتلقاها أن ينتج مدركات بعد-حسية. وهذه المنطقة واقعة خارج نطاق عمل العقل الشكلي، الأمر الذي يستدعى ملكات ذهنية أخرى للعمل.

ومع ذلك ينجح، بأسلوب فريد بشكل كامل، فى استخدام نفس البنية العقلية فى تحقيق أغراضه الخاصة. ونجد صدى لهذا القصد المرصود فى أسطورة نصر الدين عندما تروى أن تحسين مؤسس النسق أنتزع رسوله المكلف تصر الدين من قبضة الوغد القديم: نسق الفكر الفج الذى يعيش فى ظلّه معظمنا على وجه التقريب.

ويرتبط اسم "حسين" في اللغة العربية بمقهوم الفضيلة. فكلمة "حسين" تعنى القوى وعصى المنال".

وكان "حسين" قد راح ينقب فى أرجاء الدنيا عن معلم يستطيع حمل رسالته من جيل لآخر، حتى شارف حدود اليأس عندما طرق أذنيه هرج ومرج. فلقد كان "الوغد القديم" يوبعُ أحد تلاميذه لإلقائه النكت. فما كان من "نصر الدين" إلا أن اندفع زاعقًا فى وجهه:

- "ردا على موقفك الوقح فلقد حكمت عليك بأن تُصبح مسخة العالمين. ومنذ الآن كلما حكيت حكاية من حكاياتك الشاذة، سوف تعقبها مباشرة ست نكت متصلة عليك حتى يتضح للجميع أنك أصبحت شخصاً هزأة."

يسبود الاعتقاد أن الأثر الباطني لسبع حكايات من حكايات "نصر الدين" كافية لتحضير المرء الإشراق والاستتارة.

تبيَّن لـ "حسين" الذي كان ينصت لما يدور أن كل عقدة تنطوى على حلها، وأن ذلك كان الأسلوب الذي يستطيع أن يضع شرور "الوغد القديم" في منظورها الصحيح، وأن بوسعه أن يحافظ على الحقيقة خلال "نصر الدين".

دعا 'نصر الدين' إلى حضرته فى أحد أحلامه ونقل إليه جزءًا من 'بركته'، أى من تلك القوة الصوفية التى تخترق المغزى الاسمى للمعنى، ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا أصبحت كل النكت التى تُروى عن 'نصر الدين' أعمالاً فنية 'مستقلة'. حقا يستطيع المرء أن يحملها محمل النكت، ولكنها تنطوى على مغزى ميتافيزيقى، فهى معقدة بصورة لانهائية، وتشارك فى طبيعة الاكتمال والكمال اللذين سرقتهما الأنشطة المحبطة التى يقوم بها 'الوغد القديم' من الوعى الإنسائى.

تتسم "البركة" من وجهة النظر العادية بصفات "سحرية" كثيرة، مع أنها تُعد، بصفة أساسية، رابطًا موحًدا ووقودا، جنبًا إلى جنب مع كونها جوهر الحقيقة الموضوعية، تتمثّل إحدى هذه الصفات في أن أي شخص يتمتع بها أو أي شيء يرتبط بها، يحتفظ بنصيب منها، بصرف النظر عن التغير الذي قد يدخل عليها نتيجة لتأثير غير المهتدين. ومن هنا فإن مجرد ترديد حكاية لـ "نصر الدين" تحمل معها بعض "البركة"، وإمعان النظر فيها يجلب المزيد من هذه "البركة". وعلى هذا فخلال هذا المنه فإن تعاليم "نصر الدين" التي تتماشي مع نهج "حسين" تستمر في إحداث أثرها للأبد عبر وسيلة لا يُمكن أن تتعرض لتشويه لا إصلاح له. وعلى غرار الماء الذي يُعد ماء بصورة أساسية، ففي تجارب "نصر الدين" نجد حدا أدنى نهائيا لا يمكن اختزاله يرد على هذه الدعوة أو تلك، وهذا الحد ينمو كلما استحضرناه، وهذا الحد الأدنى هو الحقيقة، وفي الحقيقة يكون الوعى الحقيقية.

يُعد "نصر الدين" المرأة التي يرى المرء نفسه في صفحتها، واكنها تختلف عن المرأة العادية في أن المرء كلما تطلع إليها برزت فيها الصورة الأصلية أي "نصر الدين"، ويمكننا تشبيه هذه المرأة بكأس البطل الفارسي "جَمشيد" المشهورة، التي تعكس العالم أجمع وفيها يتطلع الصوفيون.

ولما لم تكن الصوفية مؤسسة على السلوك المصطنع بمعنى التفاصيل البرانية، ولكن على التفاصيل الشاملة تلك التى تشمل إلى جانب ذلك التفاصيل الجوانية، فلابد المرء من أن يعيش حكايات "نصر الدين" مثلما يفكّر فيها. وعلاوة على ذلك فأن يعيش المرء كل حكاية سوف يساهم فى "العودة الحميدة" المصوفي عن علامات على اكتسابه التطورات الأولى لهذه "العودة الحميدة" فى كشف الصوفى عن علامات على اكتسابه قدرة أسمى على الإدراك. إذ يكون قد اكتسب القدرة على استيعاب موقف ما، على سبيل المثال، عن طريق الإلهام، دون إعمال التفكير الشكلى. ونتيجة لذلك فإن تصرفاته قد تربك فى بعض الأحيان المراقبين الذين يسلكون وفقًا المستوى العادى من الوعى، إلا أن النتائج التى سينتهى إليها لن تكون، مع ذلك، صحيحة.

تكشف إحدى حكايات "نصر الدين" [حجما] عن كيفية توصل الصوفى إلى النتائج الصحيحة خلال آلية خصوصية (منهج مغلوط، بالنسبة إلى غير المتأهلين)، وهو الأمر الذي يُفسر كثيرًا مما يبدو غرائب من جانب الصوفيين:

مثل رجلان أمام "نصر الدين" عندما كان يعمل قاضيًا. وقال أحدهما:

- هذا الرجل عض أذنى، وأطلب منه تعويضًا مناسبًا.

و رد الرجل الآخر:

- هو الذي قضمها بنفسه!

وكان أن أجُّل تصر الدين القضية وانسحب إلى غرفة المداولة حيث قضى نصف ساعة يحاول قضم أذنه بنفسه. ولكنه لم ينجح إلا في السقوط على الأرض المرة تلو الأخرى، مما أدى إلى جرح جبهته، ثم عاد إلى قاعة المحكمة. وأصدر حكمه:

- افحصوا الرجل الذي قُضمت أذنه، فإذا وجدتم أن جبهته مجروحة جروحًا أشد من جروحي، يكون هو الذي فعلها بنفسه. ويذلك تكون القضية مرفوضة، وإلا يكون الرجل الآخر هو الذي فعلها، وعندنذ يحصل الرجل المعضوض على تعويض قدره ثلاث قطع من الفضة. ويذلك يكون "نصر الدين" قد توصلًا إلى القرار الصحيح خلال وسائل تبدو كأنها غير منطقية.

وهنا يكون "نصر الدين" قد توصلًا إلى الجواب الصحيح، بصرف النظر عن المنطق الظاهر في الموقف. وفي حكاية أخرى نجده وقد تبنى دور الأحمق ("درب الملامة" عند الصوفي)، كما نجد "نصر الدين" يُصور بشكل متطرف طريقة التفكير البشرى العادى.

طلب أحدهم من "نصر الدين" أن يُحْمِّن ماذا يُحْفى في يده.

المللا [=جما]:

ً – أعطني مفتاحًا .

قال المازح:

- سوف أعطيك مفاتيح: تشبه بيضة وهى فى حجم بيضة ومذاقها ورائحتها هما مذاق ورائحة بيضة. ويداخلها بياض وصفار، وما بداخلها سائل قبل أن تسلقه لكنه يتجمد بالحرارة. وعلاوة على ذلك باضتها دجاجة..

ومنا قاطعه المللا تنصر الدين :

- لقد عرفته! نوع من أنواع الكعك.

ولقد أجريت نفس التجربة في العاصمة البريطانية الندن . فلقد طلبت من ثلاثة متتابعين من بائعي التبغ ما يلي:

- أريد أسطوانات من الورق مملوءة بجزيئيات التبغ، تصل كل منها إلى ثلاث بوصات في الطول، معبَّأة في صناديق من الكرتون، وتحمل على سبيل الاحتمال كتابة ما عليها،

لم يستطع أى من البائعين[=البياعين] الثلاثة الذين يبيعون السجائر طوال اليوم أن يتبيّنوا ما الذى أريد. ووجهنى اثنان منهم إلى مكان أخر، الأول إلى تاجر الجملة والثانى إلى محل متخصص فى بيع الأشياء الغريبة التى يستوردونها للمدخنين. قد تكون كلمة سيجارة مقتاحًا ضروريا لوصف أسطوانات الورق الملوءة بالتبغ. ولكن هيئة المفتاح لا تستطيع، اعتمادًا على الارتباطات، أن تُستخدم بنفس الطريقة التي تُستخدم بها في عمليات الإدراك. ويكمن الخطأ هنا في حمل شكل من أشكال التفكير، مهما كانت حيازته للإعجاب في موضعه السليم، إلى سياق أخر، ومحاولة استخدامه هناك.

يروى "جلال الدين الرومى" قصة تشبه حكاية "نصر الدين" عن البيضة، ولكنه يُركز على عاملٍ مهم آخر. سلَّم أحد الملوك نجله إلى عدد من المعلمين الباطنيين الذين أبلغوا الملك بعد فترة ما أنه لم يعد باستطاعتهم أن يضيفوا إليه مزيدًا من التعليم. وعلى سبيل الاختبار ساله الملك عما في يده وقال: إنه مستدير ومعدني وأصفر اللون، فرد الأمير:

- لا بد من أن يكون منخلاً.

على هذا النحو تتمسك الصوفية بضرورة التطور المتوازن بين المدركات الجوانية وبدن السلوك والاستعمال الإنسانيين.

ولقد نفت الصوفية الافتراض الذى يقول بأن مجرد كون المرء لا يزال على قيد البقاء، فإن ذلك يُمكنه من الإدراك، مثلما سبق لنا أن رأينا. فقد يكون المرء حيا من الناحية الإكلينيكية ولكنه ميت من الناحية الإدراكية. ولن يُمكّنه لا المنطق ولا الفلسفة من بلوغ الإدراك. وبوسع أحد مظاهر القصة التالية أن تصور ذلك:

كان "نصر الدين" يُفكر بصوت عال:

- كيف يتأتى لى أن أعرف ما إذا كنت حيا أم ميتًا؟

فقالت له زوجته:

- لا تكن مغفَّلاً، لو كنت ميِّتًا لكانت أطرافك باردة.

وبعد ذلك بقليل تصادف أن كان تصر الدين يسير في إحدى الفابات. وكان الوقت في منتصف الشتاء. وفجأة تذكر أن يديه وقدميه باردة. وهنا فكّر: - أنا الآن بكل تأكيد ميت، وبالتالي صار على أن أتوقف عن العمل لأن الجتث لا تعمل.

ولما لم يكن في وسع الجثث أن تسير فلقد توقف عن المشي وتمدد على العشب الأخضر.

وسرعان ما ظهر سرب من الذئاب وشرع السرب يهاجم حمار "نصر الدين" الذي كان الملاقد قيده إلى إحدى الأشجار،

وهنا قال "جحا" من وضعه المستلقى:

- نعم، واصلوا ما أنتم فيه منتهزين فرصة موت صاحبه! وأه لو كنت على قيد الحياة، لم أكن لأسمح لكم بأخذ راحتكم على هذا النحو مع حمارى!

ليس بوسع استعداد الذهن الصوفى أن يكون مناسبًا، ما لم يعرف المرء وجوب أن يصنع شيئًا بنفسه ويكف عن التفكير في أن الآخرين يستطيعون أن يفعلوا ذلك بالنيابة عنه، فـ "نصر الدين" يضع الشخص العادى هنا تحت عدسته المكبرة:

ذات يوم توجه "نصر الدين" إلى دكان رجل يبيع جميع أنواع الأشياء المختلفة. وقال:

- عندك جلد؟
  - نعم،
- سسامير؟
  - تعم،
  - وصبغة؟
    - نعم،
- إذن فلماذا لا تصنع لنفسك زيجًا من الأحدية؟

تركز هذه الحكاية على دور القطب الباطنى، وهو دور رئيسى فى الصوفية، فهو الذى يُوفِّر نقطةِ البدء لـ "السالك/الطالب" المُرشح كى يعمل شيئًا بنفسه: أى أن هناك شيئًا نتج عن "عمل-الذات" تحت إشراف القطب، وهو من أبرز ما يمينًز النسق الصوفى من خصائص،

ليس في وسع أحد أن يُجرى البحث الصوفي في صحبة غير مقبولة، ويركز "نصر الدين" على هذه النقطة في حكايته حول الدعوة التي جاح في وقت غير مناسب:

كان الوقت متأخرًا وكان "المللا" يتحدَّث مع أصدقائه في أحد المقاهي. وبعد أن استأذنوا وغادروا المطرح شعروا بالجوع، فقال "نصر الدين" تعالوا تناولوا الطعام في بيتي، كلكم. دون أن يتدبَّر العواقب.

وعندما أوشك الجمع على الوصول إلى بيت "جحا"، فكر في ضرورة أن يسبقهم قليلاً ويُخبر زوجته. فقال لهم:

- قفوا هنا حتى أنبه زوجتى.

وعندما أخبرها بالأمر صاحت في وجهه:

ليس عندنا شيء بالمرة، كيف تأتّى لك أن تعزم كل هؤلاء!

فما كان من "نصر الدين" إلا أن صعد إلى النور الثاني في بيته واختباً.

وسرعان ما دفع الجوع ضيوفه إلى الاقتراب من البيت وطرق الباب.

ردت زوجة "نصر الدين":

- "المللا" ليس في البيت!

فصباحوا:

- ولكننا رأيناه يدخل عبر الباب الأمامي.

فلم تسعفها بديهتها بكلمة.

وهنا كان الانفعال قد سيطر على "نصر الدين" الذي كان يراقب ما يدور من شباك في الدور الثاني، فأطل برأسه وقال:

- ولكن ألا يُمكنني أن أكون قد خرجت من الباب الخلفي؟

تركز حكايات عديدة من حكايات "نصر الدين" على زيف الاعتقاد البشرى العام بأن الإنسان يملك وعيًا ثابتًا، فتحت رحمة تأثيرات جوانية وبرانية، يتغيّر سلوك كل شخص على وجه التقريب وفقًا لحالته النفسية وحالته البدنية. إلا أن هذه الحقيقة التى يعترف بها الجميع بطبيعة الحال فى الحياة الاجتماعية، لا تحظى بنفس الاعتراف بشكل كامل فى المجال الفلسفى أو الميتافزيقى، ففى أفضل الأحوال، يتوقع الفرد أن يستحدث دأخل نفسه إطارًا من التفانى أو التركيز يكون من المأمول خلاله أن يبلغ مرحلة الإشراق أو التحقق. وفى الصوفية يكون الجدير بالتحول فى نهاية المطاف هو الوعى بأكمله، بدءً من الإقرار بأن الشخص غير المتأهل ليس إلا أكبر قليلاً، بدرجة طفيفة، من مادة خام، فهو لا يملك طبيعة محددة ولا يملك وحدة وعى. ففى داخله نجد "جوهرًا"، وهذا "الجوهر" ليس مقرونًا بكيانه ككل، ولا حتى بشخصيته، وفى النهاية ليس هناك من يعرف بصفة تلقائية من يكون هو فى حقيقة الأمر. مع أن السائد نقيض ذلك. ويناء عليه:

دخل نصر الدين أحد الدكاكين ذات يوم.

وأسرع صاحب الدكان كي يقدم له خدماته.

قال "نصر الدين":

- نمشى حسب الأولويات. هل شاهدتني أدخل دكانك هذا؟

– طبعًا .

- هل سبق لك أن رأيتني من قبل؟

- لم أرك في حياتي،

- إذن فكيف عرفت أن الذي دخل هو أنا؟

قد تكون هذه رائعة كنكتة ليس إلا، ولكن أولئك الذين سينظرون إليها على اعتبار أنها فكرة شخص غبى، ولا تنطوى على مغزى أعمق، لن يكون فى وسعهم أن يستفيدوا من قوى الارتقاء. فالمرء لا يستخلص من حكاية "نصر الدين" إلا جزءًا أكبر قليلاً الغاية مما يضع فيها، فإذا بدت نكتة وحسب لشخص ما، فإن هذا الشخص يكشف عن حاجته إلى المزيد من العمل الذاتى، ويصوره "نصر الدين"، بصورة كاريكاتورية، فى هذا الحوار الذى يجريه حول القمر:

سنأل رجل غبي "نصر الدين":

- ماذا يفعلون بالقمر عندما يشيخ؟

وجاء الجواب مناسبًا السؤال:

- إنهم يقسمون كل قمر يشيخ إلى أربعين نجمة!

تركز كثير من حكايات نصر الدين على الحقيقة التى تقول إن الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق الوصول الباطنى يتوقعون ذلك بشروطهم هم، ومن هنا يستبعدون أنف سهم من الأمر قبل أن يبدوا. وليس هناك من يستطيع أن يأمل في بلوغ الإشراق/الاستنارة إذا ظن أنه يعرف ماذا يكون كنهها، ويعتقد في قدرته على تحقيقها خلال درب دقيق التحديد، يستطيع رسم تصور له في لحظة البدء. ومن هنا كانت حكاية المرأة والسكر:

خلال تولى "نصر الدين" لمنصب القاضى، مثلت أمامه سيدة مع ابنها وقالت:

هذا الفتى يأكل كثيرًا من السكر، ولا أستطيع أن أفى باحتياجاته منه. ولذلك فإننى أطلب منك أن تأمره أن يكف عن أكله، لأننى لو أمرته فلن يطيعنى.

وكان أن طلب منها "نصر الدين" أن تعود إليه في بحر أسبوع.

وعندما عادت أجُّل 'نصر الدين' الموضوع أسبوعًا آخر. قال الفتى:

· - إنى أمرك ألاً تأكل من السكر إلاً كذا وكذا جرامًا من السكر كل يوم، فما كان من السيدة إلا أن توجهت بالسؤال إلى القاضى تصر الدين حول السبب في ضرورة أن يستغرق الأمر كل هذه المدة من الزمن قبل إصدار أمر بسيط من هذا النوع. فرد:

لأن الأمسر احتاج منى يا سيدتى كل ذلك الوقت كى أحدد بنفسى الكمية
 التى لا أستطيع الاستغناء عنها أنا شخصيا، قبل إصدار أى أمر للآخرين أن يفعلوا

وهكذا تقدمت السيدة بطلبها فى ضوء التفكير البشرى الأتوماتيكى، استنادًا ببساطة إلى بعض الافتراضات، أول هذه الافتراضات: أننا نستطيع إقامة ميزان العدل بمجرد إصدار أحكام قضائية، الثانى: أن الشخص يستطيع فى الحقيقة أن يأكل كمية قليلة من السكر تساوى ما تريد ابنها أن يأكل منه، وثالثًا: أن أمرًا ما يمكن نقله إلى شخص أخر عن طريق شخص لم يخبره بنفسه.

لا تُعد هذه الحكاية شرحًا للعبارة التي تقول: 'افعل كما أقول لك وليس كما أفعل أنا". والحكاية بعيدة كل البعد عن أن تكون عظة أخلاقية، لكنها تنطوى على ضرورة صارمة.

ليس في وسع التعاليم الصوفية أن تلقى إلاَّ عن طريق صوفى، وليس منظَّرٍ ولا مفسرِّ يعتمد على العقل البارد.

ولما كانت الصوفية هي التناغم مع الحقيقة الحقيقية أي غير المزيفة، فليس في وسع أحد أن يجعلها تشبه شبها كبيراً ما نأخذه على أنه حقيقة، ولكنه في حقيقة الأمر ليس سوى حكم أكثر بدائية وقصير المدى. وعلى سبيل المثال ترانا نميل إلى النظر إلى الأحداث من منظور أحادى الجانب، كما نفترض – دون أي مبرر – أن الأحداث تقع على الوكانت تقع في فراغ. ولكن الحقيقة الواقعة أن كل الأحداث ترتبط بكل الأحداث الأخرى. ولا يحدث إلا عندما نكون على استعداد لمعايشة علاقاتنا المتبادلة مع مجمل منظومة الحياة، أن يكون في وسعنا أن نقدر التجرية الباطنية حق قدرها. وإذا ما نظرت إلى أي تصرف يصدر عنك أو عن أي شخص أخر، فلسوف تكتشف أن

هناك واحدًا من دوافع عديدة ممكنة تقف وراءه، وأنه من المستحيل أن يكون عمالاً منعزلاً: إذ يترتب عليه عواقب معينة، كثير منها لم تكن لتتوقعه بحال من الأحوال، ولم يكن بالتأكيد في طوعك أن تضعه ضمن خططك.

وتؤكّد "نكتة" أخرى تروى عن "نصر الدين" هذه الدائرية الأساسية للحقيقة، والتفاعلات غير المنظورة بصفة عامة التي تحدث:

ذات يوم كان "نصر الدين" يمشى فى طريق صحراوى مهجور، وبينما كان الليل يرخى سدوله [=أستاره] لمع طابورًا من الفرسان قادمًا نحوه، وبدأ خياله فى العمل فخاف أن يكونوا قادمين لسرقته أو تجنيده فى السلك العسكرى واستبد به الخوف حتى قفز على سور قريب وسرعان ما وجد نفسه فى جبانة، أما المسافرون الآخرون، الذين كانوا خاليى البال من مثل تلك الأفكار التى طرأت على ذهن "نصر الدين"، فاستبد بهم حب الاستطلاع وجدنًا فى أثره.

وعندما عثروا عليه ممددًا على الأرض بلا حراك، سأله أحدهم:

- هل لنا أن نساعدك؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟

فرد "نصر الدين" بعد أن أدرك غلطته:

- الأمر أعقد مما تفترضون فأنا هنا بسببكم وأنتم هنا بسببي!

قل هو الباطنى وحسب الذى "يعود" إلى الدنيا الشكلية بعد أن يكون قد مر بتجربة بالمعنى الحرفى الكلمة من الاعتماد المتبادل للأشياء التى تبدو على السطح مختلفة غاية الاختلاف أو لا رابط بينها، وهو يستطيع أن يرى صادقًا الحياة على هذا النحو. أما بالنسبة إلى الصوفى، فأى منهج ميتافزيقى لا يضم هذا العامل ليس سوى منهج ملفق" (براتى) ولا يُمكن أن يكون نتاجًا لما يدعوه هو نفسه، بالتجربة الباطنية، ويُعد وجوده فى حد ذاته بمثابة حاجز يحول دون بلوغ هدفه المنشود.

وليس معنى ذلك أن الصوفى، يُصبح، من جراء التجارب الذى يمر بها، منفصلاً عن الواقع البرانى أو السطحى للحياة، فهو يملك بعدًا إضافيا لوجوده، وهو البعد الذى يعمل بصورة متوازية مع الإدراك الأدنى للشخص العادى. ويُلخص "المللا" بصورة بارعة في قول آخر:

أستطيع أن أرى في الظلام".

السؤال

- ربما يكون ذلك صحيحًا يا "مللا". ولكن إذا كان ذلك كذلك، فلماذا نراك تحمل شمعة في بعض الليالي؟

- "حتى لا يصطدم بي من لا يرون في الظلام."

فقد يعكس الضوء الذي يحمله الصوفي توافقه مع الأساليب التي يعيش وفقها الأشخاص الذين يُعاشرهم، بعد "عودته" من التحول إلى اكتساب إدراك أوسع.

ذلك لأن الصوفى يعد، بفضل التحول الذي يمر به، جزءًا واعيًا من الحقيقة الحية الكل أشكال الوجود. وهو الأمر الذي يعنى أنه لا يستطيع أن يتطلع إلى ما حدث، سواء لنفسه أو الآخرين، بذلك الأسلوب الضيق الذي يلجئ إليه كلٌ من الفيلسوف واللاهوتي. سأل أحدهم نصر الدين [ججعا] عن القدر فقال: ما تسميه قدر ليس سوى الفتراض في حقيقة الأمر. فأنت تفترض أن شيئًا حسنًا أو سيئًا سوف يحدث، وما يتمخض عنه الأمر من نتيجة فعلية تدعوه القدر أما السؤال الذي يقول: هل أنت قدري؟ لا يمكن توجيهه لصوفي، لأن الصوفي لا يستطيع قبول مفهوم القدر، ذلك المفهوم الذي يفتقر إلى أي سند وكل أساس، وهو المفهوم مرة أخرى الذي ينطوي عليه المفهوم الذي ينطوي عليه

وعلى نفس المنوال، فطالما كان فى وسعه إدراك التشعبات العميقة التى تنطوى عليها حادثة ما، فإن موقف المسوفى من الأحداث التى تقع للفرد موقف يتسم بالشَمول، وليس معزولاً، ولكن الصوفى لا يمكنه القفز إلى أى تعميم انطلاقًا من معطيات منفصلة الواحدة عن الأخرى، قال "المللا": "أبلغنى جلالة الملك ذات يوم أن هذا

الصمان لا يستطيع أحد أن يمتطيه. ولكننى قفزت إلى السرج، فما الذى حدث؟! لم أستطع أن أسوقه في أي اتجاه . والمقصود هنا كشف الستار عن أن كل تمديد لأي حقيقة واضحة الاتساق وخالية من التناقض على استقامة أبعادها فإنها تواجه تغيرًا محتومًا.

تدور ما نسميه بمشكلة التواصيل، التي تستأثر بقدر كبير من الاهتمام، حول افتراضيات غير مقبولة من جانب الصوفي، فالشخص العادى يقول: "كيف لى بالتواصيل مع شخص آخر فيما وراء الأشياء المعتادة؟". ولكن موقف الصوفي يقوم على أن "توصيل الأشياء التي يتعين توصيلها، لا يُمكن الحيلولة دونه". والأمر هنا ليس أمر التوصيل إلى وسيلة تستطيع إنجاز مهمة التوصيل هذه.

يلعب كل من "نصر الدين" وأحد اليوجيين (معتنقى مذهب "اليوجا" الهندى) دور الأشخاص العاديين في إحدى الحكايات، الذين لا يملكون في الحقيقة ما يوصلانه كل للآخر:

ذات يوم وقعت عينا "نصر الدين" على مبنى غريب الشكل، يجلس أمام بابه "يوجى" في حالة تأمل وهنا حدَّث "المللا" نفسه بأنه قد يتعلم شيئًا من هذه الشخصية التي استأثرت بانتباهه، وشرع يتجاذب أطراف الحديث معه، ويدا بسؤاله عمن يكون وماذا يعمل.

فقال الرجل:

- أنا "يوجى"، وأقضى وقتى في محاولة بلوغ الانسجام مع كل الكائنات الحية. فرد "نصر الدين":
  - ـ هذا أمر شيِّق، فلقد أنقذتني سمكة ذات مرة من موت محقق.

و كان أن توجه "اليوجى" بالرجاء إلى "المللا" كى ينضم إليه، وأكد له أنه طوال حياته التى نذرها للانسجام مع المخلوقات الحيوانية، لم يشعر مع أحد آخر بتقارب فكرى أكبر مما يشعر به الآن تجاه "نصر الدين".

وبينما كانا مستغرقين في التأمل لبضعة أيام، طلب اليوجي من نصر الدين (=جحا) أن يحكى له بتفصيل أكبر تجربته الفذة مع السمكة، بعد أن تعرّف كل منهما على الآخر أكثر.

رد "تصر الدين":

- الآنِ وبعد أن توجُّدت معرفتي بك، فإنني أشك في أنك ستستفيد مما ساقوله لك.

وهنا أصر "اليوجي" على طلبه، فقال "المللا":

- حسنًا. لقد أنقذت السمكة حياتي لأننى كدت أموت جوعًا في ذلك الوقت وهي كفتني منونتي لثلاثة أيام متتالية.

لعل التطفُّل على قدرات ذهنية معينة، وهو ما يميِّز ما يُسمى بالباطنية التجريبية أمرٌ لا يستطيع الصوفى أن يُقدم عليه. فالصوفية باعتبارها نتاجًا لتجريب متسق خال من التناقض طوال قرون عديدة مضت، تتعامل مع ظواهر لا تزال تُحيّر التجريبي:

بينما كان "نصر الدين" يبعثر ملء كفيه خبزًا في كل اتجاه حول داره، سأله أحدهم:

– ماذا تفعل؟

- أبعد النمور عن دارى،

- واكننا لم نر نمورًا في هذه الناحية.

- هذا ما قصدته فعلاً، وكانْ عملى ذاك فعَّالاً، أليس كذلك؟

وتحذّر حكاية من الحكايات العديدة التي وردت في رواية "دون كيشوت" الروائي الإسباني المشهور" سريانتس" (القصل الرابع عشر) من الأخطار التي تنطوي عليها

العقلانية الجامدة: قال أحد النساك عقب بخوله إلى إحدى القاهى حيث كان "نصر الدين" جالسًا مم أصدقائه:

- يستطيع مذهبي أن يجيب عن أي سؤال يراود خيال أي شخص كان، وبلا استثناء. فرد "المللا":
- ومع ذلك فقبل لحظة واحدة تحداني أحد العلماء بسؤال لم أجد له عندى جوابًا.
  - أه، لو كنت حاضرًا، إلى بهذا السؤال العويص، ولسوف تجد جوابه عندى.
    - وهنا قال الللاه:
    - حسنًا. السؤال مو: لماذا تحاول التسلل إلى داخل بيتى في هدأة الليل؟

يرتبط إدراك الصوفى للجمال بقوة الاختراق الذى يمتد إلى ما هو أبعد من مدى رؤية الأشكال المعتادة الفن.

ذات يوم اصطحب أحد التلاميذ "نصر الدين" لمشاهدة منظر جميل لبحيرة لأول مرة في حياته. وكان أن تعجُّب "نصر الدين"و قال:

- يا البهجة! واكن لو.. لو..
  - لو ماذا يا "مللا"؟
- لو لم يغرقوها بالمياه على هذا النحو!

يتعين على المدوفي، كي يصل إلى الهدف الباطني أن يستوعب أن الذهن لا يشتغل على النحو الذي نظن أنه يشتغل وفقه، وعلاوة على ذلك فقد يُريك شخصان أحدهما الآخر:

ذات يوم سأل "نصر الدين" زوجته أن تصنع كمية كبيرة من الحلوى، وأعطاها كل ما تحتاج إليه. وكان أن أكل كل ما صنعت زوجته على وجه التقريب.

- وفي عز الليل أيقظ "نصر الدين" زوجته:
  - طرأت على ذهنى فكرة مهمة،
    - ما هي؟

- أحضري لي ما تبقى من الحلوى وسوف أخبرك بها.

وعندما جاءت له بباقى الحلوى عادت تسأله عن الفكرة المهمة التي طرأت على ذهنه.

أتى "نصر الدين" أول الأمر على الحلوى ثم قال:

- الفكرة كانت ألاً أتوجه للنوم قبل الإجهاز على كل الحلوى التي صنعت في ذلك اليوم.

يُمكن تصر الدين السالك/الطالب الصوفى من فهم أن الأفكار الشكلية السائدة في الزمان والمكان ليست، بالضرورة، تلك التي تحوز أوسع رقعة من الحقيقة الصادقة. فالناس الذين يعتقدون، على سبيل المثال، أنهم كوفئوا عما قدموه في الماضى ولسوف يكافئون عما يقدمونه في المستقبل لا يُمكن أن يكونوا صوفيين. فمفهوم الزمن الصوفى هو علاقة متبادلة، واستمرار.

وتصور الحكاية الكلاسيكية عن الحمَّام التركي كاريكاتوريا بأسلوب يمكِّننا من التقاط لمحة من الفكرة:

زار "نصر الدين" حمامًا تركيا، ونظرًا لأنه كان يرتدى جلبابًا مهلهلاً ومرقعًا، فلقد عامله خدم الحمام معاملة ملؤها الشهامة: أعطوه "فوطة" قديمة و"بروة" صابون، وعند مغادرته ناول الخدم، لذهولهم، قطعة من الذهب، وفي اليوم التالي مباشرة عاد "نصر الدين" إلى الحمام، ولكنه كان يرتدى هذه المرة، ثيابًا فارهة، وكان أن حصل على أفضل خدمة ممكنة وأحسن رعاية يستطيعها خدم الحمام.

وعندما فرغ "نصر الدين" وهم بالرحيل نقد الخدم، هذه المرة، أصغر قطعة ممكنة من النحاس الأحمر. وقال:

- هذه نظير خدمتكم لى المرة السابقة أما القطعة الذهبية فنظير خدمتكم لى هذه المرة.

يؤدى ثفل التفكير - المنمط بالإضافة إلى الفجاجة الذهنية الواضحة، بالناس إلى محاولة الانخراط في سلك الباطنية بشروطهم هم الخاصة. ولعل من أول ما يتعلمه التلميذ هو أنه قد يحوز لمحة عما يحتاج إليه، وقد يتضح له أن بوسعه أن يحصل عليه عن طريق الدرس والعمل تحت إشراف معلم، ولكنه لا يستطيع أن يمضى إلى أبعد من ذلك في وضع شروطه، وإليكم حكاية لـ "نصر الدين" تُستخدم في شرح هذه الحقيقة:

أحضرت سيدة ابنها الصغير إلى مدرسة "الللا"، وقالت:

- أرجوك أن تخيفه قليلاً، لأنه خرج عن طوعى.

فما كان من "نصر الدين" إلا أن قلب مقلتيه نحوها وشرع ينفخ ويزفر ويدور حول نفسه ويقفز إلى أعلى ثم إلى أسفل ويضرب بقبضته على المائدة حتى سقطت السيدة مغشيًا عليها من الرعب، ثم اندفع "نصر الدين" خارجًا من الحجرة.

وعندما عاد، كانت المرأة قد استردت وعيها وقالت له:

- لقد طلبتُ منك أن تُخيف الصبي، دوني!

فرد "المللا":

- ليس عند الخطر خواطر. لقد أخفت حتى نفسى، كما رأيت، فعندما يهدد الخطر، فإنه يهدد الجميع دون تمييز وبدرجة متساوية.

وعلى نفس المنوال لا يستطيع المعلم الصوفى أن يُعطى تلميذه كمية محدودة من الصوفية. فالصوفية هي الكل، وتحمل في طياتها إيماءات على الاكتمال، وليس أجزاء من الوعى الذي قد يستخدمه غير المستنير في عملياته الخاصة وقد يتطلب "التركيز".

يوجُّه "نصر الدين" كثيرًا من التهكم إلى المستهترين، الذين يأملون أن يتعلموا وأن "يهبشوا" بعض الأسرار العميقة للحياة، دون أن يدفعوا لذلك ثمنًا.

أشرفت إحدى السفن على الغرق، ونزل الركاب على ركبهم يتضرعون ويندمون، ويقطعون على أنفسهم العهود أن يكفّروا عما قدمت أيديهم لو نجوا بجلدهم. ولم يكن هناك سوى "نصر الدين" الذي ظل واقفًا لا يُحرك ساكنًا.

وعلى حين غرة، ووسط الذعر الذي استبد بالجميع قفز "نصر الدين" عاليًا وصاح:

- البتوا في أماكنكم الآن، يا أصدقاء! لا تغيروا أوضاعكم، لا تكونوا سفهاء. أظن أننى أرى البر.

يطرق تنصر الدين على الفكرة الأساسية: لا يُمكن التجربة الباطنية والإشراق أن يأتيا خلال إعادة ترتيب الأفكار المألوفة، ولكن خلال الاعتراف بمحدودية التفكير العادى الذي لا يخدم سوى الأغراض الدنيوية، وإذا أقدم على ذلك، فهو يتجاوز كل الأشكال المعروفة من التعليم.

ذات يوم دخل إلى مقهى وأعلن:

- القمر أشد نفعًا من الشمس.

فسأله أحدهم:

- ولكن لماذا؟ ·

فرد عليه:

- لأن حاجتنا إلى الضوء في ظلام الليل أشد!

لا يتأتى قبهر "النفس الأمارة" - وهو ما يُعد أحد الأهداف التى يهدف إلى تحقيقها الصوفى فى صراعه الطويل - بمجرد لجم المرء الشهواته. ولكن ذلك يتحقق خلال ترويض الوعى الجامح الذى يعتقد أن بوسعه أن يأخذ ما يريد من أى شى، بما فى ذلك "الباطنية" ويطوعها لاستعماله، والميل نحو استخدام المواد التى تتوفر من أى مصدر كان للفائدة الشخصية مفهوم فى عالم ناقص الاكتمال للحياة العادية، ولكننا لا نستطيع أن نحمله بعيدًا إلى عالم أكبر من التحقق الحقيقي.

في حكاية الطائر السارق، يعود "نصر الدين" إلى بيته حاملاً قطعة "كبدة" ووصفة لعمل فطيرة الكبدة، وفجأة ينقض طائر جارح لعله حداة، من أجواز الفضياء كي يخطف "الكبدة" من يده. وخلال تحليقه عاليًا صباح "نصر الدين" خلفه:

- أيها الطائر الأحمق، ربما تكون قد سعدت بخطفك "الكبدة"، ولكن ماذا ستصنع بها دون الوصفة التي في جيبي؟

من وجهة نظر الطائر، "الكبدة" بطبيعة الحال كافية لتلبية احتياجاته. وقد تكون النتيجة طائرًا شبعانًا، ولكنه لا يأخذ إلا ما يظن أنه بحاجة إليه، وليس ما يُمكن أن يحتاج إليه.

ولما كان الصوفى لا يقابل بالقهم من جانب الآخرين، فإنهم سوف يسعون جاهدين في سبيل جعله يمتلل لتضورهم عما يكون عليه الصواب، و في حكاية أخرى لا تصر الدين عن الطيور (و قد ظهرت هي الأخرى في تحفة "جلال الدين الرومي" الشعرية المعروفة باسم "المثنوي"): يعثر "المللا على صقر الملك جاثمًا على عتبة شباكه فيقبض عليه، ولم يكن "نصر الدين" قد رأى في حياته مثل هذه "الحمامة" الغريبة من قبل؛ فسوى له منقاره الأرستقراطي المعقوف، وشذّب له مخالبه قبل أن يُطلق سراحه، وهو يقول: الآن أصبحت أكثر شبهًا بالطيور، ولعل أحدهم أهمل أمرك.

قد يكون التقسيم المصطنع في الحياة العامة بين الفكر والعمل، ضرورة في التعاملات البشرية العادية، إلا أن الصوفية لا تعرف له مكانًا في نسقها. ويرسنّخ تصر الدين هذه الفكرة في الأذهان كضرورة لفهم الحياة ككل. "السكر الذي ينوب في اللبن يتخلل كل اللبن في الكوب".

كان "نصر الدين" [=جحا] يسير مع أحد أصدقائه في طريق مترب عندما استبد بهما العطش، فدخلا إحدى "القهاوي" واكنهما لم يجدا معهما إلا ما يكفى اشراء كوب من اللبن وحسب. وقال الصديق لـ "نصر الدين":

- اشرب نصيبك، وهو نصف الكوب أولاً، فإن معى قطعة من السكر سوف أضيفها إلى نصيبي،

فقال "الللا":

- ضعه الآن يا صديق حتى نتقاسمه سويا.

- لا، القطعة التي معى لا تكفي لتحلية كل الكوب.

وهنا توجه تصر الدين إلى المطبخ وعاد بملاحة وقال:

- خبر سار يا صديق، سوف أتناول نصيبي مملحًا، وهنا ملح يكفي كل الكوب.`

مع أننا تعودنا في العالم العملى، والمصطنع في نفس الوقت، أن نفترض باستمرار أن الأشياء الأولى تأتى أولاً ولا بد من التدرج من "الألف" إلى الياء" في كل شيء، فإن هذا الافتراض لا يصلح في عالم ميتافيزيقي مختلف التوجه. ولسوف يتعلم السالك/الطالب الصوفي، في نفس الوقت أشياء مختلفة كل منها على مستواه الخاص من الإدراك والاحتمال. وهذا هو فرق أخر بين الصوفية وسواها من الأنساق التي تستند إلى الافتراض بأن التلميذ يتعين عليه أن يتعلم شيئًا واحدًا في الوقت الواحد.

ويُعلَّق أحد المعلمين الدراويش على هذه العلاقة المتعددة الجوانب لـ تصر الدين بي "السالك/الطالب". والحكاية التي يرويها أشبه بالخوخة، فهى تملك جمالها وفائدتها الغذائية وأعماقها الخفية: النواة

قد يضحك شخص تحرك عواطفه المظاهر البرانية، للنكتة، أو يتوقف أمام الجمال. ولكن هذا لا يتأتى إلا كما لو أن شخصًا ما قد منحك هذه الخوخة، فكل ما يستوعبه المرء منها هو الشكل واللون وربما الرائحة الزكية والملمس.

- تستطيع أن تأكل الخوخة وأن تنوق بهجة أكبر: تفهم أعماقها. والحوخة تسهم في تغذيتك، وتصبح بالتالى جزءًا منك. وتستطيع أن تقذف بالنواة بعيدًا، أو تكسرها كي تجد بداخلها لبا لذيذ الطعم. وهذا هو العمق الخفي. فالخوخة تملك لونها وحجمها وشكلها وعمقها وطعمها ووظيفتها. كما تستطيع أن تجمع نويات الخوخ وتشعل بها نارًا. وحتى لو لم تكن للوقود فائدة أخرى، فإن الجزء المأكول كان قد أصبح جزءًا منك."

وحالما يحوز السالك/الطالب درجة معينة من الاستبصار في مجريات الوجود المقيقية، فإنه يتوقف عن طرح الأسئلة التي بدت يومًا ما متصلة بصفة ضرورية بمجمل الصورة. أضف إلى ذلك، أنه يرى أن الوضع يمكن أن يتغير خلال الأحداث التي تبدو على السطح كأنها منقطعة الصلة بالأمر. وتوضع حكاية البطانية ذلك:

استيقظ تنصر الدين هو وزوجته ذات ليلة فسمعا رجلين يتعاركان تحت شباكهما. وكان أن أرسلت زوجها إلى الفارج كى يستطلع الأمر. فما كان منه إلا أن لف بطانيته حول كتفيه ونزل من الدور الثانى. وفي اللحظة التي اقترب فيها من الرجلين، خطف أحدهما البطانية اليتيمة التي يملكها "المللا"، وهرب الرجلان معاً.

وعندما عاد إلى حجرة النوم سألته زوجته:

- ماذا كان موضوع العراك يا عزيزى المللاء؟
- ببدو أنهما كانا يتعاركان حول بطانيتى، فبمجرد أن وضعا أيديهما عليها أطلقا
   سيقانهما للريح.

توجُّه أحد الجيران إلى 'المللا' كي يستعير منه حماره، فقال له:

- الحمار ليس موجودًا في البيت فلقد استعاره أحدهم.

وفي هذه اللحظة أرسل الحمار نهيقه عاليًا، في مكانٍ ما داخل الحظيرة. فقال الجار:

- ولكننى أسمع نهيقه في حظيرتك،

فما كان من "نصر الدين" إلا أن رد:

- هل تكذُّبني وتصدُّق الحمار؟

تمكن تجربة تحمل مثل هذه الأبعاد الصوفى من تحاشى الأنانية واللجوء إلى الميكانيكية المقلية: أى ذلك النوع من التفكير الذي يفرض الحبس على جزء من الذهن. وخلال قيام "المللا" بأداء دور شخص نموذجي للحظة واحدة، فإنه يقرب هذه النقطة إلى أذهاننا:

جاء فلاح خشن إلى "المللا" وقال له:

- ثورك نطح بقرتى، فهل يحق لى أن أطالبك بتعويض عن ذلك؟

فرد عليه "المللا" من فوره:

- لا، فالثور بهيم والبهائم ليست مسئولة عن تصرفاتها.

إلاً أن القروى الماكر رد:

- أسف لقد أخطأت القول، فما جرى هو العكس، وكنت أقصد أن أقول إن بقرتك هى التى نطحها ثورى، ولكن الوضع لا يزال كما هو عليه.

وهنا قال "نصر الدين":

- أه، دعنى أنظر في مراجعي القانونية كي أرى ما إذا كانت هناك سابقة في هذا الصدد.

نظراً لأن مجمل الفكر البشرى الذهني يُعبَّر عنه بعبارات التعليل البراني، فإن تصر الدين يعود المرة تلو الأخرى، بصفته معلَّماً صوفيا إلى تعرية الزيف والتقييم العادى. والمحاولات الرامية إلى تترجيم التجربة الباطنية نفسها سواء بالقول أو بالكتابة لم تصادف نجاحًا؛ وذلك لأن الذين يعرفونها لا يحتاجون إليها، وأولئك الذين يجهلونها لن يتوصلوا إلى معرفتها دون قنطرة عبور ويستخدم المعلمون حكايتين على جانب ما من الأهمية في غالب الأحيان بالاقتران مع التعاليم الصوفية في سبيل تحضير الذهن لاستقبال تجارب تقع خارج نطاق الأنماط المعتادة من التفكير.

في الحكاية الأولى يزور أحد المرشحين التتلمذ "المللا". ويصل صاحبنا، بعد كثير من المعاناة إلى الكوخ الذي يجلس فيه "المللا" على جانب الجبل. ولما كان القادم الجديد يدرك جيّدًا أن كل حركة واحدة تصدر عن الصوفى الذي بلغ مرحلة الإشراق تنطوى على معناها، فلقد سأل "المللا" عن السبب الذي يجعله ينفخ في يديه فرد عليه: "كي أدفئ نفسى في هذا الجو القارس بطبيعة الحال."

وبعد ذلك بوقت قصير صب "نصر الدين" طاستين من الشربة، وأخذ ينفخ في طاسته، فسأله التلميد:

- ولماذا تنفخ الأن يا سيدى؟
  - فقال المعلِّم:
  - كي أبردها بطبيعة الحال.

وعند هذه النقطة ترك التلميذ 'نصر الدين'، فلم يعد قادرًا على وضع ثقته في شخص يلجأ إلى نفس العمل كي يصل إلى نتيجتين مختلفتين: التدفئة والتبريد.

لا يجوز لنا أن نفحص شيئًا ما باستخدامه هو ذاته: الذهن بواسطة الذهن، والخلق كما يبدو كيانًا مخلوقًا، ولكنه غير متطور. وقد يصلح، مع ذلك، تنظير يعتمد على مثل هذه الوسائل الذاتية في المدى القصيير، أو في أغراض معينة. ومع ذلك فبالنسبة إلى الصوفي مثل هذه النظريات لا تمثّل الحقيقة. ولكنه في الوقت الذي يعجز فيه، كما هو واضح بما لا مزيد عليه، عن توفير بديل آخر خلال الكلمات وحدها، ففي طوعه أن يكبّر على نحو كاريكاتوري العملية حتى يكشف أعماقها. ومتى فعل ذلك يكون الباب قد أصبح مفتوحاً أمام البحث عن نسق بديل من تقييم تلازم الظواهر، الواحدة مع الأخرى،

يقول "نصر الدين" لزوجته:

- أنا أزداد حيرة كل يوم أمام الطريقة الفعالة التي جرى بها تنظيم هذا العالم لمسلحة الإنسان بصفة عامة.
  - ماذا تعنى على وجه التحديد؟
- خذى الجِمال على سبيل المثال، ما هو في رأيك السبب في أنها غير مزوّدة بأجنحة؟
  - ایس عندی أی فكرة؟
- حسنًا إذن تحيلي، لو كان الجمال أجنحة، لكانت قد طارت وحطت على أسطح المنازل وقضت على ما نتمتع به من سلام الآن بالتمخطر فوقنا وإلقاء بعرها فوق روسنا.

ويتركز دور المعلم الصوفى فى حكاية نصر الدين المشهورة حول الموعظة. فهى تكشف (ضمن ما تكشف من أشياء أخرى مثل كل حكايات المللا) أن المرء لا يستطيع أن يعلم أبدًا الجهلاء الجهلاء أى الذين لا يفقهون شيئًا بالمرة. وعلاوة على ذلك فالذين يعرفون لا يحتاجون إلى التعليم، وفى نهاية المطاف إذا كان مناك بعض الاشخاص المستنيرين فى مجتمع ما، فلا تُوجد حاجة عند هذا المجتمع إلى معلَّم جديد،

دعا أحدهم تصر الدين لإلقاء خطبة في سكان إحدى القرى القريبة. فصعد إلى المنبر وقال:

- أيها الناس هل تعرفون ما الذي ساقوله لكم؟

فصاح بعض المشاغبين، في مسعاهم إلى تسلية أنفسهم:

14 -

فقال "المللا" باعتزاز:

- في هذه الحالة، سوف أمتنع عن محاولة تعليم أمثالكم من الجهلة.

وفى الأسبوع التالى، وبعد أن حصل كبار القوم على وعد من المشاغبين بأنهم ان يكرروا ملاحظاتهم، غلبوا "نصر الدين" على نفسه وأقنعوه بأن يخطب فيهم

ومرة أخرى بدأ:

- أيها الناس هل تعرفون ما الذي ساقوله لكم؟

وكان أن همهم بعضهم، وهم غير واثقين بكيفية الرد الصحيح، لأنه كان يحدق فيهم بشراسة ظاهرة:

-- نعم.

فما كان من "نصر الدين" إلا أن رد بغضب زائد:

- في هذه الحالة لا أرى ما يدعوني إلى قول المزيد لكم.

وغادر المطرح،

وفى المرة الثالثة وعندما توجه إليه وفد مخصوص مرة أخرى كى يتوسلُ إليه أن يبذل محاولة أخرى، صعد إلى المنبر وخاطب الناس المجتمعين على هذا النحو:

- أيها الناس! هل تعرفون ما سوف أقوله لكم؟

ولما بدأ أنه يصر على تلقى جواب عن سؤاله، فلقد صاح القرويون:

- بعضنا يعرف وبعضنا الآخر لا يعرف.

فقال لهم "نصتر الدين" وهو ينسحب:

- فليقل الذين يعرفون للذين لا يعرفون!

فى الصوفية لا يستطيع المرء أن يبدأ "العمل" من نقطة محددة سلفًا، إذ يتعين أن يتمكّن المعلم من توجيه كل مرشح السير فى طريق الإشراق بالأسلوب الذى يتناسب معه. اقترب شاب ذات مرة من تصر الدين وساله عن الوقت الذى يحتاجه كى يُصبح صوفيا.

فما كان منه إلاَّ أن أخذ الشاب إلى القرية وقال:

- قبل أن أرد على سوالك، أريد منك أن تأتى معى فى زيارة قطب من أقطاب الموسيقى كى نأخذ رأيه فى تعلُّم العزف على العود،

وأمام بيت الموسيقار سال "نصر الدين" عن الأجرة المطلوبة.

- ثلاث قطع من الفضة للشهر الأول، وبعد ذلك قطعة واحدة من الفضة عن كل شهر.

فصاح "اللللا":

- رائع! سوف أعود بعد الشهر الأول!

لا تُعد الحاسة السادسة، التي يكتسبها الصوفيون، ويفترض المنظّرون أنها حاسة البصيرة المتكاملة، لكل المعرفة شبه المقدسة من هذا النوع، فعلى غرار كل الحواس

الأخرى لا تستطيع هذه الحاسة أن تتجاوز حدودها. وليس من وظيفتها أن تجعل الإنسان المتكامل كامل-الحكمة، بل تمكّنه من الارتفاع إلى مستوى إدراك أكبر وحياة أشمل، فلا يعانى بعد ذلك من هواجس الشك والنقص، تلك الهواجس التي يألفها العاديون من الناس. ويُمكننا أن نحمل حكاية الأولاد والشجرة لتوصيل هذا المعنى:

أراد عدد من الأولاد أن يخطفوا خف (عمداس) "نصر الدين".

وبينما رأوه قادمًا من بعيد عبر الطريق تحلقوا حوله وقالوا له:

- يا "مللا" لا أحد يستطيع تسلُّق هذه الشجرة!

فرد عليهم:

- ولم لا يستطيعها أحد؟! سوف أريكم كيف يحدث ذلك وعندئذ سوف يكون في وسم أي منكم أن يتسلُّقها.

وقبل أن يترك خفه تحت الشجرة تمهيدًا للصعود، حذره هاتف، فما كان منه إلا أن دس الخف أو المداس في حزامه قبل الصعود.

أسقط في أيدى الأولاد. وما كان من أحدهم إلا أن صاح فيه:

- لاذا تأخذ خفك معك فوق الشجرة؟

فرد "المللا":

- طالما أن هذه الشجرة لم يصعدها أحد من قبل، فمن يدرينى ألاَّ يُوجد طريق أعلاها! وهكذا فعندما يستخدم الصوفى حدسه، فليس فى طوعه أن يفسر تصرفاته بشكل مقبول، على الأقل ظاهريا.

تُعطى أيضًا الحاسة السادسة صاحب البركة الوسيلة التي تمكنه في الظاهر، من تخليق أحداث معينة. وتأتي هذه القدرة إلى الصوفى عن طريق آخر بخلاف اللجوء إلى التعليل الشكلي:

قال "المللا" ذات مرة ارجل تعرض لحادث سرقة:

- ربنا يعوض!

فرد الرجل:

- است أرى كيف يُمكن ذلك؟

فما كان من "المللا" [عجما] إلا أن أخذه إلى جامع قريب وطلب منه أن ينتظر فى أحد الأركان. وعندنذ شرع "المللا" فى البكاء والولولة داعيًا "الذات العلية" أن تعيد إلى الرجل العشرين قطعة من الفضة التى سروقت منه، وأخذ يعلو بالجلبة التى أحدثها حتى جمع الحاضرون من بعضهم البعض هذا المبلغ وسلموه له.

وهنا قال اللللا:

- قد لا نفهم الطريقة التي يسير وفقها هذا العالم، ولكن ربما ندرك ما الذي يُمكن أن يحدث في بيت الله!

تُعد المشاركة في عمل الواقع، أمرًا مختلفًا غاية الاختلاف عن التمديدات الذهنية الحقيقة المرصودة. وتدليلاً على صحة هذا القول، أخذ "نصر الدين" أشد الثيران بطنًا المشاركة بها في سباق للخيول، يقبل كل المشاركة بها في سباق للخيول، يقبل كل المشاركة بها

ضحك الجميع، فمن المعروف على نطاق واسع أن أى ثور لا يستطيع أن يجرى بأى سرعة كانت.

ولكن "نصر الدين" قال:

- هذا كلام فارغ! فلسوف يجرى ثورى بسرعة كبيرة حقا، طالما سنحت له الفرصة لذلك. ما بالكم! لقد فاتكم أن تروا كيف كان يجرى عندما كان عجلاً صغيراً. والآن، مع أنه يفتقر إلى كل خبرة، ولم تسنح له فرصة للجرى، وها هو قد أصبح يافعًا، فلماذا لا يجرى حتى أسرع؟

تقاوم هذه الحكاية إلى جانب أشياء أخرى الاعتقاد بأن مجرد أن يكبر الشىء – أو الشخص – يكون بالضرورة أفضل من الأصغر. أما الصوفية، بصفتها نشاطًا واعيًا وحيا، فليست مرتبطة بالتقاليد الماضية أو الضيقة الأفق. فكل صوفى يعيش بيننا اليوم يمثّل كل صوفى عاش فى الماضى، أو حتى الذى سوف يعيش فى المستقبل، فهذا وذاك يحوز نفس الكمية من "البركة"، والتقاليد الخالدة لا تزيد شاعريتها إذ إنها تظل ثابتة على ما هى عليه.

ويشير بعد أعمق لهذه الحكاية إلى أن (العجل) قد يتطور إلى كيان آخر يحمل وظيفة ظاهرة الاختلاف (العجل البقرى) عما كان المرء ليفترض له. وعقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء. وأولئك الذين يعتمدون على نظرية تأملية لا يستطيعون الاعتماد على الصوفية.

وينتج عن افتقار النوع البشرى إلى ملكة الحدس بصفة عامة وضعًا يكاد يكون ميئوسًا منه، وكثير من حكايات "نصر الدين" [حجما] تؤكد هذا المعنى.

يلعب "نصر الدين" دور الدرويش العادى فى حكاية "شوال" الأرز. ذات يوم وقع خلاف بينه وبين رئيس دير كان يقيم فيه. وبعد ذلك بوقت قصير، اختفى "شوال" من الأرز. فما كان من هذا الرئيس إلا أن أمر الجميع بالاصطفاف فى الفناء. ثم قال إن الذى سرق "شوال" الأرز لا تزال بعض حبات الأرز عالقة فى لحيته.

وهنا طرأ على ذهن اللص سارق الأرز أن هذه حيلة قنديمة حتى يحمله على تحسس لحيته، فوقف لا يحرك ساكنًا.

أما "نصر الدين" فلقد جال بخاطره أن رئيس الدير مصمم على الانتقام منه، ولا بد أن يكون قد غرس بعض الأرز في لحيته، وحاول بالتالي أن ينفضها بطريقة مستترة قدر ما يستطيع.

وبينما كان "المللا" يُمشِّط لحيتِه بأصابعه، تبيِّن له أن الجميع ينظرون إليه، فقال: - كنت أعرف أن قدمى سوف تقع في فخه إن عاجلاً وإن أجلاً. ما يأخذه الناس أحيانًا كـ "تخمينات مائبة" ليست في الغالب الأعم سوى وساوس وخيالات.

لا تُعد روح الشك في الأمور الميتافيزيقية مقصورة بأي حال من الأحوال على الغرب. ففي الشرق أيضًا يعرف الناس الشعور بأن تشرّب المبادئ التي تدعو إليها المدرسة الباطنية سوف يحرمهم من استقلالهم الذاتي، وإن لم تفعل فلسوف تُؤدى بهم إلى فقدان شيء أو آخر. أمثال هؤلاء الناس يُقابلون، بصفة عامة، بالتجاهل من جانب الصوفيين، وذلك لأنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة التي يتحققون عندها من أنهم أسرى بالفعل لطغيان أسوأ بما لا يُقاس (هو طغيان "الوغد القديم") من أي شيء قد يُدبّر لهم في إطار المدرسة الصوفية، وهناك نكتة بليغة لـ "نصر الدين"، تشير إلى الأمر بوضوح:

همست رُوجة "المللا" ذات ليلة في أذنه: أسمع لصا في الدور الأول.

فرد "نصر الدين":

- ولا كلمة! فليس عندنا ما يسرقه أحد، وقد يصادفنا الحظ ويترك لنا شيئًا قبل أن يرحل.

فلقد دأب "نصر الدين" على أن يترك شيئًا وراءه عندما يسطو على منازل الفقراء ويجدها خالية، لو أن قاطنيها تحققوا جيدًا من الأمر.

ففى الصوفية، تكتسب الوسائل العملية فى التعليم أهميتها الرئيسية، وهذا راجعً من جانب إلى أن الصوفية مهمة نشطة، ومن جانب آخر إلى أن الناس، مع أنهم يعترفون بالحقائق اعترافًا شفويا أى من طرف لسانهم [=برو عتب] عندما تُلقى على أسماعهم، فإن جوهر الحقيقة لا يشق طريقه فى المعتاد أبعد من ملكتهم التى تفتقر إلى الترابط أو الاتساق.

بينما كان "نصر الدين" يرمم سطح بيته ذات يوم ناداه شخص ما طالبًا منه أن ينزل إليه في عرض الشارع، فما كان من "نصر الدين" إلا أن استجاب وسأله عما يرد، فقال:

- بعض النقود.
- لماذا لم تقل لى ذلك وأنا على السطح؟
  - إننى أخجل أن أشحذ(أشحت).
    - اصعد معى إلى السطح.

وعندما بلغا السطح انخرط "نصر الدين" من فوره في تركيب البلاط مرة أخرى. كم الرجل في يده، فما كان من "نصر الدين" إلا أن قال، دون أن يرفع عينيه إليه:

- ليس عندى نقود أسلِّفها لك.
- كان بوسعك أن تقول لى ذلك دون أن تجعلني أصعد معك إلى هنا.
- إذن، كيف كنت ستعوضني عن إنزالك لي من على السطح إلى الشارع؟

كثيرة كثرة فائقة هي الأشياء التي تتضح للصوفي في نفس اللحظة، مما لا يستطيع الشخص المتوسط أن يصل إلى إدراكها. وهناك الليجوريا [=قصة رمزية] يستخدمها الكثيرون في شرح بعض الأعمال المحيَّرة التي تصدر عن المتأهلين من الصوفيين، وهي الأعمال التي تعتمد على القوى الفوق—حسية. وهذه الأعمال بالنسبة إلى الصوفي ليست أكثر إعجازًا من أي أعمال تعتمد على الحواس العادية بالنسبة إلى العوام. أما كيف تعمل على وجه التحديد فليس في وسعنا أن نصفه، ولكننا نستطيع أن نسوق قياسًا متناظرًا إلى هذا الحد أو ذاك.

قال 'المللا' عندما اتهمه أحدهم بأنه ينعس في قاعة إحدى المحاكم:

- البشرية غارقة في النوم. على أن نوم الحكيم يمنحه القوة أما يقظة الشخص العادي فليست مفيدةً على وجه التقريب لأحد.

انزعج الملك.

فى اليوم التالى، وبعد وجبة دسمة، استسلم "نصر الدين" للنوم، وطلب الملك حمله إلى الحجرة المجاورة، وقبيل رفع الستار عن البلاط، كان "نصر الدين" لا يزال يغط فى النوم، فحملوه مرة أخرى إلى قاعة العرش، وقال الملك:

- لقد غلبك النوم مرة أخرى،
- كنت مستيقظًا إلى الحد الذي أحتاج إليه.
- عال، قل لى إذن ماذا حدث خلال الفترة التى كنت فيها خارج القاعة.

فما كان من "نصر الدين" إلا أن أعاد، لدهشة الجميع، الحكاية الطويلة والمشربكة [من فعلين هما: شبك+ربك] التي ألقاها الملك على المسامع.

- كيف نجحت في ذلك يا "نصر الدين"؟
- الأمر غاية في البساطة. استطعت أن أخمن من ملامح الملك أنه ينوى حكى تلك
   الحكاية القديمة مرة أخرى. وهذا هو السبب في أننى نمت طوال مدة الحكى.

يظهر نصر الدين وزوجته في الحكاية التالية كشخصين عاديين من غمار الناس، مجرد رجل وامرأته، ومع ذلك فهما يختلفان في فهم كل منها الآخر. وذلك راجع إلى أن التواصل بين البشر العاديين يسير بصورة خاطئة ويفتقر إلى النزاهة. أما التواصل بين الصوفيين فيجرى بطريقة مختلفة. وعلاوة على ذلك فلعل من الميئوس منه أن نحاول اعتماد التواصل العادي بما ينطوى عليه من فجاجة وافتقار إلى الأمانة في الأغراض الباطنية. وفي أقل القليل نجد أن الصوفيين يلجأون إلى مختلف وسائل التواصل في سبيل إنتاج أنساق إشارية مختلفة، عما هو سائد، غاية الاختلاف.

كانت روجة تصر الدين غاضبة منه، ولذلك أحضرت إليه طبق الشورية وهي تكاد تقترب من درجة الغليان، ولم تُلفت انتباهه إلى احتمال أن تلسعه.

ولكنها كانت جائعة هى الأخرى. وسرعان ما رفعت طبقها الملىء بالشوربة كى تجرع جرعة كبيرة منه، وهو الأمر الذى ملأ عينيها بدموع الألم، لكنها كتمت ألمها على أمل أن تلسع الشوربة "المللا"، هو الآخر.

الا أن نصر الدين سال:

- ماذا بك يا عزيزتي؟

ردت

- لقد تذكرت والدتى المسكينة فلقد كانت "تموت" في هذه الشوربة عندما كانت لا تزال على قيد الحياة.

شفط "نصر الدين" ملء فمه من طبق الشورية اللاسعة الذي أمامه فتحدرت الدموع على حديه،

- هل تبكي يا "مللا"؟

- نعم أبكى والدتك المسكينة التي تركت شخصًا مثلك بين الأحياء.

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر الواقع، وهي نفس وجهة النظر الصوفية، فإن أنساقًا ميتافيزيقية أخرى تحتوى على العديد من المثالب بعضها يستحق التأمل. ولكن ما يتعبّن على الباطني أن يقوله عن تجاربه، عندما ترتدى ثوب الكلمات، يحمل تشويهًا لا جدوى من ورائه بالتقريب بالنسبة للحقيقة المجردة. ويالإضافة إلى ذلك ففي طوع هذا التشويه أن يعود أخرون لتكراره بصورة مبررة على نحو يكفى كي يبدو عميقًا، لكنه لا ينطوى في حد ذاته على أي قيمة إشراقية أو تنويرية. فالصوفية أو الباطنية في نظر الصوفي ليست مجرد الترحال إلى أي مكان لكسب بعض التنوير أو الاستنارة ثم محاولة التعبير عن جانب أو أكثر منها. لكن الصوفية مهمة تصاحب كينونة المرء ذاتها وتهدف إلى إنتاج أو تخليق رابطة بين البشرية جمعاء بالإضافة إلى بعد أخر للفهم. كل الأخرى في الحكاية التالية:

عاد 'المللا' إلى قريته من العاصمة الإمبراطورية فتجمَّع حواله القرويون كى يُنصتوا إلى ما سيلُقى على أسماعهم من مغامرات خاضها هناك.

قال "نصر الدين":

- الآن كل ما أريد قوله، أن الملك تحدث معى،

طلعت شهقة اندهاش من الحاضرين. فها هو واحد منهم وقد خاطبه الملك شخصيا في حقيقة الأمر. وكانت هذه "لقمة" سائغة تكفى كى يلوكها القروبون، فتفرقوا كي ينشروا الأخبار الرائعة في كل مكان.

لكن الأقل صقلاً منهم تلكاوا كي يسالوا "المللا" عما قاله له الملك بالضيط:

- ما قاله الملك، وكان واضحًا تمامًا، بحيث يستطيع أن يسمعه الجميع، وخلوا بالكم، هو: تنح بعيدًا عن طريقي!

وكان الساذج أكثر من راض وانشرح صدره بالسرور. ألم يسمع الملك، بصرف النظر عن أى شيء أخر، يلقى بكلماته إليه، وألم تقع عيناه على الرجل الذى خاطبه جلالة الملك شخصيا؟

تتردد هذه الحكاية على نطاق واسع ضمن حكايات نصر الدين (جحا) ومغزاها الواضح موجه ضد طالبى الشهرة الله أن المعنى الصوفى على جانب ملحوظ من الأهمية في تحضير ذهن الدرويش لخوض تجارب أعمق بدلاً من تجارب سطحية من نوع هذه التجرية .

ولعله أكثر من شيق أن نلاحظ تأثير حكايات "نصر الدين على التاس بشكل عام. إذ نجد أن أولئك الذين يفضلون مشاعر الحياة العادية يتعلقون بمعناها الظاهر ويصرون على استقبالها بصفتها نكتاً. وهؤلاء يضمون أولئك الذين يكدسون ويقرأون الكتيبات الصغيرة التي تضم فكاهات أشد وضوحًا، ويفصحون عن ضجر ملحوظ عندما تكقى على أسماعهم القصص الميتًا فريقية أو "المقلقة".

ويرد "تصر الدين" على مثل هؤلاء الناس في إحدى حكاياته الضحكة:

- يقولون إن نكتك تتطوى على معان خفية يا "مللا"، فهل هذا صحيح؟

- لا ليس صحيحًا ،
  - ولم لا؟
- لأننى لم أقل الصدق في حياتي، ولا حتى مرة.

قد يقول المرء العادى، بشعور بالعمق، إن كل الفكاهات جادة فى حقيقة الأمر، وإن كل نكتة تحمل فى طياتها رسالة على المستوى الفلسفى، واكن نسق الرسائل هذا ليس نسق "نصر الدين"، وقد يشير الكاتب الفكاهى الفظ، فيما يُفترض، من نوع الفيلسوف اليونانى إلى تناقضات فى أفكارنا وتصرفاتنا، ولكن حتى هذا ليس هو الدور الذى يتكفل به "نصر الدين"، وذلك لأن الأثر الشامل لأعمال "نصر الدين" أعمق. ولما كانت جميع حكايات "المللا" تحوز علاقة تستند إلى الترابط الواحدة مع الأخرى، إلى جانب ارتدائها شكلاً من أشكال الحقيقة التى ترد فى التعاليم الصوفية، فالدورة تعد جزءًا من السياق الخاص بتطور الوعى الذى تنبت كل صلة له بالنتف التى تصدر عن الفكاهى العادى أو التهكمات المتقطعة المفكر الشكلى.

فعندما نقرأ إحدى حكايات تصر الدين ونستوعبها، فإن شيئًا ما يحدث والوعى بما يحدث وباستمراره هما الأهم بالنسبة إلى الصوفية،

وردا على السؤال الذي يقول: ترى ما هو المنهج الذي ينقص الصوفية؟ يقول "خفجه أنيس" Khoja Anis : دون الاستمرار لا وجود للصوفية، ودون الكينونة والصيرورة لا وجود للصوفية،

هذا النوع من الصدق يجرى نقله إلى حد ما عن طريق الكلمات. ولكن الأفضل من ذلك أن تُنقل جزئيا عن طريق العمل المشترك للكلمات وردود فعل المستمع في وقت واحد. غير أن التجربة الصوفية تجرى عن طريق آلية تبدأ عملها في النقطة التي ترحل عندها الكلمات: نقطة العمل، "الشغل مع قطب من الأقطاب.

ولم يغفل تصر الدين عن تصوير هذا الأمر في حكايته الصينية المشهورة. وكان قد توجه إلى الصين خيث اجتمعت حوله دائرة من التلاميذ، الذين شرع في تحضيرهم للإشراق أو الاستنارة، وكان كل من يستشعر الإشراق والاستنارة يكف من فوره عن حضور دروسه التي يُلقيها.

وكان أن رحلت زمرة من أتباعه الأقل نضجًا من الراغبين في مزيد من الإشراق، معه من "فارس" إلى الصين لمواصلة دراستهم على يديه.

وبعد أن فرغ من درسه الأول استقبل تلاميذه القدامي. وكان أن ساله أحدهم:

- لماذا يا "مللا" تلقى دروسك عن كلمات سرية نستطيع نحن (خلافًا للصينيين) أن نفه مها، مثل "نامى-دنام" namidanam وهيتشاألومنست hichmalumnist، والعباراتان تعنيان "أنا لا أعرف" و"لا أحد يعرف" على التوالى.

وهنا سأله "المللا":

- وماذا تريدني أن أفعل خلاف ذلك؟ أصرف الأمر عن ذهني؟

يستخدم الضوفيون مصطلحات فنية التعبير عن معادل تقريبي الأسرار التي تعتبر تجارب يتعنر نقلها في كلمات منطوقة، وإلى أن يصبح السالك مستعدًا فنص التجربة، فإنه يكون محصنًا ضد ارتكاب ذلك الخطأ الذي يتمثّل في محاولة فحصها ذهنيا عن طريق نفس تلك التكنيكات - الآليات، فالصوفية باعتبار أنها جاعت هي نفسها نتيجة التحصص الواعي، اكتشفت أنه لا يوجد طريق مختصر إلى الاستنارة أو الإشراق، وليس معنى ذلك أن الاستنارة قد تأخذ وقتًا طويلاً حتى تتحقق، فالمعنى المقصود هنا هو وجوب أن يتمستُك الصوفي بالسير في الدرب.

ويظهر "نصبر الدين" في نادرة تحمل معنى البحث عن طريق مختصبر إلى الاستنارة-الإشراق على هذا النحو:

كان الوقت في الصباح الباكر وكان الجو ربيعيا جميلاً عندما كان "المللا" عائداً إلى البيت. وهنا حدَّث نفسه ألا ينبغي عليه أن يأخذ طريقًا مختصرًا خلال الغابة الجميلة المجاورة للطريق المترب الذي يسير فيه الآن؟

وقال متعجِّبًا لنفسه:

- هو يوم من الأيام، يوم من المساعى التى تسير فى أعقابها الحظوظ! وألقى بنفسه فى أحضان الخضرة اليانعة،

وسرعان ما وجد نفسه راقدًا في قاع حفرة معروشة على سبيل الإخفاء. وهنا خطر على باله هذا الخاطر:

- لقد أحسنت حقا عندما أخذت هذا الطريق المختصر، فإذا كانت مثل هذه الحادثة لتحدث وسط مثل كل هذا الجمال، فأى كارثة كانت فى انتظارى دون جدال على مثل ذلك الطريق الوعر؟

وفي ظل ظروف مشابهة نوعًا ما، شوهد "المللا" وهو يفحص عشا فارعًا:

- ماذا تفعل يا "مللا"؟
  - أبحث عن البيض،
- ليس هناك بيض في عش يرجع إلى السنة الماضية.

فقال "المللا":

- لا تكن واثقًا بما تقول إلى هذا الحد، فلو كنت طائرًا وأردت أن تحمى بيضك، فهل ستبنى عشا جديدًا تحت أنظار الجميع؟

هذه إحدى حكايات تصر الدين التي يرد ذكرها في رواية دون كيشوت والحقيقة التي تقول إن بوسعنا أن نقرأ هذه النادرة بطريقتين على الأقل، تردع المفكّر الشكلي، ولكنها توفّر الفرصة للدرويش كي يستوعب ثنائية الوجود الواقعي، وهو الأمر الذي يطمسه التفكير البشري التقليدي. ومن هنا فما يشكّل غرابتها للمفكر الذي يعتمد على الذهن يُصبح بمثابة مصدر قوتها بالنسبة إلى من يعتمد على الإدراك الحدسي.

يجرى الاتصال بين الصوفيين، في بعض الأحيان، عن طريق الإشارات، كما يُمكن إجراء التواصل خلال مناهج، ليست مجهولة فحسب، بل قد تبدو ناقصة، أمام الذهن المبرمج بالطريقة المعتادة. وهذا لا يمنع، بطبيعة الحال، المفكر~النمطي من محاولة استخلاص المعاني مما يبدو هراء، وفي نهاية المطاف يتوصل إلى التفسير الخاطئ، مع أن هذا التفسير قد يصادف منه الرضي كل الرضي.

أوقف أحد الباطنيين "نصر الدين" في عرض الشارع وأشار له إلى السماء، وكان يعنى بذلك: "إن هناك حقا واحدًا يبسط وحدانيته على الجميع."

وكنان في صحبة "نصير الدين" وقت ذاك أحد الدارسين، ممن يستعنون وراء الأسناس المنطقي الذي تستند إليه الصوفية. وكان أن حدَّث هذا الدارس نفسه: هذا الشبح الغريب معتوه. ولسوف يتخذ "نصر الدين" بعض الاحتياطات ضده.

ويثقة كافية اندفع "المللا" يفتش في مخلاته حتى أخرج منها حبلاً ملفوفًا على هيئة بكرة كبيرة. وهنا فكر الدارس: "رائع! سنستطيع الإمساك بهذا المجنون وتقييده إذا لجأ للعنف".

والحقيقة أن "نصر الدين" يقصد أن البشر العاديين يُحاولون الوصول إلى تلك "السماء" بوسائل غير مناسبة مثل هذا الحبل.

ضحك الرجل "المجنون" ومضى في حال سبيله. وهنا صباح الدارس:

- حسنًا ما فعلت، لقد أنقذتنا نحن الاثنين.

. وقد انبتق عن هذه الحكاية مثل فارسى يقول: "إذا سنالت عن السماء فلسوف يكون الحبل هو الرد عليك،" ولكن رجال الدين وكبار المتعلمين غير الصوفيين الذين يكثرون من ترديد هذا المثل، غالبًا ما يستخدمونه بمعنى يتناقض مع معناه الأصلى.

يتعند الإحاطة بالمعرفة دون بذل جهد دوب، هذه حقيقة يندر من لا يقبل بها. إلا أن المناهج التي تدعو إلى الضبحك وتُستخدم في بذل هذا الجهد، وغرابة أو عبثية المجهود نفسه، تغلق الباب بصورة حاسمة في وجه الذين يُحاولون نقل الأنساق المعرفية من مجال إلى مجال نسق أخر،

نصنع الزبادى بإضافة كمية صغيرة من زبادى جاهز إلى مكيال أكبر من اللبن. ويؤدى تفاعل مادة الـ "باسيليوس بجاريكوس" bacillus bugaricus في الجزء المتخمر من الزبادي في الوقت المناسب إلى تحول كمية اللبن إلى كتلة من الزبادي الجديد،

ذات يوم وقع نظر بعض الأصدقاء على "المللا" وهو ساجدٌ على ركبتيه بجوار بركة صغيرة. ولما اقتربوا منه وجدوه يُضيف قليلاً من الزبادي إلى ماء البركة. فسناله أحدهم:

- ماذا تفعل ما "نصر الدين"؟
  - أحاول مىنع زبادى.
- الزبادي لا يُصنع بهذه الطريقة!
- نعم، أعرف ذلك، ولكن افترضوا أننى نجحت في ذلك بهذه الطريقة!

بطبيعة الحال سوف يضحك الجميع على وجه التقريب من بلاهة "المللا" الجهول بعض الناس يعتقدون أن كثيرًا من أشكال الفكاهة تنبع من درجة استمتاعهم بمعرفتهم أن المرء ليس ببلاهة الشخص الذي يضحكون منه. وملايين الناس الذين لا يُفكرون في صنع الزيادي بالماء قد يُحاولون اختراق التفكير الباطني باستخدام أساليب عديمة القيمة تتساوى مع ما حاوله "نصر الدين" في صنع الزيادي.

تمضى إحدى الحكايات شوطًا واسعًا نحو التفريق بين البحث الباطني في حد ذاته وبين الشكل الذي يستند إلى معايير أدنى سواء أكانت أخلاقية أم دينية شكليا:

يقولون إن حكيمًا صينيا قال لـ "نصر الدين":

- ينبغى على كل شخص أن يرى سلوكه في نفس الضوء الذي يرى فيه سلوك الأخرين. ويتعيَّن عليك أن تدَّخر في قلبك للأخرين ما تدَّخره لنفسك.

وليس معنى القول أن نشرح القاعدة الصينية الذهبية، مع أنها تحمل نفس الفكرة. فالحقيقة أن العبارة مقتبسة من فيلسوف الصين وحكيمها المشهور "كونفوشيوس" (ولد ٥١١ ق.عم.).

رد "نصر الدين":

- "هذه ملاحظة مدهشة حقا لأى شخص يتوقف كى يتحقق من أن ما يريده المرء لنفسه من المرجح ألا يكون مرغوبًا فى النهاية بنفس الدرجة لعدوه، ودع عنك صديقه. وما يجب عليه أن يدَّضره لنفسه ليس ما يريده لنفسه. فهو ما ينبغى أن يكون له، وما ينبغى كذلك للآخرين، وليس فى طوعنا أن نعرف ذلك إلا عندما تُعرف الحقيقة الجوانية."

وتقول باقتضاب رواية أخرى لهذا الرد:

أكل أحد الطيور عنبًا سامًا ولكن العنب لم يسبب له أى أذى. وذات يوم جمع بعض العنب لوجبته، وتنازل عن غذائه بإطعام العنب لصديقه الحصان .

ويُعلَّق قطبُ أخر من أقطاب الصوفيين هو "أمينى السمرقندى" على هذا الموضوع، مثلما فعل "الرومى" قبله: "رغب رجل فى أن يقتله رجلُ أخر. ويطبيعة الحال كانت هذه الرغبة موجَّهة كذلك لكل شخص أخر، نظرًا لأنه شخص "طيبّ". والرجل "الطيب" بطبيعة الحال هو ذلك الرجل الذي يريد للآخرين ما يريده لنفسه. والمشكلة الوحيدة التى تكتنف الأمر أن ما يريده هو فى الغالب آخر الأشياء التى يحتاجها."

عود على بدء نجد إصرار الصوفية على الواقع الذي يلزم أن يسبق الأخلاق، الكنها ليست تلك الأخلاق التي ترسم أطرها بمعزل عما حولها، ثم يزعمون أنها تنطوى على نوع ما من الصحة الشاملة، وهو الأمر الذي تستطيع حتى النظرة العامة أن تكشف غيابه،

ليس في وسع أحد أن يرى في نوادر "نصر الدين"، بهذه المناسبة، نسقًا فلسفيا يهدف إلى إقناع الناس بإسقاط معتقداتهم واعتناق مبادئها. وليس هناك من يستطيع

التبشير بالصوفية بحكم بنيتها ذاتها. وهي لا تعتمد على تقويض الأنساق الأخرى في سبيل طرح بديل أو نسق أكثر إقناعًا. ونظرًا لأن التعاليم الصوفية لا يُمكن التعبير عنها بالكلمات إلا بصفة جُزئية، فليس في طوعها أن تخوض أي صراع ضد الأنساق الفلسفية بمصطلحات هذه الأنساق. ومحاولة الزج بالصوفية في هذا الطريق ترقى إلى محاولة دفعها إلى التوافق مع ما هو زائف ومتكلف: وهذا رابع المستحيلات فالميتافزيقا، بحكم عناصرها تستعصى على كل تعامل معها بهذه الطريقة. وبناء عليه فالصوفية تعتمد على التأثير المركب: "النشر" والانتشار، وحكايات "نصر الدين" تصلح في تحضير المرشح لأن يكون صوفيا أو المستنير جزئيا، ولكن في سبيل الوصول إلى درجة "النضوج" يصير لزامًا عليه - أي على ذلك المرشح - أن ينخرط في شغل عملي وأن يستفيد من التواجد الفعلي لأحد الأقطاب وغيره من الصوفيين الآخرين، ويشير المصطلح البليغ إلى أي شيء آخر: "محاولة نقل قبلة عن طريق مرسال" حقا هي قبلة المصطلح البليغ إلى أي شيء آخر: "محاولة نقل قبلة عن طريق مرسال" حقا هي قبلة ولكنها ليست ما كان يرمي إليه القصد.

إذا كان للصوفية أن تُقبل باعتبارها المنهجية التي تستطيع تحذيرات الدعاة الدينيين أن تأخذ تعبيراتها الحقيقية منها، فكيف للمرشح الصوفى أن يجد مصدرًا للتعليم، مما يتعينً على المعلم أن يستمد علمه من معينه؟

ليس في وسع القطب الصقيقي أن يصول دون نمو وتطور المدارس الساطنية المفترضة، وهي تلك المدارس التي تقبل تلاميذ وتخلّد النسخة المزيفة التعاليم الإشراقية. والأقل من ذلك شأنًا، إذا كان لنا أن نرى الحقائق موضوعيا: هل يستطيع المبتدئ أن يميّز بين مدرسة حقيقية وأخرى مزيّفة، "ليس في طوعنا أن نعرف العملة المزيفة، إلا بوجود معيار آخر من نوع الذهب الخالص"، ولكن كيف يستطيع شخص لم يتلق تدريبًا على التمييز بين الحقيقي والمزيف أن يقوم بالتمييز بينهما؟

يجد المبتدئ إنقاذه من الوقوع في أسر البلادة الكاملة نتيجة لوجود قدرة، تُعد أثرًا من آثار الماضي، في أعماقه، وهي التي تمكّنه من الانفعال بـ "الذهب الحقيقي". ولسوف يكون في طوع المعلّم، خلال اعترافه بتلك المقدرة الفطرية، أن يستخدمها كجهاز استقبال لإشاراته. وصحيح أن المراحل السابقة كانت تحتاج من المعلم أن يرتب الإشارات التي يُرسلها بمثل هذه الطريقة التي تسبهً قابلية التقاطها من جانب المستقبل غير الكفء وربما من جانب الياته المشوعة. لكن تضافر العنصرين يوفر أساسًا لترتيب فعًال.

وفى هذه المرحلة يولى المعلم الزمن أهمية عالية إلى حد كبير، وتركز حكايات عديدة لـ "نصر الدين"، إلى جانب قيمتها كمواد مسلية، على التواؤم المبدئي الذي يبدو ناقصًا بين المعلم وما يُعلمه، وهو ما يستغرق الفترة التحضيرية:

حضر عدد من الطامحين إلى التتلمذ على يدى "نصر الدين" ذات يوم وطلبوا منه أن يُعطيهم محاضرة، فقال: "حسنًا اتبعونى إلى قاعة المحاضرات". وكان أن اصطفوا بأدب جم وراءه، ولكنهم لاحظوا أن "المللا" ركب حماره - خلف خلاف - أى معطيًا ظهره لرأس الحمار، وسار الجميع. في البداية سيطرت الحيرة على الشبان الصغار، وبعد قليل تذكروا أن الأعراف تقضى بألا يسألوا أى سؤال حول أى تصرف يصدر عن المعلم. وأخيرًا لم يعد في وسعهم أن يتحملوا سخرية عابرى السبيل من العوام أكثر مما فعلوا.

ولما استشعر "المللا" القلق الذي دب بينهم، توقف عن السير وحدَّق فيهم. فما كان من أشدهم جرأة إلا أن اقترب منه وقال:

- نحن لا نستوعب تمامًا، يا "مللا"، السبب في أنك تركب حمارك وجهًا اذيل.

- الأمر غاية في البساطة، لعلكم تدركون، لو مشيتم أمامي فلسوف ينم ذلك عن عدم احترام لي، من ناحية أخرى، لو أعطيتكم ظهرى فلسوف يعنى ذلك عدم احترامي لكم. ولذلك فهذه الطريقة في ركوب الحمار هي الحل الوسط الوحيد المكن.

يغدو واضحًا بالنسبة لأى شخص مشحوذ الإدراك وجود أكثر من بعد واحد لهذه الحكاية وغيرها من حكايات "المللا". والتأثير الخالص لتجريب حكاية ما على مستويات متعددة في نفس الوقت قادر على إيقاظ مقدرة الفهم الفطرية بطريقة شاملة وأكثر

موضوعية مما هو ممكن بالنسبة إلى الطريقة العاجزة والشاقة العادية من التفكير. فالصوفى على سبيل المثال، يرى فى هذه الحكاية فى ذات نفس الوقت عددًا من الرسائل والاتصالات مع النطاق الآخر الوجود الإنساني، وهو الأمر الذى لا يساعده فحسب فى طريقه ولكنه يعطيه معلومات إيجابية. وعلى نطاق محدود يستطيع المفكر العادى أن يخوض تجربة (قياسًا مع الفارق Mutatis Mutandis) المنظورات المختلفة بدرسها بصورة منفصلة الواحدة عن الأخرى. وعلى سبيل المثال يستطيع تصر الدين أن يُراقب التلاميذ عن طريق الجلوس بالعكس (وشه مطرح قفاه)، دون أن يلقى بالأ يمكن الناس أن يظنوا عنه، فى الوقت الذى لا يزال فيه التلاميذ غير المتطورين لم يمتطيًا ظهرًا بينما هم لا يزالون يسيرون على الأقدام. ويقرر "نصر الدين"، باختراقه التقاليد المعتادة مع المغامرة بتعريض نفسه السخرية، أنه مختلف عن الشخص المتوسط. ولما كان "المللا" قد طرق، إلى جانب ذلك، هذا الدرب من قبل، فليس بحاجة إلى وضع وجهه فى الاتجاه الأمامي أو النظر إلى أين هو ذاهب. وعود على بدء، فى مثل هذا الوضع الذى يبدو غير مريح بالمقاييس المتوسطة، يكون في طوعه أن يحافظ مثل هذا الوضع الذى يبدو غير مريح بالمقاييس المتوسطة، يكون في طوعه أن يحافظ على توازنه. ومرة أخزى يكون بذلك قد علم عن طريق العمل، دون القول.

توفِّر مثل هذه الاعتبارات، بعد نقلها إلى المجال الميتافزيقي، وتجريبها بصورة مشتركة، مجمل التأثير المتراكب حتى تاريخه لحكاية "نصر الدين" على تقدم الباطنية.

يلوح أمام أعيننا مكر "نصر الدين" الذي فرضته الحاجة إلى التسلل خلال "الشربكة" التي نظمها "الوغد القديم"، في الحكاية تلو الحكاية. ويعد ما يبدو عليه من جنون من بين خصائص الصوفي الذي قد تكون تصرفاته غير قابلة التفسير، بل قد تبدو وكأنها صادرة عن معتوه لمن تقع عليها عيناه. وتراه يركِّز على التأكيد الصوفي بأن المرء لا يستطيع أن يأخذ إلا ما يدفع له ثمنًا. والمدفوع هنا قد يأخذ واحدًا من أشكال كثيرة من التضحيات: أفكار أثيرة، أموال، طرق مأثورة لصنع أشياء معينة. وهذه النقطة الأخيرة أساسية نظرًا لأن السعى الصوفي إذا كانت المناطق المستخدمة في الرحلة تحتلها بالفعل عناصر تمنع استكمالها.

ومع ذلك ففى النهاية يخرج "نصر الدين" سالًا غانمًا، وهو الأمر الذى يشير إلى الحقيقة التى تقول إن الحرمان الذى تعرفه المراحل المبكرة للصوفية، وإن بدا أنه "دفع"، إلا أن المعنى الحقيقى أن "السالك" لا يدفع شيئًا بالمرة. فهو لا يدفع شيئًا، بمعنى أنه لا يدفع شيئًا يحمل قيمة نهائية،

يُعد موقف الصوفى تجاه المال موقفًا خاصا، وبعيدًا كل البعد عن الافتراض اللاهوتي أو الفلسفي التي ينطوى على ضبحالة واضحة، بأن المال هو أس الشر، أو أن الإيمان يتعارض بطريقة ما مع المال.

ذات يوم طلب "نصر الدين" من أحد الأغنياء بعض المال:

- ماذا تنوى أن تفعل به؟
  - أشترى فيلاً.
- الأفيال تحتاج إلى رعاية لا يقدر عليها سوى الأغنياء.
  - أنا أطلب منك بعض المال وليس نصائح!

الصلة هنا قائمة مع حكاية "الفيل في الظلام". فـ "نصر الدين" يحتاج المال لـ العمل". ولكن تصر الدين يتحقق من أن الرجل الغني لا يستطيع أن يعيد تكييف أفكاره بحيث يرى الكيفية التي سينفق المال بها، فهو يحتاج إلى مشروع مقبول ظاهريا من التمويل يُعرض أمامه. ويستخدم "نصر الدين" الكلمة الصوفية "الفيل" كي يركّز على هذا الأمر.

"نصر الدين" فقير، وهي نفس الكلمة التي يستخدمها الصوفيون للدلالة على من ينتمي لعضوية طريقتهم، وعندما يحصل بالفعل على مال، فإنه يصنع ذلك خلال منهج، ويستخدمه بطريقة يعز على المفكر الشكلي لها فهمًا.

ا ذات يوم أخذت زوجة "المللا" توبخه على فقره، وقالت:

- لو كنت رجلاً متدينًا، لكنت قد طلبت في صبلاتك بعض المال من السماء، ولو كانت تلك مهنة لكنت قد تلقيت أجرًا عنها، مثلما يفعل أي شخص آخر يمتهن مهنة.

ـ حسنًا، سوف أفعل ذلك بالضبط. .

وبترجه تصر الدين إلى إحدى الجناين وصاح بأعلى صوبه:

- يا رب! لقد أخلصت لك الخدمة في بينك [=أحد الجوامع] طوال كل تلك السنوات الماضية دون أي مكسب مالي. وروجتي تقول إن الوقت قد حان كي أحصل على المقابل، فهل لي أن أطلب فورًا مائة قطعة من الذهب من ماهيتي المستحقة؟

فى هذه اللحظة كان هناك رجل بخيل يعد دنانيره على سطح البيت المجاور. وما إن سمع "نصر الدين" يطالب السماء بأجره، حتى ظن أن بوسعه أن يهزأ به فرمى إليه بمائة دينار من الذهب الخالص. فقال "نصر الدين"؛

- أشكرك ربي!

وأسرع إلى بيته. ووضع الدنانير تحت عينى زوجته التى بهرتها المفاجأة السارة.

- سامحنى، لم أكن أظن أنك ولى من الأولياء الصالحين، واكننى أصبحت الآن متأكدة تمامًا من ذلك،

خلال اليوم أو اليومين التاليين شاهد الجار كل مظاهر الفخفخة تصل إلى بيت جاره "المللا"، و هنا بدأ يشعر بالقلق. فتوجه إلى بيت "نصر الدين". فإذا بـ"المللا":

- أعرف يا صاحبي أنني ولي، فماذا تريد؟
- أريد أن أستعيد أموالي فأنا الذي رميت لك بتلك الصرة من الدنانير وليست السماء.
- أليس من الجائز أن تكون أنت مجرد "الأداة" وحسب، إلا أن الذهب لم يأت نتجة لطلبي إياه منك.

لم يستطع البخيل أن يتمالك نفسه، قال:

- لنذهب إلى القاضى على الفور، ولسوف يحكم بينا بالعدل.

وافق "نصر الدين" وحالمًا خرجا سويا همس "نصر الدين" للبخيل:

أنا أرتدى الهلاهيل. وإذا ظهرت بجوارك على هذا النحو أمام القاضي، فلربما
 يميل هذا الفرق بين مظهرينا بالمحكمة كي تنحاز إلى صفك.

زام البخيل وقال:

- حسنًا .. نتبادل الثياب،

ولم يكادا يخطوان بضع خطوات أخرى حتى قال تصر الدين :

- أنت راكب بينما أنا أمشى على قدمى، وإذا ظهرنا هكذا أمام القاضى فقد يفكر في الحكم لصالحك.

فرد البخيل:

- أعرف جيدا لصالح من سيأتي الحكم في هذه القضية بصرف النظر عما يبدى عليه. اركب حصائي،

صعد "نصر الدين" على ظهر الحصان، في الوقت الذي سار فيه البخيل على قدميه وراءه.

وعندما جاء دورهما للمثول أمام القاضى شرح له البخيل ما جرى، فما كان من القاضى إلا أن سأل "المللا":

- وماذا تقول في هذه التهمة؟

- هذا الرجل بخيل يا سيادة القاضى. كما أنه يعانى من الأوهام، وقد ركبه وهم بأنه أعطانى أموالاً. والحقيقة الصادقة أن المال يأتى من مصدر أعلى، وكل ما فى الأمر أن هذا الرجل "يتوهم" أنه هو الذي أعطانى المال.

- واكن كيف تستطيع التدليل على ما تقول؟

غاية في البساطة، فهواجسه "تهيئ" له أن الأشياء التي تخص الأخرين إنما
 هي من ممتلكاته. ولك أن تساله عن صاحب هذا الثوب الذي أرتديه الآن...

وتوقف "نصر الدين" وأشار إلى ردائه.

صاح البخيل:

- إنه ملكي.

فأضاف تصر الدين:

- والأن اساله حصان من، ذلك الحصان الذي بخلت هذه المحكمة وأنا أمتطبه.

صرخ المدعى:

– إنه حصائي،

وهنا قال القاضي:

- رُفضت الدعوي،

يرى الصوفيون في المال عاملاً فعالاً في العلاقة بين الناس، وبين الناس والمحيط الذي يعيشون فيه. ولما كان الإدراك العادى الحقيقة مصاباً بقصر النظر، فليس من المستغرب أن يكون الاستخدام الإنساني العادى للمال محدوداً بنفس الدرجة. وتفسر لنا النادرة التي تدور حول الضفادع، في مجموعة "نصر الدين" بعضاً من هذا المذاق الطيب.

شاهد أحد عابرى السبيل 'نصر الدين'، وهو يلقى نقودًا فى بركة ماء، فسأله عما يفعل. فقال:

- كنت أمتطى حمارى. وقد زات قدمه وانجرف على جانب البركة، وأوشك أن يفقد توازنه ويسقط. وبدأ ألا أمل هناك في نجاتنا من الغرق، وفجأة بدأت الضفادع في النقيق في الماء، وهو الأمر الذي أخاف الحمار، فارتد قافزًا إلى الوراء وبالتالي تمكّنا من النجاة، فألا ينبغي للضفادع أن تستفيد شيئًا من إنقاذها لحياتنا؟

بينما تُحمل هذه النادرة دليلاعلى بلاهة "نصر الدين"، إلا أن المعانى الأعمق تشير إلى تصورات مباشرة لمراقف الصوفيين من المال. فالضفادع هنا تمثّل البشر

الذين لا يستطيعون استخدام المال. و"نصر الدين" يُكافئهم امتثالاً للقاعدة التي تقول بأن العمل الحسن يتبعه عمل حسن كذلك. أما أن يأتي نقيق الضفادع عن طريق الصدفة، فهذا عامل آخر يحتاج إلى إمعان النظر. فمن زاوية واحدة على الأقل تكون الضفادع أقل جدارة باللوم من الناس العاديين، فلم يخطر على بالها يومًا فيما هو مرجح الظن بأنها قادرة على استعمال المال، سواء بطريقة صحيحة أو غير صحيحة. وتُستخدم هذه الحكاية أيضًا بمعنى "إلقاء اللآلئ للخنازير" في الرد على من سأل أحد الصوفيين عن السبب في امتناعه عن توفير معرفته وحكمته للجميع أفرادًا وجماعات، خصوصًا وأن الناس (مثل الضفادع) أظهروا له العطف، وما يظنون أنه تفهم له.

فى سبيل فهم المظاهر الأوسع للفكر المدوفى، وكمقدمة ضرورية للتقدم على امتداد خطوط خارج نطاق عش العنكبوت الذى يلقيه "الوغد القديم" على البشرية، يتعين استيعاب الأبعاد التى يُزودنا بها تصر الدين". وإذا كان تصر الدين أشبه ب صندوق صينى بمقصورة داخل أخرى، فإنه على الأقل يوفر نقطًا كثيرة ويسيطة الدخول إلى طريقة جديدة التفكير. وأن يتالف المرء مع تجرية تصر الدين ، يعنى أن يكون قادرًا على فض مغاليق كثير من الأبواب في نصوص محيرة بصورة أكبر وكذلك في ممارسات الصوفيين.

ومع نمو مدركات المرء، تنمو أيضًا القدرة على امتصاص الغذاء من حكايات تصر الدين . فهذه الحكايات تزود المبتدئ بما يسميه الصوفيون بـ "اللطمة": أي التأثير المسوب الذي يُصنع بأسلوب خاص، ويحضّر الذهن للمهمة الصوفية.

وباعتبار أن الطمة نصر الدين عبارة عن غذاء، فإنها تُسمى جوزة هند . والتعبير مستمد من نادرة صوفية:

قذف أحد القرود وكان جالسًا على قمة شجرة عالية، صوفيا جائعًا بـ "جوزة هند"، فخبطته في ساقه، ولكن الصوفى التقطها وشرب ما في قلبها ومنع طاسة من محارتها."

بمعنى من المعانى، تحقق حكايات "نصر الدين" وظيفة اللطمة الحرفية التى تحدث في واحدة من أشد حكاياته إحكامًا:

ناول "نصر الدين" صبيا إبريقًا وطلب منه أن يُصضر له بعض الماء من إحدى الآبار وأعطاه "صفعة" على أذنه وصاح فيه:

- إياك أن تكسر الإبريق!

فقال أحد المارة:

- كيف يحق لك أن تصفع شخصًا لم يرتكب أي خطأ؟

فرد عليه "نصر الدين":

- أعتقد أنك كنت تفضلً أن أضريه بعد أن يكسر لى الإبريق، وأكون قد فقدت كلاً من الماء والإبريق. لكن صفعتى هذه ستجعل الصبى يصحو لما في يديه أو كان نائمًا ويذلك أنقذ الماعون وما يحمله.

ولما كانت الصوفية عملاً شاملاً، فليس "السالك" وحده هو الذي يتعين عليه أن يتعلم مثل الصبى. فالعمل كالإبريق والماء يملك قواعد خارج نطاق الوسائل الدنيوية التي تتيحها كل من الفنون والعلوم.

ليس فى وسع أحد أن ينطلق على درب الصوفية ما لم يكن حائزًا الاستعداد لذلك. وإذا حاول أن يفعل دونه، فإن إمكانيات الخطأ تكون عالية بالنسبة له إلى الحد الذى يحول دون اغتنامه فرصة جلب الماء دون كسر الإبريق.

وفي بعض الأحيان تُرتُّب حكايات "نصر الدين" على هيئة حكم، نختار منها النماذج التالية:

- إنها ليست في الحقيقة كذلك،
- الصدق هو ما أن أتحدث به لأحد،

- لا أجيب عن كل الأسئلة ولكن عن تلك التي يسألها المتعالمون سرا لأنفسهم.
  - إذا سمح حمارك لأحد أن يسرق معطفك، فاسرق بردعته.
- العينة هي العينة، ولكن ما من أحد ليرضى بشراء بيتي إذا أريته طوبة منه.
- طلب الناس أن ينوقوا خُلِّي المعتق، ولكنه لن يمكث في الدن أربعين سنة لو كنت قد حققت لهم ما طلبوا، أليس كذلك؟
- توفيرًا للمال تركت حمارى دون علف، ولكن المشروع لم يكتمل بسبب موته، ولقد نفق قبل أن يعتاد على عدم الأكل
- يبيع الناس البيغاوات المتكلمة بأسعار خيالية. لكنهم لا يتوقفون لحظة كى يسالوا أنفسهم كم يُمكن أن تساوى، إذن، البيغاوات المفكرة.

## الفصل الخامس

## الشيخ "سعدى الشيرازي"

من ينام بجوار الطريق سوف يفقد إما قبعته أو رأسه. ونظامى، ، وكنز الأسران

يعد الديوانان الشعريان اللذان كتبهما الشيخ "سعدى الشيرازي" (١٨٤/-١٢٩) بعنوان "الجواستان" [جبنينة الزهور] و"البستان" عملين كلاسيكيين من الأعمال الصوفية التي توفّر أساسًا أخلاقيا وروحيا لقراء الملايين في الهند وإيران وباكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى. وكان "الشيرازي" ذات يوم درويشًا جوالاً، وأسره الفرنجة [=الصليبيون] وأجبروه على حفر الخنادق حتى أطلقوا سراحه نظير فدية من المال وقد زار مراكز العلم في أنحاء الشرق وكتب الشعر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدب، وهي الأعمال التي لم تتفوق عليها أي أعمال أخرى. وكان "الشيرازي" قد تلقى تعليمه في "بغداد" في المدرسة العليا التي أسسها "نظام" Mizam صديق "عمر الخيًام" والوزير في بلاط الشاه. وكان منتميًا للطريقة النقشبندية، وهي طريقة صوفية. وكان على علاقة وطيدة بالشيخ "شهاب الدين السهروردي"، مؤسس "مدرسة السهروردي"، كبري مناسرة وأحد أعظم كما ارتبط أيضًا بعلاقة وثيقة "مع "نجم الدين كبري"، "عمود العصر" وأحد أعظم الموفيين في كل العصور.

يُعد تأثير "الشيرازى" على الآداب الأوروبية عظيمًا وغير منكور، ويُعتبر الشيرازى ضمن المجموعة الضيقة التى وقرت كتاباتها مادة لـ Gesta Romanorum، وهو الكتاب المرجع لكثير من الأساطير و الليجوريات فى الغرب، وقد تقصى العلماء كثيرًا من تأثيرات الشيرازى فى الآداب الغربية وخصوصًا الأدب الألمانى، وكانت أولى ترجمات أعماله قد ظهرت فى الغرب فى القرن السابع عشر، إلا أن المعنى الجوانى لأعمال "الشيرازى"، على غرار معظم الأعمال الصوفية الأخرى، لم يلق فهمًا خلال مترجمى الأدب ومفسريه، ويوضع هذا الأمر تعليق نموذجى أرسله أحد المعلقين فى الآونة الأخيرة، ولكنه ليس وجهة نظر فى "الشيرازى" بقدر ما هو إيماءة إلى عقلية المؤلف:

"لعله من المشكوك فيه إلى أبعد حد أن يكون "الشيرازى" صوفيا بالفطرة. فعنده نجد أن النزعة التعليمية تطغى على الميول الباطنية".

فى الواقع الفعلى تُعد القصيص التحذيرية والأشعار والتناظرات الروحانية التى يستخدمها "الشيرازى" متعددة الوظائف. حقا تساهم على المستوى العادى فى دعم النسق المعتاد للأخلاق. ولكن البروفيسور "كودرينجتون" Codrington يرى الأمر بصورة أعمق، ويكاد ينفرد بذلك بين المعلقين الغربيين:

تُعد القصة الرمزية [=الليجوريا] في ديوان "جواستان" خاصية من خصائص الصوفيين. فليس في طوعهم أن يكشفوا عن أسرارهم لمن لا يملكون الاستعداد سواء لاستقبالها أو تفسيرها بصورة صحيحة، ولذلك نراهم يُنشئون مصطلحاً خاصا بهم لنقل هذه الأسرار إلى المبتئين. وحيثما يتعدر وجود كلمات لنقل مثل تلك الافكار يتوفر سبب قوى لاستخدام التعبيرات الخاصة أو القصص الرمزية."

ليس الأمر مقصورًا على الغرب وحده، فالذين يتوقعون أن تُقدَّم المعرفة الباطنية اليهم على طبق من فضة موجودون في كل مكان أخر، ويشير الشيرازي نفسه إلى الأمر في إحدى قصصه:

كان "الشيرازى" مسافرًا مع عدد من رفاقه الأتقياء إلى "الحجاز" في شبه جزيرة العرب. وقرب واحة بني هلال شرع أحد الصبية في الغناء بصوت رخيم، الأمر الذي دفع الجمل الذي يمتطيه أحد المستهزئين بالباطنية إلى الرقص، ثم أطلق ساقيه للريح في وسع الصحراء. ويضيف "الشيخ الشيرازي": وهنا علّقت يا سيدى لا تزال واقفًا دون حراك في حين أن الغناء أثر حتى على الحيوان."(١)

ولا تشير تعاليمه عن الاختبار – الذاتي إلى الحاجة المعتادة لمعايشة المرء لما يدعو إليه في المواعظ التي يُلقيها وحسب. فعلى امتداد الطريق الصوفي لا بد أن ينشأ نوع معين من الاختبار الذاتي، وهو ما يأتي في مرحلة قبل تلك المرحلة التي يكون المرء عندها قد تمكن من استيعاب ملاحظات المعلم. ويقول "الشيرازي": ما لم تبكت نفسك، فلن تفتح صدرك لأي لوم يوجّهه إليك أحد."

ويقول "الشيرازي" في هذا الصدد:

"أن يقضى المرء عمره مقيد القدمين وسط أصدقاء خيرً من العيش فى جنينة تغص بالغرياء"، لكن الانسحاب من الدنيا ليس مطلوبًا إلا تحت وطأة ظروف معينة. ولو أن النساك الذين لا يزيدون ولا يقلون عن موسوسيين محترفين، يُعطون الانطباع بأن الصحراء أو الجبال القاحلة هي أفضل الأماكن التي يتعين على الباطني أن يقضى فيها حياته كلها. وبذلك يكونون قد ظنوا أن خيطًا واحدًا هو السجادة بكاملها.

يركز "الشيرازى" أيضاً على أهمية الزمان والمكان فى التمارين الصوفية. واسوف يعجز المتعلمون العاديون عن تصديق أن الفكر يختلف في الكيف والتأثير حسب الظروف، فتراهم يخططون لعقد اجتماع في وقت معين وفي مطرح محدد، ويشرعون في نقاش أكاديمي ويواصلونه تحت أي ظرف من الظروف، ضاربين عرض الحائط بالرأى الصوفي الذي يذهب إلى أن الذهن البشرى لا يستطيع الفكاك من أسر الماكينة التي يدور فيها، إلا بين الحين والآخر،

يجد هذا المبدأ، وهو مناوف فى الحياة العادية تحت هيئة: "كله بوقته وفى مطرحه"، تأكيده فى ديوان "جولستان" بأسلوب نموذجى. فالقصة السادسة والثلاثون الواردة فى الفصل الذى يدور حول أخلاق الدراويش، تبدو مجرد تمرين على التعليم المعنوى أو الإتيكيت. وعندما يجرى عرضها بالتفصيل فى جو صوفى، فإنها تكشف عن أبعاد جديدة.

دخل أحد الدراويش بيت رجل معروف بالكرم، فوجد جمعًا من الأدباء مناك. وكان مناك تبادل دائم للفكاهات والنوادر وكان الجو مشحوبًا بنتائج تمرين ذهنى. ودعاه أحدهم إلى المشاركة فيما يدور وقال له الدرويش:

- لا ينبغى لك أن تقبل من الذهن الأصغر إلا سطرين اثنين من الشعر [=كويليه واحد] ورجاه الحاضرون أن يتكلم،

مثل أعزب أمام باب حمام النساء،

أواجه المائدة، جائعًا إلى الطعام.

هذان السطران من الشعر لا يعنيان فحسب أن الوقت وقت الأكل وليس الكلام، بل يعنيان أيضًا أن الثرثرة الذهنية ليست سوى مطرح الفهم الصحيح.

وتستمر القصبة فتقول إن المضيف قال من فوره أن هُبر اللحم سرعان ما ستقدم، فما كان من الدرويش إلا أن قال: الخبز الحاف يساوى هبر اللحم في نظر من يتضور جوعًا،

ينحى ديوان "جواستان" سواء قصصًا أو شعرًا، باللوم، المرة تلو المرة على أولئك الذين يتوقون إلى أن يتعلَّموا ما هي الصوفية دون أن يعرفوا أنهم ليسوا مؤهلين لمعرفتها في ظل حالتهم الراهنة من الفجاجة. ويتسامل "الشيرازي" في عبارة صوفية مألوفة: كيف للنائم أن يُوقظ نائمًا؟ وبينما قد يكون من الصحيح أن تتفق أعمال المرء مع أقواله، فإنه من الأصح أيضًا أنه يتعين على المراقب أن يكون في وضع يسمح له بأن يقيم هذه الأعمال. ومعظم الناس ليسوا كذلك، يشبه اجتماع الحكماء "بازارًا"

(سـوقًا كبيرًا) مـن بائعى الملابس. ففى هـذا "البازار" لا تستطيع أن تأخذ أى شىء ما لم تدفع ثمنه. أما فى المطرح الأول فـأنت تسـتطيع أن تأخذ كل ما تمكّنك منه مقدرتك". (٢)

تعد أنانية المرشح تلميذًا في مسعاه للبحث عن ارتقائه الفردي ومصالحه الذاتية أحد الموضوعات التي يُركز عليها الصوفيون. فلابد من خلق توازن بين أن يريد المرشيئًا لنفسه وبين أن يريده المجموع أيضًا. كما يُركز "الشيرازي" إلى جانب ذلك في القسم الذي يُفرده لهذه المشكلة، على الصلة التي يغفل عنها المراقبون البرانيون بين الصوفيين و إخوان الصفا". كان أولئك الإخوان مجتمعًا من العلماء الذين حضروا ملخصات مهذبة المعارف المتاحة ونشروها دون أسماء، دعمًا لقضية التعليم، وبون أدني رغبة في إعلاء صيتهم خلال مثل هذا الإخلاص المثل العليا. ونظرًا لأنهم كانوا يشكّلون فيما بينهم جمعية سرية، لا يُعرف عنها سوى أقل القليل، ف "الصفاء" والإخلاص يرتبطان بالصوفيين، ولطالما سئل المعلمون الصوفيون عنهما، ويعطينا "الشيرازي" هذا الدرس حول "الإخوان" الذين يكتنفهم الغموض في الحكاية ويعطينا "الشيرازي" هذا الدرس حول "الإخوان" الذين يكتنفهم الغموض في الحكاية

سال أحدهم أحد الحكماء عن "إخوان الصفا"، فقال: يرفعون، حتى أحدثهم انتماءً، رغبات رفاقهم على رغباتهم هم أنفسهم. وكما يقول أحد الحكماء الشخص المستغرق في ذاته ليس أخًا ولا قريبًا."

أدت المكانة التى حازها "جواستان" بصفته كتابًا يعطى صغار القراء دفعة روحية إلى إرساء أساس صوفى رئيسى فى أذهان قارئيه، والمعروف أن الناس يشغفون بقراءة أعمال "الشيرازى" والاستمتاع بها بسبب أفكاره وقصاً أنده وقيمتها فى الترويح عن النفس. وفى السنوات اللاحقة، عندما انضم مدرسًا إلى إحدى مدارس التعليم الصوفية، أصبح فى وسعه أن يكشف لتلاميذه عن الأبعاد الجوانية لحكاياته، فهو يملك شيئًا يستطيع أن يبنى عليه. ومثل هذه المواد التحضيرية مجهولة أو تكاد فى الثقافات الأخرى.

فى وسع الأسرار التى يكشف عنها الستار قبل الأوان ـ وهناك بعض الأسرار الصوفية التى يجوز فى الواقع العملى توصيلها إلى الآخرين بشكل منفصل عن مجمل التعاليم – أن تلحق ضررًا أكبر من النفع. وما لم يكن المستقبل مستعدًا لاستقبالها، فقد يسىء إلى السلطان الذى يقوم الصوفيون حراسًا عليه. ويشرح الشيرازى هذا الأمر فى حكاية، لا تُعد بكل جلاء، إلا أكبر قليلاً من توسيع لمثل عفى عليه الدهر:

أنجب أحد الأشخاص بنتًا دميمة، وزوَّجها ارجل كفيف البصر بعد أن أعرض عنها المبصرون، وكان أن عرض أحد الأطباء أن يعيد البصر إلى الزوج الأعمى، ولكن والد الزوجة رفض السماح له بذلك، خشية أن يُطلِّق ابنته، ويخلُص "الشيرازي" من ذلك إلى أنه من الأفضل لزوج المرأة الدميمة أن يكون أعمى،"

يُعد الكرم والسخاء عاملين من أهم العوامل التى متى طبُقناها بهمة وحصافة، فإنها تنجح فى تحضير المرشح للانضمام السلك الصوفى. وعندما يقولون: "ليس فى وسع أحد أن يأخذ شيئًا دون مقابل"، فإن الأمر ينطوى على ما هو أكثر بكثير من ذلك. فطريقة الإعطاء والشيء المُعطى، وأثر فعل الإعطاء على الفرد نفسه، هذه عوامل من شانها تحديد تقدم الصوفى. وهناك صلة وطيدة بين مفهوم المثابرة والشهامة وبين مفهوم السخاء. وفي مجال التلمذ، على نحو ما هو معروف في الأنساق الأخرى، حيث يكون الاستيعاب الجواني لآلية التقدم مشوشًا، يفكر التلميذ في ضوء الصراع. فهو لا يحصل على شيء دون صراع، يأخذ فكر التلميذ هذا المنحى، ويلقى التشجيع على مواصلة السير في هذا الاتجاه.

غير أن "الشيرازي" يحدد المشكلة في واحدة من أصغر مأثوراته. يقول إن شخصًا توجه إلى أحد الحكماء وسأله عما إذا كان من الأفضل للمرء أن يكون شجاعًا أم كريمًا. وهذا مما يُعد أحد أهم مظاهر التمارين الصوفية، ومما يُلاحظ أيضًا أن الشكل الذي يغلّف فيه التعليم يُعطى "الشيرازي" إمكانية إضافية كي يشير(عن طريق فم الحكيم) إلى الأسئلة التي تُصاغ بطريقة معينة: ( يكون جوابها إما نعم أو لا) لا يتعين بالضرورة أن يُجاب عنها بتلك الطريقة نفسها.

وفى الفصل الذى عقده عن مزايا القناعة، يُغلُّف "الشيرازى" التعاليم الصوفية فى العديد من القصص التى يبدو أنها تهدف إلى التوجه إلى أولئك الذين لا يجيدون آداب السلوك الاجتماعي.

أراد عدد من الدراويش الذين أشرفوا على الهلاك جوعًا، أن يقبلوا بعض الطعام من شخص شرير، ولكنه معروف بكرمه، وها هو "الشيرازي" يُوجه إليهم نُصحه في قصيدة مشهورة:

السبع لا يأكل ما يتركه الكلب وراءه من مخلفات،

ويلقى حتفه جرعًا في عريته.

سلِّموا أبدائكم للموت جرعًا:

ولا تطلبوا معروفًا من دنيء النفوس.

تكشف الطريقة والمحقف اللذان تروى خلالهما هذه القصة للصوفى عن أن "الشيرازى" يحذِّر الدرويش من اتباع أى عقيدة أخرى بخلاف عقيدته هو، مهما كانت جذابة، بينما كان يمر بفترة امتحان نتجت عن إخلاصه للعقيدة الصوفية.

يحور الصوفى الحق في أعماقه شيئًا ما لا يستطيع أحد أن يُخفض قيمته عن طريق إسباغه على الرجال الأقل شأنًا. وقد رفع "الشيرازى" هذا الموضوع إلى منزلة المواضيع الأشد جذبًا في واحدة من حكاياته الروحية الرشيقة، وفيها يبين أين تسكن الكرامة الصادقة:

خرج أحد الملوك للصيد في البراري، وكان في صحبته بعض رجال البلاط عندما هبط الصقيع. وهنا أعلن جلالته أن بوسعهم أن يقضوا ليلتهم في خص أحد الفلاحين حتى الصباح. وهنا أصر رجال البلاط على أن كرامة جلالته سوف تنخدش، لو فكر في دخول مثل هذا المكان. ولكن الفلاح قال: يا جلالة الملك كرامتك لن تفقد شيئًا، ولكنها كرامتي التي ستكسب أشياء بتشريفكم لي. ويذلك فاز الفلاح بخلعة شرف.

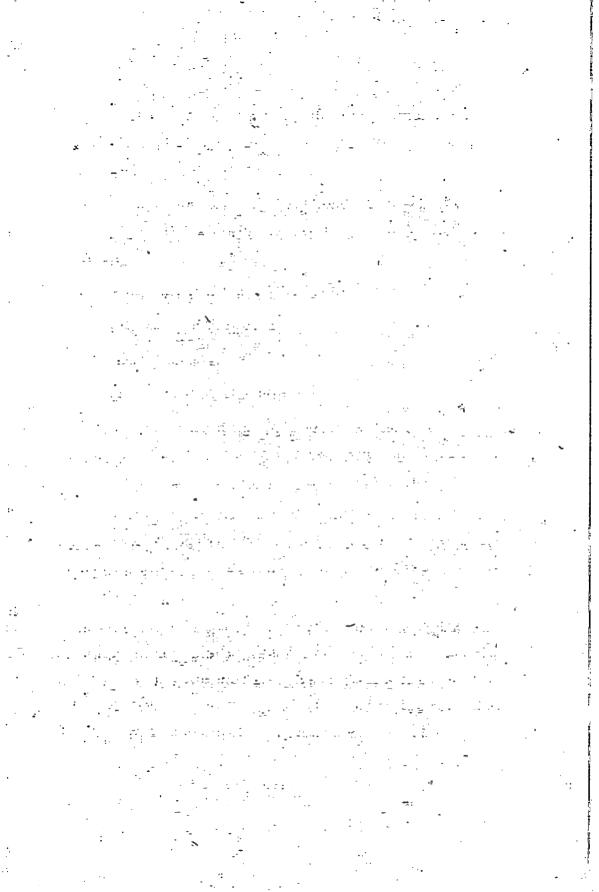

## القصل السادس

## فريد الدين العطار

رأى أحد القرود ،كريزة، داخل زجاجة شفافة الزجاج، وظن أن بوسعه الوصول إليها. فأدخل يده – بالعافية – من عنق الزجاجة ثم قبض بيده على ،الكريزة، . وعندنذ وجد أنه عاجز عن سحب يده . وهنا ظهر الصياد الذي كان قد دير هذا الفخ . ولم يتمكن القرد الذي عرقلته الزجاجة من الهرب ووقع في قبضة الصياد . إلا أن القرد حدث نفسه بأن الكريزة على أي حال لا تزال في قبضته . وفي هذه اللحظة خبطه الصياد بقوة على كوعه . فانفتحت يد القرد وخرجت من عنق الزجاجة . وعندئذ غنم الصياد الثمرة والزجاجة والقرد معا .

(كتاب أمو-داريا)

"أن يتخلى المرء عن شيء ما لمجرد أن الآخرين أساء استعماله، أمر قد يرقى إلى قمة الحمق، فالحقيقة الصوفية لا يُمكن لشمولها أن يحيط بكل شيء من القواعد إلى القوانين إلى المعادلات إلى الشعائر، ومع ذلك فهى تظل حاضرة - لا تزال - في كل ما أسلفنا من أشياء."

تلك الكلمات منسوبة لـ "فريد الدين العطار"، الذي يُعد مستنيرًا عظيمًا ومؤلفًا ذائع الصيت ومنظمًا كبيرًا من منظمى الطرق الصوفية. وقد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل ألف سنة من مولد الشاعر الإنجليزي المعروف "جيوفري تشوسر" [٢٤٣/١٣٤٢- ١٣٤٢/ ١٣٤٢] وكانكتوبر/بابة ١٤٩٩، يُعد أول "مكتشف لعبقرية اللغة الإنجليزية التي كانت مدموغة وقت ذاك بأنها "عامية". وتُعتبر "حكايات كانتربيري" التي كتبها بهذه اللغة، من أهم الأعمال الشعرية في الإنجليزية في كل عصورها، المترجم] الذي نعثر في أعماله على إلى صوفية "العطار". وبعد أكثر من مائة سنة من وفاته، إشارات لا تخطئها عين إلى صوفية "العطار". وبعد أكثر من مائة سنة من وفاته، كشف تأسيس طريقة "ربطة الساق" عن مثل تلك التناظرات الصارخة مع طريقة "العطار" التأهيلية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يحمله على أنه مصادفة.

ولد فريد الدين العطار" قرب معشوقة "عمر الخيام": "نيشابور" وقد أورثه والده "صيدلية" والأولى "أجزخانة"، وهو أحد الأسباب التي جعلته يحمل لقب "العطار" ويرتدى سمت الصوفيين. وتروج حكايات كثيرة للغاية حول سيرته، بعضها ينطوى على خوارق ومعجزات، وبعضها الآخر يضم تعاليمه. ولقد كتب مائة وأربعة عشر عملا الصوفيين، لعل أهمها على وجه الإطلاق "منطق الطير"، وهو العمل الذي يعد بشيراً بشر بظهور "مسيرة الحج". ولا يزال هذا الكتاب واحدا من الأعمال الكلاسيكية في الأدبين الصوفي والفارسي على حد سواء، ويصف "منطق الطير" التجارب الصوفية، بل يعتمد هو نفسه في تخطيطه على موضوعات كانت محل بحث واستقصاء عند الصوفيين في أوقات سابقة. وهذا البرلمان يكشف تحت النور المعاني التي أصبحت ملموسة من الإيقاظ الصوفي للذهن.

وتُورد 'دوات شاه' في كتابها الكلاسيكي 'ذكريات الشعراء'، قصة تحولُ العطار' إلى اعتناق الصوفية، تلك التي يستخدمها الصوفيون في تجسيد الحاجة الماسة إلى توازن بين ما هو مادي وما هو ميتافزيقي. غير أننا لا نستطيع حمل هذه القصة محمل السرد الحرفي للوقائع، فهي في الحقيقة قصة من النوع الرمزي [=ألليجوريا]. كان "العطار" موجودًا في دكانه ذات يوم وسط بضائعه الكثيرة

والمتنوعة عندما ظهر أحد الصوفيين قرب الباب، وأخذ يحدِّق بعينين مملوحين بالدموع. وسرعان ما طلب العطار من الرجل أن يمضى لحال سبيله. فقال الرجل وكان مسافرًا:

- ليس فى الأمر أى مشقة بالنسبة إلىّ. فليس معى أى حمول، اللهم سوى هذا المعطف. ولكنك أنت، أنت بعقاقيرك الغالية هذه، سيتعيّن عليك أن تحسب حسابًا طويلاً لترتيباتك إذا كان لك أن تمضى فى سبيلك.

تأثر العطار" بعمق لهذه العبارات حتى إنه هجر دكانه وعمله، وانسحب إلى أحد المقار الصوفية في خلوة دينية تحت رعاية القطب الصوفي الكبير "ركن الدين". وبينما انخرط في أداء طقوسه الجمالية، حافظ على عظمة الجسم الإنساني، بل وصل به الأمر حد القول: "الجسم ليس مختلفًا عن الروح فهو جزء لا يتجزّأ منها، وهما يُشكلان معًا جزءًا من الكلّ . غير أن تعاليم "العطار" ليست مجسدة وحسب في أعماله الشعرية، بل أيضًا في الشعائر التقليدية التي يعتقد الصوفيون أنها تشكّل جزءًا منهم، ولسوف نشير إلى هذا الأمر في وقت لاحق. فهو المجال الذي يلتقي فيه كلُّ من الشعر الصوفي والتعاليم الصوفية و"العمل" الصوفي.

كان "العطار" واحدًا من الصوفيين المتضلعين بعمق في سير أقطاب الصوفيين التاريخيين الأوائل، ويُفرد عمله النثرى الوحيد وهو "تذكرة الأولياء" Memoires of the لجموعة من هذه السير الحياتية. Friends أو "قصص الأولياء" Recital of the Saints لجموعة من هذه السير الحياتية. وكان قد اتخذ قراره بإعداد هذه المجموعة خلال تجواله في الطريق إلى "مكة" وأماكن أخرى بعد تركه الدائرة الصوفية التي كانت تتحلُّق حول "ركن الدين".

وعندما طعن "العطار" في السن زاره مولانا "جلال الدين الرومي" الذي كان شابا يافعًا وقت ذاك. وأهداه أحد كتبه. وقد أذاع "الرومي" على نطاق أوسع المظاهر التأهيلية للحكمة الصوفية التي كان "العطار" يسير وفقها. وفي وقت لأحق كان يشير إليه باعتباره روحه الحقة: ("لقد عبر "العطار" مدائن الحب السبع بينمًا لم نتجاوز نحن شارعًا واحدًا).

تُوفى "العطار"، تمامًا متلما عاش، وهو يُعلَّم. وكان العمل الأخير الذي صدر عنه، محسوبًا بصورة عمدية، كي يجعل المرء يفكِّر النفسه. فعندما غزا البرابرة تحت إمرة "جنكيز خان" فارس في ١٢٢٠، وقع "العطار" الذي كان قد بلغ من العمر وقت ذاك مائة سنة وعشر في الأسر، وعندما قال أحد المغول: "لا تقتلوا هذا العجوز، واسوف أدفع ألف قطعة من الفضة فدية له"، قال "العطار" لأسره أن "يكن" (حيقبض) يده، فقد يحصل على ثمن أعلى من شخص آخر، ولم يكد يمر وقت قصير وعرض أحدهم حفنة يحصل على ثمن أعلى من شخص آخر، ولم يكد يمر وقت قصير وعرض أحدهم حفنة من القش نظيره. فنصح "العطار" الأسر على هذا النحو: بعني مقابل حفنة القش، فأنا لا أساوي أكثر من ذلك. وعندئذ ذبحه المغولي في ثورة الغضب التي اجتاحته.

أوضع جارسين دى تاسى " Garcin de Tassy أن كتابات "العطار" التي تلفها الرومانسية وروح التساؤل تشبه "رواية الوردة"، Roman de Rose وتنتمي بطبيعة الحال، إلى التيار الصوفي المباشر التعاليم الرومانسية، وهي التعاليم التي سبقت ظهورها في أوروبا، وقد كتب "المجريطي القرطبي" Majriti the Cordoban رواية كان لها أن تؤدى إلى توفير المواد اللاحقة حول موضوع صوفى مشابه. ويبدو من المرجح أن تكون المواد الروائية قد وصلت إلى أوروبا الغربية خلال إسبانيا وجنوب فرنسا، بدلاً من سوريا، حيث كانت قد استقرت التقاليد الصوفية لتأليف مثل هذا النوع. والعلماء الغربيون الذين يعتقدون أن أسطورة "الكأس المقدسة" Grail [تذهب الأسطورة إلى أنه الكأس الذي استعمله السيد المسيح في "العشاء الأخير"، والأسطورة جزء من التراث السلتي القديم ولكنها اكتسبت طابعًا مسيحيا منذ أواخر القرن الثاني عشر. المترجم] دخلت أوروبا خلال حروب الفرنجة [=الصليبية] يؤسسون هذا الافتراض على المصادر السورية دون سواها، ومع ذلك فالصلة بين سوريا والأنداس كانت وطيدة، وتحويل "القاف" إلى "جاف" [=جيم قاهرية] في "قراءة المقدس" أي من Qarael Muqaddas إلى Mugaddas عرف لغوى إسبانى-مراكشى [=إسبانى-بريرى/أمازيغى/إسلامى. المترجم] وليس عرفًا لغويا سوريا، ويلاحظ "دى تاسى" أن هناك تناظرات بين "رواية الوردة وبين التيارين الصوفيين في الأدب، الأول: تيار "الطيور والزهور" وعلى رأسهما "منطق الطير" لـ "العطار". ويطبيعة الحال لا تتوفر تحت أيدينا الآن الترجمة المحددة

التى حفِّزت ترجمات "الرواية" المعروفة في أوروبا، ومن المكن جدا أن الأصل كان شفاهيا، إنتقل خلال التعاليم الصوفية إلى دوائر واسعة الانتشار في إسبانيا.

تحتوى رواية "وردة باكاوالى" الهندية كثيرًا مما يسلط الضوء على الاستعمال الصوفى لهذه الصور المجازية الأكثر ديناميكية. و"منطق الطير" Parliament of the الصوفى لهذه الصور المجازية الأكثر ديناميكية والمنطقة الواردة عند "تشوسر" وأخرين غيره، كان قد تُرجم إلى الفرنسية ونُشر في "ليج" Liége في سنة ١٦٥٣ كما تُرجم أيى اللغة اللاتينية في ١٦٥٨ .

فى "طريقة الخضر" (وهو القديس "جورج"، وهو أيضنًا "الولى" الراعى الصوفيين والمرشد الخفى، ويُقال أحيانًا إنه "إلياس")، وهى الطريقة التى لا تزال موجودة حتى الآن، اقتُبست فقرات كاملة من "منطق الطير" لـ "العطار"، وهو ما يُعد جزءًا من طقس التدشين أو التأهيل.

سئل البحر عن السبب الذي يجعله يرتدى اللون الأزرق، لون الحداد، ولماذا يرغو كما لو أن نارًا قد دفعته إلى الغليان، فكان رده أن ارتداءه الون الأزرق فينطق بالحزن للانفصال عن المحبوب، وأن "نار الحب هي التي جعلته يغلي". وتمضى القراءة إلى القول بأن الأصغر هو لون الذهب: سيمياء "الرجل المتكامل"، الذي صار إلى النقاء حتى أصبح بمعنى من المعانى ذهبًا. ويتكون "روب" التدشين/التأهيل من معطف أزرق صوفى، بغطاء رأس وحزام أصفر. وإذا مزجنا هذين اللونين وجدنا عندنا اللون الاخضر، وهو لون التدشين/التأهيل والحق والخلود. والمعروف أن "العطار" كتب منطق الطير" قبل مائة وسبعين سنة من تأسيس "طريقة ربطة الساق" الغامضة، تلك التي كانت تُعرف في الأصل باسم "طريقة القديس چورج".

وكانت الطريقة الصوفية التى ينسبون إلى "العطار" فضل إنشائها، وربما تطويرها كذلك، والتى تحمل بكل تأكيد تقاليد التركيز المعروفة عنه، قامت بأمر تمارين تهدف إلى توفير وصون روح الانسجام بين المشاركين مع مجمل المخلوقات، وهى تشبه شبهًا كبيرًا الطرق الصوفية الأخرى، ويصور "منطق الطير" المراحل التى يمر بها الصوفى، ولو أنها قد تأخذ سياقات تختلف باختلاف الأفراد،

دعا الهدهد، وهو رمز الصوفى، الطير أو الطيور التى تمثّل البشر، إلى اجتماع عام، وفى هذا الاجتماع اقترح عليهم أن يشرعوا من فورهم فى رحلة البحث عن ملكهم الذى يكتنفه الغموض. وهذا الملك اسمه سيمورغ وهو يعيش فى جبال قاف ولكن كل طائر من الطيور، وبعد أن كانت فكرة أن يكون لهم ملك قد استهوتهم جميعًا، بدأ فى انتحال الأعذار التى تحول بينه وبين المشاركة بشخصه فى رحلة البحث عن الملك الخفى. وجاء رد الهدهد، بعد أن أنصت مليا لحجج كل منهم، على هيئة حكاية تصور عقم الميل نحو تفضيل ما يملكه المرء أو ما يُمكن أن يملكه على ما ينبغى أن يملكه والقصيدة مفعمة بالصور المجازية ذات الطابع الصوفى، ويلزم دراستها بشكل مفصل حتى يتم استيعابها على النحو الصحيح. وصفحات القصيدة مليئة بقصص من قبيل حتى يتم استيعابها على النحو الصحيح. وصفحات القصيدة مليئة بقصص من قبيل الكاتم سليمان وطبيعة الخضر الذى يعتبر مرشداً خفيا، بالإضافة إلى قصص الحكماء القدامي.

وفى النهاية يخبر الهدهد الطيور بأن مسعاهم يقضى بأن يعبروا سبعة وديان. أولها هو وادى السعى الذى يغص بأخطار كل أنواع المهالك، وفيه يتعين على الحاج أن يتخفف من رغباته. ثم يأتى وادى الحب ، وهو عبارة عن منطقة لا محدودة، يفنى فيها "السالك شوقًا إلى المحبوب. وعقب ذلك الوادى يأتى وادى المعرفة الحدسية ، وهو المطرح الذى يتلقى فيه الفؤاد مباشرة إشراق الحقيقة إلى جانب اختبار "الذات العلية". وفي وادى الانفصال يتحرر المسافر من الرغبات ويستشعر الاستقلال.

وخلال الحديث المتبادل بين الهدهد والبلبل، يعرض 'العطار' عقم المستغرقين والباطنيين الذين يتبعون الحب لذاته، أولئك الذين يسكّرون أنفسهم بنشوة الأشواق، أولئك الذين ينغمسون في تجربة النشوة وينفصلون عن الحياة البشرية.

وكان أن تقدم البلبل، وهو يتقد حماسًا، وفي كل زقزقة من زقزقاته الختلفة التي تصل إلى ألف زقزقة أخذ يكشف عن سر مختلف من أسرار المعنى، وكان يتكلم بفصاحة بلغت درجة ألزمت باقى الطيور الصمت.

قال: أعرف أسرار الحب. فأنا أواصل إطلاق الدعوة إلى الحب طلوال الليل. بل أقوم بنفسى بتعليم أسرار الحب، وزقزقتى أقصد أغنيتى التى تُعد مرثية الناى الخفى، والتى يبكيها ألعود. وأنا الذى أطلق الحراك فى "الوردة" ويُطلق خفقان قلوب العشاق. وأعلم بصفة مستمرة أسرارًا جديدة، هناك فى كل لحظة أصوات حزن جديدة، مثل موجات البحر. كل من يسمعنى يفقد عقله طربًا، الأمر الذى يُخرجه عن حالته المعتادة، عندما أفقد طويلاً حبى: "الوردة"، فإننى أندب سوء طالعى دون توقف... وعندما تعود "الوردة" فى الصيف، فإننى أفتح قلبى لنسائم السرور. أكتم أسرارى عن الجميسع، لكن "الوردة" تعرفها سرا سرا. لا أفكر فى أى شيء، اللهم سوى "الوردة"، ولا أتوق إلى أى شيء كان إلاً تلك "الوردة" الياقوتية اللون.

لعل الوصول إلى "سيمورغ" فوق استطاعتى، وحب "الوردة" يكفى البلبل، فمن أجلى أنا تزهر ... ترى هل في طوع البلبل أن يعيش ليلة واحدة دون معشوقته؟"

صاح الهدهد:

"أيها المتقاعس الذي لا يشغل باله سوى الشكل البرانى للأشياء! اترك متع الشكل المُغرى! فإن حب وجه "الوردة" لم يفعل شيئًا معك سوى غرسه للأشواك فى قلبك. فهو سيِّدك. ومع أن "الوردة" جميلة، فهذا الجمال يختفى فى بحر يوم أو بعض يوم. وحب شيء ما قابل للفناء السريع على هذا النحو قد ينتج عنه النفور أو الاشمئزاز عند الرجل المتكامل. أما إذا أيقظت بسمة "الوردة" رغبتك، فهى لا تفعل شيئًا سوى حبسك بشكل مستمر فى دائرة الحزن. وهى التى تضحك منك كلما هلً ربيع، ولكنها لا تصيح: دع "الزهرة" وحَمارها."

يلاحظ أحد المعلمين في تعليقه على هذه الفقرة، أن "العطار" لا يشير فحسب إلى النشوان الذي لا يستطيع مد باطنيته إلى أبعد من مستوى هزة الطرب، فهو يعنى كذلك نظير النشوان، أي ذلك الشخص الذي قد يستشعر الحب، ولكنه حب متردد وناقص، وهو الذي، مهما بلغت درجة تأثره بالحب عمقًا، لا يتغير به ولا يتجدد إلى ذلك الحد، الذي يمر كيانه ذاته بتحول ما: " قل هي نار الحب هذه التي تطهر، وهي مختلفة

أينما تحدث، وهي التي تيبس النفاع وتجعل النواة تتوهج عندئذ ينفصل التبرعن الخام الغفل، وينبثق إلى الوجود "الرجل المتكامل"، وقد تحول بصورة يكون قد ارتقى معها شأن كل مظهر من مظاهر حياته. لكنه لم يتغير بمعنى أن أصبح مختلفًا عما قبل، بل تكامل كيانه، وهو الأمر الذي يجعله متسيدًا لغيره من الرجال. فلقد تطهرت كل ليفة في نسيج بدنه وارتفعت إلى حالة أرقى، تهتز مع لحن أعلى، وتطلق نغمة أكثر مباشرة وأكثر تغلغلاً، وتبعث الشوق بين الرجل والمرأة، ويرفعها الحب أكثر ويهبط بها الكره أكثر، وتشارك في مصير بنصيب، وهي واثقة كل الثقة و حائزة على الاعتراف، ومتجاهلة كافة الأشياء التي تؤثر عليه خلال تتبعه مجرد الظل الذي تُعد هذه هي مادته، مهما كانت جليلة تلك التجربة السابقة."

ينبه هذا المعلم (عادل عليمى) إلى أن هذه المشاعر ان تروق الجميع. فلسوف يكذّبها المادى، ويهاجمها اللاهوتى، ويتجاهلها الرومانسى، ويتجنبها الضحل، ويرفضها الساعى إلى النشوة، إلا أن المنظّر [=الفيلسوف] وشبيه الصوفى سوف يسيئان فهمها وإن رحبًا بها. ولكن – يمضى المعلّم إلى القول – يتعين علينا أن نتذكّر: "قدم قدم أو خطوة خطوة: "قبل أن تتمكن من شرب الكأس الخامس، يلزمك أن تكون قد تناولت الأربعة الأول، ويكون كل منها لذيذ الطعم."

يتبيّن له أن كل الأشياء وسواء أكانت قديمة أم جديدة، تفتقر إلى أى أهمية، وأن الأشياء التى تعلّمها بلا قيمة. فالسافر يُعايش كل شيء مجددًا. ويفهم الفرق بين النزعة التقليدية، على سبيل المثال، والواقع الذي تُعد هي انعكاسًا له.

"الوادى الخامس" هو "وادى التوحيد" وهنا يفهم "السالك" أن ما قد يبدو له من أشياء وأفكار مختلفة، هي في الواقع الفعلى واحدة دون زيادة.

وفى وادى الدهشة يجد المسافر الحيرة وأيضًا الحب. وتراه لا يفهم المعرفة بنفس الطريقة التى يفهمها بها فى وقت سابق، فهناك شىء اسمه "الحب" قد حل محلها.

أما الوادى السابع والأخير فهو وادى الموت ، وفيه يفهم السالك السر والمفارقة الكامنة في أن أي قطرة واحدة يُمكن أن تمتزج بالمحيط، ومع ذلك تظل متميّزة في معناها. وهنا يكون السالك قد وجد مطرحه الصحيح.

يعرف العالم "فريد الدين العطار" باسم "العطار" وحسب. وبينما يفترض معظم المؤرخين أن "العطار" تبنى صفة "العطار" لأن والده كان يملك محل عطارة، فالتقاليد الصوفية تقول إن اسم "العطار" يخفى معنى تدشينيا/تأهيليا، وإذا أخضعنا الاسم المنهج القياسى في الـ "حشفرة" [ححل شفرة]، عن طريق نسق "أبجد" المعروف لمعظم الأشخاص الذين يتقنون اللغتين العربية والفارسية، فإننا نستطيع استبدال الحروف بالأرقام التالية [إلحاقًا من جانبي للباء بالمأخوذ لا العكس، المترجم]:

يتعين هنا ترتيب الحروف وفقًا للأبجدية السامية التقليدية. ويُعد ما يُسمى بـ "حساب الجُمُّل أبسط شكل من استعمال الأبجدية المستخدمة في كثير من الأسماء الشعرية. وتتطلّب إعادة الترتيب هذه حاصل جمع قيم الحروف (٧٠+٩+٩+١+٠٠٠)، وهو ما يُعطينا هذا الرقم: ٢٨٩ وفي سبيل توفير جذر "خفى" جديد يتكون من ثلاثة حروف، تعين علينا (و مرة أخرى عن طريق الإجراء المعروف) أن نعيد شطر المجموع، بترتيب المنات ثم العشرات ثم الآحاد، على هذا النحو:

? PAY= . . Y . . P

وبإعادة حشفرة هذه الأرقام نجد عندنا:

۲۰۰= راء

٨٠= فأء

۹ = طاء

والآن نفتح أى قاموس فى اللغة العربية بحثًا عن الكلمات التى تناظر أى ترتيب لهذه الحروف الثلاثة، والمعروف أن الكلمات فى القواميس العربية مرتبة بصفة دائمة، حسب جنورها الأصلية (وفى الغالب الأعم تكون ثلاثية الحروف)، وهو الأمر الذى ييسر مهمتنا.

وقد يكون في طوعنا أن نجمع هذه الحروف الثلاثة في الترتيب التالى دون سواه: رفط، رطف، فطر وطفر.

ولكن الجذر الوحيد الذي يتصل بالديانة، وبالمعنى الجواني أو التدشيني/التأهيلي هو "فطر".

يُعد اسم 'العطار'، بالتالي، تشفيراً لمفهوم 'الفطر'، وهو المفهوم الذي يُعد بمثابة الرسالة التي ينقلها "فريد الدين العطار" خلال تعاليمه،

كان 'العطار" واحدًا من أعظم المعلمين الصوفيين. وقبل أن ننظر في المضامين التي ينطوى عليها الجذر "فطر" في اللغة العربية، فإن بوسعنا أن نجْمل أفكاره باختصار. الصوفية ليست سوى شكل من التفكير الذي يُغلَّفه "العطار" وأتباعه (بمن فيهم 'الرومي' تلميذه) في ثوب ديني. والصوفية تحفل بالنمو ويموضوع الارتقاء العضوى بمعنى لكل أعضاء النوع البشرى. وترتبط مأثرتها بالفجر بعد ليل حالك والإفطار بعد صوم، والعمل الذهني والبدني المكثف، والصوفية نهج غير متعمد نظراً للاستجابة للدوافع الحدسية.

هل يحتوى الجذر فطر" (١) ارتباطات دينية (٢) اتصالات بين الديانتين المسيحية والمحمدية، وذلك لأن الصوفيين يزعمون أنهم مسلمون ولكنهم أيضًا مسيحيون سرا أو تُقية"، (٣) فكرة العمل غير المتعمد أو السريع (٤) التواضع والدروشة، (٥) تأثير قوى (للأفكار أو الحركة، كما هي مطبَّقة في مدارس الدراويش لتدريب الصوفيين) (٦) النظير الشعرى الصوفي للتجربة الجوانية (٧) شيئًا ما يشق طريقه خارجًا من حضن الطبيعة.

كل هذه الأفكار موجودة، واحدة واحدة، في الكلمات العربية المشتقة من الجذر "فطر"، وهو الأمر الذي يُشكِّل "فسيفساء" الوجود الصوفي، ونستطيع الآن أن نفحص هذا الجذر واستعمالاته:

فطر: شق، شطر شيئًا، اكتشف، بدأ، خلق "الذات العلية".

فُطر: عيش غراب (يشق طريقه صاعدًا)،

فطر: جرح الصيام.

تفطُّر: تمزُّق، تحطُّم،

عيد الفطر: العيد الصغير الذي يحين بعد صوم رمضان.

فطرة: ميل طبيعي، شعور ديني، دين الإسلام (الخضوع المشيئة الإلهية).

فطير: خبز دون خميرة، عمل غير متعمَّد أو متسرِّع، تسرُّع.

فطيرة: كعكة مبططة صغيرة، مثل التي تقدم كقربان.

فاطر: الخالق،

فطيرى: رجل تافه لا وزن له فارغ بليد .

فُطار: شيء مثلم مثل السيف المثلم .

يريط كثيرون بين "العطار" وبين المرور إلى تمرين صوفى اسمه "قفا": وهو عبارة عن سكتة وقتيَّة. وهذه تحدث عندما يدعو المعلم فى لحظة معينة إلى تجميد التلاميذ لحركتهم تمامًا. وخلال هذه "السكتة الوقتية" يوزع "بركته" على الموجودين، ويعتبر تعليق كل حركة بدنية، بصورة مفاجئة، تركًا للوعى مفتوحًا أمام استقبال التطور الذهنى الخاص الذي تمتص قوته الحركة العضلية.

ولعله من الغريب حقا أن كلمة "فطر" موجودة ضمن قائمة الكلمات الصوفية التى نُشرت فى "قم"، و هذه، عود على بدء، إذا "حشفرناها" بنفس طريقة "الترقيم" الأبجدية فإننا نحصل على كلمة "قف"، أى تلك "السكتة المقدسة"، وهى نفس الاسم الذى يعطونه لتمرين "قف!" الذي لا يقوده سوى قطب معلم.

أن يفيد جذر "فطر" معنى ثانويا هو عيش الغراب أمر يدفعنا إلى تكهن مثير. فلقد أصبح من المقرر الآن، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى المبادرة التى قام بها "جوردون واصون" Gordon Wasson، أن العصور القديمة عرفت (و لا يزال معمولاً، في أماكن كثيرة بصورة مذهلة) شعيرة الانتشاء التى تعتمد على مضغ نبات "عيش الغراب" المسبب للهلوسة.

فهل الجذر "قطر" مرتبط بشعيرة "عيش الغراب" تلك؟ نعم بمعنى من المعانى، ولكن ليس المعنى الذي قد يطرأ فورًا على الذهن. فالـ "عيش الغراب" فطر، ولكنه لا يسبب الهلوسة، ونحن نملك مصدرين يؤكدان ذلك، ففى المقام الأول نجد أن الكلمة العربية التى تعنى الفطر المسبب للهلوسة مشتقة من الجذر "عَرب". والكلمات المشتقة من "غرب" تفيد المعرفة بالتأثير الغريب للفطريات التى تسبب الهلوسة، ولكن الكلمات المنحدرة من "فطر" لا تفيد هذا المعنى:

غرب: رحل، أصيب بدمل في عينه،

غرب: تخلِّي عن وطنه، عاش في الخارج،

غربًا: مغيب نجم، أن يغيب المرء أو يكون بعيدًا.

غرُب: أن يكون غامضًا وغير مفهوم جيدًا، وأصبح غريبًا. غرَّب: اتحه غريًا.

أغرب: قال أو فعل أشياء غير معتدلة أو غريبة، ضحك دون اعتدال، جرى مسرعًا، تغلغل في عمق البلاد.

استغرب: وجد شيئًا ما غريبًا وغير استثنائي، ضحك بإفراط،

غرب: حد السيف، دموع، إلخ،

عيش الغراب: المعنى واضبح (شيء مشربك وينطوى على ظلمة وغرابة).

ثانى الأدلة الشيئة التى تشير إلى أن الصوفيين يستعملون الجذر فطر كى يعنى التجربة الجوانية وليست التجربة التى تحفزها الوسائل الكيميائية وارد فى فقرة من الأعمال التى تسمى بحق ماست - قلاندر أى "الدرويش النشوان بالسكر"، الذى يعلن دون شك، على اعتقاد بأن عيش الغراب المسبب للهلوسة قد يُوفِّر خوض تجربة باطنية، ولكنه يرى أن ذلك غير صحيح.

وبادئ ذي بدء نستطيع إلقاء نظرة على تترجيم نصى المتن:

"أمر الخالق، بالتالى، انطلاقًا من نشر الحماس وجوهر الشعور الدينى بتوزيع كئوس "عصير العنب" على إفطار العشاق [الدينى بتوزيع كئوس عصير العنب" على إفطار العشاق ترك رمزًا. وهذا أيضًا كي يتعلم المرء ويعرف أن الصوفي المستنير أي الذي بلغ مرتبة الإشراق، بعيد تمامًا عن الشرخ والشدخ اللذين يحملهما الخداع، الذي لا يزيد عن تشويه، وغدا أقرب من ذلك الشعور الآخر بالنشوة (التدشيني/التأميلي) وكان بالتالى بعيدًا عن "عيش الغراب" من قطريات مسببة للجنون، وكان الإفطار إفطارًا على الحقائق في طريق التماسك دون الشرخ والشدخ وما إليهما، وفي النهاية وبعد توزيع "النبيذ"

والعنب، وبعد ذلك صنع عصيرها النبيذ، ورشف (بعد طول امتناع) خلَّق الأحدب [سيف عربى معروف. المترجم] على نحو غريب "الإنسان الكامل"، ولكن هذا الخبز ليس مما يقولون، كما أنه ليس أيضنًا من تحت الشجرة. حقا حقيقة الخلق اكتُشفت وقد تكون النشوة قد عرفت وحدها هذا الاختفاء لخبز الجوعان وماء العطشان، فالمشروب يأتى بعد المتكول، وتجلى الخالق كالفاتح."

رأى كثيرون فى هذه الفقرة التى تنطوى على أهمية كبيرة هذيان شخص أصابه الجنون. والشيخ موجى الذى ينتمى لصوفيى الأعظمية يفسرها فى صفحة كاملة وردت فى كتابه ورود على النحو التالى:

"هناك إحساس معيّن، هو في حقيقته حماس صادق، مقرون بالحب، وهو الأمر الذي ينبع من ينابيع قديمة، ولا يزال يُشكُّل ضرورة للبشرية. ولا تزال 'أمارات' عليه موجودة في دوائر أخرى بخلاف النوائر الصوفية، ولكن هذه الأمارات تخفت تحت شكل رمزي، من نوع: "هم يملكون "الصليب" واكننا نملك السيد المسيح". ويتعيَّن على "السالك" ألاَّ ينسي أن هناك تشابهات في المشاعر، وهي تشابهات موهومة، وتكاد تكون أقرب إلى الجنون، واكنه ليس ذلك الجنون الذي يقصد إليه الصوفي عندما يتحدث عنه، على نحو ما دأب المؤلف على وصف نفسه إماست قالاندر". فمن مثل هذا الينبوع، يأتي أصل ما نسميه نبيدًا، ذاك الذي يخرج من العنب، القائم من الكرم، نتاج التفصيص والنشر، منه يأتى الإشراق(الاستنارة) الحق. وبعد فترة من الامتناع عن النبيذ أو الخبر، والانفصال عن الارتباط، نجد أن هذه القوة التي تُعد شكلاً من أشكال "الفتح"، قد تجسندت في الوجود، تلك هي التغذية التي لا تأخذ شكل أي طعام بأي معنى من المعاني المعروفة كشيء مادى ملموس ..."،

غير أن النص الأصلى المتوفر في لغة فارسية أدبية إلى هذا الحد أو ذاك يعطينا تفسيرًا لما يحاول ذلك "الدرويش المجنون" أن يفعل. فالنص يعزف على كلمة – جذر فرد لا غير هي "فطر". وليس هناك أي نوع من الترجمة يستطيع أن يعيد تخليق هذه الحقيقة الشعرية، لأننا في الترجمة لا نستطيع الإبقاء على "الجذر". ففي اللغة الإنجليزية، وطالما كان اشتقاق هذه الكلمات Split [=شق] و Cake [=تجربة دينية] وهكذا من جنور مختلفة، فإننا لا نستطيع الحفاظ على المعنى الذي يثير الفزع أو يكاد خلال الاستمرار مع صوت مفرد.

وإليكم هذا المثال:

"یا برادار، فاتر أست تفتری فترات وضاتی فترات..."

والحقيقة أن النص الأصلى يضم مائة وإحدى عشرة كلمة مشتقة من الجذر الثلاثي الحروف، ترد ما لا يقل عن ثلاث وعشرين مرة! وكثير من هذه الاستعمالات لهذه الكلمات التي ترجع اشتقاقيا إلى ذلك الجذر، ومع أنها ليست خاطئة، إلا أنها نادرة تمامًا إلى الحد (و ذلك لتوفر كلمة تقليدية أخرى في الغالب الأعم أكثر ملاسة في مثل ذلك السياق) الذي نثق معه ثقة مطلقة بأن رسالة محددة تنقل بما يفيد أن وجود عقار كيماوي يسبب الهلوسة يوفر تجربة غير منكورة وإن كانت زائفة.

#### القصل السابع

### مولانا جلال الدين الرومي

مستثير هو الذي تتفق أفعاله مع أقواله، ذاك الذي ينيذ الارتباطات الدينية المعتادة.

ذو النون المصرى.

يدلل ظهور مولانا (حرفيا: سيدنا) "جالل الدين الرومي"، مؤسس طريقة الدراويش الدوارين"، بسيرته الصوفية على صحة القول الشرقي، الذي يذهب إلى أن "العمالقة يخرجون من أفغانستان كي يشعوا ضياهم في العالم"، ولد "مولانا" في إقليم باكتريا" Bactria لأسرة تنتمي لطبقة النبلاء في مطلع القرن الثالث عشر، وعاش ودرس في أيكونيوم" (Rum) المتانية التي تقول التقاليد إنه رفض الجلوس في عرشها.

وقد كتب أعماله باللغة الفارسية، وإذلك قدرها حق قدرها الإيرانيون لمضمونها الشعرى والأدبى والباطئى إلى الحد الذي توصف معه بأنها "قرآن اللسان البهلوي"، وجاء هذا مع أنها تتعارض مع العبادة القومية الفارسية: العقيدة الشيعية، فهو يقف موقف النقد من روحها التي تقوم على الاستبعاد.

يرى المسلمون من العرب والهنود والباكستانيين في "الرومي" واحدًا من الطبقة الأولى من الأقطاب الباطنيين، ومع ذلك فهو يقرر بصريح العبارة أن تعاليم القرآن

رمزية (الليجورية)، وأنها تحتوى على سبعة معان مختلفة. والحقيقة أننا لا نستطيع الإحاطة بالمدى الذى بلغه تأثير الرومى، مع أننا نستطيع أن نرصد له لحات بين الحين والحين في الأدب والفكر في عدد كبير من المدارس. وحتى الدكتور جونسون المعروف بارائه القاسية يقول عن الرومى: يوضع للحاج أسرار طريق التوحد، ويميط الستار عن الأسرار التي ينطوى عليها درب الحق الخالد.

أصبحت أعماله معروفة على نطاق واسع بصورة كافية في بحر ما لا يقل عن مائة سنة وحسب من وفاته، للشاعر الإنجليزي تشوسر" حتى إنه أشار المرة تلو المرة إليها في بعض أشعاره، إلى جانب المواد التي ترجع إلى تعاليم الباطني السابق على "الرومي" وهو "العطار" (١١٥٠/١٢٢٠/١٢٢٠). ومن واقع الإشارات الكثيرة إلى مصادر عربية، مما نجده عند "تشوسر"، نجد أن مجرد الفحص الخاطف يكشف عن تثير صوفي لمدرسة "الرومي" في الأدب. واستعمال تشوسر" لعبارة "كما يأخذ الأسد حذره إذا عاقبت الكلب"، ليست إلا اقتباسًا دقيقًا المثل العربي الذي يقول: "اضرب الكلب فيتأدب الفهد"، وهذا المثل يستخدمه "الدراويش الدوارون" بصورة سرية فيما بينهم. ويعتمد تفسيره على اللعب على الألفاظ بين "الكلب" و"الفهد". فمع أنهما يُكتبان على هذا النحو إلا أن الصوفي يستخدم التماثل الصوتي عند نطق كلمة السر، فعوضًا عن نطق لفظ "كلب" يقول "قلب" ومطرح لفظ "فهد" يضع لفظ "فهيد" بمعني (مهمل ومنسي). وهنا تُصبح العبارة: "اضرب القلب [=التمارين الصوفية] يسلك المهمل ومنسي). وهنا تُصبح العبارة: "اضرب القلب [=التمارين الصوفية] يسلك المهمل

وهذا هو الشعار الذي يقدم حركات "ضرب القلب" التي تشجعها عمليات الحركة والتركيز لـ "المواوية" أو "الدراويش الدوارين"،

تُعد العلاقة بين "حكايات كانتربيرى" لـ "تشوسر" بصفتها قصة رمزية تحتوى على تطوير جوانى و منطق الطير" أو "برلمان الطير" - كما درجت ترجمتها - لـ العطار" موضوعًا أخر لا يخلو من إثارة ويعيد البروفيسور "اسكيت" Skeat إلى أذهاننا أن عدد الحجاج عند "تشوسر"، هو نفس العدد عند "العطار"، وهو ثلاثون

حاجا في طريقهم إلى وجهتهم المقدسة الخاصة بالجانبين. والحجاج الثلاثون يبحثون جميعًا عن الطائر الغامض، وهو "سيمورغ"، والكلمة تعنى بالفارسية "ثلاثين طائرًا" أي سي-مورغ" (١) ومع ذلك فاللغة الإنجليزية لا تجيز مثل هذا التبديل الحرفي. وعدد الحجاج، كان لا بد منه في اللغة الفارسية نتيجة لضرورات القافية، وهو ما حافظ عليه "تشوسر" ولكن ينقصه المعنى المزدوج الذي كان موجودًا عند "العطار". كما أن حكاية بائع صكوك الغفران الكنسي" موجودة عند "العطار" أما قصة شجرة الكمثرى فنجدها في السفر الرابع من العمل الصوفي الكبير "المثنوي" لـ "الرومي".

وحقيقة الأمر أن تأثير "الرومى" على مستوى الأفكار والنسيج الأدبى عميقُ فى الغرب. ولما كانت معظم أعماله قد تُرجمت إلى اللغات الأوروبية فى السنوات القليلة الماضية، فلقد كان تأثيره أعمق، ولكن إذا كان "الرومى"، كما يصفه البروفيسور أربيرى "Arberry "أعظم شاعر صوفى دون منازع فى تاريخ البشرية"، فإن الأشعار التى تحمل الشطر الأعظم من تعاليمه تستطيع وحسب أن تجد تقديرها الصحيح فى أصولها الفارسية، ومع ذلك فالتعاليم والأساليب التى يستخدمها "الدراويش الدوارون" وسائر المدارس التى وقعت تحت النفوذ الروحى لـ "الرومى"، ليست عصيية على الاستيعاب طالما كانت طريقة صياغة الحقائق الباطنية مفهومة.

هناك ثلاث وثائق يستطيع العالم الخارجى عن طريقها درس أعمال "الرومى"، الوثيقة الأولى تتمثّل فى ديوان "مثنوى المناوى" (أشعار/كوبليهات روحية ثنائية السطور/الأبيات) Spiritual Couplets، ويُعد أعظم ما جادت به قريحة "جلال الدين الرومى). ويقع "المثنوى" فى ستة أسفار [=كتب] شعرية تملك مجازاتها الخيالية من القوة فى الأصل الفارسى إلى الحد الذى يثير إلقاؤها إعلاء مركبًا بصورة غريبة لوعى المستمع.

استغرق "الرومى" ثلاثا وأربعين سنة فى كتابة "المثنوى". ولكن ليس فى طوع أحد أن يطبق عليه معايير الشعر العادية، وذلك ناتج عن التشابك الخصوصى لأفكاره وشكله وصياغته. وعلى الذين يبحثون عن الشعر التقليدي وحسب فى هذا العمل،

وكما لاحظ البروفيسور "نيكلسون"، أن يمتنعوا، وعندئذ سوف يخسرون تأثير ما يُعد في الحقيقة شكلاً فنيا خاصا، خلقه "الرومي" بغرض التعبير الحامل لمعان عديدة، يقر هو نفسه أنه لا يجد موازيًا فعليا لها في التجربة البشرية المعتادة. وتجاهل هذا الإنجاز الملحوظ يشبه انتقاء الطعم في غيبة مربى الفراولة.

غير أن "نيكلسون" يكشف أحيانًا، خلال تركيزه الزائد عن اللازم على الشعر البديع في بحور "المثنوي" عن تغضيله الشكل الخالص.

يقول في (Introduction, Selections from the Diwan of Shams of Tabriz,p.xxxix) إن "المثنوي" يضم ثروة هائلة من الشعر الباعث على البهجة. ولكن يتعين على قرائه أن يتلمسوا طريقهم خلال الأمثال والحكايات والحوارات وتفسير النصوص القرآنية والنوادر الذكية والنصائح الأخلاقية، قبل أن يُصادفوا فقرة تحمل غنوة بديعة تتميّز بالصفاء.

ينطق هذا الديوان بالنسبة إلى الصوفى، وربما لكل شخص آخر، ببعد مختلف. ومع ذلك فهو بعد موجود، بطريقة أو أخرى داخل ذاته الأعمق.

وعلى غرار كل الأعمال الصوفية يتراوح "المثنوى" في تأثيره على المستمع طبقًا الشروط التي يدرسه تحت ظلها، فالديوان يضم نوادر وحكايات رمزية ومساجلات وإشارات إلى معلمين سابقين وإلى وسائل مما يُؤدى إلى استشعار النشوة: كمثال محسوس لأسلوب التوزيع، ويموجبه يجرى بناء الصورة عن طريق إعمال الأثر المتعدد في غرس الرسالة الصوفية في الذهن،

يجرى ترتيب هذه الرسالة، مع الرومى مثلما هو الحال مع كل الأقطاب الصوفيين، بصفة جزئية استجابة للبيئة أو المحيط الذى يعمل فيه. فلقد أسس الرقصات والحركات الدائرية بين تلاميذه، فيما يُروى، نتيجة المزاج البلغمى البليد الذى كان يطغى على الذين انخرط فى العمل معهم. أما ما يُسمى بتغيير المبدأ أو العمل الذى يوصى به المعلمون الصوفيون فليس فى الحقيقة أكثر من تطبيق هذه القاعدة.

وقد استخدم الرومى فى نسقه التعليمى التفسير والمران الذهنى والتفكير والمتأمل، والشغل واللعب والفعل ورد الفعل. وتُعد الحركات البدنية الذهنية لم الدراويش الموارين المصحوبة بموسيقى الأرغول [=ناى ريفى بروحين أى مردوج البوصة/الغابة المترجم] تلك التي كانت هذه الحركات تُؤدى على إيقاعاته، نتاجًا لمنهج خاص مصمم لإيجاد صلة وطيدة له السالك مع التيار الباطنى، حتى يجرى التحول عن طريقه. فكل شيء يستوعبه الشخص الضال يحوز استعمالاً ومعنى داخل نطاق السياق الخاص للصوفية الذي قد يظل غير منظور حتى يخضع للتجربة. يقول الرومى "الرومى": "الصلاة شكل وصوت وحقيقة مادية، وكل شيء يتجسد في الكلمات يملك معادلاً ماديا، واكل فكرة مقابل عملي".

وتتمثل إحدى خصائص الرومى الصوفية الصادقة في أنه، مع إرساله بصورة حاسمة لا نزاع فيها، قولاً هو الأكثر بعدًا عن النزعة الشعبية: الشخص العادى، أيا كانت مكتسباته الشكلية، غير ناضج من الزاوية الباطنية، وهو يُعطى في نفس الوقت الفرصة لكل شخص على وجه التقريب كي يحقق التقدم تجاه اكتمال المصير الإنساني.

على غرار كثير من الصوفيين الذين يجدون أنفسهم فى جو لاهوتى، يُخاطب "الرومى" بادئ ذى بدء مستمعيه بشأن موضوع الدين. ويؤكد أن الشكل الذى تفهم خلاله الهيئات المنظمة الدين العاطفى العادى، هو غير صحيح. ويُعد "ستار الضوء"، وهو الحاجز الذى تولِّده حقانية – الذات [=إيمان المرء بأن الصواب معه باستمرار. المترجم] أخطر من "ستار الظلام" الذى تسدله الرذيلة على الذهن، فالفهم لا يأتى إلا خلال الحب، وليس خلال التدريب عن طريق وسائل تنظيمية.

وكان يرى أن المعلمين الأوائل للدين كانوا على حق. أما تابعوهم، اللهم فيما عدا قلة، فلقد نظموا الأمور بتك الطريقة التى تستبعد الاستنارة على وجه التقريب. ومثل هذا الموقف يحتاج إلى نهج جديد إلى المسائل الدينية. وبذلك يكون "الرومى" قد خرج بمجمل المسائلة من القناة العادية. فهو ليس على استعداد للخضاع أى عقيدة [عوجما] سواء للدراسة أو الجدال، ويقول إن الدين الحق شيء مختلف عما يظن

الناس. وبالتالى فليس مناك أى فضيلة فى اختبار أى عقيدة [=دوجما)]. وفى هذا العالم - وكما يقول - ليس هناك معادل لأشياء من قبيل "العرش" أو "الكتاب" أو "الملائكة" أو " يوم الحساب". ومن هنا تأتى التشبيهات، وتكون ضرورية لتكوين فكرة وحسب عن شيء آخر.

ولكنه يمضى إلى مدى حتى أبعد من ذلك، في المجموعة التي تضم أقواله وتعاليمه التي تحمل عنوان "فيه ما فيه"، وهي المجموعة التي يستخدمها الصوفيون ككتاب مدرسي. فيقول أن "البشر يمرون خلال ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى يعبدون أي شيء: الرجل، المرأة، المال، البنون، الأرض أو الأحجار. ثم وبعد أن يحرزوا بعض التقدم إلى الأمام، فإنهم يعبدون "الذات العلية" وأخيرًا فإنهم لا يعبدون أنهم يعبدون "الذات العلية" وأخيرًا فإنهم لا يعبدون.

فى سبيل الاقتراب من نهج الطريق الصوفى، يتعين على "السالك" أن يتبين أنه إلى حد كبير عبارة عن حزمة مما يُسمى اليوم بالمشرطات: الأفكار والتحيزات الثابتة وردود الفعل التلقائية، التى تتم خلال تدريب الآخرين. فالإنسان ليس حرا إلى الحد الذى يظن أنه حر عنده. والخطوة الأولى أمام الفرد تتلخص فى الفكاك من أسر الظن بأنه يفهم، وأنه يُحسن الفهم. ولكنهم يعلمون المرء أن بطوعه أن يفهم أى شىء عن طريق نفس العملية، عملية التعليل المنطقى، ومثل هذا التعليم يكون السبب وراء دماره.

إذا سرت وفقًا للأساليب التي تعلّمتها أو تلك التي قد تكون ورثتها، دون أي سبب آخر سوى أنك تعلمتها أو ورثتها، فأنت تكون عندئذ غير منطقي".

يعد فهم الدين وما يعلِّمه كبار الشخصيات الدينية الكبرى جزءًا لا يتجزُّا من الصوفية، فالصوفية تستخدم مصطلحات الديانة العادية ولكن بطريقة خاصة طالما أثارت غضب التقى على المستوى الاسمى، فعند الصوفى، بصفة عامة، نجد أن معلِّم كل ديانة يرمز، سواء فى معتقداته وعلى نحو أخص فى حياته اليومية، إلى مظهر الطريقة التى تعتبر فى مجملها بمثابة الصوفية، فالسيد المسيح داخلك ـ كما يقول "الرومى" – وإذا شئت فلتطلب عونه لك. وعندئذ لا تطلب من داخلك أو من "موسى"

الذي هو داخلك، طلبات فرعون. [هناك فرعوبان: فرعون العقل المفارق المتعالى السامى وهو رمزى، وفرعون اللغوي الثقافي التاريخي المصرى وهو متحيِّز وواقعى. المترجم].

ويقرر "الرومى" الطريقة التى يرمز بها الدروب الدينية المختلفة بالنسبة إلى الصوفى عندما يقول إن درب السيد المسيح كان مكافحة العزلة والتغلب على الشهوات، أما درب النبى "محمد" (عَيَّكُم) فكان العيش داخل نطاق مجتمع بشرى عادى. وفى هذا الصدد يقول "الرومى": "سر على درب "محمد" (عَيَّكُم)، ولكن إذا لم تستطع فانهج نهج المسيح." و"الرومى" لا يدعو أحدًا بأى حال من الأحوال هذا إلى اعتناق هذه الديانة عوضيًا عن تلك، لكنه يشير إلى طريقين أو دربين يستطيع "السالك" أن يجد التحقق عبر اتباع أى منهما، ولكنه التحقق الذى يتأتى خلال الفهم الصوفى لما كان عليه دربا السيد المسيح والنبى "محمد" (عَيْكُم)،

وعلى نفس المنوال، عندما يتحدث الصوفى عن "الذات العلية"، فهو لا يعنى ذلك الإله الذى يفهمه ذلك الشخص الذى تلقى تعليمه أو تدريبه على أيدى اللاهوتى. فذلك الإله يقبله البعض وهم الأتقياء ويرفضه البعض الآخر وهم الملحدون. ولكنه قبول أو رفض لما طرحه المدرسيون أو الكهنوتيون. ولكن الإله الذى يعرفه ويدعو إليه الصوفيون ليس داخلاً في هذا السجال، فالقداسة مسألة تجربة ذاتية عند الصوفى.

كل ذلك لا يعنى أن الصوفى يحاول الانتقاص من شأن ملكة التعليل المنطقى. فـ الرومى يشرح كيف أن العقل أساسى، ولكن للعقل مطرحه وإذا أردت أن تفصل ثوبًا تعين عليك أن تتوجه إلى الترزى [≈الخياط]. كما أن العقل يهديك إلى أى ترزى مختار الذهاب إليه. ومع ذلك فبعد هذه الخطوة يتوقف دور العقل. فلسوف يتعين عليك عندئذ أن تضع ثقتك الكاملة أو إيمانك فى هذا الرجل الذى سينجز العمل على خير ما يرام. ويقول المعلم الكبير أن المنطق يأخذ المريض إلى الطبيب، ولكن بعد ذلك يضع نفسه باطمئنان تحت يديه.

غير أن المادى الجيد التعليم، ومع أنه يزعم أنه مستعد لسماع ما يريد الباطنى أن يقول له، فهو لا يستطيع الإنصات الحقيقة كلها، فهو ان يصدقها، والحقيقة لا تعتمد على النزعة المادية مثلما هو الحال مع المنطق، ومن هنا فالباطنى يشتغل على سلسلة من المستويات المختلفة، لا يعد المستوى المادى سوى واحد منها وحسب، واسوف يُسفر الاتصال بينهما عن أن الصوفى سوف يظهر حتى فى هيئة غير المتسق فى نظر المادى. إذا كان ليقول اليوم شيئًا مختلفًا عما قاله أمس فلسوف يبدو كذابًا. وفى أقل القليل فإن الموقف الذى يقوم على تعارض الأغراض سوف يدمر نشوه أى فرصة للتقدم نحو تفاهم متبادل.

ويرى "الرومى" في هذا الصدد أن أولئك الذين لا يفهمون شيئًا يزعمون باستمرار أنه تافه لا يستحق العناء، فاليد والأداة تشبهان الظران[=الحجر الصوان] والحديد الصلب، اضرب الأرض بالظران، فهل ينتج عن الضرب أي شرر؟ ولعل أحد الأسباب التي تحدو الصوفي إلى الامتناع عن التبشير علنًا بالعقيدة الصوفية يتمثّل في أن الشخص المتشرّط [=المبرمج] دينيا أو المادي النزعة لن يفهم عنه ما يقول،

حط صقر ملكى على أطلال خربة يسكنها البوم، فظن البوم أن الصقر قدم إليهم لطردهم من موطنهم والاستيلاء عليه لنفسه. وكان أن قال الصقر لهم: "هذه الأطلال تبدو مكانًا هانئًا لكم أما بالنسبة لى فذارع الملك أكثر هناء! وهنا صاح بعض البوم: "لا تصدقوه فهو يلجأ إلى الخداع كى يسرق منا موطننا."

ينتشر اللجوء إلى القصص الخرافية أن الرمزية [=الفابيولة Fable] مثل هذه القصة بين الصوفيين، ويعتبر "الرومي" أعظم كتَّاب هذا النوع من القصص الرمزية في طريقتهم.

يُعطى القطب نفس الأفكار في الغالب في أشكال مختلفة أخرى كثيرة، حتى يمكنها من اختراق الذهن. ويقول الصوفيون إن أي فكرة لن تدخل إلى الذهن المتشرط [=المبرمج] إلا إذا صيغت على نحو يُمكنها من تجاوز ستار التشريطات. والحقيقة التي تقول إن غير الصوفى لا يشترك إلا في القليل مع الصوفى يعنى أن الصوفيين مضطرون إلى استخدام عناصر أساسية موجودة داخل كل فرد من أفراد النوع البشرى،

وهى عناصر لم يستطع أى نوع من أنواع التشريط [=إخضاع سلوك المرء لردود أفعال مشروطة مثل كلب "بافلوف". المترجم] أن تقتلها تمامًا. وهذه العناصر هى التى تقف وراء الارتقاء الصوفى. ويُعد الحب بين أوائل هذه العناصر وأكثرها ديمومة، فالحب هو العامل القادر على حمل المرء بل البشرية جمعاء نحو التحقق.

يفتقر النوع البشرى إلى التحقق بمعنى أن هناك رغبة ما تؤرقه، وتراه يُكافح فى سبيل تحقيقها خلال كافة أنواع المشاريع والطموحات. ولكنه الحب وحده هو الذى يُمكِّن المرء من الوصول إلى التحقق-الذاتى،

إلاَّ أن الحب أمرَّ على جانب عال من الجدية، فهو يسير خطوة خطوة إلى جانب الإشراق أو الاستنارة، فكليهما يزيدان معًا، فالنار المفعمة الإمكانيات للاستنارة تصل من القوة حدا يجعلها لا تُطاق كلها في نفس الوقت.

قد تكون حرارة الفرن عالية بما يحول دون تمتعك بأخذ قسط من الدفء، بينما يعطيك لهب المصباح الأضعف ما تحتاج إليه من حرارة."

يظن كل شخص، عندما يبلغ مرحلة معينة من المعرفة الشخصية، أن بوسعه أن يجد الطريق الذي يقوده إلى الاستنارة بمفرده، وهذا ما يرفضه الصوفيون، لأنهم يتساطون عن كيفية عثور المرء على شيء لا يعرف ما هو. يقول الرومي: "كل شخص أصبح باحثًا عن الذهب ولكن الأشخاص العاديين لا يعرفونه حتى لو صادفوه، وإذا لم يكن باستطاعتك أن تعرفه فانضم إلى معية أحد الحكماء.

فى الغالب لا يرى الشخص العادى، الذى يظن أنه يسير على درب الاستنارة سوى صورة له، فالضوء قد ينعكس على الجدار، ويكون الجدار بذلك مُضيفًا للضوء. "لا تشد نفسك إلى طوب الجدار، وابحث عن الأصل الخالد".

"يعتاج الماء إلى وسيط، كالوعاء، بينه وبين الحرارة حتى يسخن بشكل صحيح،"

كيف يتأتى لـ "السالك" أن يتأهب لمهنه في وضع قدمه على أول الدرب الصحيح؟ في المقام الأول، لا ينبغي عليه أن يتخلى عن الشغل والعيش في العالم المحيط، يقول "الرومي" فى تعاليمه: "إياك ونبذ العمل، فالكنز الذى تبحث عنه سوف ينبع منه". وهذا يُعد أحد الأسباب التى توجب على كل الصوفيين أن يزاولوا مهنة بناءة. فالشغل، مع أنه ليس العمل العادى أو حتى الإبداع المقبول اجتماعيا وحسب. فهى أى هذه المهنة تشمل العمل الذاتى، أو السيمياء التى يُصبح عن طريقها متكاملاً: "فالصوف مع حضور الصانع البارع يُصبح سجادة، والطوب يُصبح قصراً، وعليه فحضور الروحانى يخلق تحولاً مشابهاً."

يعد الحكيم في البدء مرشد "السالك". وياسرع ما يُمكن يصرف هذا المعلم التلميذ الذي يغدو حكيمًا هو الآخر ويستمر عندئذ في عمله الذاتي. ولما كان الأقطاب المزيفون، في المدوفية، كما في أي عقيدة أخرى، ليسوا بالقليلين بالمرة، فإن الصوفيين يجدون أنفسهم في وضع غريب: بينما قد يبدو المعلم المزيَّف وكأنه معلم أصيل (لأنه يشقى في سبيل الظهور على النحو الذي يريده منه التلميذ) فإن الصوفي الحقيقي لا يُشبه في غالب الأحيان ما يظن "السالك" الذي يفتقر إلى التمييز والتدريب أنها الهيئة التي ينبغي للصوفي أن يتخذها.

وينبهنا "الرومى" على هذه النحو: "لا تحكم على الصوفى بأنه فى حقيقة الأمر ما تستطيع أن تراه منه، يا صديقى، إلى أى مدى ستظل تفضل الجوز والعنب، كما يفعل الأطفال سواء بسواء".

يولى المعلم المزيّف اهتمامًا كبيرًا للمظهر، وفي وسعه أن يعرف كيف يجعل السالك يعتقد أنه معلم عظيم، وأنه يتفهمه، وأن عنده أسرارًا عظيمة يستطيع الكشف عنها. وحقيقة الأمر أن صدر الصوفي ينطوي على أسرار، ولكن يتعيّن عليه أن يُنمّيها داخل التلميذ. فالصوفية شيء يتخلَّق داخل المرء وليس شيئًا يُعطى له. والمعلم المزيف يجعل أتباعه يلتفون حوله طوال الوقت، وأن يخبرهم بأنه يُعطيهم مرانًا يتعين عليه أن ينتهى بأسرع ما يُمكن، حتى ينوقوا طعم ارتقائهم بأنفسهم ويواصلوا حياتهم كأشخاص بلغوا درجة التحقق.

يُخاطب "الرومي" المدرسي واللاهوتي ومريد المعلم المزيَّف على هذا النحو:

متى تكفون عن عشق الشعائر وحب الإبريق؟ ومتى ستبدون في رؤية الماء الذي يحمله الإبريق؟ الناس في العادة يحكمون بالظواهر الخارجية، فلتعرفوا الفرق بين لون الخمر واون الكأس."

يتعين على الصوفى أن يسير وفق كل الإجراءات الروتينية الخاصة بالارتقاء الذاتى، وإلا فإن التركيز على إجراء واحد دون سواه سوف يؤدى إلى حدوث خلل، وهو الأمر الذى يُفضى إلى الفسارة. على أن معدل الارتقاء يختلف من شخص لأخر، فالبعض يستوعب، كما يقول "الرومى" من قراءة سطر واحد، والبعض الآخر، الذين شهدوا حدوث حادث ما يعرفون كل شيء عنه. فالقدرة على الاستيعاب تتمو مع التقدم الروحى للفرد.

تشمل تأملات 'الرومى' بعض الأفكار الملحوظة، المصممة بحيث تجعل 'السالك' يستوعب الحقيقة التي تقول إنه فقد بشكل مؤقت كل اتصال بالواقع، حتى ولو بدت الحياة العادية وكأنها مجمول الواقع نفسه. ويرى الصوفيون أن ما نراه ونشعر به ونجربه في الحياة العادية غير المتحققة، ليس سوى جزء من كل أعظم. وهناك أبعاد لا نستطيع الوصول إليها إلا خلال بذل الجهد الشاق. فهذه الأبعاد أشبه بالجزء المعمور في الماء من جبل الجليد، فهي موجودة ولكننا لا نراها في ظل الشروط المعتادة. وعلى غرار جبل الجليد أيضًا تجدها أكبر كثيرًا مما تظن أي دراسة سطحية.

يستخدم الرومى عديدًا من التناظرات فى شرح هذا الأمر. يتمثّل أحد أهم هذه التناظرات فى نظرية العمل، التى يقول بها. وتتلخّص فى أن هناك ما يُسمى بالعمل الشامل وهناك أيضنًا ما يُعرف بالعمل الفردى. ونحن معتادون على رؤية العمل الفردى وحده فى العالم المعتاد، أى عالم الحواس، ولنفترض أن هناك عددًا من الأشخاص يهمون بصنع خيمة، تجد أن بعضهم يخيّط، وآخرون يُحضرون الحبال والبعض الآخر ينكب على النسج. كلهم يشترك فى عمل مشترك، مع أن كلا منهم مستغرق فى عمل الفردى. وإذا كان لنا أن نفكّر فى صنع الخيمة، فالأهم عندنا هو العمل الأشمل.

يقول الصوفى، يتعين علينا فى بعض الاتجاهات أن ننظر إلى الحياة ككل، وفى نفس الوقت على المستوى الفردى. وهذا الاتفاق مع - أو قل التناغم مع - الخطة العامة أو العمل الشامل للحياة هو ضرورى لبلوغ الإشراق أو الاستنارة.

وشيئًا فشيئًا، وكلما تزايدت التجارب، يبدأ الصوفى فى إعادة تشكيل تفكيره على هذه الأسس أو الخطوط، وقبل أن يتاح له المرور بتجربة باطنية، يكون إما متهكمًا وغير ملتزم أو لا يملك سوى فكرة موهومة بالكامل عن طبيعة التجربة، وخصوصًا ما يتعلق منها بالمعلّم والدرب. ولمثل هذا الشخص يُعطى "الومى" تأملات مصممة كى تساعده فى التغلب على التطوير المفرط عن حده لبعض الأفكار التى تنتشر بين غير المدربين فالإنسان يتوقع أن يعطيه أحدهم مفتاحًا ذهبيا. إلا أن بعض الأشخاص يثبتون أنهم أسرع فى إحراز الارتقاء من البعض الآخر. والشخص الذى يسافر فى غياهب الظلام يكون مسافرًا مع ذلك مثل غيره من المسافرين. والتلميذ يكون فى حالة اكتساب للعلم حتى دون أن يدرى أنه يفعل، ومن جراء ذلك قد يثور. لكن "الرومى" يذكّره أن الشجر يجمع الغذاء فى فصل الشتاء. وخلال ذلك قد يظن الناس أن الشجر عاطل عن العمل، يجمع الغذاء فى فصل الشتاء. وخلال ذلك قد يظن الناس أن الشجر عاطل عن العمل، الربيع، وعندئذ يؤمنون بأن الشجر لم يكن عاطلاً. وأن هناك وقتًا للجمع ووقتًا آخر الانطلاق، وهذا يعود بالموضوع إلى الوراء إلى التعليم: "يتعيّن التنوير أن يأتى شيئًا اللانطلاق، وهذا يعود بالموضوع إلى الوراء إلى التعليم: "يتعيّن التنوير أن يأتى شيئًا وإلاً فإنه يُغرق المرء والأدق "يُغشلق له عينيه".

يستبدل الصوفيون الأدوات المدرسية، التى يلجأون إلى استعمالها من حين لآخر، بالتعليم الباطنى، وهو التعليم الذى يتعين له أن يجرى وفقًا لقدرات التلميذ. ويلفت معلمنا الانتباه إلى أن أدوات الصائغ فى أيدى طارق النَّحاس أشبه ببذر البذور على صفحة الرمال. وأدوات طارق النَّحاس فى يدى الفلاح تشبه تقديم الدريس كطعام للكلب أو طرح العظم فى مذود الحمارة

يمر الموقف تجاه التقاليد المعتادة للحياة بامتحان، فيُنظر إلى مسالة الأشواق الجوانية للإنسانية، ليس بصفتها احتياجًا "فرويديا"، بل بصفتها أداة طبيعية فُطر

عليها الذهن في سبيل تمكينه من بلوغ الحقيقة. والناس – كما يقول "الرومى" – لا يعرفون في حقيقة الأمر ما الذي يريدونه، فالشوق الجواني الذي يُضمرونه في جوانحهم يُفصح عن نفسه في مئات الرغبات التي يظنون أنها احتياجاتهم. ولكنها ليست رغباتهم الحقيقية، كما توضع لنا التجربة؛ وذلك لأنهم عندما يُحققون هذه الأهداف فإن ذلك الشوق الجواني يظل مؤرقًا ومتعطشًا. وكان لـ "الرومى" أن يرى في "فرويد" شخصًا تسلَّط عليه أحد التجليات الثانوية للشوق الجواني العظيم، وليس شخصًا اكتشف أساس ذلك الشوق.

وعودٌ على بدء قد يبدى الناس أشرارًا فى عينى شخص ما وأخيارًا فى نظر شخص أخر. وهذا راجع إلى أن هناك ذهنًا يسيطر عليه الجفاء، وأخر مفعم بالتسامح. قالسمكة والصنارة موجودتان كلتاهما."

يتمرن الصوفى على امتلاك القدرة على الانفصال، كى يعقبها امتلاك القدرة على تجريب ما يختمر فى صدره بدلاً من مجرد التطلع إليه. وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم المعلم بتدريب هذا التلميذ على إمعان النظر فى مقولة "الرومى": "الشبعان لا يرى ما يراه الجوعان إذا نظرا معًا إلى رغيف خبز."

وإذا كان أحد الأشخاص يغتقر إلى المران إلى ذلك الحد الذى يُخضعه لتحيزاته الخاصة، فليس في وسعه أن يتعشم في إحراز كثير من التقدم، ويركّز "الرومي" على تخليق التحكم، وهو تحكم يأتى خلال التجربة وليس خلال النظرية بحد ذاتها فيما يتعلّق بالصالح والطالح، بالخطأ والصواب، فالأمر هنا ينتمى إلى تصنيف الكلمات: فالكلمات لا تحمل بحد ذاتها أي أهمية". فلو عاملت زائراً ما بصورة حسنة وتحدثت إليه بكلمات طيبة، فلسوف يسعد. أما إذا عاملته بطريقة خشنة وألقيت نحوه بعدة كلمات مسيئة، فلسوف يستشعر الإهانة وبالتالي التعاسة. فهل تستطيع بضع كلمات أن تُفيدُ في حقيقة الأمر السعادة أو التعاسة؟ هذه عبارة عن عوامل ثانوية، وليست جوهرية. وفي سائر الأحوال لا تؤثر إلا على الضعاف من الناس.

يُخلِّق المتدرب الصوفى طريقة جديدة لرؤية الأشياء خلال التمارين التى يتدرُب عليها. فتراه يسلك أيضًا سواء بأفعاله أو ردود أفعاله فى مواقف معينة سلوكًا مختلفًا، عما كان ليحدث منه لولا هذه الطريقة الجديدة. فهو يستوعب المعنى الأعمق لمثل هذه الوصيية التى تقول: "خذ اللؤاؤة وارم المحارة"، فلن تعتر على لؤاؤة فى كل محارة تصادفها. و"الجبل أكبر دائمًا من الزمردة". وما يبدو سخيفًا أو يكاد فى نظر الشخص العادى، وعلى أحسن تقدير قولاً مأثوراً، يُصبح بالنسبة إلى الصوفى مفعمًا بالمعانى، فهو يجد فى أعماقه ما يصله بشىء يسميه "الآخر": العامل الكامن الذى يبحث هو عنه. وما قد يبدو حصاة الرجل العادى – هكذا يواصل "الرومى" حديثه مطوراً مقولته – هو لؤاؤة للعارف،

عندئذ يلمح السالك روغان التجربة الروحية. وإذا كان عاملاً خلاقًا، فإنه يدخل المرحلة التي يخترقه فيها الإلهام أحيانًا وإن لم يكن دائمًا. وإذا كان عرضة للمرور بتجربة الانتشاء، فلسوف يكتشف أن معنى الاكتمال وهو معنى مفعم بالبهجة يأتى بصورة مؤقتة، ولكنه لا يستطيع التحكم فيه. فالسر يحمى نفسه: "ركّز على الروحانية، كما ستفعل، ولسوف تهرب منك، إذا كنت مستحقا. فلك أن تكتب عنها، وأن تفاخر بها، وأن تُعلِق عليها، إلا أنها ستمتنع عن أن تفيدك بشيء، فلسوف تولى منك الفرار. ولكن إذا رأت منك التركيز، فقد تصبح في متناول يديك، مثل طائر مدرّب. وعلى غرار الطاووس ان تحط في مكان لا يكون جديرًا باستقرارها فيه."

وعندما يصل الصوفى وحسب إلى ما بعد مثل هذه المرحلة من الارتقاء، يكون فى طوعه أن يوصل شيئًا عن الدرب إلى الآخرين، ولكنه إذا حاول ذلك قبل بلوغه هذه المرحلة ف إنها سوف تهرب.

وهنا أيضًا تكون الحاجة ماسة إلى توازن دقيق بين الطرفين المتطرفين، وإلا فإن المجهود من ألفه إلى يائه قد يذهب سدى، ويرصد "الرومى" أن "الشبكة التي هي عبارة عن ذهنك على درجة كبيرة من الحساسية. ويتعين عليك أن تهيئها بشكل دقيق حتى تصيد صيدها. فإذا ما كانت التعاسة هناك، فلسوف تتمزق الشبكة، وإذا تمزقت

فلسوف تنتهى فائدتها. كما أن الشبكة تتمزق أيضاً بحب مفرط في مقابل معارضة مفرطة، فلا تلجأ لأي منهما".

"تبدأ الحواس الخمس الجوانية في العمل مع استيقاظ الحياة الجوانية للفرد. ويشرع الغذاء غير الملموس، الذي يتحدث عنه "الرومي" في إحداث أثر مغذ. فالحواس الجوانية تُشبه، على نحو أن أخر، الحواس البرانية، ولكنها تُعد بالنسبة لها كالنحاس الأحمر بالنسبة للذهب".

على نحو ما يختلف جميع الأفراد، في قدراتهم، الواحد عن الآخر، يتطوّر الصوفيون في بعض المناحي ولا يتطورون في مناح أخرى. ولو أن المعتاد أن التطور يلحق عداً من الملكات الجوانية والقدرات الخاصة بصورة متزامنة ومتناسقة. حقا قد يحدث تغيّر في المزاج، ولكن تطورها لا يشبه بحال من الأحوال تلك التغيرات التي يشعر بها غير الناضجين من البشر، والمزاج يُصبح جزءً لا يتجزّأ من الشخصية الحقيقية ويحل محل فجاجة الأمزجة العادية تغيّر وتفاعل الأمزجة العليا، تلك التي

دخل تغيَّر مهم، على المفهوم الصوفى للحكمة والجهالة. ويعبارة "الرومى": "إذا صادفنا حكيمًا بكل معانى الكلمة، ولا يعرف شيئًا عن الجهالة، فلقد تدمره". ويناء عليه فالجهالة جديرة بالثناء، لأنها تعنى وجودًا مستمرًا. فالجهالة لا تقل ولا تزيد عن شريك الحكمة، بمعنى التبدل، مثلما هو الحال مع الليل والنهار، يُكمِّل كل منها الآخر.

يُعتبر عمل الأضداد مع بعضها البعض موضوعًا مهما من موضوعات الصوفية.
وعندما تتصالح الأضداد، فإن الذات الفرد لا تبلغ اكتمالها فحسب، لكنها تتجارز
أيضًا حدود البشرية، على نحو ما نفهمها. ويُصبح الفرد، ما نستطيع أن نقربه من
الأذهان قدر الإمكان، على هذا النصو: قوى بصورة هائلة. ماذا يعنى ذلك وكيف
يحدث؟ هذه أسئلة تنتمى إلى مجال التجربة الشخصية خارج نطاق الكتابة المجردة.
وفي موضع أخر يعيد "الرومى" إلى الأذهان خلال حديثه عن الكلمات المكتوبة: "كتاب للصوفي ليس سواد الصفحات المنتوشة بالحبر بل بياض القلب النقي."

عندئذ يبلغ الصوفى بعض الاستبصارات التى ترتبط بارتقاء الحدس الذى لا يعرف الخطأ. وتوقه للمعرفة من ذلك النوع الذى يستطيع، خلال قراءة هذا الكتاب أو ذاك أن يغربل فى الغالب ما هو حقيقى وما هو خيالى، ويستطيع التفريق بين القصد الفعلى للمؤلف وسائر العناصر الأخرى، ولعل المقلدين هم الذين تتهددهم هذه الملكة على نحو خاص، أولئك الذين يدعون أنهم صوفيون، وهم الذين يسهل عليه أن يكتشف خباياهم. ومع ذلك فإحساسه بالتوازن يوضع له إلى أى حد قد يكون المقلد مفيداً لقضية الصوفية. ويعلق الصوفى على هذه الوظيفة فى "المثنوى"، وتعاليمه فى مذا الشأن تنقل بأمانة بالغة من جيل إلى جيل عن طريق المعلمين الصوفيين متى وجنوا أن التلميذ بلغ هذه الرحلة: "المقلد أشبه بالقناة، حقاً لا تشرب، لكنها قد تحمل وجنوا أن التلميذ بلغ هذه الرحلة: "المقلد أشبه بالقناة، حقاً لا تشرب، لكنها قد تحمل

ومع تقدمه على الدرب، يتحقق الصوفى من الحد الهائل الذى يبلغه الأمر من التعقيد بل حتى المجازفة، ما لم ننفذه بالتماشى مع المنهج الذى نشأ وتطوّر عبر العصور. ويسجل "المثنوى" خلال قصة خرافية هذه المرحلة من التجارب: "بخل أسد في حظيرة وهناك وجد ثورًا فأكله وجلس حيثما كان يجلس. ولما كانت الحظيرة مظلمة وبخل صاحبها كى يتفقد حيواناته فلقد ربت على كتف الأسد بيديه دون أن يشعر. وهنا قال الأسد لنفسه: "أو كانت العظيرة مضاحة لمات من الخوف، ولقد ربت على كتفى على ذلك النحو لأنه ظننى ثوره"، وإذا قرأنا هذا العمل على أنه قصة عادية، فإن هذا المشهد أن "الإسكتش" الحى قد يمر على أنه مجرد نادرة من نوادر المغفلين الذين يندفعون حيث يخشى الملائكة أن يطأوا أو يضعوا أقدامهم،

يُعد استيعاب المعانى الحقيقية الكامنة وراء الأحداث الدنيوية غير المفهومة نتيجة أخرى من نتائج الارتقاء الصوفى. لماذا على سبيل المثال، تستغرق مرحلة معينة فى الدرس الباطنى من شخص ما مدة أطول مما تأخذه من شخص آخر، حتى ولو كان ينتهج كل منهما إلى هذا ألحد أو ذاك نفس الروتين؟ يُصور "الرومى" تجريب البعد الخاص فى الحياة، ذلك البعد الذى يحجب الأعمال الكاملة لواقع الأمر، مما يُعطينا

رؤية غير مرضية الكل. يقول إن شحاذين طرقا باب أحد البيوت، وسرعان ما راضى أهل البيت الأول منهما بمنحه بضع لقيمات من الخبز، أما الثانى فتركوه ينتظر نصيبه. لماذا؟ الشحاذ الأول لم يقع عندهم موقع إعجاب كبير، ولذلك أعطوه خبزًا بائتا، أما الآخر فسألوه الانتظار حتى يخبزوا له رغيفًا طأرجًا، هذه القصة تُصور موضوعًا طالما تردد في التعاليم الصوفية حول وجود عنصر أو آخر في الغالب في جادثة، قد لا نعلم عنه شيئًا. ومع ذلك فإننا نبني أراعًا على مواد ناقصة. ولا غرابة كبيرة في الأمر إذا نظرنا فوجدنا أن غير المطلعين على بواطن الأمور يتطورون وهم يمرون برحولً دائم التجدد.

يغنى "الرومى" في إحدى قصائده: "أنت تنتمى إلى عالم الأبعاد، ولكنك جئت من عالم اللاأبعاد، فأغلق المحل الأول وافتح الثاني"،

وهكذا نجد رؤية جديدة وشاملة لكل مظاهر الحياة وكل المخلوقات. فالعامل، إذا كان لنا أن نستخدم خيال المثنوى مخفى فى ورشة العمل بمعنى أنه كامن وراء عمله، الذى يكون، كما هو عليه الحال، قد نسج عش عنكبوت عليه. فالورشة هى مطرح الرؤية، وخارجها هو مطرح الظلام.

يُوفِّر موقف الصوفى، كشخص يتمتع ببصيرة أعمق فى النظر إلى أمور العالم وإلى الكل، وذلك بالتعارض مع الجزء، إمكانية هائلة لامتلاك القوة. ولكنه لا يستطيع أن يخطو هذه الخطوة إلا بالارتباط مع باقى المخلوقات: وأولهم الصوفيون ثم سائر أبناء البشرية وأخيرا يئتى سائر المخلوقات. فالقرى التى يتملَّكها الصوفى ووجوده ذاته كلها مرتبطة بـ "كُدية" جديدة من العلاقات. وترى الناس يأتون إليه، ويتبين له أنه حتى أولئك الذين يتهكمون، قد حضروا على الأرجح كى يتعلموا عوضاً عن إحراز فوز عليه فيما يتعلق بهذه النقطة أو تلك. وهو ينظر إلى سلسلة طويلة من الأحداث، بصفتها نوعاً من الأسئلة والإجابات عليها. فزيارة المرء إلى حكيم ما، من وجهة نظر الصوفى، عبارة عن نوع من التقرب إليه بهذا الطلب: "علمنى". والجوع قد يكون سؤالاً: "هل لك أن ترسل أي طعامًا؟" والامتناع عن إرسال الطعام هو جوابه، وهو جواب بالرفض. أضف إلى ذكك، وعلى نحو ما ينهى "الرومى" هذه الفقرة: "الجواب على وجود الأحمق هو الصمت."

يستطيع الصوفى أن ينقل جزءً من تجربته الباطنية إلى عدد معين من الآخرين، بعضهم التلاميذ الذين يأتون إليه، ويكونون قد تكيَّفوا بفعل تجاربهم الماضية كى يحرزوا مثل هذا الارتقاء، وهو ما قد يحدث خلال تمارين التركيز المتبادل "التجلى" وأداء هذه التمارين قد يتطور إلى تجربة باطنية صادقة. ولقد روى "الرومى" لتلاميذه يومًا أن "الإشراق أو الاستنارة يأتى إليكم لأول مرة من المتضلعين في العلم. وهذا هو التقليد. ولكن عندما يأتي مرارًا فذاك هو تجربة الحقيقة." وقد يبدو على الصوفي في معظم الأحيان، خلال كثير من مراحل السعى أو الطلب أن لا يقيم وزنًا كبيرًا لمشاعر الآخرين، أو على نصو أخر غير متسق مع حركة المجتمع، وعندما يكون ذلك الأمر صحيحًا، يكون هذا راجعًا إلى أنه يلمح الطابع الحقيقي للموقف خلف الموقف الظاهر بصفة جزئية للآخرين. فالصوفي يسلّط أحسن سلوك ممكن، مع أنه قد لا يقف دائمًا على السبب الذي جعله يقول ما قال أو يفعل ما فعل.

ويُعطينا الرومى في كتابه فيه ما فيه تصويراً لمثل هذا الموقف بالذات: شاهد أحد السكارى ملكاً يمر على متن جواد مطهم. وكان أن أطلق السكران ملاحظة غير وبودة على الحصان. فغضب الملك واستدعاه للمثول بين يديه في وقت لاحق. فشرح الرجل الأمر على هذا النحو: في ذلك الوقت كان هناك رجل سكران يقف على ذلك السطح. لم يكن أنا بالطبع، فلقد ذهب في حال سبيله. فما كان من الملك إلا أن ابتسم من هذا الرد وأمر له بمكافئة. السكران هنا هو الصوفي، مناما هو الواعى (غير السكران) في نفس الوقت. فالصوفي، في حالته من الارتباط بالحقيقة الصادقة، تصرف بشكل معين. ونتيجة لذلك كوفئ. كما أنه باشر وظيفة محددة في شرحه للملك أن الناس ليسوا دائمًا مسئولين عن تصرفاتهم. وعلاوة على ذلك منح المك فرصة القيام بعمل حيًر.

العنب الذى ينضع لا يعود حصرمًا مرة أخرى، وليس فى وسع أحد أن يعود بعقارب الساعة إلى الوراء أو يوقف التطور الإنسانى. ومع ذلك فبإمكاننا أن نوجّه، كما يستطيع أولئك الذين لا يعرفون ما هو الحدس الصادق أن يعترضوا سبيله.

وبالتالى فإمكانية تشويه تعاليم الصوفيين تظل قائمة، وبناء عليه قد يُعامل أيضًا على ذلك النحو إذا سمح لنفسه أن يراه السوقيون علنًا أكثر من اللازم. أما بالنسبة لبث التعاليم الصوفية بين أولئك العاديين، في "الرومي" مثل غيره من المعلمين الصوفيين، مستعد باستمرار لتوجيه دعوة عامة لهم:

# بينما يكون القنديل الجوانى للجواهر على اشتعاله، أسرع بتشذيب الفتيل ورُقِّده بالزيت،

ولكن "الرومى" متفق مع المعلمين الذين يرفضون مناقشة العقيدة الصوفية مع كل من هب ودب: "ادع الأحصنة إلى مكان أخر بخلاف الحقل الذي يوجد فيه البرسيم، وستجدهم يرتابون في الأمر"، بصرف النظر عما يكون.

يقف الصوفيون موقف المعارضة من المتعلمين الخلَّص والفلاسفة المدرسيين، وذلك بصفة جزئية لأنهم يرون أن مثل ذلك المران الذهنى الذي يتزودون به على ذلك النحو الموسوس والأحادي الاتجاه يسيء لذلك الذهن وكل الأذهان في نفس الوقت كذلك. وينفس الدرجة، فالتعاليم الصوفية تتصدى بقوة لأولئك الذين يظنون أن كل ما يهم هو المديهة أو الزهد. في الرومي يصر على التوازن بين كل الملكات.

يعتمد الاتحاد بين الذهن والحدس الذي ينتج عنه الإشراق أو الاستنارة والارتقاء اللذان يبحث عنهما الصوفيون، على الحب، والحب دائمًا: هذه "التيمة" التي يُلح عليها "الرومي" لا تجد تعبيرًا عنها أفضل مما هو الحال في كتابات "الرومي"، اللهم إلا أن يكون ذلك داخل جدران مدرسة من المدارس الصوفية. وعلى غرار ما تعمل النزعة الذهنية تمامًا بالمواد الملموسة، تعمل الصوفية بتلك المواد المنظورة والجوانية. وحيثما يضيق كل من العلم والنزعة المدرسية كليهما دائمًا من نطاقهما حتى يستوعبا مناطق للدرس أضيق فأضيق، تواصل الصوفية احتضانها لكل دليل من الأدلة التي تقوم على الحقيقة الكامنة العظمي، أينما وُجد.

ولقد خلقت هذه القدرة على الاستيعاب والمقدرة على تحريك النزعة الرمزية، بالإضافة إلى الحكى والفكر من التيار الصوفى السفلى، عند المعلقين البرانيين (حتى في الشرق) إثارة شديدة وأبوابًا جديدة لقتل أوقات الفراغ. فأخذوا يتتبعون أصول هذه القصة أو تلك في الهند وهذه الفكرة أو تلك في بلاد اليونان وهذا التمرين أو ذاك عند "الشامانيين." فمثل هذه العناصر يحملونها عند عودتهم إلى مكاتبهم كي توفر لهم في نهاية المطاف نخيرة في صراعهم الذي لا ينخرط فيه من أعداء سواهم هم أنفسهم. إلا أننا نجد الجو الفريد المدارس الصوفية في كتابى: "المثنوى" و"فيه ما فيه". ولو أن الكثيرين من البرانيين أصحاب الظاهر، يجدونهما محيرين وفوضويين ومكتوبين باستخفاف.

حقيقة الأمر أن الكتابين يُعدان بصفة جزئية دليلين يجدر استخدامهما بالاقتران مع التعاليم والممارسات الصوفية الفعلية من عمل وفكر وحياة وفن. ولكن حتى لو قبل معلق واحد حقيقة هذا الجو، كما تخلَّق بشكل عمدى، وكرر أى ذلك المعلق الرواية الصوفية لهذا الجو على صفحات الورق المطبوع، فلقد كشف عن جوهره خلال الاتصال الشخصى من أن الحيرة عوضاً عن ذلك هى التى تستبد به لمجمل الأمر. ومع ذلك لزم القول بأنه لا يزال يعتبر نفسه صوفيا، على الرغم من أنه لم يحظ بالقبول من جانب أى منهج صوفى. وتحت تأثير مثل هؤلاء الرجال نرى أن درس الغربيين للصوفية، وهو ما كان قد اكتسب فى ذلك الوقت زخماً هائلاً، أصبح أكثر صوفية قليلاً، مع أن شوطاً طويلاً لا يزال من اللازم عليه أن يقطعه. فـ "المثقف الصوفي" هو أحدث بدعة غربية.

تملك الصوفية بطبيعة الحال مصطلحاتها الفنية الخاصة، وتغص أشعار "الرومى" بنوعيات مألوفة وأخرى فريدة من هذه المصطلحات التأهيلية أو التدشينية. فهو يصف على سبيل المثال في ديوانه الرائع الثالث "ديوان شمس تبريز"، بعض المفاهيم والأنشطة الذهنية التي تطفو على السطح داخل أحد الاجتماعات السرية التي يعقدها الدراويش. وهنا نجد التعاليم التي تُمكن المرء من أن يُصبح صوفيا على مستوى

"النظر والعمل"، وقد نقلها "الرومى"، مغلفة في أشعار متقطعة ومشوشة في الظاهر، بأسلوب مصمم خصيصاً لإبراز فحواها:

فاتنضم الجماعة واتتشبه بهم، وذلك كى تشهد ما تنطوى عليه الحياة الحقة من بهجة لا نظير لها. سر فى الطريق الذى دمره الفراب، وتطلع إلى الذين ضريهم الذهول (أصحاب البيوت المهدمة) اشرب كأس الشعور حتى لا تشعر بعد الآن بالفزى (الوعى الذاتى). أغلق عينى رأسك، حتى تتمكن من الرؤية بعينك الجوانية. افتح ذراعيك طالما تشتاق إلى من يحتضنك، هشم المونية. افتح ذراعيك طالما تشتاق إلى من يحتضنك، هشم الصنم الأرضى حتى تطالع وجه الأصنام جميعًا. لماذا تقبل دفع مهر عال للغاية على هذا النحو في عجوز واهنة، ولماذا تقبل عبوبية الأنخراط في سلك "العسكروت" نظير بضعة أرغفة من الخبر؟

يعود الصديق ليلاً، والليلة لا تأخذ من الشراب جرعة أخرى: أمسك فمك عن الطعام، حتى تفوز بخبز الفم. وفي اجتماع الساقي اللطيف المعشر، انضم الدائرة، كم تستفرق من وقت كي تعور حولها؟ هاك عرض معقول دع عنك شكلاً من أشكال الحياة واغنم كرم الراعي... كف عن التفكير إلا في خالق التفكير، التفكير في الخبز، في أرض التفكير في الخبز، في أرض الذات العلية الواسعة لماذا رضيت بالنماس في سجن من السجون؟ انبذ الأفكار المعقدة حتى ترى الجواب الخفي. أمسك عن الكلام حتى تبلغ الحديث الراسخ. مر ب "الحياة" و"الدنيا".

مع أننا لا نستطيع تقييم حقيقة الوجود الصوفى عن طريق معايير أكثر محدودية من الفكر الموغل في الإطناب، فإن بوسعنا أن ننظر إلى هذه القصيدة بصفتها تجميعًا لعوامل بارزة في منهج "الرومي". فهو يشترط صراحة وجود مجتمع، ينثر نفسه للاحظة الواقع، الذي لا يُعد الواقع الظاهر منه إلا بديلاً هزيلاً لا بمثل هذه المعرفة تأتى من الاتصال بالآخرين، عن طريق الانخراط في أنشطة الجماعة، بالإضافة إلى النشاط والفكر الشخصيين. أما ما هو أصلى غلاياتي إلا إذا تحوّلت أنماط معينة من التفكير إلى منظورها الصحيح. فـ "السالك" يتعين عليه أن "يفتح ذراعيه" رغبة في الاحتضان، دون أن ينتظر من يعطيه أي شيء في وقت يكون فيه واقفًا موقفًا سلبيا. و"العجوز الواهنة" أيست سوى مجمل الكسوة التي ترتديها التجارب الدنيوية، التي تُعد بدورها اتعكاسات لحقيقة نهائية لا تحمل إلا بالكاد أي تشابه مع ما يبدو في الظاهر كحقيقة. وفي نظير "بضعة أرغفة" من الحياة المتادة يبيع الناس إمكانياتهم.

يأتى الصديق أيالاً، أى أنه يأتى عندما تكون الأشياء ساكنة، ولا يكون الفرد قد خُدَّر بإشرابه التفكير الأتوماتيكى، أما الطعام الذي يعتبر غذاء خاصا للمدوقي فليس نفس الطعام العادى، ولكنه جزء جوهرى من المدخول اليشرى. فالبشرية تنور حول الواقع، خلال نسق ليس هو النسق الحقيقي. ويتعين عليها أى على البشرية أن تدخل الدائرة بدلاً من تتبع محيطها وحسب، والعلاقة بين الوعى الحقيقي وبين ما نعتبره وعيا أشبه بمئات الحيوات بالنسية لحياة واحدة. إلا أن بعض خصائص الحياة، كما نعرفها: كالتوحش والانانية، وكثير غيرها، مما يُعد حواجز أمام التقدم، يتعين علينا أن نرجح عليها العوامل المنيرة.

قل هو التفكير وايس تنميط التفكير الذي يصلح منهجًا. فالتفكير يتوجه إلى الحياة بأسرها، وليس إلى مظاهر محدودة لها. فالإنسان أشبه بشخص يملك فرصة الطواف حول الكرة الأرضية، ومع ذلك يقع فريسة النوم في سجن من السجون، فمضاعفات القدرة الذهنية التي توظف في غير موضعها تطمس الحقيقة. والصمت مقدمة للحديث أعنى الحديث الحقيقي، ونحن نفوز بالحياة الجوانية للعالم خلال تجاهل التشظى الذي يتضمنه كلٌ من "الحياة" و"الدنيا".

عندما رحل "الرومي" عن دنيانا في سنة ١٢٧٣ ترك نجله "بهاء الدين" كي يواصل قيادة "الطريقة المولوية". ولما كان محاطًا في حياته بأناس من كل الديانات والعقائد والمذاهب، فلقد سار في وداعه الأخير أناس من جميع المشارب.

سئل أحد المسيحيين عما أبكاه بمرارة اوفاة معلِّم مسلم. فجاء جوابه كاشفًا الحقيقة الصوفية التي تقول بتكرار التعاليم وانتقال النشاط الروحي:

«نحن نرى فيه "موسى" و"داود" و"يسوع" عصره، وكلنا أتباع من أتباع من أتباعه وتلاميذ ضمن تلاميذه،»

تكشف حياة الرومى عن المزج بين الحكمة المنقولة وبين الإشراق الشخصى، وهو ما يُعد أساسيا بالنسبة للصوفية، وترجع أصوله إلى الصحابى أبو بكر الصديق رفيق الرسول (عرفيق) أما والده فيمت بصلة قرابة قوية إلى الملك خوارزم شاه وقد جاء مسقط رأس جلال الدين الرومى في سنة ١٢٠٧ في بلخ التي تُعد مركزًا من مراكز العلم والتعليم في العصور الوسيطة، ويروج في أسطورة صوفية أن الباطنيين الصوفيين تنبأوا له منذ صباه المبكر بمستقبل باهر. وحدث أن انقلب ملك بلغ بإيعار من المدرسيين الذين كانوا قد حازوا نفوذًا قويا في ذلك الوقت ضد الصوفيين، وخصوصًا ضد قريبه، والد جلال الدين الرومي، وقد بلغ الاضطهاد الذي أنزله الملك بالصوفيين حد إغراق أحدهم، بناء على أمر من الشاه، في نهر أوكسوس وكان هذا

الاضطهاد نذيرًا بغزو المغول، وهو الغزو الذي استُشهد فيه القطب الصوفي 'نجم الدين' الملقب بـ 'الأعظم' في ميدان المعارك. وهذا القطب هو الذي أسس 'الطريقة الكبروية' التي تتصل بشكل وثيق بنشأة 'الرومي'. ونتج عن التدمير شبه الكامل الذي قامت به قوات 'جنكيز خان' لأسيا الوسطى أن تشتت الصوفيون التركمانستان، وقد هرب والد 'الرومي' بنجله الصغير إلى 'نيشابور'، حيث تقابلا مع معلم صوفي عظيم أخر من التيار الصوفي هو الشاعر 'فريد الدين العطار'، الذي بارك الصغير وأسبغ عليه مسحة 'روحانية' خلال 'البركة الصوفية'. وفي ذلك الحين أهدى الصبى نسخة من كتابه 'أسرار نامه' أو 'كتاب الأسرار' وكان قد كتبه شعراً.

وتذهب التقاليد الصوفية إلى أنه منذ اعترف الأقطاب الصوفيون المعاصرون الكبار بالإمكانيات الروحية الصبى "جلال الدين الرومى"، صار اهتمامهم بتوفير الحماية والرعاية هو الدافع وراء الرحلات التي قام بها نووه الذين كانوا في ذلك الوقت في عداد اللاجئين، غادروا "نيشابور" وكلمات "العطار" شبه الملائكية ترن في أذانهم: هذا الصبي سوف يشعل نيران المجد المقدس في طريق العالم"، فلم تكن "نيشابور" أمنة. وكان "العطار" ينتظر دوره الدخول في رحاب الشهداء، مثلما فعل قبله، "نجم الدين"، ولم يطل انتظاره طويلاً قبل أن يلحق ركب الشهداء على أيدى المغول.

وكان أن وصلت الأسرة الصوفية مع قطبها الذى لم يكن قد اخضر شاربه بعد إلى "بغداد"، حيث طرقت آذانهم أنباء الدمار التام الذى نزل بـ "بلغ" والمذبحة التى أسلم المفول سكانها لها. وظلت الأسرة ترتحل من مكان لآخر لعدة سنوات، فأدت فريضة الحج فى "مكة" ثم عادت أدراجها فى اتجاه الشمال إلى سوريا ومن سوريا إلى أسيا الصغرى، وفى الطريق كانت تزور المراكز الصوفية.

كانت أسيا الوسطى تتداعى تحت وطأة الضربات التى لا تعرف هوادة التى انزلها بها المغول، وبدا أن الحضارة الإسلامية، ولم يكد يمر عليها أقل من ستة قرون قد أصبحت على وشك لفظ أنفاسها الأخيرة.

وفي نهاية المطاف اتخذ والد "جلال الدين الرومي" مقره في مطرح لا يبعد كثيرًا عن مدينة "قونية" التي ترتبط باسم القديس "بواس". وكانت هذه المدينة في ذلك الوقت في أيدى الملوك السلاجقة، وقام الملك السلجوقي عندئذ بدعوة "جلال الدين الرومي" إلى الإقامة هناك. وهناك قبل الوائد منصب الأستاذ، وواصل تعليم نجله أسرار الصوفية.

وفى بحر هذه الأيام اتصل "الرومى" أيضًا بالقطب الأعظم "ابن عربى" الإسبانى الذى كان يقيم فى بغداد فى ذلك الوقت. وجاء الاتصال خلال "برهان الدين" وهو واحد من الذين تلقى "الرومى" العلم على أيديهم، وكان قد شق طريقه إلى بلاد السلاجقة كى يجد والد "الرومى" قد لقى ربه قبل وقت قصير من وصوله، وبذلك حل "برهان الدين" محل الوالد كولى أمره ومعلِّمه، فاصطحبه معه إلى "حلب" و"دمشق".

غير أن "الرومى" لم يبدأ إلقاء تعاليمه الباطنية شبه العلنية قبل أن يبلغ الأربعين من عمره(٢). ولقد ألهمه الدرويش الغامض شمس الدين التبريزى" كى يُنتج كما هائلاً من أرق الأشعار، وأن يُعلِّف تعاليمه بأسلوب وشكل استمرا على قيد البقاء طوال حياة الطريقة "المولوية". وعلى هذا النحو أنجز الدرويش مهمته واختفى بعد حوالى ثلاث سنوات دون أن يعثر له أحد على أثر بعد ذلك أبدًا.

يُعادل هذا "المبعوث القادم من العالم المجهول موقف نجل "الرومى" مع "الخضر" الذي يكتنفه الغموض، وهو الذي يُعد مرشد وراعى الصوفيين، وهو يظهر ثم ينصرف من ساحة الإدراك المعتاد بعد أن يكون قد أوصل رسالته.

وكان في بحر تلك المدة أن نضج "الرومي" كشاعر. ولكن الشعر لم يكن بالنسبة إليه، مع أن الجميع يعترف بأنه واحد من أعظم شعراء الفرس، إلا منتجًا ثانويا. فلم يكن يرى فيه أكثر من انعكاس الواقع الجواني الهائل، وهو الحقيقة أو ما يسميه "الرومي" الحب، إلا أنه يضيف إلى ذلك قوله أن "الحب الأعظم هو الحب المسامت، ذلك الذي يتعذر التعبير عنه بالكلمات". ومع أن أشعاره هدفت إلى التأثير على أذهان البشر، على ذلك الذي لنحو الذي لا نستطيع أن نسميه بأي كلمة أخرى سوى سحرى، إلا أنه لا يمضى به إلى ذلك الحد الذي يتماثل عنده مع الكائن الأسمى بما لا يُقاس، ويُعد أي الشعر

تعبيرًا أدنى عنه. وفي نفس الوقت رأى فيه شيئًا يصلح في القيام مقام قنطرة تعبر الفجوة بين ما "يشعر به حقا" وبين ما يستطيع أن يقدمه للآخرين،

واتباعًا للمناهج المدوفية في وضع الأمور في منظورها الصحيح، حتى ولو جاء ذلك مع المخاطرة بهدم أكثر الأفكار مدعاة الشغف، نجده يتبنى الدور النقدى الشعر. فيقول إن الناس يسعون إليه وهو يحبهم. ولكى يُعطيهم شيئًا يستطيعون فهمه، فإنه يعطيهم أشعارًا. ولكن هذه الأشعار لهم وليس له، بصرف النظر عما يكون عليه من شاعرية عظيمة: "ما هو، مع ذلك، سر احتفالي بالشعر؟" في سبيل حمل الرسالة إلى الأحباء، على نحو ما لا يجرأ على صنعه إلاً شاعر يتمتع بأعظم صيت معاصر، يقرر بشكل حاسم أنه في ضوء الحقيقة الصادقة فلا وقت عنده للشعر. ويقول إن "ذاك هو الغذاء الوحيد الذي يستطيع زائروه أن يقبلوه منه، وكمضيف كريم يقدمه لهم."

يتعين على الصوفى أن لا يسمح لأى شىء كان أن يقف حائلاً بين ما يُعلمه وبين النين يتعلّمونه. ومن هنا يأتى إصرار "الرومى" على الدور المعاون الشعر فى منظور البحث الحقيقى. فما كان "الرومى" يسعى إلى توصيله يتجاوز نطاق الشعر. إلا أن الذهن المبرمج على الاعتقاد بألاً وجود هناك لأى شىء أعلى سموا من التعبير الشعرى، قد يأخذ مثل هذا الشعور عنده معنى الصدمة. لكنه ليس أكثر من مجرد تطبيق للأثر الذي يُعد ضروريا القضية الصوفية، في تحرير العقل من الانصياع الظواهر الثانوية: "الأصنام".

عندئذ أخذ "الرومى" الذى ورث كرسى والده فى طرح تعاليمه الباطنية خلال قنوات فنية. وفى سائر الأحوال كانت الموسيقى والرقص والشعر مغروسة ومستخدمة فى اجتماعات الدراويش. وكان الدراويش يبادلون تلك الوسائل بتمارين بدنية وذهنية معينة، وهى تمارين صُممت خصيصًا كى تفتح الذهن للاعتراف بإمكانياته الأعظم خلال موضوع الاتساق. وقد يكون التطور المتسق خلال وسيلة الاتساق هو وصف لما كان يقوم به "الرومى".

ضربت الحيرة وربما الذهول كثيرًا من المراقبين الأجانب الذين توفّروا على درس مثل هذه التعاليم التي دعا إليها ويها "الرومي". ويشير أحدهم إلى "رأيه الذي يتعارض تمامًا مع التقاليد الشرقية بأن المرأة ليست مجرد وسيلة من وسائل اللهو، بل شعاع سماوي".

وهناك قصيدة من قصائد "الرومى"، نشرت في "ديوان شمس تبريز" نتج عنها قدر معيِّن من الاضطراب والحيرة عند الحرَّفيين، ويبدو أنها تشير إلى اختبار "الرومي" لكل صبغ الدين السائد، قديمًا كان أو جديدًا، والاستنتاج الذي توصُّل إليه بأن الحقيقة الجوهرية كامنة في الوعى الجواني للإنسان نفسه، وليس في المؤسسات البرانية. وهذا صحيح إذا كان لنا أن نتبيِّن أن هذا "الاختبار" لتلك العبادات حدث، حسب الإيمان الصوفى، بأسلوب معيَّن. وقد لا يرتحل الصوفى بالمعنى الحرفى من بلد إلى أخر، سعيًا وراء الديانات كي يدرسها، ويأخذ منها ما يستطيع إليه سبيلاً. كما أنه لا يقرأ كتب اللاهوت والنهوج التفسيرية "الأيزيجيزية" [نهوج بدأها حاخامات اليهود وتتمثل في إضافة ما يحتاج إليه النص المقدس كي يستقيم المعنى من وجهة نظر المفسِّر. المترجم]، في سبيل مضاهاة الواحد مع الآخر. فـ "رحلته" و"اختباره" لأفكار الآخرين تحدث داخل ذاته. وهذا راجع إلى أن الصوفى يرى أن عنده، متلما هو حال أي شخص يمر بتجريب أي شيء آخر، إحساس جواني يستطيع أن يقيس عليه حقيقة الأنساق الدينية، ولزيد من التحديد، سوف يبدو من المربك بصورة أقرب إلى الهراء أن نتناول موضوعًا ميتافيزيقيا خلال مناهج البحث المعتادة. فأى شخص يتوجه إليه بمثل هذا السؤال: "هل قرأت الكتاب الفلاني عن الموضوع العلاني الذي كتبه سين أو صاد من الناس؟" سوف يكون قد لجأ لنهج خاطئ. فالصوفى لا يحفل بالكتاب أو المؤلف بل بحقيقة ما يعنيه ذلك الكتاب وذلك الكاتب. وفي سبيل التوصيُّل إلى تقييم سليم لشخص ما أو لتعاليمه، لا يحتاج الصوفي إلاُّ لعينة، لكنه يتعيِّن على هذه العينة أن تكون على جانب ملحوظ من الدقة. وبعبارة أخرى يجب عليه أن يتصل بصورة مباشرة بالعامل الجوهري في التعاليم رهن الحديث. فالتلميذ، على سبيل المثال، الذي لا يفهم بشكل دقيق النسق الذي يسير وفقه ليس في طوعه أن يحمل ما يكفي من هذا النسق إلى الصوفي حتى يُمكِّنه من إجراء تقييم سليم.

وإليكم هذه القصيدة التي يتحدث "الرومي" فيها عن بلوغ الاتصال مع الأشكال المتنوعة للإيمان ورد فعله إزامها:

> والصليب والمشيحيون، من طرف إلى طرف وضعتهما موضع الاختيار، لم يكن على الصليب. توجهت إلى المعبد الهندوسي إلى طرار "الباجودا" [شكلٌ معماري يشبه البرج معروف في جنوب شرقى أسيا وأقصى شرقيها، ويتكون من عدة طوابق مبنية من الحجر والطوب أو الخشب ، ويشترك هذا الشكل المعماري مع المسرح الممسرى القديم في أن كليهما رمزي فالعمود الضخم الذي يقف في قلب المبنى يشير إلى المحور غير المرئى الذي يصل الأرض بالسماء بالنسبة الأول أما عندنا فسقف المعبد يمثل السماء وأرضيته الأرض ويلتقى الانتان في قدس الأقداس. المترجم] القديم، فليس في أي منهما أي علامة، وإلى أعالي "هيرات" توجهت وإلى "كانداهار" تطلعت، لكنه لم يكن لا في الأعالى ولا في الأسافل، وعرّمت على الصعود إلى قمة جبل "قاف"، هناك وجدت وحسب طائر "العنقاء" [طائر تقول الأساطير المصرية القديمة إنه يقوم من رماده بعد احتراقه، فتيا يافعًا، المترجم] كما ذهبت إلى الكعبة لكنه لم يكن هناك. فسألت عنه 'ابن سينا": كان بعيدًا عن حدود الفيلسوف... نظرت في أعماق قلبي. وهذا وجدت مطرحه، ولم يكن في أي مطرح آخر....»

هذا "الهو" (الذي يُمكن أن يكون في الأصل هو أو هي) ليس سوى الحقيقة الصادقة. فالصوفي خالد سرمدي، واستخدامه لكلمات مثل "السكر" أو "العنب" أو "القلب" ضروري ولكن في نهاية المطاف بشكل يكاد يقترب من الظهور على أنه محاكاة ساخرة. وفي عبارة "الرومي" نفسه:

قبل الجنينة، كانت الدنيا تعرف الكروم والأعناب، وكانت أرواحنا سكرانة بالنبيذ السرمدى الفالد. قد يجد الصوفى نفسه مضطرًا إلى استخدام التشبيهات المستمدة من العالم المثالوف فى مرحلة مبكرة من التحول، ولكن "الرومى" يسير وفق معادلة صوفية قياسية ويلتزم بها بصورة بالغة الصرامة. إذ يتعين نزع العكاكيز من يدى الأعرج إذا كان له أن يمشى دون عونها. وتتلخص فائدة طريقة "الرومى" فى التعبير بالنسبة التلميذ فى الحقيقة التى تقول إنها تجعل من تعبيره أكثر وضوحًا من أى مواد متاحة له من خارج نطاق المدارس الصوفية. وإذا كانت بعض الطرق الصوفية قد وقعت فى أسر العادة التى تقضى بتشريط coditioning أتباعها حرفيا حتى يستجيبوا لمثيرات متكررة، مع رصد الوقت عند مرحلة معينة من التطور والصفاظ على الرابطة بين التلاميذ و عكاكيزهم"، فتلك ليست غلطة "جلال الدين الرومى"،

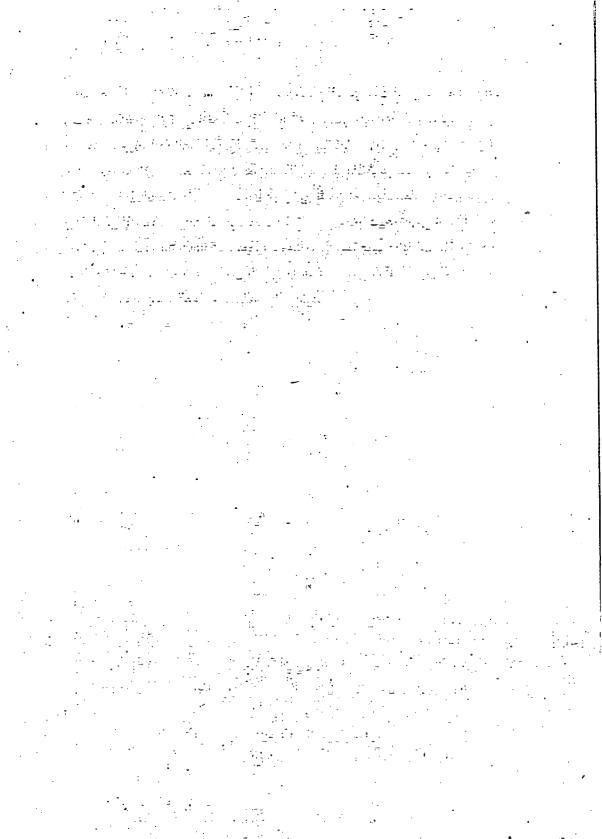

#### الفصل الثامن

## ابن عربى: الشيخ الأعظم

قد أبدو فى نظر الجناة والفساق شريرا، لكننى عند الطيبى القلب خيراً. ميرزا خان، الأنصارى

يعد الصوفى "ابن عربى" الذى يلقب فى اللغة العربية بـ "الشيخ الأعظم" صاحب أحد أعمق نفوذ ميتافيزيقى (حروحي) على كل من العالمين المسيحى والإسلامى، ويرجع نسب "ابن عربى" إلى "حاتم الطائى" الذى لا يزال يشتهر عند العرب حتى اليوم بأنه أكرم من خطر فى شبه الجزيرة العربية. وقد ورد ذكره فى رباعيات عمر الخيام" التى ترجمها إلى اللغة الإنجليزية "چون فيتزجيرالد" على هذا النحو:

## - يعوا "حاتم الطائي" يصبيح: هلموا إلى طعام العشاء!

### لا تلقوا بالا إليه!

استمرت إسبانيا بلدًا عربيا لأكثر من أربعة قرون من الزمان. وخلال تلك الحقبة جاءت ولادة "ابن عربي" وتحديدًا في سنة ١١٦٤ ، وقد حمل لقب "الأندلسي"، ضمن ما حمل من ألقاب. فلقد كان، دون مراء، أحد أعظم الإسبان الذين عرفتهم إسبانيا. ويشيع الاعتقاد بأنه الرجل الذي نظم أعظم الأشعار في الحب، كما لم يبزه صوفي

آخر في التأثير العميق الذي تركه على اللاهوتيين الأقحاح فيما يتعلق بالمدلول الجواني سواء لحياته أو لأعماله.

ويقول مؤرخو السير إن نشأته الصوفية ترجع إلى اتصال والده بالصوفى الكبير عبد القادر الجيلاني (١١٦٦ - ١١٦٦) ويقال إن بزدغ ابن عربى نفسه إنما جاء نتيجة النفوذ الروحى لـ "الجيلاني" الذي تنبأ لـ "ابن عربي" منذ الصغر بأن هامته ستعلو بها مواهب بارزة.

عقد والده العزم، منذ نعومة أظافره أن يوفّر الصبى أفضل تعليم ممكن ، وهو التعليم الذى كان متاحًا وقت ذاك فى إسبانيا العربية، وكان يبلغ مستوى عاليًا لا نظير له فى أى صبقع آخر على وجه التقريب. فتوجه الصبى الذى كانه "ابن عربى" إلى "لشبونة" حيث درس القانون ولاهوت [عفقه] الديانة المحمدية. ثم توجّه، وكان لا يزال فى ميعة الصبا، إلى "إشبيلية" حيث تلقى "القرآن" والتقاليد [عالحديث النبوى] على أيدى أعظم الشيوخ فى ذلك العهد. أما فى "قرطبة" فلقد حضر الدروس التى كان يلقيها الشيخ العظيم "الشراط" ونبغ وقتها فى فقه القانون.

وخلال تلك الفترة، كشف "ابن عربي" عن ملكات ذهنية فاقت كل ما يتميّز به زملاؤه، مع أنهم، كانوا قادمين من الصفوة المتعلمة في تلك العائلات التي تملّكت قدرات ذهنية كانت مضرب الأمثال في العصور الوسيطة، وخلال فترة التفتح تلك، ورغم النظام الصارم الذي كانت تتبعه المعاهد الأكاديمية، فإن الفتي وجد وقت فراغ قضاه كله، إلا أقله، بصحبة الصوفيين، وعدئذ شرع في كتابة الشعر.

أنفق 'ابن عربى" ثلاثة عقود من الزمان [=ثلاثين سنة] فى 'إشبيلية'. وضمنت له أشعاره وفصاحته تبوأ مكانة لم يصل إليها أحد غيره وسط أرقى المثقفين فى إسبانيا، وكذلك الأمر فى مراكش التى كانت مركزاً للحياة الثقافية يكاد يضارع إسبانيا.

هناك تشابه في جوانب معينة بين "ابن عربي" و"الغزالي" (١٠١/-١١١) فعلى غرار "الغزالي" انحدر "ابن عربي" من عائلة صوفية، و كان ليأثّر، مثله، على الفكر في الغرب. وتفقه "ابن عربي"، مثله، أيضًا في تراث الإسلام. إلا أن "الغزالي" كان قد أتقن في البداية درس التقاليد الإسلامية ووجدها غير كافية وعندئذ تحول إلى الصوفية في ذروة نضوجه، بينما حافظ "ابن عربي" منذ البدء، على اتصال مستمر مع التيار الصوفي خلال أشعاره من جانب ومضالطة الصوفيين من جانب آخر. وبينما نجد "الغزالي" يوفِّق بين الصوفية والديانة المحمدية، إذ بسط الفقهاء المسلمين كيف أنها ليست بحال من الأحوال نوعًا من المروق عن الديانة بل معنى جوانيا لها. غير أن "ابن عربي" اهتدى إلى أن رسالته كامنة في خلق أدب صوفي وجعله قابلاً للدرس حتى يدخل الناس بذلك إلى روح الصوفية، ويكتشفوها في وجودهم وتعبيرهم عن هذا الوجود، أيا كانت خلفياتهم الثقافية.

كيف أفلح هذا النهج؟ هذا ما يتبدى في تعليق للبروفيسور المرموق "أر.إيه. نيكلسون" الذي ترجم كتاب "ابن عربي" المعروف باسم "ترجمان الأشواق" على هذا النحو:

قد لا تتميّر، في حقيقة الأمر، بعض قصائده عن سائر أغاني الحب [=الغزل] أما فيما يتعلق بالشطر الأكبر من النصوص، فإن رأى معاصريه الذين رفضوا أن يقبلوا بوجود أي دلالات باطنية وراها قد يكون طبيعيا ومفهومًا، ومن جانب آخر هناك مقاطع باطنية عديدة بصورة واضحة، وتستطيع توفير مفاتيح لباقي النصوص، وإذا افتقر المتشككون إلى البصيرة ، فإنهم يستحقون امتناننا لأنهم استحثوا "ابن عربي على أن يحيطهم علمًا. ولا شك هناك في أن الشطر الأكبر من القراء المتعاطفين ما كانوا ليستطيعون الوقوف، لولا إرشاده لهم، على المعاني الخفية التي تستطيع براعته الخارقة أن تقنصها من القصيدة العربية (٢).

يظل جانب كبير من كتابات "ابن عربى" طى صندوق مغلق حتى يومنا هذا، اللهم فيما يتعلق بالصوفيين الأقحاح، فبعضها يخاطب أولئك الذين يلمون بعض الإلمام بالأساطير القديمة، ولذلك تجد هذه الكتابات مصاغة في عبارات أسطورية، وبعضها

الآخر، مما يتصل بالديانة المسيحية، مصاغ على نحو أشبه بمدخل لأولنك الذين يدينون بالمسيحية ويلتزمون بفرائضها: على أن هناك أشعارًا كتبها الصوفى العظيم كي ييسر للمبتدئين السير في الطريق الصوفى خلال الاستمتاع بقصائد الحب [=الغزل]، فليس في طوع فرد بمفرده أيا كان، أن يفك خبايا كل الأعمال التي أبدعها ابن عربي عن طريق أدوات مدرسية أو دينية أو رومانسية أو عقلية. وهذا يقودنا إلى ملمح أخر لرسالته، تلك التي تكمن في اسمه.

تقول التقاليد الصوفية إن رسالة "ابن عربى" كانت "نشر" الماثورات الصوفية في المشهد المعاصر، من جانب، وربطها بالتقاليد القائمة بين الناس من جانب آخر. وهذا المعنى النشر مشروع تمامًا ويتماشى مع الفكر الصوفى. ولما كان المصطلح الصوفى النشر غير متداول على نطاق واسع في ذلك الوقت، فلقد لجأ "ابن عربى" إلى كلمة بديلة. فكان معروفًا في إسبانيًا باسم "ابن سرًاق"، والسرًاق هو المنشار الصغير والكلمة مشتقة من الجذر "سرق" ويعد اسمًا آخر المنشار المشتق من الجذر "نشر" الذي يعنى في نفس الوقت "نشر" بالإشارة إلى الكتب، كما تعنى كذلك "بعث" أو "أحيا من جديد"، والاسم الأول لـ "ابن عربى" هو "محيى الدين" أي الذي يعيد الإيمان الديني من الحياة. (٢)

وحمْل الجذر "نشر" على معناه الحرفي، كما كان لمعظم الدارسين أن يفعلوا، قد أدى، بمؤرخ مرموق كـ "ابن العبر"، إلى أن يستنتج أن والد "ابن عربي" كان نجارًا. وقد يكون الرجل كذلك ولكن بالمعنى الثانوي المعروف عند الصوفيين الذين يستعيرون مصطلحات طائفة النجارين لوصف اجتماعاتهم، بهدف تسويغ التجمع في مكان واحد لعدد من الأشخاص دون أن يشكّلوا جماعة تدبّر لعمليات تخريبية.

على أننا إذا توقفنا أمام مقولات معينة لـ "ابن عربى" في حد ذاتها، لوجدناها تدعو إلى الذهول في كتابه "أعمدة الحكمة" يقول إن المرء لا يستطيع رؤية "الإله" إلا في صورة متجسدة، فـ "الكمال يكمن في رؤية الإله في صورة امرأة"، وشعر الحب (=الغزل) قادر، متلما هو الحال مع كل شيء آخر بالنسبة إلى الصوفي، على أن يعكس

تجربة القداسة على نحو متكامل ومتماسك ، في نفس الوقت الذي تؤدى فيه وظائف عديدة أخرى. وكل تجربة صوفية هي تجربة في العمق وفي اللامتناهي بصورة نوعية. فالرجل العادي – أو المرأة العادية – هو الذي يأخذ الكلمة بمعنى واحد، والتجربة بأقل من عدد كبير من المعاني الكلية التي تتمتع، جميعها، بصحة متساوية. فهذه التعددية للوجود الإنساني عرضة في الغالب للنسيان من جانب غير الصوفيين عندما يعرضون المواد الصوفية، مع أنهم قد يقبلونها جدلاً، وفي أفضل الأحوال يستطيعون، بصفة عامة، أن يقدروا أن هناك "ألليجوريا" [=قصة رمزية]، لا تحمل بالنسبة لهم أكثر من معنى واحد بديل.

يقول "ابن عربى" للاهوتيين الذين يلتزمون بالقبول الحرفى للنزعة الشكلية للقداسة، بصورة فاترة [عملى بلاطة] إن "الملائكة ليست سوى قوى كامئة في ملكات وأعضاء الإنسان"، ومهمة الصوفى أن يُنشِّط هذه الملكات والأعضاء.

وقد عكف "دانتى" (٤) على أعمال "ابن عربى" الأدبية، مهملاً الفرق بين الصياغة والتجربة، وبلورها داخل نطاق إطار كان وقتها مستساغًا، وبذلك يكون قد سطا على الجانب الصوفى، وهو جانب مشروع، من رسالة "ابن عربى"، وهو الأمر الذى لم يترك للبروفيسور "أسين" Asin سوى نموذج لما يرقى أو يكاد، إلى القرصنة في ضوء الذهن الحديث، وعلى النقيض من ذلك نجد "رايموند لالي" Raymond Lully يتسلم المواد الأدبية من "ابن عربى"، ولكنه يضيف إليها التركيز على أهمية التمارين الصوفية، التى عنها لاستكمال التجارب الصوفية،

كان "ابن عربى" الذى أخذ العلم على يدى السيدة الإسبانية الصوفية المعروفة باسم "فاطمة الرابة"، عُرضة بدون شك، لحالات نفسانية خاصة، من ذلك النوع الذى يستزرعه الصوفيون. و ابن عربى يشير إلى هذه الحالات في أكثر من مناسبة. وقد كتب بعض أعماله خلال فيوضات النشوة التي مرت به، ولم يفقه إلى معناها إلا بعد وقت ما من كتابتها. وعندما بلغ السابعة والثلاثين من عمره، زار "كيوتا" التي اتخذها "ابن صابين الله Sabain (الذي عمل في وقت ما كمستشار له "فريدريك" إمبراطور

الإمبراطورية الرومانية المقدسة) مقرا لمدرسته، وهناك رأى "رؤيا" أو حلمًا فسره له حكيم مشهور. قال الحكيم: "يتعذّر القياس... إذا كان هذا الفرد الفريد موجودًا في "كيوتا"، قلا يُمكن أن يكون أي شخص آخر سوى ذلك الشاب الإسباني الذي وصل في الأونة الأخيرة."

ينبع هذا الإلهام من أحلام اليقظة التى لا يكف خلالها الرعى عن النشاط. وعن طريق المران الذى يأخذ به هذا الصوفى هذه الملكة، يكون قادرًا على أن يُنتج من أعمق أعماق الذهن اتصالاً مع الحقيقة العليا: الحقيقة التى يقول عنها "ابن عربى" فى شروحاته أنها كامنة خلف كافة مظاهر العالم المألوف.

تركز تعاليم "ابن عربى" على أهمية هذا المران للملكات التي يجهل معظم الناس وجودها، ويقصرها كثيرون على درس علوم الغيب السائجة. يقول: "يتعيَّن على المرء أن يسيطر على أفكاره خلال أحلامه. ولسوف ينتج عن المران على هذا التوقد وعيًا بالبعد الانتقالي. كما سيسفر عن مزايا عظيمة للفرد. ولذلك فإن كل شخص مدعو إلى العمل على الاستحواذ على هذه المقدرة التي تحمل مثل هذه القيمة العالية."(٥)

لعله من المخيب تمامًا للأمال أن نحاول تفسير "ابن عربي" من منظور الثبات. فتعاليمه مستقاة من التجارب الجوانية، ثم يجرى تقديمها في شكل لا يخلو هو نفسه من وظيفة. وحيثما تنطوى أشعاره على معنى مزدوج، وهي غالبًا ما تفعل، إلا أنه لا يقصد نقل المعنيين فحسب، بل التأكيد على أنهما صحيحان كلاهما. وحيثما يُعبر عن المعنى المتعدد المستويات بعبارات استخدمها الأخرون قبله، فليس المراد من جانبه أن يتخذها النقاد دليلا على التأثر الخارجي. فما يقصد من وراء عمله هنا هو التوجه بالخطاب إلى الناس خلال العبارات التي تشكّل جزءًا من خلفيتهم الثقافية. وهناك قصائد لـ "ابن عربي" نستطيع أن نقرأها بمعنى منقلب [حمالاوع] إذ يبدأ القصيدة بيمة" وينزلق إلى أخرى، وقد قصد إلى ذلك عن عمد، في سبيل الحيلولة دون عمليات بريعً التربيط الأتوماتيكية وصرف نظر القارئ بعيدًا نحو الاستمتاع المعتاد، وذلك لأن "ابن عربي" معلم وليس مرفّهًا.

يمثل النبى "محمد" ( عَلَيْ النسبة إلى "ابن عربى"، مثلما هو الحال بالنسبة إلى سائر الصوفيين، "الإنسان الكامل". ولكن يتعين علينا أن نعرف، في نفس الوقت، ما معنى "محمد" في هذا السياق. ولعل "ابن عربي" كان أكثر صراحة من غيره تجاه هذه النقطة، فهناك "محمد" أولهما: ذاك الذي عاش في الحجاز ( "مكة" و يثرب ) وثانيهما: "محمد" الخالد، وعن هذا الـ "محمد" كان حديث "ابن عربي". وهذا الـ "محمد" نستطيئ أن نرى فيه كل الأنبياء بمن فيهم "السيد المسيح"، وهو الأمر الذي قاد الذين يعتنقون الديانة المسيحية أو يحوزون خلفية مسيحية على الأقل، أن يذهبوا إلى أن "ابن عربي" والصوفيين بشكل عام، ليسوا سوى مسيحيين في أعماقهم، ولكنهم يلجأون إلى التقية "التقية" أي مسيحيين سرا، وبمعنى من المعانى: هم واحد. وهذه "الواحدية" يطلقون عليها في أصلها "حقيقة المحمدية"، بمعنى "حقيقة محمد".

ويشرح "الجيلى" أأأل فى كتابه الذى يعد نصا صوفيا نموذجيا "الإنسان الكامل"، تجلى هذه الحقيقة بين جميع البشر. ويسعى إلى توصيف العامل الأساسى فى الأمر، عن طريق تعددية ما نسميه "الفرد"، فلقب "محمد"، يساوى "ممدرح" ["محمد" لقب وبالتحديد اسم مفعول أى من وقع عليه فعل المدح أى الحمد، وقد استخدمه العرب على هذا النحو على نطأق واسع قبيل البعثة المحمدية. المترجم]. وهناك لقب أخر، لا يعدو كونه نعتًا لوظيفة وهو "أبو القاسم"، فضلاً عن لقبه المعروف "عبد الله". ولعله من المعروف أن الألقاب، وكذلك الأسماء، ليست سوى صفات أو وظائف. أما التجلى فعامل النوى: " فكان المسلمون يعطونه فى كل عصر الاسم الذي يتناسب مع الهيئة التي يبدو عليها فى هذا العصر... فعندما كانوا يرونه كـ "محمد" بمعنى "ممدوح" كانوا يطلقون عليه اسم "محمد"، وعندما يرونه يشكل أخر كانوا يسمونه اسمًا يتفق مع هذا الشكل."

ليس في الأمر هنا أي نظرية لتناسخ الأرواح، مع أن الشبه كبير بين هذه وتلك. ولو أنه يتعين علينا أن نطلق اسمًا على الحقيقة الجوهرية التي تفعل الإنسان الذي يُدعى "محمدًا" أو أي شيء آخر، ويكون هذا الاسم متماشيًا مع المحيط الاجتماعي، وأولئك الذين رأوا في هذا الموقف تماثلاً مع مبدأ "اللوجوس" Logos الذي دعا إليه

بلوتينوس علاقة تاريخية إلى موقف ينطوى على حقيقة تاريخية إلى موقف ينطوى على حقيقة موضوعية. فالصوفيون لم ينسخوا مبدأ "اللوجوس"، مع أن كلا من اللوجوس" وحقيقة "محمد" ينبع من مصدر مشترك. ففى التحليل النهائى تعد التجربة الشخصية الحية للصوفى بشأن هذه المسألة، مثلما هو الحال مع مسائل أخرى، مصدر المعارف والمعلومات الصوفية، وليس الصياغة الأدبية التي كانت بمثابة إحدى تجلياتها التاريخية. إلا أن الصوفيين يسعون باستمرار إلى تحاشى الوقوع فى فخ التفكير التاريخي الذي ينفى وجود مصدر جوانى جوهرى للمعرفة، ويسعى أي هذا النوع من التفكير إلى البحث عن الإلهام الأدبى والسطحى. ولقد ركّز العديد من الطلاب الغربيين الذين توفّروا على درس الصوفية، وهو ما يجب علينا أن نعترف به، الطلاب الغربيين الذين توفّروا على درس الصوفية، وهو ما يجب علينا أن نعترف به، الأفكار الأساسية.

أربك "ابن عربى" الدارسين، لأنه كان ما يُطلق عليه الفقهاء المسلمون "ملتزمًا دينيا" بينما ظل في الحياة الجوانية "باطنيا". وعلى غرار ما فعل كل الصوفيين ذهب إلى أن هناك تقدمًا وتفاعلاً متماسكين ومتواصلين ومقبولين تمامًا بين الديانة الشكلية من أي نوع كانت وبين الفهم الجواني لتلك الديانة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإشراق أو الاستنارة الشخصية. وبطبيعة الحال لا يستطيع اللاهوتيون أن يقبلوا بمثل هذا المبدأ، فأهميتهم تعتمد إلى هذا الحد أو ذاك على الحقائق الساكنة والمادية التاريخية وإعمال قدراتهم في التعليل.

مع أن "ابن عربى" حاز حب جميع الصوفيين، ومدت شخصيته تأثيرها على نحو هائل إلى أناس من كل المشارب وكان فى حياته قدوة سامية، إلا أنه شكّل، دون شك، تهديدًا المجتمع الرسمى، وعلى غرار "الغزالى"، كانت قدراته الذهنية أعلى من قدرات معظم معاصريه الأكثر تقليدية. وعوضًا عن استغلال هذه القدرات فى حفر مطرح له بين "المدرسيين" scholasticism، ذهب، مثلما فعل كثير من الصوفيين الآخرين، إلى أن المرء عندما يحوز ذهنًا متوقدًا، فإن وظيفته النهائية تتمثل فى أن يوضّع للقاصى والدانى أن

الذهنية ليست إلا مقدمة للإبداع. موقف مثل هذا يبدو منطويًا على غرور بغيض، ما لم يكن المرء قد صادف ذات مرة في الواقع المعيش مثل ذلك الشخص ولس تواضعه.

تعاطف معه خلق كثيرون، لكن ما من أحد منهم تجاسر على الوقوف بجانبه، لانهم كانوا يعملون على المستوى الشكلى، بينما كان يعمل هو على مستوى تأهيلى. ولقد أعلن أحد الكهنة الواسعى الاحترام، فيما يُقال: "ليس عندى أدنى شك فى أن "ابن عربى" ليس سوى "كذاب مع سبق الإصرار" وهو زعيم بين الهراطقة فضلاً عن كونه صوفيا متشددا فى صوفيته". ولكن اللاهوتى الكبير "كمال الدبن الزملكانى" عن كونه صوفيا متشددا فى صوفيته". ولكن اللاهوتى الكبير "كمال الدبن الزملكانى" الدين يعارضون الشيخ مصيى الدين بن عربى"! حقًا إن أقواله السامية وكلماته الذهبية التى ترد فى كتاباته أكثر تقدماً مما يستطيبون له فهماً."

وفى مناسبة مشهورة كان المعلم الذائع الصيت الشيخ "عز الدين بن عبد السلام" يلقى دروسه على مجموعة من طلاب الشريعة، وخلال النقاش ثار سؤال حول تعريف الهراطقة المنافقين، وكان أن ذكر أحدهم "ابن عربى" كافضل مثال، فلم يعلق المعلم الشيخ بشىء على هذا التأكيد الجازم. وفى وقت لاحق، وبينما كان الطلاب يتناولون طعام الغداء مع معلمهم، سأله "صلاح الدين" الذي أصبح بدوره شيخًا للإسلام، عمن يكون أعظم حكماء العصر:

"فقال: وماذا يعنيك فى هذا الأمر؟ واصل الأكل، وعندئذ أيقنت أنه يعرفه، فتوقفت عن الأكل وألحدت عليه واستحلفته بالله أن يُخبرنى من هو. فما كان منه إلا أن ابتسم ثم همس :الشيخ "محيى الدين أبن عربى" وهنا ألجمتنى الدهشة لهذا الجواب للحظة، فلم أنطق بحرف. فما كان من الشيخ إلا أن سألنى: ما الخبر؟ فقلت: أنا فى حيرة من أمرى، ففى الصباح زعم أحدهم أن الشيخ مهرطق، وعندئذ لم تعلق بشىء. والآن ها أنت تصف "ابن عربى" بأنه قطب الزمان وأعظم الأحياء وأكبر معلم فى هذه الدنيا."

وهنا قال:

" ولكن ذلك كان أمام حشد من دارسي الشريعة"!

ترجع المعارضة الرئيسية لـ "ابن عربى" لديوانه الشعرى الذى يبعث حقا على الدهشة، وهو "ترجمان الأشواق" الذى يضم مجموعة من قصائد الحب [=الغزل]. فالشعر هنا غاية في الجلال وينطوى على معان متعددة ممكنة ومفعم بالصور الخيالية الرائعة إلى الحد الذى يستطيع إحداث أثر سحرى أو كالسحر على القارئ، أما بالنسبة للمدونيين فهذه الأشعار تُعد نتاجًا لأرقى تطور ممكن للوعى الإنساني. وقد يكون من الإنصاف أن نضيف هنا أن دى. بى. ماكدونالد D.B.Macdonald يرى في فيوضات ابن عربى "خلطًا غريبًا بين اللاهوت—الفلسفي [=الثيو—فلسفة] والمفارقات الميتافزيقية، وهو الأمر الذي يشبه إلى حد بعيد الثيو—فلسفة في الوقت الحاضر."

وبالنسبة إلى الدارسين تتمثّل إحدى أهم سمات ترجمان العشاق في وجود تعليقات كتبها المؤلف نفسه على قصائده، وهي التعليقات التي يشرح الكيفية التي لا تخرج بها صوره الخيالية عن صحيح الديانة المحمدية، أما السؤال الذي يدور حول ضرورة هذه التعليقات فيجد جوابه إذا درسناها في ضوء خلفية التاريخ الخاص الكتاب.

فى سنة ١٢٠٢ قرر "ابن عربى" أن يخرج قاصدًا بلاد الحجاز للحج. وبعد أن قضى وقتًا ما فى الترحال عبر شمال أفريقيا، وصل "مكة" حيث التقى بمجموعة من النازحين الإيرانيين، وكانوا باطنيين، فرحبوا به فى كنفهم، مع أن "الشيخ" كان قد ووجه بالاتهام بالهرطقة وبما هو أسوأ فى مصر ، ونجا بأعجوبة من محاولة لقتله قام بها أحد المتطرفين.

وكان رئيس هذه المجموعة الإيرانية يُدعى مكين الدين". وكانت له ابنة جميلة تسمى "نظام" تتميز بالتقوى والورع فضلاً عن التبحر في عليم الشريعة. وقد عبر "ابن عربى" عن تجاربه في "مكة" وطروحاته الرمزية للدرب الصوفى الباطني في قصائد حب أو غزلية أهداها إليها. وقد اهتدى "ابن عربي" إلى أن الجمال الإنساني متصل بالحقيقة المقدسة، ولهذا السبب على وجه التحديد كان قادرًا على كتابة قصائد احتفت بالكمال الذي ينطوى عليه الجمال الأنثوى، وفي نفس الوقت، ومن منظور سليم، تحمل

حقيقة أعمق. واكن القدرة على رؤية الصلة استعصت على اللاهوتيين الشكليين، الذين استقبحوا الأمر. ولكن أنصار الشاعر أشاروا في غالب الأحيان دون جدوى إلى أن الحقيقة الصادقة قد تصادف التعبير عنها بأساليب متعددة في نفس الوقت. ويلمّحون في هذا الصدد إلى ميل "ابن عربي" إلى الأساطير والخراريف، لاستخدامها إلى جانب التاريخ التقليدي في التعبير عن الحقائق الباطنية التي تنطوي عليها بصورة ضمنية، علاوة على ما تملك من قيمة ترفيهية. ولكن مثل هذه المفهوم الذي يستند إلى تعدد معنى نفس العمل لم يحظ بفهم على نطاق واسع خلال عصر "ابن عربي" مثلما ظل حظه حتى اليوم. ولعل أقرب ما يستطيع الشخص العادي الوصول إليه في هذا المجال هو القبول بأن "المرأة الجميلة ليست سموي عمل فني مقدس". فالشخص العادي لا يستطيع أن يُدرك الجمال الأنثوي والقداسة في نفس الوقت. وهذه - بإيجاز - هي الشكلة التي تنطوي عليها المقولة الصوفية.

وبناء عليه فبوسعنا أن نقرأ "ترجمان الأشواق" لـ "ابن عربى" على المستوى السطحى كديوان يضم مجموعة من القصائد المكشوفة [=الشبقية]. وعندما سافر الشاعر إلى حلب في سوريا، التي تُعد أحد معاقل الأرثوذكسية [=الأصولية] الدينية، وجد "كهان" الديانة المحمدية وأحبارها يرمونه بأنه ليس سوى دعى، يُحاول أن يسوِّغ الأشعار المكشوفة عن طريق الادعاء بوجود معانى أعمق وراءها. ولكنه نشط من فوره في وضع تعليق يستطيع تقريب شعره من أذهان الأصوليين الدينيين، وهو الأمر الذي أدى بالعلماء إلى الاقتناع والرضى التامين، بعد أن ساهم المؤلف في تدعيم تفسيراتهم الشريعة عن طريق شروحاته المعانى التي تنطوى عليها أشعاره. ومع ذلك ففي نظر الصوفيين، كان هناك معنى ثالث لديوان "ترجمان الأشواق". وكان "ابن عربي" قد أرضح، خلال اللجوء إلى العبارات والمصطلحات المالوفة، أن توافه الأقوال قد تنطوى على الصدق، وأن الحب الإنساني قد يكون مقبولاً ومشروعًا بشكل تام، ولكن كلاً من هذين الأمرين قد يحجب في حقيقة الأمر حقيقة جوانية، أو أنه يُعد امتداداً لها.

تلك هى الحقيقة الجوانية التى يشير إليها "ابن عربى" عندما يقبل كل أنواع النزعات الشكلية، ومع ذلك يقول بوجود حقيقة أخرى وراءها وفيما بعدها. وفي هذا الضوء ترجم البروفيسور "نيكلسون" إحدى قصائد الشاعر، وهي القصيدة التي أصابت بأقوى الصدمات الأتقياء الذين يؤمنون بأن طريقهم هو الطريق (الأمثل) الذي يقود إلى خلاص البشرية.

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعي لغزلان وبير ارهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنى ترجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني.

فى طوع الرمانسيى النزعة أن يحملوا هذه السطور على أنها تعنى ذلك الحب الكمى المالوف الذى تربط أذهانهم بصورة تلقائية بينه وبين هذه الكلمات، وهذا ما يقصد إليه فى رأيهم، الشيخ الأعظم "ابن عربى". أما بالنسبة للصوفيين، فالصوفية التى لا يعد الحب المالوف الذى يعرفه الجميع سوى جزء ليس إلا، جزء محدود لا يستطيع الشخص المتوسط، تحت الظروف المعتادة، أن يمضى إلى ما هو أبعد منه.

## الفصل التاسع

## الغزالى الفارسى

تشير الكلمات إلى الحالات، أما عند الصوفيين فهذه الإشارة لا تزيد عن أن تكون إيماءة تقريبية الكلاباذي

فى الوقت الذى كان فيه النورمانديون يوطنون أركان ملكهم فى بريطانيا وجزيرة معقلية ، وبينما كانت المعارف الشرقية العربية تقدفق إلى الغرب بصورة معزايدة خلال إسبانيا التى دب فيها التعربيب، وإيطاليا، كان عمر الإمبراطورية الإسلامية لا يزال أقل من خمسة قرون. وكان بعض رجال الدين القلقين الذين تحظر الشريعة اجتهاداتهم، وإن ظلوا يتمتعون فى واقع الأمر بنفوذ مائل - يبذلون قصارى جهودهم فى سنبيل التوفيق بين منهج الفلسفة اليونائية والقرآن وسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم. فمع أنهم قبلوا "المدرسية" scholasticism، كمنهج يمكن أن يغدو ملائمًا لدرس وتفسير الدين، إلا أن أولئك الجدليين وجدوا أنفسهم عاجزين عن إقامة الدليل على صحة آرائهم خلال الأساليب الذهنية. فلقد كان المجتمع قد فاق فى نموه، عبر تداول المعرفة، الجدل الصورى، حتى ضاق هذا الجدل عليه، وكانت الشروط الاقتصادية المعادة قد وقرت مناخًا مواتيًا لنشوء شريحة كبيرة من المثقفين وقل "الإنتليجنسيا"

التى لم تكتف بالتأكيدات العقائدية أو الدوجماطيقية أو الجزم بأن الدولة لا يُمكن إلا أن تكون على حق دائمًا". ولما كان الإسلام هو الدولة، فلقد بدا أنه بات على وشك الانهيار على وجه الترجيح.

فى ذلك الوقت ظهر شاب إيرانى فى مدينة "مشهد"، عرفه التاريخ باسم "محمد الغزالى". وكان هذا الشاب قد فقد أبويه فى صباه فتولى الصوفيون مسئولية تربيته ورعايته. وأخذ وقت ذاك يختلف إلى أحد المعاهد فى أسيا الوسطى، إلا أن القدر كان يدخر له أن يحقق فتوحات بارزة، لا تزال الديانتان، المحمدية والمسيحية، تحملان، من جرائها، بعضاً من خصائصهما حتى اليوم.

ساق الأصوليون الإسلام "الأرثوذكسى" أى الصحيح أو القويم كى يقف موقف المعارضة مع الصوفية، التى رأى فيها بعضهم محاولة لتجاهل الشريعة واستبدالها بالتجربة الذاتية لما تعنيه الديانة فى حقيقة الأمر: وبذلك تكون الصوفية فكرة مارقة. إلا أن محمد الغزالى"، وبون أحد سواه، هو الذى تمكن من التوفيق بين الديانة المحمدية (=الإسلام) وبين العقل، و هو الذى أقام أركان "الأشعرية" بصفة نهائية، وأرسى أحكام العقيدة الإسلامية، تلك التى تتوجه إلى البشر كافة" على نحر ما ذكر البروفيسور حتى ولقد بلغ النجاح الذى حققه ذلك "المارق" فى أن يعدو بمثابة الأب الرومي للإسلام، إلى الصد الذى لم يكف حتى جمهرة الأصوليين حتى اليوم عن الإشارة إليه بذلك اللقب الذى يعد أعلى الألقاب الأكاديمية: حجة الإسلام.

ظلت كتبه تحتفظ بنفوذها الهائل، بعد تأليفها بما يصل إلى خمسين سنة، على الدارسين المدرسيين من اليهود والمسيحيين على حد سواء، فلقد أشاد به "جون بانيان"، بصورة ملحوظة، على نحو ما نامس في كتابيه عنه: "الحرب المقدسة" و"مسيرة الحج"، لكن نفوذ "الغزالي" اتضح، أكثر ما اتضح، على "رامون مارتى" و"توما الأكويني" و"باسكال"، بالإضافة إلى مفكرين معاصرين أخرين عديدين،

واستمر الدارسون ينكبون بشغف على كتبه، وخصوصًا "تهافت الفلاسفة" و"سيمياء السعادة" و"مشكاة الأنوار"، وهي الكتب التي تضم بين دفتيها قدرًا كبيرًا من تعاليمه. وقد تصدى أبوحامد محمد الغزالى الذي عرفته أوروبا في العصور الوسيطة باسم Algazel، لأسئلة كان اللاهوتيون المسيحيون قد رفعوها، بامتنان، وكما لاحظ أكثر من كاتب، إلى الفقهاء المسلمين، وسرعان ما أعاد الغزالي تك الأسئلة مع الأجوبة التي توصل إليها، ويقول عنها البروفيسور "حتى": الأجوبة الباطنية—النفسية" التي تليق بصوفي مثله. والحقيقة أن الموقف المقبول للصوفية، ذاك الذي تعترف خلاله كثير من المراجع الدينية الإسلامية بها، أي بتلك الصوفية، بصفتها المغزى الجواني للديانة المحمدية، جاء نتيجةً مباشرة للجهود التي بذلها "الغزالي" في أعماله.

وقد أدت الأفكار التى أف صبح عنها وتركت أثرها على كل من القديس "توما الأكوينى" الدومينيكانى والقديس "فرانسيس الأسيسى"، كل بطريقته، إلى نشوء بلبلة فى أذهان الكتاب عن الباطنية الغربية، وهو الأمر الذي لا يزال يلقى بظله عليها حتى اليوم. فبالنسبة للصوفى، يمكننا أن نستوضح، بجلاء، التيار الغزالى بما ينطوى عليه من اهتمامين مضتلفين خلال نهج الدومينيكان الذى يستند إلى العقل ونهج الفرنسيسكان" الذى يقوم على الحدس. وهذان التأثيران، وهما منفصلان، من جراء ظاهرة الاقتباس من/ والتخصص فى منهج واحد من المناهج الصوفية، دون المناهج الأخرى، قابلان بوضوح وجلاء التحديد، وحتى لو لم يكن المرء على دراية بأى مصدر الإلهام عند أولئك الآباء المسيحيين، فلسوف يظل من اليسير عليه أن يتعرف على التيار الصوفى كأحد روافد هذا الإلهام.

وقد نجحت "إيفيلين أندرهيل" في كتابها المعنون " Mysticism أو "الباطنية" أن تعبر عن الوحدة الكامنة وراء التيارات التي تبدو منفصلة في المدرستين المسيحيتين. ومع أنها لم تكن قد سمعت، كما يبدو واضحًا، عن التأثيرات الصوفية على الباطنية المسيحية، إلا أنها كانت قادرة على مالحظة أن النهجين "الدومينكاني" و"الفرنسسكاني" يضريان بجذورهما في أعماق التأمل، ومن جراء ذلك فهما قادران على تفسير عالم التقاليد الروحية العظمى التي عرفها الماضي أمام ناظرى العصور الوسيطة.

وكان "الغزالي" قد توصل، خلال الاستناد إلى المفهوم الصوفي الذي يقول بأن كل الأنشطة الدينية وكل الانشطة النفسية تحمل، بصفة أساسية نفس الطبيعة، وهو الأمر الذي يمثل تقاليد مستمرة يمكن لأفراد معينين أن يطوروها، إلى الموقف الذي يستطيع عنده أي "الغزالي" أن يمثل العالمين الباطني واللاهوتي حق التمثيل داخل سياقاتهما، وعلى هذا النحو، كان قادراً على أن يقيم الدليل على الحقيقة الجوانية للديانة والفلسفة بطريقة محببة لأتباع أي معتقد، وأدى ذلك إلى نشوء اتجاه مغلوط، مع أن أعمال "الغزالي" لقيت التبجيل من أتباع تقاليد مختلفة. وكان هذا الاتجاه يفترض أن الغزالي" انكب على استحداث توليفة دينية. وقد صاغ أحد اللاهوتيين المسيحيين، وهو د. "أوجست توليوك" ADP. August Tholuck الأمر على ذلك النحو، مع إقراره بأنه ينبغي على المسيحية أن تقبل كتابات "الغزالي". والحقيقة أن ملاحظات توليوك" حول هذا المؤسوع جديرة بالتوقف أمامها طويلاً؛ وذلك لأن هذه الملاحظات تعطينا مثالاً بارعًا على مفكر نستطيع إدراجه تحت عنوان "الفيل في الظلام"، إذ يرفض الاعتراف بوجود مصدر واحد لجميع التعاليم الميتافيزيقية الأصيلة، ويرى لزامًا عليه أن يضع في الحسبان العناصر الكامنة في أي مظهر جديد يبدو عليه المعام:

لقد أسبغ كل ما هو طيب وجدير وجليل، مما أحاطت به روحه العظيمة، على الديانة المحمدية، كما زين الآيات القرآنية بكثير من التقوى والعرفان، حتى إنها بدت، في رأيي الخاص، جديرة برضى المسيحيين. فكل ما هو رائع في فلسفة "أرسطو" أو في الباطنية الصوفية، أضفاه، بصورة حصيفة، على اللاهوت [=الفقه] الإسلامي. وسعى وراء كل مدرسة فلسفية كي يعتصر منها الوسيلة التي يسلط خلالها الضوء والرفعة على الديانة المحمدية، في الوقت الذي أورث فيه ورعه الخالص ووجدانه السامى كافة كتاباته درجة عالية من الإجلال المقدس".

لست أظن أن هناك ما يمكن أن يهز إيمان المراقب الحكيم بأن كل ما يدرسه عبارة عن رقع مجمعة تنتمى كل منها إلى ثوب مستقل.

فى الوقت الذى كان الذين يستطيعون فيه أن يلقوا حديثًا واحدًا للرسول (عَلَيْكُم) بلغة صحيحة، ما لم يكونوا قد طعنوا فى الشيخوخة حتى ابيضت لحاهم، عينت مدرسة النظامية ببغداد الإمام الغزالي أستاذًا ولم يكد يكمل الثالثة والثلاثين من العمر. فلقد حاز عقليةً من ذلك النوع الذى لم يتجاوزها أحد فى دار الإسلام، وكان يرى أن الهدف الذى يتعين على التعليم أن يتوخاه ليس توفير المعلومات فحسب، بل تحفيز واع جوانى، وكان هذا بمثابة مفهوم ثورى للغاية بالنسبة للدارسين فى عصره. وقد طرح نظريته هذه فى كتابه "إحياء العلوم". وعلى غرار ما فعل جلال الدين الرومي" (الذى لم يشر إلى محدودية الشعر، إلا بعد أن أصبح شاعرًا عظيمًا)، كان فى وسع "الغزالي" أن يزهو على أقرائه فى ذلك الوقت بأنه يحفظ عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثمائة حديث من أحاديث الرسول (عَلَيْكُم) وبأنه حجة الإسلام.

وكانت قدراته الذهنية مشدودة إلى قلق تملُّك فؤاده، يقول عنه فى كتاباته التى تدور حول سيرته الذاتية، أنه جعله ينكب دون ملل أو كلل، على فحص كل عقيدة وكل مذهب يصادفه، وبدأت هذه العادة معه منذ صباه المبكر.

وبينما كان لا يزال يلقى دروسه فى تلك المدرسة، توصلُ "الغزالي" إلى نتيجة مفادها أن المبادئ الشرعية التى استند إليها فى وضع كتبه التى تعد من الأمهات، ليست كافية كأساس تقف عليه الحقيقة المجردة، وهنا غرق فى وهدة الشك،

ترك "الغزالي" وظيفته كى يقضى اثنتى عشرة سنة ـ وهى الفترة التقليدية التى يتطلبها الانخراط فى سلك "الدراويش" - فى التجوال والتأمل، وبذلك يكون قد عاد إلى أصله الصوفى بحثًا عن الأجوبة التى لم يهتد إليها فى العالم الذى يدب فيه ويسعى العاديون من البشر.

واعترف الرجل بأنه كان نرجسيا ينصت بشغف عميق إلى التصفيق والإعجاب، وعندما استقر في روعه أن هذه النرجسية تقف كحاجز في وجه الفهم الصحيح، لم يهبط مرة واحدة إلى وهدة جلد الذات بالركون إلى طريق "لوم النفس"، الذي يعد بمثابة الدواء الذي تتجرعه جمهرة الصوفيين. لكنه قرر بينه وبين نفسه أن يميل على التطوير الذاتي في سبيل التوصيل إلى الحقيقة الموضوعية أي الخالصة

وخلال الفترة التي قضاها منزويًا عن الدنيا، بعد أن أهمل مسيرته كمدرسي [عفقيه]، وهي المسيرة التي أنقذت اللاهوت الإسلامي من خطر التدهور، يروى الغزالي كيف صارع "نفسه الأمارة". وظل يضرب خلال التجوال في أنحاء الشرق، في دروب الحجيج باحثًا عن الاستنارة على نمط "الدراويش"، عندما قادته قدماه إلى أحد المساجد، كي يستمع إلى درس ديني ألقاه إمام المسجد، وهو الدرس الذي اختتمه الإمام بقوله: «هكذا أبلغنا مولانا "الغزالي"».

وهنا همس الدرويش الجوال قائلاً: أيتها النفس الأمَّارة، لكم يلذ لك أن تسمعى ما سمعت! ولكننى لن أحتمل مثل هذا الثناء أكثر مما فعلت، ولسوف أغادر هذا المطرح من فورى كي أذهب إلى حيث لا يذكر اسم "الغزالي".

أدرك اللاهوتي، الذي يعترف الجميع بأستاذيته في الأمور التي تدور حول الدين في مظهره الخارجي، أن التوصل إلى ما يمكن أن يكون المراد من اسم "الجلالة" [=الإله] لخطوة لا يجوز وزنها إلا عن طريق وسائل جوانية، يستعصى إدراكها خلال إطار أي ديانة شكلية.

يقول في هذا الصدد: "رحلت إلى سوريا حيث مكثت سنتين، ولم يخرج مقصدى من وراء ذلك عن البحث عن العزلة، وقهر الأنانية ومقاومة الشهوات والعمل على تطهير روحي، ونشدان الكمال اشخصى". ولقد أقدم "الغزالي" على ذلك لإيمائه بأن الصوفى ليس في طوعه أن يدخل عالم الفهم قبل أن يكون قلبه قد أصبح على أهبة الاستعداد كي "ينامل الذات العلية"، على حد تعبير "الغزالي".

ولم يكن فى وسع هذه الفترة أن تمنحه سوى ومضات متقطعة من التحقق الروحى (مذاقًا قبليا)، وهى المرحلة التى يرى فيها جمهرة غير الصوفيين المرحلة النهائية، واكنها فى حقيقة الأمر لم تكن سوى الخطوة الأولى.

لقد أصبح من الواضح أمام ناظريه أن الصوفيين ليسوا قوالين يحسنون إرسال القول، ولكنهم رجال إدراك جواني. ولقد تلقنت كل ما في طوع أي شخص أن يتلقنه

عن طريق القراءة. ولكن الباقى لا يستطيع المدرء أن يكتسبه عن طريق الدرس أو الاستماع."

وعوضاً عن أن تدير رأسه التجارب المدهشة التي مرت به أو مر بها، أو أن يرى فيها كل المنى ومسك الختام للمطالب الصوفية، أيقن "الغزالي" أن ما يُسمَّى بالنوبان في "الذات العلية" كفاية ينشدها الصوفي ليس، في واقع الأمر سوى "البداية".

ولقد استنفد "الغزالي" "المدرسية" والنزعة العقلانية لأنه أدرك أن كليهما غاية، وبالتالي تمكن من استنفاد المراحل الأولية التي مرت به مرور التجارب الباطنية بمعنى نهائي من المعاني، وكان في طوعه أن يقوم بهذا العمل لأنه استطاع أن يتوصل إلى ما جد في أثره: شكل من أشكال المعرفة، أشبه بشعاع موجًّه، أعطاه إحساسًا باليقين ووسيلة لبلوغ التحقق النهائي، يصف هذا الإدراك الذي هبط عليه على هذا النحو: " هو إدراك يصل من التعيين حد الإحساس بأن المرء لمس بيديه شيئًا ماديا."

فى مسعاه للربط بين السعادة والتحقق بعملية التحول الكيميائى للذهن الإنسانى، يروى "الغزالى" قصة "بايزيد"، الذى يعد أحد الرواد الأوائل من الصوفيين الكلاسيكيين، فى كتابه "سيمياء السعادة"، كى يؤكد وجوب أن نرى الحب الخالص amour propre (النفس الأمارة) فى ضوئها الحقيقى قبل إدخال أى تطهير من أى نوع عليها:

«قصد أحد الرجال "بايزيد" وقال إنه انقطع للصوم والصلاة لمدة ثلاثين سنة، والكنه لم يقترب من فهم "الذات العلية". فقال له "بايزيد" إنه لو انقطع مائة سنة لما كان من الرجل إلا أن سناله ولماذا؟

- لأن أنانيتك تقوم كحاجز بينك وبين الحقيقة.
  - -- أريد منك الدواء.
- نعم هناك دواء، ولكنه مستحيل بالنسبة لك.
- فأصر الرجل على ما في رأسه. ووافق "بايزيد" على أن يصفه له.

- اذهب واحلق لحيتك. واخرج من ثيابك عاريًا، فيما عدا ما يستر عورتك. واملأ مخلاة بالجوز واذهب بها إلى السوق. وهناك أطلق عقيرتك بالصياح: جوزة لكل صبى يصفعنى! ثم اعمد إلى المحكمة حيث ينعقد مجلس فقهاء القانون.

- ولكننى لا أستطيع أن أقدم على مثل هذا العمل، أما من وسيلة أخرى؟ رد "بايزيد":

- هذه هي الوسيلة الوحيدة. ولقد سبق لى أن حذرتك من عدم وجود دواء أو جواب لك»،

وعلى غرار سائر الدراويش المعلمين، ذهب "الغزالي" إلى أن الصوفية ليست سوى التعاليم الجوانية لكل الأديان، ولقد على "الكتاب المقدس" بل الأسفار الأبوكريفية، تلك التي يتراوح موقف الكنائس منها بين القبول والإنكار في تأييد وجهة نظره، ولقد وضع كتابًا نقديا في وقت مبكر من حياته تناول فيه التحريفات التي لحقت بالمثل المسيحية، وهي "القول الجميل في الرد على من غير في الإنجيل". ونتيجة لذلك الكتاب بطبيعة الحال قبل إن "الغزالي" وقع تحت نفوذ المسيحية. وحقيقة الأمر أن الرجل كان أقل تأثرًا حتى من هيئة الإذاعة البريطانية التي دأبت بين الحين والأخر على أن تلجأ للاعتماد، في برنامجها الديني الذي تذبعه في الصباح، على قصيص صوفية خالصة بمعانيها الباطنية كلما كانت متفقة مع المسيحية الاسمية أي المقبولة.

ولطالما ووجه الغزالى" باتهام مفاده أنه كان يدعو في عظاته إلى شيء بينما يعلم، خفية، شيئًا أخر، ولقد كان ذلك صحيحًا، طالمًا قبلنا أن الرجل رأى في الصوفية النشطة التزامًا متخصصًا لا يناسب سوى عدد محدود من القادرين على حملها والغوص في بحورها، أما المظاهر الخارجية والمذهبية للديانة المحمدية، تلك التي جهر بها على الملأ بتلك الأصولية المعصومة من الخطأ المنزهة عن العيب، فلقد استهدف منها أولئك الذين لا يقوون على المضى قدمًا في جوانية الطريقة الصوفية.

والإنسان الكامل يتعين عليه، نظرًا لانه يعيش أبعادًا مختلفة في نفس الوقت، أن يبدو عليه السير وفقًا لأكثر من كدية من المذاهب، فالشخص الذي يعوم عبر بحيرة ما يقوم بأنشطة ويستجيب لمدركات مختلفة عن تلك التي يعرفها من يمشى منحدرًا مع تل من التلل، وذلك من باب ضرب الأمنئة وحسب. وهذا الشخص قد يكون نفس الشخص، ويكون حاملاً خلال سيره كل إمكانيات العوم.

ولقد قرر، بشجاعة استثنائية، في الحقيقة هذا الأمر في كتابه "ميزان العمل".

الإنسان الكامل ثلاثة أطر من الاعتقاد:

١- ما ينعكس عليه من المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

٢- ما يلقيه على تلاميذه حسب قدراتهم على الفهم والاستيعاب.

٣- ما يحصله من واقع التجربة الجوانية، وهو ما لا ينبغى أن يتجاوز به نطاق
 دائرة خاصة

يعد كتابه "مشكاة الأنوار" تعليقًا على أية النور المعروفة في "القرآن" وفي نفس الوقت طرحًا لمغزاها الاستهلالي.(١)

ويشرح "الغزالى" الأمر بأن لكل شيء مغزى براني وآخر جواني، وهذان المغزيان لا يعملان سويا، مع أنهما يعملان بصورة متماسكة داخل نطاق أبعادهما الخاصة بكل منهما. ولو أن النسخة المتداولة بين عموم القراء في الوقت الحاضر نسخة أصلية إلا أنها لا تحتوى على التفسير الذي صدر عن الممثلين الحاليين لجمعيات الدراويش، ولكن ذلك راجع وحسب إلى أن المفتاح الذي يستطيع فض مغاليق ذلك الكتاب الفذ لا يمكن التعبير عنه بأي كلمات، فهو امتداد لتجرية شخصية. وبتعبير آخر لا إدراك لمغزاه ما لم تُعش تجربته.

هذه الحقيقة، وهي حقيقة أساسية في الضوفية وقد أكَّد عليها العديد من الكتاب الصوفيين، قد يسهل على المفكرين الشكليين أن يسيئوا فهمها. ففي الترجمة التي قام

بها "دبليوتى، جردنر" W.H.T.Gairdner مدير معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة لم مشكاة الأنوار" إلى اللغة الإنجليزية، تحدُّث المترجم عن صعوبة التوصل إلى ما يرمى إليه "الغزالي" حول موضوع النقطة التي يلتقى عندها الإيمان واللاإيمان بل مواضيع أخرى كثيرة:

« كل هذه الأمور ليست سوى أسرار غامضة يستعصى على المرء استقبالها أو إرسالها في عملية التواصل الإنساني عبر اللغات، فمؤلفنا أي "الغزالي" ينسل مبتعدًا عن الكشف عما يريد في ذات اللحظة التي ننتظر منه رفع النقاب. حقا البراعة الفنية هنا لا يُعلى عليها، ولكنها تنطوى على ما هو أكثر من الإقناع. ترى من هم أولئك المتبحرون في العلم الذين نقل إليهم "الغزالي" عبر حديثه ذاك تلك الأسرار المبهرة؟ هل لقيت تلك الاتصالات طريقها إلى التدوين لإخوته أو عن طريق إخوته المستجدين في الطريق؟ ».

يشير "الغزالي" إلى هذه الأسرار التي خبرها عن طريق التجريب، ولكنها تعز على التدوين. غير أنه لا يلجأ إلى "التحنيس" بأي حال من الأحوال.

ينقسم كتاب "الغزالى" إلى أربعة أجزاء في حقيقة الأمر. يضم الجزء الأول منها المواد الفلسفية التي وضعها تحت أمر اللاهوتيين [=الفقهاء] وأصحاب الأقلام المسلمين، وذلك بهدف الحفاظ على تماسك الإطار النظرى للديانة المحمدية، ثم تأتي بعد ذلك التعاليم الميتافيزيقية، على نحو ما وردت في "مشكاة الأنوار" و"سيمياء السعادة"، ثم تأتي بعد ذلك المعاني المستترة بشكل مشفَّر في كتاباته، وفي النهاية نجد التعاليم التي تمتد من فهم خاص للجزأين الأخيرين، وهما الجزءان اللذان نقلا شفويا بصفة جزئية، وأصبحا، بصفة جزئية، في متناول أولئك الذين تتبعوا، بصورة صحيحة، الأعمال الباطنية التي كتبها والتجارب الصوفية التي مر بها.

وعلى نحو ما فعل كل الدراويش الكلاسيكيين مال "الغزالي" على الرمزية الشعرية والإيماءات السرية كى يستخدمهما. ولعلنا نعرف أن لقب "الغزالي" الذي يعنى "ذاك الذي يغزل" هو الذي اختاره لنفسه، ويشير إلى ذلك الذي يستخدم مادة كالصوف –

وهر الكلمة/الشفرة التى تشير إلى الصوفى، وهى تحمل ظلال الحاجة التى يستشعرها المرء إلى أن يغزل وأن يشتغل على مواد ما أو أن يشتغل على ذاته. وإلى جانب ذلك يعيد هذا اللقب إلى الأذهان، عن طريق الارتباط المهنى، فاطمة (و الاسم يعنى الصبّاغة) كريمة النبى "محمد" ( والاسم يعنى السبّاغة) كريمة النبى "محمد" ( والاسم يعنى السبدة التى تنبثق منها شجرة الأنساب التى ينتمى إليها كل أحفاد "النبى". ويسود الاعتقاد أنهم ورثوا التعاليم الجوانية للديانة المحمدية، وهو الأمر الذى يكشف عن النقطة التى تتصل عندها بالتقاليد الميتافيزيقية الأصيلة.

ويتضح مدى الحدب الذى اختيرت وفقه كل هذه الأسماء الشاعرية فى العديد من الارتباطات الأخرى الكثيرة للعمل. على أن اسم "الغزالي" يرتبط أيضًا بـ "الغزال" (وهو اسم نوعى يضم تحته أجناسًا متنوعة من الظباء مثل "المها" وهو اسم يعنى حرفيا "العاشق"). غير أن الجذر الثلاثي الحروف "غ زل"، الذى اشتقت منه سلسلة طويلة من الكلمات يمكن أيضًا أن يعطينا كلمة "غزل"، وهى الكلمة أو المصطلح الذى يُفيد من الناحية الفنية، بحد ذاتها فى اللغة العربية، وكذلك الفارسية، خلال الاستعارة، قصيدة حب أو شعر الحب بشكل عام، وتضم مشتقات أخرى من هذا الجذر عش العنكبوت (لكونه مغزولاً)، وفى هذه الحالة يشير هذا المشتق إلى العمل الذى ينبع من الإيمان. والعمل هنا هو نسج العش عبر فوهة كهف حيث كان "النبى" وصاحبه الإيمان. والعمل هنا هو نسج العش عبر فوهة كهف حيث كان "النبى" وصاحبه الويكر" يختبئان من عدوهما، فى مناسبة مشهورة.

ويفسر الصوفى الذى يعى هذه التقاليد، بالتالى، اسم "الغزالى" فى ضوء المبادئ التى اختير على أساسها. وبناء عليه فإن اسم "الغزالى" يعنى، بالنسبة له أى الصوفى، أن ياخذ طريق الحب الذى تنتهجه الصوفية (الصوف) الذى يعنى فى هذه الحالة "الغزيل". ولقد ترك "الغزالى" هذه المفاتيح الرئيسية لأتباعه اللاحقين كى يلتقطوها، بما فى ذلك الإيماءة إلى استمرار مذهب جوانى ("فاطمة" الصباغة) داخل النسق الدينى الذى بعيش فى نطاقه.

تتبع الطرق الصوفية التقليدية منهجية "الغزالي"، مع بعض التغييرات المختلفة. فـ "الغزالي" يدعو إلى الاستخدام الخاص للموسيقى في إعلاء الإدراك في كتابه "إحياء علوم الدين"، وها هم أتباع الطريقة "المولوية" والطريقة "الشيشتوية" من الدراويش" يسيرون وفق نهج "الغزالي" في هذا الصدد. ولحن "رافيل" المعروف في الغرب باسم "بوليرو" bolero هو في الحقيقة اقتباس من أحد ألحان الدراويش التي ألفوها خصيصًا لهذا الغرض. و"الغزالي" يشير إلى أن الاعتداد بالنفس أمر ينبغي الاعتراف به وتجاوزه في نفس الوقت إذا كان لنا أن نطور ملكاتنا العليا. وهذا ما يشكّل جانبًا أخر من التدريب والدرس الصوفيين. كما يلمح أيضًا إلى ضرورة تحويل اتجاه الوعى عوضًا عن كبته أو تشويهه.

ولعل استخدام الصوفيين في العصور الوسيطة، على هذا النحو، المصطلحات الكيميائية هو المسئول عن الجزء الأكبر من التشوش الذي لحق بأذهان الباحثين اللاحقين عما هو المقصود، في حقيقة الأمر بتلك "السيمياء". فيرى البعض أنها شكل مقنع المسعى الروحي، ويرد عليهم أخرون بأن معامل السيميائيين قد خضعت المقحص وقدمت أكثر من دليل دامغ على استخدامها في إجراء تجارب حقيقية. والأعمال المنسوبة السيميائيين الروحانيين تُوصف بأنها رسائل في الكيمياء.

ومن هنا جاءت مقولة 'الغزالي' في كتابه 'سيمياء السعادة': 'الذهب السيميائي أفضل من الذهب العادي، ولكن الكيميائيين الحقيقيين نادرون، وكذلك الأمر مع الصوفيين الحقيقيين وذاك الذي لا يحوز سوى قشرة من الصوفية وحسب، ليس أفضل حالاً من شخص عادى من المتعلمين.'

وبادئ ذى بدء ينبغى علينا أن نتذكر أن جانبًا كبيرًا من التقاليد الكيميائية الفربية إنما جاء خلال مصادر عربية، وأن ما يُسمى بـ ("لوحة الزمرد الخاصة بـ "هرمز" الثلاثي العظمة) موجودة بشكلها الأقدم في اللغة العربية. أضف إلى ذلك أن الصوفى الكلاسيكي الأول هو "جابر بن حيان"، الذي حمل لقب الكيميائي إلى جانب لقبي الصوفى والعرّاف، وقد عاش قبل "الغزالي" بثلاثة قرون.

ومن المعروف أن "العمل الكبير" عبارة عن ترجمة لعبارة صوفية ومبدأ الميكروكورم (العالم الأصغر) microcosm والماكروكورم (العالم الأكبر) microcosm (ما هو فوق يساوى ما هو تحت) وهو موجود أيضًا في التقاليد الصوفية وقد توفَّر "الغزالي" على شرحها. على أن الصوفية ليست مجرد اختراع جد علينا عند نقطة معينة من الزمن، فمن المحتم أن أفكارًا مشابهة كان لها أن تظهر في صميم تقاليد جوانية فريدة أخرى. وما لم نقف على حقيقة كل هذه النقط، فلا فائدة ترجى هناك من ملاحظة نظرية التحول من الخشونة إلى الرهافة من موقف سديد.

أحرق الأصوليون في إسبانيا الإسلامية كتاب "الغزالي" المعنون باسم "إحياء على الدين"، قبل أن يصبح الرجل أعظم حجة في الإسلام، لاحتوائه على مثل هذه النصوص:

"تنطوى مسالة المعرفة الدينية على درجة من العمق تجعل منها بعيدة المنال فى حقيقة الأمر إلا لأولئك الذين يحوزونها، فالطفل لا يستطيع بلوغ ما يدركه الراشد. والراشد العادى لا يستطيع أن يصل فى فهمه إلى مدركات العالم، وعلى نفس المنوال لا يستطيع العالم أن يفهم تجارب الأولياء الإشراقيين/المستنيرين أو الصوفيين."

يضم كتاب إحياء علوم الدين معظم مقولات شعر الحب الصوفى. وفى الكتاب بلمس تركيز المؤلف على القرابة التى تجمع الإنسانية بين كافة أبنائها وبين هذه الإنسانية ككل والكون. ويقول "الغزالى" نقلاً عن المعلم الصوفى "مالك بن دينار" فى الكتاب الرابع: "تمامًا مثلما تطير الطيور ذوات الريش المتشابه مع بعضها البعض الآخر، يلتقى الشخصان اللذان يحملان خصلة متشابهة". (٢)

ويشير الغزالى إلى أن خليطًا من خنزير وكلب وشيطان وولى ليس أساسًا ملائمًا لعقل يحاول الوصول إلى فهم عميق للأشياء التى لا يستطيع هذا الخليط بحكم التعريف أن يصل إليه. يتعين عليك ألا تنظر إلى الوسادة طالما تحاول التطلع إلى المساح.

ويلزم لتصحيح وضع هذا الخليط غير المقدس، أو للنهج الذى تحتاج إليه المرأة حتى تعكس الصورة على نحو أفضل، أن يكون الأمر معروفًا وجاريًا في التطبيق. فالمعرفة والممارسة هما النتيجة التي تنتج عن التخصص الصوفي.

فالأساليب المتخصصة التى تتخذها الصوفية فى سبيل التوصل إلى القدرة على التعلم والعلم ذاته، فضلاً عن الحكمة التى نستطيع اكتسابها فى نهاية المطاف تأتى خلال النهج الصحيح. ويقرر "الغزالى" فى كتابه "سيمياء السعادة" أن: "هناك درجات كثيرة للمعرفة. فالشخص المجسد بحد ذاته يشبه نملة تزحف على سطح ورقة، تلاحظ الحروف السوداء وتنسب إنتاجها للحبر دون أى شيء آخر".

ترى ماهى النتيجة التى يُسفر عنها هذا التخصص، فى ضوء ما يهم العالم العادى؟ يجيب "الغزالي" عن السؤال بعبارات محددة فى "سيمياء السعادة". بعض الاشخاص يسيطرون على أبدانهم، "وهم أولئك الذين بلغوا ذروة معينة من قوة التحكم فى نوازع أبدانهم، وكذلك نوازع أبدان الآخرين أيضًا. وإذا رغبوا فى معالجة مريض، جاء طوعًا إليهم... ففى وسعهم أن يجعلوا أى شخص يأتى إليهم، وذلك عن طريق قوة الإرادة".

هناك ثلاث صفات تترتب على التخصص الصوفى، يمكننا الإفصاح عنها بمصطلحات يستطيع القارئ العادى إدراكها:

- (١) القدرة على ممارسة الإدراك الإضافي، بصورة واعية.
- (٢) القدرة على تحريك الجسوم خارج نطاق كتلتها الخاصة.
- (٣) الوعى المباشر بالمعرفة. فحتى تلك التي لا يتم اكتسابها، في المعتاد، إلا عن طريق الكد والعمل تصبح رهن أيديهم بالاستنارة أو الاستبصار.

وقد تبدو هذه الملكات منفصلة أو غريبة، ولكنها لا تزيد ولا تنقص في حقيقة الأمر، عن أن تكون جزءًا من مرحلة أعلى من الكينونة أو الوجود، ولا يستطيع الأشخاص العاديون أن يروها إلاً بهذه الطريقة الفجة، وليس في مقدورنا أن نفستر هذا الترابط بالطريقة المعتادة، تمامًا مثلما هو الحال مع الأمور الأكثر دنيوية حيث لا نستطيع أن نشرح تأثير اللبن الشخص لا يملك خاسة المصر.

ويشير "الغزالي" إلى أن الإنسان يستطيع أن يمد وجوده إلى مستويات مختلفة عديدة، لكنه لا يدرك في العادة عن هذه المستويات ما يمكّنه من التمييز بينها. فهو يمر بأربعة مستويات، "المستوى الأول عندما كان أشبه باليراعة، يملك البصر لكنه يفتقر إلى الذاكرة، ولذلك تراه يحترق المرة تلو المرة بتفس اللهب. المستوى الثاني عندما يصبح أشبه بالكلب، إذا ضريته مرة بالعصا فإنه يهرب إذا رأها في يدك. والمستوى الثالث عندما يغدو أشبه بالحصان أو التيس. فكل منهما يهرب فورا متى لمح أسدا أو ذئبا، لأنهما من الأعداء الطبيعيين الهما، لكنهما، مع ذلك لا يهربان لمرأى جمل أو جاموسة، مع أنهما أكبر حجماً من أعدائهما بالوراثة. أما المستوى الرابع فهو ذلك المستوى الذي يتجاوز فيه الإنسان هذه المستويات والأولى التحديدات الحيوانية جملة وتفصيلاً. وعندئذ يكون قد أصبح قادرًا على إعمال بعض الاستبصار. ويمكننا تشبيه العلاقة بين هذه المراحل فيما يتعلق بالانتقال من واحدة إلى أخرى بـ:

- (١) السير على الأرض.
- (٢) الصعود على متن مركب،
  - (٣) ركوب عجلة حربية،
- (٤) المشي على سطح بحر.

وفيما وراء كل هذه المراحل نجد المرحلة التي نستطيع أن نقول عندها إن المرء قد يكون في وسعه أن يطير بقوته وحدها في الهواء.

يظل العوام قيد إحدى المرحلتين الأولتين، ففيهما لا يحتملون ما ينبغى أن يحتملوه. ولما كانوا واقعين في أسر السكون فهم معادون، بصورة ثابتة، للذين يتحركون.

إلا أن "الفرالى" لم يشغل باله إلا لمامًا، في أعماله الميتافيريقية، بالحض على انتهاج طريق الصوفية. ومع ذلك ففي إحدى الفقرات نراه يركز على حجة محددة. يقول إذا ما صدقت أقوال الصوفيين بوجود مهمة عاجلة في الحياة تتصل بعلاقة ما مع حالة المرء في المستقبل، فلسوف تغدو غاية في الأهمية في المستقبل. وإذا لم يكن هناك وجود، من جانب آخر، لمثل هذه العلاقة، فلن يخسر أحد شيئًا. وبالتالي - يتساءل "الغزالي" - أليس من الأفضل أن نسبغ الآن على وجهة النظر هذه فضيلة الشك ؟ ففي وقت لاحق سيكون الوقت قد فات،

ثم يستدير "الغزالى" في كتابه "سيمياء السعادة" إلى مسألة الموسيقي في مظاهرها النفسية. ويتوقف أمام الآلية التي يُمكننا استخدام الموسيقي والرقص خلالها في أغراض التنبيه والتنشيط، ففي وسع الموسيقي أن تكون وسيلة لتهييج عواطف جامحة. ومع ذلك يصر على وجود وظيفة بريئة الموسيقي، لا تنتج فيها مشاعر دينية زائفة، مثل تلك التي تستخدمها الشعائر المبتذلة أو تلك التي تعجز عن التمييز.

إلا أن الاستخدام الصوفى للموسيقى مختلف عن ذلك الاستخدام المبتذل. فقبل انخراط الصوفى فى أى نشاط موسيقى، بما فى ذلك الاستماع إليها، يلزمه أن يكون مستقرًا فى يقينه، بمساعدة أستاذه، ما إذا كان سيستفيد بصورة حسنة من التجربة.

وهنا تُروى قصة عن معلم صوفى هو الشيخ "الجرجاني" وكيف شرح خلالها أن مريدًا ما لم يكن بعد مهيا للاستماع إلى الموسيقى بالمعنى الصوفى المرضوعى، وردًا على طلبه بالانضمام قال الشيخ: "صم أسبوعًا، ثم تناول طعامًا شهيا معدا خصيصاً لك. وإذا كنت لا تزال بعد ذلك تفضلً عزف الموسيقى، فلتنضم لجوقة العزف."

يقول "الغزالي" إن الاشتراك في العزف والرقص تحت أي ظرف من الظروف، ليس محظورًا وحسب ولكنه في الواقع ضيار بمن يطمع إلى ذلك. على أن علم النفس الحديث لم يتحقق بعد من وجود وظيفة خاصة الصوت في الارتقاء بالوعى. يستعصى على الغريب أن يدرك حقيقة "الحالة" الصادقة التجرية الصوفية، وذلك الاعتياده على التفكير خلال مصطلحات تختلف عن المصطلحات التى تصلح لهذه الحالة. ويقول "الغزالى" إن من الواجب أن نتسامح معه، لأنه غير واع بماهية هذه الحالات. فالأمر أشبه هنا برجل أعمى يحاول فهم تجربة رؤية عشب أخضر أو ماء مترقرق.

فى أفضل الأحوال لا يستطيع هذا الغريب أن يروى أكثر من التجربة التى تُنقل إليه فى ضوء تجاربه الخاصة: الحسية، الشعائرية، العاطفية. " ومع ذلك فالرجل الحكيم لن ينكر مثل هذه الحالات لجرد أنه لم يخبرها أو لم يمر بها، وذلك لأن مثل هذا الشكل من تكوين الرأى ليس سوى حماقة مدمرة."

لكن "الغزالي" لا يسعى هنا إلى طرح وجهة النظر الربوبية لما يسمى بالتجربة الباطنية، التي لا تنطوى على أى معرفة عليا، بل مجرد شكل من الانتشاء الذاتى، بل ليس من مراميه أن يقبل الحجة التي تذهب إلى أى حلول للإله في الإنسان. فمحاولة نقل البيان إلى وسيلة - كلمات - مزقته بل لربما تكون قد ألغته جملة وتفصيلاً، من حيث إنها لن تستطيع نقله نقلاً أمينًا. ولقد لاحظ أحد المعلقين الصوفيين على أراء "الغزالي" أن الأشياء التي تمثّل تجارب متعددة المعاني يتعنّر على الكاتب الذي يغمغم بالكلمات نقلها إلى الورق أكثر مما كان هو نفسه ليقبل نسخة مصنوعة من الورق بصفتها فاكهة مأكولة أو مغذية.

تتشابه المحاولة الذهنية أو البرانية نحو فهم أمر ما بصورة غير مباشرة، بهدف حشره في نمط لفظى بعيد كل البعد عنه، مع شخص يتطلع إلى وجهه في المرأة في تخيل بصورة أن أخرى أنه أصبح سجين هذه المرأة.

تحدث خلال اجتماعات الدراويش تشنجات مفعمة بالانتشاء بالإضافة إلى أمارات أخرى على تجارب أو حالات زائفة. وهنا يتذكر "الغزالي" الشيخ العظيم "جنيد" الذي وبنغ ذات مرة شابا استسلم للهياج خلال أحد الاجتمعات الصوفية وقال له: "لا تلجأ إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، وإلا فلتترك صحبتى". فالعقيدة الصوفية تقوم على أن الأدلة الخارجية من هذا النوع على التغيرات الداخلية ليست سوى زيف

أو مجرد عواطف فجة، والتجارب الحقيقية لا تصاحبها مظاهر مادية من هذا النوع، سواء جات على شكل نطق باللسان أو دحرجة على الأرض، ويعلِّق الشيخ المشهور "محمود شبسترى" في كتابه "الجنينة السرية":

إذا لم تكن تعرف هذه الحالات، فلتصرف عنها النظر، ولا تنضم إلى المارق في الزيف الجهول، فالجميع لا يعرفون كل أسرار الطريق."

ترتبط هذه البراهين، بصورة أو بأخرى بالاستخدام العاطفى الفج للألفاظ، وهو ما يُعد بمثابة القصور الذى تنطوى عليه الديانات الشكلية وفي نهاية المطاف علة سقوطها. فصوغ العبارات التي تتصل بالذات العلية والإيمان أو أى ديانة لا يعدو كونه مظهرًا خارجيا وفي أحسن الأحوال عاطفيا. ولعل هذا هو أحد الأسباب التي تحول دون تناول الصوفيين للصوفية في نفس سياق الديانة! إذ ينطوى الأمر على مستويات مختلفة.

فطالما كانت هناك تجربة داخلية لما تعنيه اللغة المألوفة للديانة، فإن العبارات تكف عن حمل أى معنى على وجه الإطلاق، وذلك لأن الانتقال من غير المصقول إلى المصقول يكون قد تم، ويصور "الغزالي" هذه الحقيقة على هذا النحو:

قال المعلم الصوفى قضيل (المتوفى سنة ٨٠١) إذا سئلت عما إذا كنت تحب الذات العلية فلا ترد بشىء، وذلك لأنك إذا كنت لا تحبه فلسوف تكون مارقًا. إما إذا قلت إنك تحبه، فلسوف تكذبك أفعالك."

وإذا كان لشخص ما أن يعرف ما هو الحب الدينى، فلسوف يعبَّر عنه بطريقته الخاصة، وليس بتلك الطريقة التى يألفها أولئك الذين لا يعرفونه، وكل شخص سوف يرتفع أو ينخفض وفقًا لقدراته الخاصة ووفقًا لتلك القدرات التى يألفها، ويروى "الغزالى" أن أحد الأشخاص سقط مغشيا عليه داخل أحد دكاكين بيع العطور، وهنا أخذ الحاضرون يحاولون إنعاشه بالروائح العطرة، وسرعان ما قال أحد الأشخاص، وكان يعرفه معرفة شخصية:

- أنا كناس وهذا الرجل كناس هو الآخر، وإن تنعشه سوى الروائح المألوفة لأنفه. وبناء على ذلك قرّب أحدهم مادة كريهة إلى أنفه فما كان منه إلا أن أفاق.

مثل هذه الحجة تعد بصفة عامة مرفوضة رفضاً حاسماً من جانب أولئك الذين يسعون إلى نسبة الأحاسيس المألوفة لأنساق عليا من الوجود، ويفترضون أنهم يجربون على الأقل معياراً ما للمقدس أو الباطنى على أشكال ليست سوى أشكال أكبر وحسب، غير أن الشكل الأكبر مناسب وحسب بالنسبة لسياقه، ويتعذر نقله من سياق لآخر. فالمحرك الذي يدور بالبنزين لا يمكن أن يدور بالسمن، مع أن السمن رائع ولكن بشرط أن تضعه في موضعه الصحيح. وليس هناك، مع ذلك، من يستطيع الإشارة إلى السمن بصفته وقوداً للمحركات ويُحمل محمل الجد. وهنا يغدو المذهب الصوفى حول استمرار صنقل ما هو مادى جديراً بأن يحظى بنظرة غاية في الاختلاف عن الصقل في الأنساق الأخرى، فالمدرستان الأخريان تعتقدان إما في ضرورة الإعراض تماماً عن المادية أو العمل على الاستفادة منها. وحقيقة الأمر أن لكل درجة من المادية وظيفتها، والمادية تمتد في عملية صقل منتابعة حتى تصبح ما يرى فيه الناس بصفة عامة انفصالاً أي روحاً.

أفصح "الغزالي" عن المذهب الذي يقول بضرورة تحقيق وظائف متعددة، على مستويات مختلفة، لما يبدو وكأنه شيء واحد: "العين قد ترى الضخم صغيراً كالشمس التي أراها في حجم كرة القدم...لكن الذكاء يعى أن حجم الشمس يزيد مرات عديدة عن حجم الأرض... وملكة الخيال تنتج في الغالب أفكاراً وتصدر أحكاماً مما يُعد من نواتج الذكاء. والخطأ كامن بالتالي في العمليات الذهنية الدنيا للمتهورين أو البلداء" (مشكاة الأنوار. الجزء الأول)، و"الغزالي" يعنى بالبلداء أولئك الذين لا يسمحون لأنفسهم بالشعور بأثار ومعان متعددة في نفس الوقت. ويقول في كتابه "إحياء علوم الدين" أشياء مهمة عن النفس، ضمن تصويراته المتعددة في صياغة هذا الاتجاه.

يتمثّل أحد معانى "النفس" في شخصية المرء، تلك التي تتناول المؤثرات الخارجية وتوظّفها في سبيل إسعاده، ولكنها تعنى أيضًا تلك السمة الجوانية أو الأساسية للفرد. ويهذه الصفة يتغيّر اسمها التقليدي بتغيّر وظائفها. فإذا كان الجوهر يعمل بصورة صحيحة في سبيل إعادة تنظيم الحياة العاطفية والحيلولة دون التشوش، فعندئذ تعرف باسم النفس المسالمة". وإذا كان الجوهر يعمل في مجال الضمير، عندما يتحرك في

اتجاه تذكير المرء أو المرأة بأشياء معينة، فهنا تسمى النفس اللوامة". ولقد أسفر كل هـذا عـن تشوش هائل تجاه الموضوع، نظراً لأن النفس الجوهرية احتاجت اسما ما لأغراض الاختبار والتعليم. ومع ذلك فإننا قد نخرج بانطباع عام بأن أنماط عملها المختلفة باختلاف نوع العمل الذي تقوم به، قد تُفيد أن النفس عبارة عن عدد من الاشياء وليست شيئًا واحدًا، أو حتى أنها مراحل مختلفة من التطور. وقد يكون من المشروع أن نصور العملية على أنها تتكون من مراحل، ولكن ذلك لا يخرج عن كونه تفريقًا على سبيل الإيضاح ليس إلا. غير أن الصوفى الذي يعمل وعيه بشكل مستقيم سوف ينظر إلى المراحل المختلفة لانتقال جوهر النفس بطريقة خاصة ومتميزة، يتعذر تكرارها في عبارات مالوفة. وعندما يعمل الجوهر بطريقة معتادة من جانب الشخص غير الناضع، فإنه يعطى إمكانياته للآلية التي تلبى الاحتياجات البدائية، وعندئذ تُعرف بي "النفس الأمارة".

ويضيف مؤكدًا: يمكننا فهم بعض الظروف، بسهولة كبيرة، وهو الأمر الذي يعطى الانطباع بأننا نستطيع أن نفهم، بالمثل، كل شيء. ولكن هناك بعض المواقف التي لا يستطيع فهمها إلا أولئك الذين يرونها بطريقة معينة وخاصة. ويؤدى الجهل بهذه الآلية إلى الخطأ العام الذي يكمن في افتراض تجانس أو تماثل بين الأحداث.

وعلى غرار معظم المعلمين الصوفيين الآخرين، يجد الغزالى نفسه مضطراً إلى أن تكرار حجته بأشكال مختلفة قدر ما يتطلبه النص. وهذا راجع بصفة جزئية إلى أن المنهج الصوفى قد يتطلب اعتماد نفس المنطلق فى مجاميع مختلفة من الأفكار. كما يرجع أيضًا، وكما يتضبح فى مجموعات الدرس إلى أن الناس قد يمنحون ولاء شفويا [=برو عتب] لحجة مهمة، ومع ذلك فهى لا تملك عليهم فؤادهم. إلا أنه من الضرورى أن تعمل الحجة فى حقيقة الأمر، كقوة دينامية فى ذهن الطالب. وفى كثير من الحالات نجد أن الطالب يقبل حجة ما لأنه اعتاد التدرب أو التكيف شرطيا عليها. ومن جراء ذلك نجده يظن أنه قد استوعبها، نظراً لانه يستجيب بصورة يمكن التنبؤ بها متى استعملنا معه منبها معيناً. مثل هذا التكيف الشرطى، إذا ما حصل، ينبغى تحطيمه قبل أن يتمكن الأثر الصوفى من التجلى أو الكشف عن نفسه.

ولعل سوء الفهم الذى ينطوى عليه استعمال عبارات مثل أبن الله" (فى إشارة إلى عيسى المسيح) وأنا الحق" (التى ذكرها الصوفى الكبير "الحلاج" (<sup>(7)</sup>) راجع بصفة كلية إلى الأمر. فكل محاولة للتعبير عن علاقة معينة لا تكون اللغة مستعدة لها ينتج عنه إساءة فهم التعبير.

يقول "الغزالي" في كتابه "إحياء علوم الدين" إن الفرد قد يمر بمراحل من التطور الداخلي موازية لتلك التي يمر بها نمو الطفل حتى يبلغ مرحلة البلوغ. وينتج عن هذا التطور التدريجي أن تأخذ تجاربه صيعًا مختلفة. ومن هنا فالصوفي قد لا يحتاج إلى تجربة مادية معينة، وذلك لأن تطوره يكون قد أحل قدرة ما محل تجربة أشد تماسكًا وأعلى رقيا. وكل مرحلة من المراحل الحياتية، تتميّز، على سبيل المثال، بنوع جديد من الاستمتاع، فالأطفال يستمتعون باللعب دون أن يكون عندهم أي مفهوم عن مباهج الحب، وهو ما سوف يطورون القدرة على استيعابه في وقت لاحق، والراشد، بدوره، سوف يفتقر إلى القدرة على الاستمتاع بالمال والشهرة في باكورة أيامه، وهو ما سيمر به عندما يبلغ مبلغ الرجال، وهؤلاء الرجال في منتصف أعمارهم قد ينظرون، بدورهم إلى المتع التي مرت بهم في صباهم، على أنها أقل أهمية بكثير من المتع التي يعيشونها في الوقت الحاضر، والأفراد الأكثر تطورًا سوف يرون، بطبيعة الحال، في الانغماس في المائات المألوفة عملاً منقوصاً وغير ملموس، إذا ما قورن بقدراتهم الجديدة على التقييم.

ولعل تبديل القصص الرمزية، وهو الأمر الذي يحول دون تبلورها إلى مجرد أليات محكومة شرطيا، إجراء معتاد في التعاليم الحية للمدارس الصوفية. ولطالما غير الغزالي تعاليمه في كتاباته، بالمعنى الخارجي، بينما ظل المغزى الداخلي على ما هو عليه. وفي منهاج العابدين، يعالج تقدم كيماوية الوعى في سبع وديان من التجارب: المعرفة - الالتفات إلى الوراء - العقبات - البلبلة - الإضاءة - الهاوية والثناء. هذا هو إطار الإسقاط الأكثر لاهوتية للرسالة الصوفية، وفي نفس الوقت يشكل الوسيلة التي كان التقي المسيحي أو المحمدي [=المسلم] في العصور الوسيطة قادرًا خلالها

على قنص قبس من التعاليم الصوفية. وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن كلا من "بانيان" و"تشوسر" استخدم هذه المواد الصوفية، واستمد بغزارة من ذخيرتها المجازية في سبيل توفير قوام صلب التفكير الكاثوليكي. ولقد ظل المعلمون الشرقيون من أمثال "العطار" و"الرومي" يحافظون على اتصالهم بالتيار الأكثر مباشرة لمعنى موضوع "البحث"، ورجع ذلك على وجه الاحتمال إلى أنهم كانوا معلمين عمليين، بالإضافة إلى كونهم نظريين في إطار مدارسهم الصوفية الخاصة.

تمر سعادة الإنسان بمراحل متتابعة من الترقى، وهو الأمر الذى يتوافق مع حالتهم الوجودية، حسبما يرى "الغزالى". وتعد مثل هذه التعاليم التى لا تقبل الرأى المعتاد الذى يقول بوجود شكل معيارى للسعادة، ملمحًا مميزًا للحكمة الصوفية،

"يضم الإنسان بين جنبيه إمكانيات متنوعة، تستجيب كل منها لنوع خاص من المتعة التي تلائمها. ففي البداية هناك المتعة المادية. وعلى نفس المنوال هناك ملكة أخلاقية، سوف أطلق عليها العقل الخالص، وهو الذي يتمتع بالتوصل إلى أقصى ما يُستطاع الوصول إليه من المعرفة. كما أن هناك بالتالي الانغماس البراني والانغماس الجوائي، ووفقًا للرقى الذي يحوزانه يكون تفضيل أحدهما على الآخر.

" ولسوف يفضل المرء الذي يملك، إذن، قدرة على قبول كمال الروح، تأمل هذا الذي سبق لنا قوله. حتى في الحياة الراهنة تكون السعادة بالنسبة للباحثين عن العدل والإنصاف أكبر بما لا يُقاس مما في طوع الخيال أن يمضى بالمرء."

## الفصل العاشر

## عمر الخيام

أحبك لا خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك وإنما أحبك لذاتك . رابعة العدوية

حظيت رباعيات عمر نجل إبراهيم صانع الخيام أو الخيام، بالترجمة إلى جميع اللغات المعروفة في جميع أرجاء العالم على وجه التقريب. لكن الشاعر، لم يصادف في حياته الذائعة الصيت كزميل دراسة لزعيم طائفة الحشاشين الحسن الصباح وكصديق له نظام الوزير الأكبر وجليس الأمراء وعاشق اللذات، ما صادفه من مغامرات عند ترجمة أعماله، ولقد أصبح من الشائع الآن أن الرباعيات التي ترجمها فيتزجيرالد تمثل بصدق أكبر الشاعر الأيرلندي مما تمثل الشاعر الفارسي. ومع ذلك فهذا تقييم سطحي في حد ذاته؛ لأن الخيام لا يمثل نفسه، بل مدرسة فلسفية صوفية. ولعله من الضروري أن نعرف ليس ماذا قال الخيام في حقيقة الأمر ولكن أيضاً ماذا كان يعني بما قاله.

هناك احتفال آخر بالحقيقة التى تقول إن "فيترجيرالد"، خلال تجميعه لأفكار عديدة من شعراء صوفيين متنوعين وطرحها تحت اسم "الخيام"، يكون قد أكد بصورة لاواعية تأثيرًا صوفيا في الأدب الإنجليزي.

لنبدأ بترجمة فيتزجيرالد". في الرباعية رقم ٥٥ يجبر المترجم الأيرلندي، عمر الخيام على اتخاذ موقف مناهض بشكل محدد من الصوفية:

لمس كرم العنب وتراً، وهو يوشك، لو علق بوجودى،

أن يجعل الصوفى يجأر هارنًّا:

من معدني الأساسي قد يبرد مفتاحًا،

كى يفتح الباب الذي يعوى ذلك الصوفي أعامه!

هذه الرباعية تعنى، إذا كان لها أن تعنى شيئًا، أن "الخيَّام" يقف موقف المعارضة من الصوفية، وأن ما يسعى الصوفى وراءه فى حقيقة الأمر قد يعثر عليه عن طريق النهج الذى ينتهجه "الخيام" وليس النهج الذى يسير هو وفقه،

وعلى هذا فإن هذه القصيدة سوف تستبعد فورًا، إذا نظر إليها أى باحث عادى، أى احتمال بأن يكون "الخيام" نفسه صوفيا.

فالصوفيون يعتقدون بوجود عنصر لا ينشِّطه سوى الحب، داخل الإنسان. وهذا العنصر هو الذي يوفِّر الوسيلة التي ترقى بالإنسان إلى المعنى الباطني.

وإذا استدرنا إلى القصيدة الأصلية التي ترجم عنها "فيتزجيرالد" الرباعية رقم ٥٥، بحثًا عن صوفيين يجأرون، فإننا لا نجد سوى هذا المعنى في النص الفارسي:

عندما رسم السبب الأصلى [=الضالق الأعظم عند 'أرسط وطاليس'. المترجم] مصير وجودى،

كنت قد تلقيت أول درس في الحب، وعندغد كان قليبي قد خُلق،

مفتاحًا لخزائن اللالئ التي تضم المعاني الباطنية.

و هنا لا نجد صوفيا ولا بابًا ولا عواءً ولا من يجأر هازئًا، بل لا كرمًا ولا وترًا. بل إن المصطلحات التي يستخدمها الشاعر ليست سوى مصطلحات صوفية فنية. فى الوقت الذى يسود فيه الاعتقاد بأن "الخيّام" ظل شاعرًا لا يحظى بذلك القدر من الاحتفال الذى يستحقه فى بلاده، حتى أعيد تقديمه بذلك التقدير الذى أكسبته إياه ترجمة "فيترجيرالد" فى الغرب، فإن هذا الطرح ليس، عودًا على بدء، طرحًا دقيقًا بالمعنى المحدد للكلمات، حقا، لم يحظ "الخيّام"، على نطاق واسع، بنفس الحفاوة التى حظى بها "السعدى" أو "الشيرازى" أو "الرومى" أو سواهم من الشعراء الصوفيين، ولعل الوظيفة التى هدف إلى القيام بها ديوان الشعر الذى حمل اسمه كانت مختلفة اختلافًا يسيرًا، ويبدو من المشكوك فيه ما إذا كان أى من الشعراء الصوفيين قد سنلوا عن رأيهم فى "الخيّام"، ويتعين علينا أن نُقر بأنهم، حتى لو سئلوا، فإن قليلين منهم هم الذين كانوا ليهتمّون بمناقشة الأمر مع أحد الغرباء.

بذل الباحثون جهدًا هائلاً وشاقا في سبيل تحديد الرباعيات الأصلية بين الدواوين العديدة التي حملت اسم شاعرنا "الخيَّام". فمن وجهة النظر الصوفية، لمَّا لم يكن "الخيَّام" معلَّم مدرسة من المدارس الباطنية، بل معلَّمًا فردًا وأحد الأمثلة على تقاليد معينة، فإن السؤال يفقد كل أهمية. ولقد أبدى الباحثون في مجال الأدب اهتمامًا كبيرًا بإمكانية وجود تأثير على "الخيَّام" من جانب الشاعر الكفيف "أبو العلاء المعرى" ففي ديوان "اللزوميات" الذي كتبه "المعرى" قبل جيل كامل من "الخيام"، نجد شعرًا يشبه إلى حد كبير ذلك الشعر الذي يسود الاعتقاد بأنه راجع إلى "الخيَّام".

لقد كتب المعرى شعرًا مثل شعر الخيّام، كما أن الخيّام كتب شعرًا مثل شعر المعرى ، وفي طوع الصوفى أن يفسر الأمر بأن ذلك راجع إلى أن كلا منهما يتنمى إلى نفس المدرسة. وقد يكون الخيّام قد قلّد المعرى على وجه الاحتمال، تمامًا مثلما يقد سباحان، الواحد الآخر، خلال سباحتهما معًا، بعد أن يكونا قد تشريًا، سواء سويا أو بشكل منفصل، السباحة من نفس المصدر.

هـذا هو المأزق الذي ينشأ عندما ينظر طرف (أدبى) إلى أحد أوجه عمل ما، بينما ينظر طرف أخر (باطنى) إلى القصد أو التأثير الذي ينطوي عليه الشعر داخل سياق معين.

"الخيام" صوت صوفى، والصوت الصوفى بالنسبة إلى الصوفى، صوت سرمدى، أى خارج نطاق الزمن، ففى نطاق الشعر لا يضمع الأمر ببساطة النظريات التى تتمركز حول الزمن، وإعادة اكتشاف "الخيام" فى اللغة الفارسية خلال الشهرة التى حازتها ترجماته، أمر صحيح، إذا كان لنا أن ندخل تعديلاً بسيطًا على العبارة كى تصير: "الخيام" لم يكن معروفًا على نطاق واسع لغير الصوفيين حتى وقت قريب نسبيا في إيران، ومع ذلك فإن الجهود التى قام بها الباحثون الغربيون أدت إلى أن يُصبح "الخيام" معروفًا على نطاق واسع لغير الصوفيين فى الغرب.

ولقد اكتشف البروفيسور 'كوويل" Cowel الذي قدّم 'الخيّام' إلى 'فيتزجيرالد'، الذي تعلم اللغة الفارسية على يديه، المضمون الصوفي لشعر "الخيام"، خلال مناقشاته التي أجراها مع المتخصصين الهنود في اللغة الفارسية. ولكن بعض الدارسين انتهى في وقت لاحق إلى أن أولئك المتخصصين غرّروا بالبروفيسور 'كوويل'. ويعض الخبراء الغربيين خلصوا في وقت لاحق إلى عدم وجود أي مضمون صوفي في شعر "الخيام". فالدكتور المحترم تي إتش. فاير T.H.Weir، الذي يعمل محاضراً للغة العربية (كتب الخيّام باللغة الفارسية) وضع كتابًا حول "الخيّام" أكد فيه ذلك بكل وضوح. ويقول في كتابه كالمستقم ن السطور [=الأبيات] بون أن يصادف أي إيمامة صوفية أو باطنية يعده أكثر مما يصادفها عند "بيرئز" Burns ". ولكنه لا يخبرنا بشيء عن نوع تلك الصوفية أو الباطنية التي يشير إليها أو كيفية التعرف عليها.

على أن التشوش تملّك "فيتزجيرالد" هو الآخر بشأن "الخيّام". فأحيانًا كان يعتقد أنه صدوفي، وأحيانًا أخرى كان يرى العكس من ذلك تمامًا. ولكن "فيتزجيرالد" نفسه كان قد امتص قدرًا كبيرًا من الفكر الصدوفي، ويكشف "هيرون ألان" Heron Alian الذي أجرى أدق تحليل في الموضوع، أن المواد التي نسجها "فيتزجيرالد" وظن الناس أنها ترجع إلى "الخيّام"، مستقاة في حقيقة الأمر من شعراء إيرانيين أخرين، وهؤلاء الشعراء هم الذين أثروا، منذ "تشوسر"، أعظم التأثير على الكتاب الإنجليز: "العطار" والشيرازي" و"السعدي" و"جامي"، وكلهم صوفيون.

قد يكون "فيتزجيرالد" قد أصبح بصورة متعمدة على وجه الإمكان، أو عن طريق الصدفة على وجه الترجيح، أسير التأثر بالتعاليم الصوفية نظراً لاتصاله الرثيق بالنصوص الأساسية باللغة الفارسية. وكان أن اختمرت هذه النصوص في ذهنه حتى خرجت ممتزجة بـ"الخيام"، على هيئة "الرباعيات" التي نسبها "فيتزجيرالد" إلى "الخيام" بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. ولو كان "فيتزجيرالد" قد وقف على التكنيك التعليمي الخاصر، الذي يستخدمه "الخيام"، مقتفيًا أثر خط فكرى معين في سبيل الإشارة ضمنًا إلى ضحالة ذلك الخط، لكان قد وقر لنا شيئًا أكثر فعالية في تأثيره.

كما سبها المترجم أيضًا عن التركيز الذي وضعه "الخيَّام" على الحالة الصوفية من الفهم الذي تأتى في أعقاب السنُّكُر، وهو التركيز الذي يتجلى في فقرة مثل هذه:

لا أستطيع الاستمرار على قيد الحياة دون حُمر،

بدون الرشفة التي أرشفها من الكأس، لا أستطيع حمل بدني،

فأنا عبد ثلك الأنفاس التي يقول خلالها الساقي:

"هل لك في كأس آخر" دون أن أقدر على مد يدى إليه.

هذه هى الإشارة إلى الحالة التى يصل إليها المرء تحت تأثير المعلِّمين الصوفيين، عندما تتطور تجربة الانتشاء إلى إدراك صادق للبعد الخفى الذى يقع بُعيْد السكّر الميتافزيقي.

لم ترفع الترجمة التى قدمها "فيتزجيراله" لـ "الخيَّام" شأن الشاعر الفارسى في اللغة الإنجليزية، وذلك لأن الأفكار الصوفية تحتاج عند نقلها - إلى أى حد فى أى جيل - إلى درجة من الانسجام بين هذه الأفكار وصيغة العصر.

وليس معنى ذلك أن كل من هب ودب يستطيع أن يرى هذا المضمون فى "الخيام". حقا لقد أسر "الخيام" كلا من "سونبيرن" Swinburne و"ميريدث" Meredith وملايين الأشخاص الذين يبحثون عن طريقة للتفكير تكون خارج التقاليد المتعارف عليها، تلك التى يشعرون أنهم سجناؤها. ولكن أخرين استشعروا أن الأمر ينطوى بصورة

أو أخرى على تهديد التقاليد الرواسخ، فها هو دكتور مشهور في اللاهوت، وهو د هاستي Hastie يرفض بإباء وشمم أن يحاول فهم أعماق "الخيَّام".

فلقد وجد اللاهوتى الكبير فى ترجمة "فيتزجيرالد" لـ "الخيّام" "أغلظ قريحة وأضحل تأمل مصاغًا فى أغنيات فقيرة تافهة". والحقيقة أن "فيتزجيرالد" نفسه طرح (نسخة أخرى مليئة بالرقع من "ألخيّام")، الأمر الذى أثار حمية متحمسين مرضى ويؤساء ومتهوسين، يتعبُّدون، فى محرابه. وكان هذا المحراب عبارة عن "هوس أدبى وافتتان خادع وولع موهوم وتقديس كاذب."

هل استشعر السيد اللاهوتي المحترم أن قيمه مهددة من جانب شخص هو بحد تعبيره: "سكّير عربيد، نصّاب جبان، مفلس، شبه أعمى و فشّار"؟"

ولربما يكون "الضيَّام" قد حظى في الشرق، في الغالب، بنفس الفهم الذي قوبل به في الغرب. فقى ظل الانزعاج الذي شعر به واحد على الأقل من اللاهوتيين المسلمين في الهند، الذين جرفهم الحماس لـ "الخيام"، قام بتوزيع تحذير في هذا الصدد. ولقد بذل "مولوي خانداذه" في الكتيب الذي ألفه بعنوان "الخيام في الميزان" The Explanation of Khayyam ("لاهور" ١٩٢٩) ووزعه على نطاق واسع، قصاري جهده في سبيل حصر المشكلة في منظوره الخاص. فبادئ ذي بدء احتج، ليس دون سبب، بأن "فيتزجيرالا" لم يكن يعرف الفارسية معرفة جيدة في حقيقة الأمر. ثانيًا: أكد أن "كوويل" لم يكن يجيد، هو الآخر، اللغة الفارسية التي كتب بها "الخيام" أشعاره (كل منهما كان يتهجي الفارسية ويتعثر في تهجيه مناما يفعل الأطفال فيها). وكل من يريد أن يقرأ "الخيًام" عليه أن يبدأ بدرس الفارسية، وليس اللغة الإنجليزية. وقبل قراءة "الخيًام" ينبغي على المرء أن يكون قادرًا على الإلمام بالأساسيات الصحيحة للديانة المحمدية قبل المرود إلى مناطق عويصة مثل الصوفيون بالأساسيات الصحيحة الديانة المحمدية قبل المرود إلى مناطق عويصة مثل الصوفيون وأخيرًا: يُعد "الخيًام" اسمًا نوعيا ينطبق على طريقة من التعليم ينتهجها الصوفيون ويون معلًم.

حاز "الخيام" درجة عالية من التقديس في إنجلترا، وكون عشاقه الاندية باسمه، وزرعوا الزهور التي جاءوا بها من "نيسابور" على قبر "فيتزجيرالد"، وسعوا إلى محاكاته في أشعارهم، وزاد التقديس الأدبى الشاعر الفارسي، رغم الحقيقة التي تقول إن أقدم مخطوط متوفر في أيدينا لأشعاره مكتوب قبل ثلاثمائة وخمسين سنة بعد رحيل الشاعر الفارسي - تمامًا كما لو أن كل ما نعرفه عن القديس "يوحنا الصليبي" موجود، ليس إلاً في وثيقة مكتوبة يوم أمس، وليس أمامنا سوى تأسيس تقييمنا له على هذه الوثيقة دون أي شيء آخر بالتقريب.

يحوز شعر "الخيّام" من وجهة النظر الصوفية، وظائف متعددة. فبوسع المرء أن يقرأه لمضمونه الظاهر وحده، كما في طوعه أن يرتله في ظروف معينة في سبيل توفير تحسينات خاصة بنطاق الوعي، كما يُمكن للمرء أن "يُحشفره" [عيحل شفرته] للترصل إلى المواد التي تحتاجها الدراسات الصوفية.

فشعر "الخيَّام" يعد جزءًا من التراث الصوفى، وبهذه الصفة يقوم بدور شامل، يعتبر فهمه جزءًا من التخصيص في الصوفية.

تقول التقاليد إن "خان يان-فيشان خان" Khan Jan-Fishan Khan رئيس الصوفيين الهندوس من طائفة "الكوش" Hindu-Kush ومعلم كبير من معلمى القرن التاسع عشر، كان يستخدم رباعيات "الخيّام" في الدروس التي يلقيها على تلاميذه.

"حضر ثلاثة أفراد إلى "خان". فاستقبلهم ثم أبلغهم أن ينصرفوا إلى بيوتهم كى يدرسوا "الخيّام"، ثم يعوبوا للحضور إليه. وكان أن عانوا في بحر أسبوع، وفي اليوم الذي يخصصه بصفة أسبوعية للقاءات. قال الأول بينهم أن وقع شعر "الخيّام" دفعه إلى التفكير والتفكير وإعادة التفكير، على نحو لم يجربه من قبل. أما الثاني فقال إنه يرى أن "الخيّام" مارق. وأفصح الثالث عن شعوره بأن هناك سرا عميقًا من نوعٍ ما في شعر "الخيام"، وهو سرٌ يأمل أن يتمكن في نهاية المطاف من كشفه.

استبقى "خان" الأول كتلميذ. أما الثانى فأرسله إلى معلم آخر. وأعاد الثالث مرة أخرى كى يدرس "الخيّام" من جديد لمدة أسبوع آخر، وهنا سأل أحد الثلاميذ المعلّم أخان" ما إذا كان ذلك إحدى وسائل تقييم قدرات الصوفيين المستجدين، فما كان من المعلم إلا أن رد: لقد عرفنا عنهم بعض الأشياء، خلال الحدس، ولكن ما ترى فيه أنت اختبارا، ليس سوى اختبار في جانب منه وقسط من تدريبهم في جانب أخر. وبالإضافة إلى ذلك فالأمر ينطوى على وظيفة تقوم على المساعدة في تدريب المشاهدين الذين يقفون على مقرية أيضًا. هذه هي الصوفية: مركّب، إذا جاز التعبير، للدرس، وشعور وتفاعل بين الناس والفكر،

كنت حاضرًا، ذات يوم، عندما قرأ أحد المتحمسين الألمان الشعر "الخيّام" دراسة تحليلية معقدة ومطوّلة عن الشاعر ومصادره على حكيم صوفى. ويدأ الدراسة بالقول الذي كان لا يزال مثار الجدل بأن "قون هامر" Von Hammar هو الذي اكتشف "الخيّام" قبل "كوويل" و"فيتزجيرالد" بنحو أربعين سنة، وختمها بالتدليل، وفق هواه، أن الرباعيات تتضمن كل أنواع النظريات الفلسفية على وجه التقريب، وأنصت الحكيم إليه في صمت تام ثم حكى حكاية، وهاكم إياها:

ترجه أحد الباحثين إلى معلم صوفى وسأله عن الفلاسفة اليونانيين السبعة الذين هربوا إلى "فارس" من طغيان الإمبراطور "جوستينيان" [٤٨٦-٥٥م.ع.م. إمبراطور بيزنطى أعاد تنظيم الإدارة الإمبراطورية وشن حملة واسعة النطاق بحمية دينية مسيحية ضد ما أسماه بالوثنية وخصوصاً في مصر حيث أرسل قائده "نرسيس" كي يضم السيف في رقاب جميع سكان جزيرة "فيلة/فيلاي" قرب أسوان، بمن فيهم الأطفال والنساء، وبذلك نجح في القضاء على أخر عبًاد "إيزيس" والديانات المصرية القديمة. المترجم] الذي كان قد أمر بإغلاق معاهدهم الفلسفية. رد الصوفى: لقد كانوا من أتباع طريقنا.

ابتهج الباحث ومضى في حال سبيله كي يضع رسالة حول الأصول اليونانية للفكر الصوفي.

وذات يوم قابل الباحث صوفيا جوالاً ووجد الصوفى ينقل عن السيد المسيح ما يفيد أن المسيح عليه السلام كان معلمًا صوفيا.

وهنا فكَّر الباحث فيما بينه وبين نفسه أن الصوفى ربما يريد أن يقول إن المعرفة اليونانية انتقات إلى المسيحيين، كما انتقات أيضًا إلى الصوفيين.

ومضى كى يشير إلى ذلك فى رسالته.

وذات يو مر المعلم الأصلى، فى طريقه إلى الحج خلال المدينة التى شهدت مسقط رأس الباحث. ولما قابله قال له: والمارقون والآلاف الذين لا يعرفون عنها شيئًا هم أيضًا من أتباع طريقتنا"(١)

تطلع صديقى الصوفى إلى الباحث الألماني عن كثب ثم قال: تحتوى الخمر على ماء وسكر وفاكهة واون، واكنك إذا خلطت هذه العناصر معًا فلن ينتج عن الخليط خمر.

"نحن جالسون فى حجرة، لنفترض أن شخصًا ما قال: الصينيون أيضًا يجلسون فى حجرات. وبالتالى فكل الحجرات مقتبسة عنهم، وهنا نجد سجادة، وهذا يشير إلى وجود تأثير مغولى، ولقد دخل التو خادم، وهذه بكل تأكيد عادة رومانية. أم تراها عادة فرعونية؟ والآن ها أنذا أرى طائرًا عبر الشباك، ولقد أوضح البحث أن المصريين القدماء كانوا يرون بكل تأكيد على وجه التقريب طيورًا عبر الشبابيك. كم يجمع هذا المكان من عادات موروثة! ماذا تعتقد فى هذا الشخص؟"

ولقد قيم حق التقييم البروفيسور "براون" الذي يعد أحد أعظم الحجج في بريطانيا في الأدب الفارسي ومؤلف كتاب "التاريخ الأدبي الفارسي"، نظرية "الخيام" التي تسمى نظرية "التناسخ". ويستشهد البروفيسور "براون" بحكاية تقليدية حول الشاعر، مفترضاً أنها تثبت أنه كان يعتقد في "تناسخ الأرواح"

"ذات يوم كان الشاعر على وشك عبور كلية قديمة فى "نيسابور"، فى صحبة مجموعة من تلاميذه. وهنا دخل طابور من الحمير يحمل قوالب طوب لترميم البناء. إِلاَ أَنْ أَحَد الحمير حَرَنْ على المرور من البوابة. فتطلع "الخيَّام" إلى المنظر، وما كان منه إلا أن ابتسم واتجه إلى الحمار وانشد قصيدة مرتجلة قرب أذنيه:

يا من ذهب كما يذهب الجميع ثم عاد،

اسمك صادف النسيان بين مختلف الأسماء،

وتجمعت اظافرك في حوافرك: ٠٠

لميتك وذيلك الآن على الطرف الآخر.

وعندئذ دخل الحمار أرض الكلية طوعًا. وهنا احتار التلاميذ وسنالوا معلمهم: أيها الحكيم، ماذاً يعني كل هذا؟

الروح التى تحيا داخل هذا الحمار سكنت ذات يوم جسد أحد المعلمين فى هذه الكلية. ولقد عز عليه أن يعود إلى كليته داخل حمار، ولما اكتشف أن معلمًا من بين زملائه القدامى موجودًا وقد تعرَّف عليه، رغم هيئته الحميرية، فلقد دخل باحة الكلية."

غير أن "الخيّام" لم يكن يشير (على نحو ما يظن البرانيون) إلى إمكانية التحاق عنصر ما من عناصر الهوية الإنسانية نفسها بشكل حى آخر، بل لم يكن منتهزًا للفرصة كى يظهر ميله نحو الفلسفة المدرسية العقيمة التي عرفها عصره. كما لم يكن يريد البرهنة على أنه يستطيع التأثير على الحمير بشعره.

وإذا لم يكن الشاعر يتباهى أمام تلاميذه، ولم يكن يهزل بنكتة، ولا يقوم بنشاط خاص غامض أمام عينى عابر السبيل غير المتعلم، ولا يدلى بعظة ما عن تناسخ الأرواح، ولم يكن يؤلف قصيدة جديدة، بصفة أساسية فيا ترى ماذا كان يفعل؟

كان يفعل ما يفعله سائر المعلمين الصوفيين: إبراز تأثير مركب يستفيد منه تلاميذه، وهو الأمر الذي يعنى أنه يسمح لهم بالمشاركة في مسالة مصاحبة معلمهم خلال تجربة شاملة. وهذا شكل من أشكال الاتصال الكاشف للمشاعر، مما لا يعرفه سوى أولئك الذين خبروا التفاني الذي تفصح عنه هذه المدرسة الصوفية أو تلك في

سبيل الوصول إلى هدفها يصرف النظر عما قد يجره هذا التقاتى من يعض المضليقة الكخرين، فقى اللحظة التى تنشطر فيها العملية عن طريق العقل المسائل، في محاولة لربطها يمعنى منفرد، أو حتى بشكل مزدوج بمعنى عقلاتى، فإن المعنى ذاته يسقط يعيداً.

يتعلم التلميذ أو المريد خلال هذا المنهج أشياء لا يستطيع حملها إليه أى منهج أخر. عليك بطباعتها، وما لم تضف إليها تحذيرًا، وهو الأمر الذى يشير إلى طابعها الخاص الذى يميزها، فإن الموقف سوف يبدو لأكثر الباحثين جدية محفوفًا بالغموض في أحسن تقدير.

على أننا إذا حشفرنا أى حالنا شفرة الاسم الذى اختاره شاعرنا لنفسه وهو "عمر الخيّام"، باستخدام الأرقام فإنه يصبح "الغاقى" أى موزع الخيرات، وهو الاسم الذى يعنى ذلك الشخص الذى لا يهتم للأمور العادية في هذا العالم، عندما يحول صرف الانتباه إليها دون تطور إدراك ذى مغزى لبعد آخر.

لا يزال فى طوعنا أن نستخدم واحدة من أبلغ قصائد "الخيام" التى كتبها ردا على المفكرين الميكانيكيين – الأكاديميين أو العواطفيين – ومعنا الحق كل الحق فى ذلك، فى اوم منتقديه ومؤوليه اللاحقين من الذين انتدبوا أنفسهم بأنفسهم لأداء هذا العمل:

أيها الغافلون: ليس هذا هو الطريق ولا ذاك!

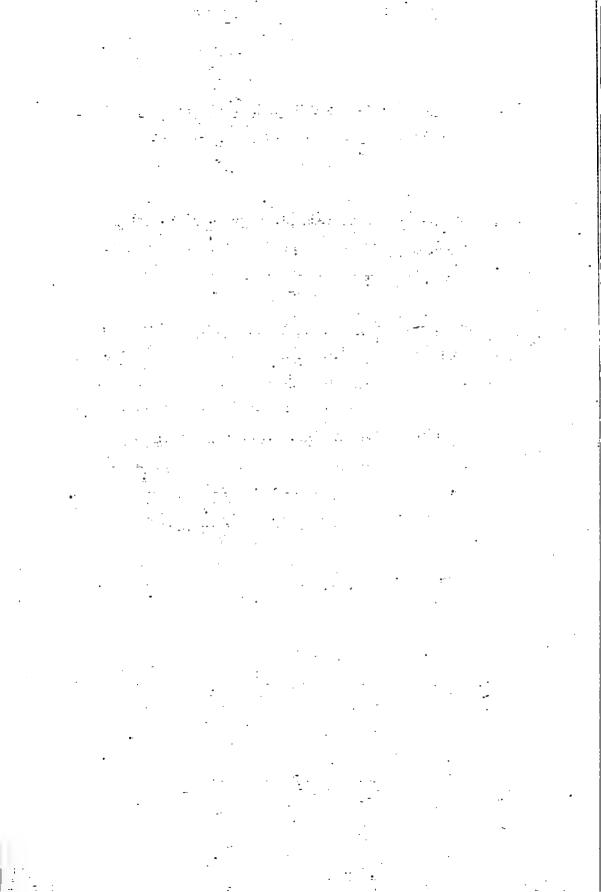

### الفصل الحادى عشر

## اللغة السرية

# (أً) الفحُّامون

كيف يستطيع الجوهر الذى لم يهتد إلى واهب الوجود ،

أن يهب الوجود ؟
جامى

لا يستطيع أحد أن يفهم الصوفية سواء من ترجمات أشكالها الأدبية أو كتابات كثير من الشعراء الشرقيين حق الفهم دون معرفة مكثفة باللغة السرية [=اللسان الباطن] الذي يلجأ إليه الصوفيون في توصيل أفكارهم ومفاهيمهم. فلقد أدت الترجمة الأدبية الكلمات الصوفية أو المصطلحات المشفرة إلى تشوش لا يكاد يصدقه عقل في الغرب، وخصوصًا فيما يتعلق بنقل "الحكمة السرية". وكانت المشكلة قد بدأت في شكلها الأدبي في القرن الثاني عشر، عندما تُرجمت السيمياءات المجازية. لكنها استمرت دون انقطاع على وجه التقريب حتى اليوم الذي لا تزال الكتب الصوفية تظهر فيه مصحوبة بشروح أدبية لما يبدو من صعوبات شعرية، هدف أصحابها عند كتابتها في الأصل ألا تكون واضحة إلا للصوفيين وحدهم.

ولعله من المستحيل أن نورد هنا سردًا كاملاً لكل الأنساق التى يستخدمها الصوفيون في اللغة السرية. لكننا نستطيع أن نشير وحسب إلى بعض الحالات والنماذج، التي توضع الفكرة وأن تلقى أيضًا ضوءًا على الألغاز التي لا تزال قائمة في الغرب.

وبادئ ذي بدء ينبغي علينا أن نخوض أكثر قليلاً في الموضوع.

يعد الشاعر الجليل تظامى Nizami في كتابه محرن الأسرار Mysteries أحد الشعراء الكثيرين الذين أشاروا إلى تشفير الصوفيين أي كتابتهم بالشفرة أو بلغة سرية. وهذه عبارة عن وسيلة التواصل بين المستنيرين، وهي تحوز ميزة ربط التفكير الدنيوي بأبعاد أكبر أي بـ العالم الآخر الذي ينفصل عنه البشر العاديون. على أن هذه اللغة تتغير صيغتها من زمن لآخر ومن ثقافة لأخرى، ولكن جوهرها وعملها يظلان دون تغيير،

اتخذت هذه اللغة السرية من اللغة العربية في الأزمنة الصوفية الكلاسيكية أساسًا لها، مع أننا عثرنا على أمثلة على استخدام هذه اللغة خلال الفترة السابقة على ظهور الديانة المحمدية،

ويعطينا شاعرنا "نظامى" إشارة، في إحدى قصائده، إلى هذه اللغات السرية:

"لسوف يأتى زمن ينطبع فيه "زهرنا" على عملة معدنية جديدة. (الحديث الصوفى)
لا ينتمى لأى لغة معروفة، ولكن المفتاح إلى الكنز موجود تحت لسان الشاعر، فالشاعر
والنبي هما اللب أما الآخرون فليسوا سوى القشرة أو المحارة".

تعد اللغة السرية، ونظرًا لأنها شفرة الحيلولة دون الدنيويين وفهم الأشياء التى لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم، بصورة صحيحة، على إيقاعها، ونظرًا لأنها ترتبط، على وجه الاحتمال، بحقيقة أكبر فإننا نجد تأثيرها مركبًا بصورة هائلة. وهى الموضوع الأول في دراسة الصوفية في دوائر المعلمين، ومتى توصل الدارس إلى المنهج الإجرائي

الخاص بها فأنه يكون قد وضع يده على طبقة واحدة على الأقل من طبقاتها المتعددة. وإذا ألقينا نظرة على الفقرة التى اقتبسناها من تظامى ، فلسوف نرى كيف صاغها بحيث تحمل معنيين في سبيل التمويه على القارئ الذي يبحث عن القيم الأدبية. (فطبعة رهرنا على عملة جديدة) قد تُحمل على أنها تعنى حياة قادمة أو حتى إمكانية تناسخ الأرواح . ولكن هذا الربط الاتوماتيكي ليس مقصوداً على هذا النحو. وخلال تتبعنا للمعرفة الأساسية، التي تُعد هذه الفقرة مفتاحاً إليها، في النص الفارسي الأصلى، نجد أن المفتاح إلى الكنز هو عنوان الكتاب نفسه: "كنز الأسرار" فكلمة الكنز هنا قد تُحمل بمعناها الثانوي على أنها كنز المعرفة، ولكن شاعرنا يريد أن يكون أكثر تحديداً.

تُعتبر اللغة السرية، رغم أن لها مظهرها في العالم المألوف، علاقة خاصة مع العالم غير المالوف.. ومن هنا فإن هذه اللغة في مظهرها الأدبى عبارة عن شكل أدبى وفي نفس الوقت خطوة نحو التخوم التي ينتفي عندها وجود "لسان معروف".

وإذا عدنا إلى مرحلة أقدم تاريخيا من "التشفير" [=التحويل إلى شفرة]، فالنسق الأساسى موجود في الأبجدية، وهو يقوم على استبدال بسيط إلى حد كبير، مصحوب في الغالب، بترميز لعملية التشفير، وهو الأمر المعروف على نطاق واسع في الأدب. وهناك الكثيرون الذين يعشقونه أو على الأقل يبحثون عنه، وخصوصًا، كما يجوز لنا أن نتوقع، الشعراء والأدباء. واللغتان العبرية والعربية تستخدمان مكافئات رقمية مشابهة للحروف السامية، وتقبل في الوقت الحاضر لغات أخرى كثيرة تطبيق هذه العروف ومكافئاتها (جمع مكافئ) الرقمية:

| الرقم | الحرف         | الرقم | الحرف | الرقم        | المرف     |
|-------|---------------|-------|-------|--------------|-----------|
| ١     | القاف         | ١.    | الياء | <b>\</b>     | الألف     |
| Y     | الراء         | ۲.    | الكاف | - <b>Y</b> 3 | الباء     |
| ۲     | الشين         | ۳     | اللام | ۲ .          | الجيم : م |
| ٤     | التاء         | ٤.    | الميم | ٤            | الدال 🖖   |
| •••   | التاء ′ التاء | 6.    | النون | •            | الهاء     |
| ٦     | الخاء         | ٦.    | السين | 1            | الواو     |
| v     | الذال         | ٧.    | العين | <b>v</b>     | الزاي     |
| ۸     | الضاد         | ۸.    | الفاء | · <b>A</b>   | الحاء     |
| ٩     | الظاء         | ٩.    | الصاد | <b>.</b>     | الطاء     |
| ١     | الغين         |       |       |              |           |

تحور الحروف العربية مكافئات تصل إلى ألف مكافئ، بينما لا تتجاوز المكافئات الغة العبرية ٤٠٠ مكافئ، ليس إلا. ولأسباب تتعلق بشحذ الذاكرة، فإن هذا الترتيب للحروف يجب أن نتذكره دائمًا على النحو التالى: سلسلة من الكلمات التي لا تفيد معنى معينًا، مع إضافة علامات تشكيل لتيسير النطق:

### أبجد، هوز، حطى، كلمن، صفعس، قرشت، ثخذ، ضفلغ .

أما في اللغة الفارسية والأردية وسائر اللغات غير السامية التي تستخدم الأبجدية السامية، فتأخذ الحروف قيمًا صوتية مختلفة نوعًا ما في بعض الحالات، إلا أن هذا لا يؤثّر على استخدام الحروف التي تظل قيمها الرقمية ثابتة، كما هي.

تنبع أسماء التواريخ، أعنى تواريخ الميلاد أو الوفاة، وكذلك الكلمات التي تعبر عن طبائع أو طموحات الأشخاص، كلها، في الغالب، من نفس النسق. على أن الترديد الساذج الكلمات الغفل من المعاني أسبغ في بعض المناطق على الكلمات التي تبدأ بريخة" رائفة، وليس بخاف أن "البركة" هي الاعتقاد في وظائف فطرية خاصة، إلا أن ذلك يخص مملكة السحر التي تستند إلى أساليب التكرار، ولا أراها على جانب كبير من الأهمية.

وإليكم مثالاً على كيفية استخدام هذا النسق، لنفترض أننا نريد أن نضع عنوانًا لكتاب، بحيث يكشف أى العنوان عن أن الكتاب ينطوى على نوع ما من مضمون خفى أو مقنّع، وربما بعض السجلات لعمليات سرية، نستطيع أن نعنونه مصدر السجلات وباللغة العربية "أم القصة". ثم نفحص الكلمات التي وقع عليها اختيارنا، مع معانيها:

أم = رحم، مصدر، مبدأ، نموذج أصلى،

القصبة = سجل، قصة، حكاية.

وهكذا نرى، الآن، أن "أم القصة" قد تعنى ما يكافئ: أم السجلات، مصدر القصة، النموذج الأصلى للقصص، والآن، إذا راقت لنا كل هذه البدائل، فإننا نمضى إلى "تشفير" الحروف عن طريق استبدالها بمكافئاتها الرقمية من القائمة المعيارية للأبجدية. وعندئذ، نجمعها فنجد عندنا ٢٦٧

وهنا يتعين علينا أن نعثر على عنوان وصفى أو شاعرى إلى حد معقول لكتابنا، على أن تكون حروفه، عند جمعها نفس الرقم أي ٢٦٧

فى وسع محاولتنا فى إعادة الترتيب أن تعطينا هذه العبارة "ألف ليلة وليلة". وعلى هذا فإن عنوان كتاب ما أو اسم مؤلف من المؤلفين، يمنحنا فى الغالب مؤشرًا على جانب كبير من الأهمية للاحتفال الذى يجب أن نعطيه للكتاب، وما نستطيع اكتشافه فى طياته. وفى حالة "ألف ليلة وليلة" فإن ذلك الشخص الذى وضع له العنوان يريد أن يقول إن القارئ سوف يجد هنا قصصاً رئيسية معينة. وتكشف لنا دراسة

القصص نفسها وحشفرتها (حل شفرتها) وفقًا لقواعد اللغة السرية، عن المراد أو المعنى المستور في القصص، فكثير منها ينطوى على تعاليم صوفية مشفَّرة، وتوصيفات لعمليات نفسية أو حكمة مقنعة من نوع أو آخر.

ومع ما يبدو عليه كل هذا من تعقيد، فإن التمحيص، في الحقيقة أمر محتوم، ولا ينطوى على أي صعوبة لأي شخص يشتغل على مثل النوع من المواد. ومعظم الاشخاص الذين يقدمون على هذا العمل يكونون قد تلقوا تدريبًا في هذه المنهجية على أيدى معلميهم، بل يمكننا أن نقول إن ذلك يعد جزءًا لا يتجزُّأ من برنامج التدريب الادبى الصوفى: إلى ذلك الحد الذي يظهر عنده الأدب كوسيلة لتجارب أكثر تعقيدًا من تلك التجارب التي تقف عند المستوى الأدبى الخالص بالمعنى الذي يُفهم عادة، من هذه العبارات.

فى طوعنا الآن أن نتوقف أمام هذه الكلمة الغامضة: 'الصوفى' التى كانت، بحد ذاتها، سببًا للحيرة والتساؤل. إذا ما حشفرناها (حللنا شفرتها) وفقًا لنفس النسق، فإننا نجد أنها تتكون من التالى:

الصاد = ۹۰

الواو = ٦

الفاء = ٨٠

الياء = ١٠

هذه هى الحروف الساكنة التى تتكون منها الكلمة. وبالجمع يصل عددها إلى ١٨٦ . وفى سبيل حشفرتها (حل شفرتها) يتعبّن علينا أن نربّ الأرقام على هيئة مئات وعشرات وأحاد: ١٠٠، ٨٠، ٦ وهذه بدورها تتحول إلى مكافئاتها من الحروف: ١٠٠ قاف، و٨٥ فاء، و٧٥ واو. وفى وسعنا أن نعيد ترتيب هذه الحروف الثلاث، بأى طريقة من الطرق العديدة المكنة كى تكرن هذا الجذر أو ذاك من الجنور العربية الثلاثية، وكلها تشير لهذه السمة أو تلك من الصوفية. غير أن الترتيب الأكثر منالاً هو فوق، وهو

ما يعنى سما من السمو، وبالتالي فإننا نستطيع الحديث عن الصوفية باعتبارها فلسفة سامية أي متجاوزة للواقم.

وقع الاختيار على أسماء المؤلفين والمعلمين الصوفيين بأعلى درجة من اليقظة والانتباه. فهذه الأسماء تمثّل صفة ما أو صياغة ما أو تركيزًا مقصودًا ينبغى أن يتوقف أمامه القارئ في أعمالهم، أو على أقل تقدير تلك الأعمال التي تظهر فيها.

وبناء عليه فالصوفيون لا يتناواون أسماء معلميهم من الخارج، أى منسوبة إلى الأماكن التى قدموا منها ("بخارى"، بلاد العرب، وهكذا) ولا منسوبة إلى المهن التى يمتهنونها (الكيميائي، الدهان أو الغزّال) إذ ينبغى، بادئ ذى بدء، حشفرة أسمائهم.

وعلى سبيل المثال "العطار" يعنى "الكيميائى" أو بائع العطور، وعلى المستوى الشعرى، مثل هذا الاسم وصفى بدرجة كافية، أما إذا حاولنا حشفرة الاسم، حسب النسق المنكور عاليه، كى نتوصلً إلى جوهر معناه، فإننا نجد عندنا ٢٨٠ وإذا أعدنا للحروف ترتيبها العالى (المئات ثم العشرات) فإننا نجد عندنا ٢٠٠ + ٨٠، وبإعادة تحويلها إلى حروف نجد: ٢٠٠= الراء، ٨٠= الفاء والكلمة التى تمثّل الجوهر، "الذات هي الراء +الفاء، ولما كان القاموس يكشف لنا أن هذه الكلمة تشير في اللغة العربية إلى "رفرفة الطائر بجناحيه"، فإن تحفة "العطار" الذي عنونه باسم "منطق الطير" ينطوى على إشارة إلى ذلك، علاوة على أن الجذر العربي الذي اختاره وهو "رف" يحمل كذلك معانى بديلة: ومض (الضوء) و"لم" (اللون) واهتز تحت هبوب الربح.

وتشير "الومضة" إلى الإلهام و"اللمعة" إلى التعليم واستخدام الصوفيين للألوان. ويشير الاهتزاز، الذي يحمله هذا الجذر مناما يحدث لنبات من النباتات تحت هبة الريح، إلى اهتزازات الدراويش في شعائرهم. وعلاوة على ذلك ف "العطار" يلجأ إلى التشبيه البلاغي بالنبات، نظرًا لأن الصوفية تنطوى، وفقًا لأتباعها، على طبيعة نامية متكيفة وعضوية ولازمة. على أن الريح التي تهز النبات، تُحمل هنا على أنها الريح الإلهية، أو القوة غير الملموسة التي تُعرف خلال تأثيرها (على النبات) مناما تُعرف بأى شيء آخر.

ويعتبر "شمس التبريزي"، الذي ألهم "جلال الدين الرومي" بعض أشعاره، ورفيقه في مرحلة ما، شخصية غامضة للبراني أي لذاك الذي ينظر إلى الأمور من برا (=الخارج)، والرجل يُعرف في نطاق الأدب بلقب "زردوز" zardoz، وهذه كلمة فارسية تعنى "العامل الذي يشتغل بالخيوط الذهبية"، وبالتالي استنتج الناس أن تلك كانت حرفته التي يعيش منها. ولكن الاسم الكامل الرجل هو "شمس الدين التبريزي". وإذا ما حشفرناه فإننا نجده اسمًا شاعريا، اختير عن طريق منهج "الأبجدية". وذلك لأن اسمه الحقيقي عندما يحول ثم يترجم إلى حروف فإننا نجده "خيط"، وهو بذلك يرتبط بالنسج وكذلك بتلك الجزئيات التي تسبح راقصة في ضوء أشعة الشمس. وفي ضوء اسمه شمس" يكون اللعب على الألفاظ واضحًا، أما أسماؤه الأخرى مثل parinda اسمه شمس" يكون اللعب على الألفاظ واضحًا، أما أسماؤه الأخرى مثل parinda وهي كلمة فارسية تعنى "الطيار" Flyer فيمكننا حشفرتها، بالمثل، على نفس النول، كي

فى الكلمات التأهيلية، تقدم "الأبجدية" معانى عميقة، ولو أنها مألوفة لكل صوفى ملتزم. وليس فى طوع أحد أن يصير معلمًا صوفيا ما لم يكن هو نفسه قد أصبح صوفيا خلال خوض سلسلة متتابعة من التجارب الأساسية، وبمروره بهذه التجارب يكن هو نفسه قد تغيّر، إلى الحد الذى لا يستمر، بصفته شخصًا عاديًا إلا فى مظهره الخارجي وحسب. وعندنذ تكون وظائفه قد تغيّرت، إذ يصبح الآن راعيًا". ترى ما الذى يعطيه هذه الصفة؟ قل هي المعرفة التي تُسمّى "اليقين" الذي يستنير به الصوفى، ذلك اليقين الذي يملكه عندئذ الشخص "الواصل" أو "الكامل". ويهذا يختلف عن الشخص العادى، الذي يكون فريسة التذبذب الناجم عن نقص الطمأنينة في أعماقه، وهو الأمر الذي يتضح في مشتقات كلمة "اليقين"،

فاليقين يوازى "الهداية المعصوصة" والكلمة تتكون من الحروف الثلاثة: ى ق ن وهذه نستطيع تحويلها إلى ١٦٠، وعند شطرها مرة أخرى نجد عندنا ١٠٠+،، وهذه نستطيع تحويلها خلال النسق الأبجدى نجدها أصبحت "قص"، وهى الكلمة التي يخبرنا القاموس أنها تعنى "استخرج النخاع من العظم"، كما تعنى أيضًا "راع" أو "أن يصبح

كاهناً. ويناء عليه فالصوفيون يرون أن جوهر اليقين ومغزاه لا يخرج عن "استرجاع النخاع، ورعاية الآخرين، وممارسة السلطة القائدة والمواهب الفطرية، وهو ما نجده فى العادة، فيما يُسمى بـ "الكاهن" فى الدين الميكانيكى." وقد يكون من الجدير بالذكر أن الصوفى لا يستطيع أن يفيد شخصًا ما أبعد من الدى الذى يعترف به ذلك الشخص بوظيفته أى وظيفة هذا الصوفى، ويصفته راعيًا يستطيع أن يرعى الاحتياجات البرانية الرعية، ويصفته كاهنًا تراه يمتلك السمات الجوانية اللازمة لضمان تقدمهم بصفة جوهرية. وهذا هو معنى الكاهن أو الراعى بالنسبة للصوفى: أن يكون قد وصل إلى نوع من اليقين، يربط بينه وبين بعد أكبر، لا أن يصنعه النظام أو الدرس بشكل ميكانيكى. فالكاهن عبارة عن درجة من التطور، وبالتالى فهو لا يشبه، من قريب أو بعيد، ذلك الكاهن الذي يعرفه الدين المألوف للعوام.

وفى طوعنا أن نمضى بالمنهج "الأبجدى"، الذى تستخدمه كثير من الأنساق، خطوة أبعد من الحالات الفردية المعزولة، ففى الدوائر الصوفية، نرى أن الصوفيين يستخدمون، بدلاً من الاستبدال الرقمى لحروف الأبجدية، القوافى وأحيانًا أخرى الجناس التام، فى سبيل تشويش غير المتأهل أمام رمزية الشعيرة. ومن المعروف أن العديد من الجمعيات السرية فى الغرب تُعد انبثاقات من الدوائر الصوفية، ويمكننا تتبع أصولها بكل سهولة إلى معرفة بالتنظيمات الصوفية أو الإمكانية التاريخية أو اللغة السرية. إحدى هذه الجمعيات تتمثّل فى جمعية البنّائين [=الماسونيين]، وكذلك جمعية الفحامين التى تعد جمعية أخرى فى هذا الصدد.

تعنى كلمة "فهم" العربية "أدرك" و"لاحظ" (و بالتالى تعنى نفس المعنى فى الفارسية بعد انتقالها إليها) ويجوز لنا أن نشتق منها عن طريق التضعيف كلمة "فهم" أى سبب الفهم لشخص ما وهكذا،

وهناك دائرة صوفية تسمَّى "الفهمية" (الملاحظين)، وهى الدائرة التى يمكننا تتبع أصولها الفلسفية حتى "بايزيد البسطامى". وليس خافيًا أن اللغة العربية تعرف حرفين نظير حرف الـ h فى اللغات الأوروبية الحرف الأول هو "الحاء" والثانى هو "الهاء" [والأول يناظر الآخر قونوتيكيا والقرق بينهما هو أن الأول مهموس Voiceless والآخر مجهور Voiceless والآخر مجهور Voiced. المترجم] والكلمة التي تستخدم الحرف الأول يتطقها أصحاب العربية على هذا النحو: فحم ومنها "فحّام" التي تعنى صائع الفحم والمتعامل في تجارته.

وأعضاء هذه الدائرة، يصبغون وجوه هم بالفحم بالفعل رغبة منهم في إحياء الشعيرة. وتطلق بعض القواميس العربية على أعضاء جمعية "البنائين" اسم حارقي القحم أو الفحامين.

وتُعرف إحدى الجمعيات السرية في إيطاليا، وكانت قد كرست جهودها في الأصل، من أجل فعل الخير وقي سبيل الحماية المتبادلة، باسم كاربوناري Carabonari أو باللغة العربية "حارقي الفحم". وليس هناك شك قوى، يستند إلى أى أدلة تاريخية أو جغرافية أو لغوية، في أن هذه الجمعية ليست سوى شكل مستنسخ من "الفهمية" أو "الملاحظين". وتقول الحكمة المصوفية أن هجر عنصر ديناميكي كمعلم حي لدائرة ما يقود إلى تحول هذه الدائرة إلى دائرة تكرار وتسميع، وعندئذ تفقد روحها الجوانية. وأيا كان نصيب ذلك من الصحة، فإن جمعية "كاربوناري" تُعد مثالاً رائعًا يستحق الدرس في هذا الصدد.

وتذهب أسطورة تأسيس هذه الجمعية الإيطالية إلى أن الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا (توفى ١٥١٥) ضل طريقه خلال رحلة قنص فدخل أراضى "إسكتلندا" التى تتاخم بلاده. وعثر عليه حارق الفحم وصادقوه، وهؤلاء لم يكونوا أناسًا عاديين بل فرقة من الباطنيين الذين تلقوا تعليمهم على يدى حكيم قديم، وسرعان ما انضم إليهم فرانسيس وشملهم بحمايته. ولكننا إذا أدركنا أن البلاد التى تتاخم فرنسا، ليست "إسكتلندا" بل "إسبانيا"، وأن "إسبانيا" كانت معقلاً للصوفية فى ذلك الوقت (١)، فإننا نشرع فى رؤية خيط من الصلة مع الفحامين من الصوفيين. وفى نفس الوقت يبدو أن لفظ "إسكتلندا" ليس خاطئًا تمامًا هنا، كما قد يُظن، ولكنه اسم حركى [تكودى] لاسبانيا. وهذا واضح فى الحقيقة التى تقول أيضًا أن البنائين الأحرار Freemasons، المحافلهم الأولى فى "إسكتلندا"، وتراهم يتحدثون عن "شعائر إسكتلندية".

وانطلاقًا من كونها جمعية باطنية، أصبحت الـكاربوناري جمعية أخلاقية ثم سياسية. وانضم إليها كثير من "البنائين الأحرار (٢)

وهناك نقط أكثر من التشابه بين الدوائر الصوفية وتلك الإيطالية. وتكشف الصور المنقوشة لاجتمعات الـ "كاربونارى" أن أعضاءها كانوا يصطفون بنفس الطريقة التى يصطف بها الصوفيون في اجتماعاتهم، وكانت الوحدة الأصغر في التنظيم تسمًى "البركة" baracca أو الكوخ.

ولكن الفحامين الصوفيين يستخدمون كلمة 'البركة' في الدلالة على الاجتماع، وكانت في الأصل عبارة عن إشارة إلى الدعوة إلى الاجتماعات. ولا تقل تشويقًا عن هذا الأمر، تلك الحقيقة التي تقول إن ارتفاع صبيت الفحامين الصوفيين هو الذي جعل الناس يطلبون 'بركتهم' للعرائس في الأرياف. وفي إنجلترا لا تزال العرائس تطلب في غالب الأحيان حتى اليوم كناسة المداخن - مع شخص وجهه ملطخ بالسناج - كي يباركهن بقبلة عقب حفل الزفاف. والأسود يمثل إحدى الشخصيات المهمة والغامضة في حكايات شمال أوروبا وإسبانيا العربية في شعائر السحرة (الطقوس غير الكاثوليكية) في العديد من أنحاء أوروبا(').

فى طوعنا أن نكتب آلاف الصفحات حول المعانى الصوفية الخفية. بعض هذه المعانى حاضرة فى عبارات واضحة، وبعضها الآخر كامن بصورة ضمنية فى عبارات معينة، ولكنها تُردد بحمية عالية تحيِّر المخضرم. وإليكم أحد هذه الشعارات:

"اطلبوا العلم واو في الصين"، فهذه العبارة التي نقابلها على لسان جميع الصوفيين، تنطوى على ما هو أبعد من معناها الحرفي، أو حتى المجازي، وفي وسعنا أن نفض مغاليق المعنى عن طريق تحليل استعمالات كلمة "الصين" في اللغات السرية.

"الصين" هي الكلمة المشفَّرة للتركيز الذهني، وهو ما يُعد إحدى الشعائر الصوفية، بل يعتبر أحد المتطلبات الأساسية للتطور الصوفى، والعبارة تنطوى على جانب كبير من الأهمية، بصفة جزئية لأنها توفر مثالاً على التزامن بين التفسير المكن سواء في اللغة العربية أو الفارسية. فليس هناك أي صلة حقيقية بين أي من هذين التفسيرين. والحقيقة أن كلمة "الصين" التي تُكتب وتُنطق بطريقة مختلفة في اللغتين، مع إمكانية حشفرتها أي حل شفرتها بما يفيد نفس المفهوم بصفة أساسية، تخلع على هذه العبارة مغزى خاصا بالنسبة إلى الصوفي.

وهذا هو نهج الحشفرة أي حل الشفرة:

كلمة "الصين" في اللغة العربية تتكون من (صاد+يا+ نون) أي ما يساوي بالأرقام ١٠٠٠-١٠، أي ١٥٠ وإذا شطرناها إلى مئات وعشرات وأحاد لوجدنا عندنا ١٠٠-١٠، (دون أحاد) وإذا أعدنا ترجمتها إلى أرقام وجدنا عندنا ١٠٠-ق، ٥٠-ن. وإذا ضعمنا القاف والنون، فإننا نجد عندنا كلمة "قن" التي تعني في اللغة العربية "فحص ولاحظ" وبالتالي فإننا نستطيع اتخاذها كرمز التركيز أي بؤرة. وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقرأ الحكمة المذكورة على هذا النحو:

اطلبوا الحكمة حتى واو ذهبتم إلى حدود التركيز" (أي التركيز الذهني).

أما "الصين" في اللغة الفارسية فتتكون من (تشي الباء النون) أي ما يساوي بالأرقام ٢٠٠١ - ١٠ ويجدر بنا، قبل أن نترجم الكلمة إلى أرقام، أن نقول أن حرف تشي "الفارسني يتعين تحويله إلى أقرب مكافئ له في النسق "الأبجدي"، وهو حرف "الجيم"، و بذلك نجد عندنا ٢٠٠١ - ١٠ - ١٣ . وإذا شطرناها إلى عشرات وأحاد أي ٢٠٠٦ وإذا أعدنا ترجمة هذين الرقمين إلى حروف لوجدنا عندنا ٢٠ - س و٣ - ج، وبذلك نجد عندنا كلمة "سج" التي تعنى "غلف أو غطى بالصلصال". وإذا ما قلبنا ترتيب الحرفين لوجدنا عندنا( وهو الأمر المسموح به ولو أن القواعد لا تجيزه إلا نادراً) كلمة تنطق بالعربية "جس" ( - بحث وراء أمر خفي، وتحقق من خبر)، وهو الجذر الذي اشتقت منه كلمة "تجسس" ومن هنا فإن الصوفي يُدعى "جاسوس القلب"، وبالنسبة إلى الصوفي فإن التحري بهدف التنكد من الأمور الخفية يعادل، على المستوى الشاعرى، الدافع وراء التركيز الذهني.

ولقد كان أعضاء جمعية الـ كاربونارى" يستعملون، بصفة مستمرة، فى وثائقهم الرسمية وفى الإشارة الواحد إلى الآخر مصطلح "القريب الطيب" Good Cousin . وهذا نموذج شيِّق الترجمة من اللغة العربية، وكذلك نقل الجنور السامية، خلال تجنيس الحروف التى تبدأ بها الكلمات المتتابعة، فى هذه الحالة هى الإيطالية. وعبارة "القريب الطيِّب" توازى باللغة العربية نفس العبارة التى استخدمها "القرآن" عند الإشارة إلى الصوفيين القدماء أى "المقربين"، أو "الأقارب الحميمين". والجذر السامى الذى اشتقت منه الكلمة "قرب" استمر بشكل حاذق فى المقطع الأول من الكلمة الإيطالية "كاربونارى" منه الكلمة "قرب" استمر بشكل حاذق فى المقطع الأول من الكلمة الإيطالية "كاربونارى" أو ذاك الجمعيات السرية، وهى التشابهات الأخرى من هذا النوع فى هذا الاستخدام أو ذاك الجمعيات السرية، وهى التشابهات التى يتعين الإبقاء عليها محجوبة عن غير الأعضاء المنتمين، طالما ظلت هذه الاستخدامات رهن الاستعمال.

#### الفصل الثانى عشر

#### اللغة السرية

## (ب) البنَّاءون (=الماسونيون)

فلتبتعد عن الأفكار الثابتة والمقاهيم المسبقة، وواجه ما قد يكون مصيرك. الشيخ أبو سعيد بن أبى الخير.

قال السير "ريتشارد بيرتون" إن الصوفية هي الأم الشرقية لـ "البنائين الأحرار" [=الماسونيين] (١) وسواء أكان "بيرتون" عضواً في "البنائين الأحرار" أم لا، فإنه كان بلا شك صوفيا.

حظيت جمعية البنائين الأحرار" أو الماسونية بتأييد واستصواب عدد كبير من الأشخاص ذوى الحيثية في كثير من بلدان العالم، وفي نفس الوقت منيت بالقدح والاضطهاد وربط البعض بينها وبين الحركات السياسية، وهبط أخرون بها إلى منزلة رفع الكلفة بشكل نسبي، مما يلجئ إليه رجال الأعمال الوقورون، كما اخترقتها النزعة الزهر—صليبية "Rosicrucian [الزهر—صليبيون" أو الروزيكروسيون Rosicrucian أعضاء جمعية سرية يدعى أعضاؤها المعرفة بأسرار الطبيعة وبتحويل المعادن والأرواح البدائية والإمضاءات السحرية. المترجم]، وهاجمها النازيون على اعتبار أنها إحدى

الألاعيب اليهودية، ولم يكن مسموحًا، فيما يبدو، للماسوتي أن يطرح على الملأ أي جزء من رمزية أو معتقدات الأخوية (=الجمعية) الماسونية. والحقيقة أن هناك احتمالاً بل أكثر من احتمال أن يؤدي عضو الجمعية الماسونية قسمًا بالحفاظ على السرية، ويموجب هذا القسم يلتزم بالإبقاء على كل أعمال "الأخوية" [=الجمعية] بعيدًا عن متناول الغرباء. ويبدو أن مصدر المواد التي يُقال إنها ماسونية لغير الأعضاء، بالتالي كان مقدرًا لها أن تكون أحادية الجانب إلى حد ملحوظ: الأعمال الجوانية للجمعية كانت تأتى من المارقين الذين ينسحبون من عضويتها لسبب أو آخر، وعلى وجه الاحتمال من مناوئيها.

وعندما تجرى دراسة لمجمل الأدب الذي يحمل أسرارًا ماسونية، فإن ملامح محددة سوف تظهر للعيان، وهي الملامح التي يمكننا أن ننظر إليها، بحق، على أنها تشكل قدرًا معقولاً من المعلومات الصادقة، استنادًا إلى المبدأ الذي يقول لا دخان بغير نار. ولكن أيا كان الأمر، فما يهم الصوفي هو تلك الحقيقة التي تقول إن قدرًا كبيرًا للغاية، من بين هذه المواد التي يقال إنها ماسونية سواء بصورة جزئية أو كلية، يتفق في نفس الوقت مع أمور في الأداء الصوفي اليومي للأعضاء الجدد. وسواء أكانت الماسونية ، مشتقة، كما يقول "بيرتون" من الصوفية أو من سواها فإن مادة العروض الشائعة والوفيرة، التي قد لا تكون متصلة بالماسونية، من قريب أو بعيد، تُعذ في الحقيقة واجهة العقيدة الصوفية دون الماسونية. وفي سبيل أغراض هذه الدراسة الراهنة سوف نعرض لهذا الجزء المشير من التحقيق من زاوية المنظور المتاح لنا. ولسوف نبحث عن التناظرات بين ما يزعم المعارضون أنه "ماسونية" وبين ما نعرفه نحن عن المدارس الصوفية.

يتمثل أحد أفضل المناهج لتتبع انتقال الصوفية - العربية إلى الغرب في المصطلقات. فعندما نجد أن كلمة معينة استعملت بمعنى باطنى، فيكون من الجدير أن نعرض لها بالدرس والبحث عما يوازيها في النسق الآخر. والكلمة الرئيسية التي نرى، في هذا الصدد، أنها أكثر استعمالاً في العروض الماسونية، هي الكلمة التي تتكون من ثلاثة أحرف عبرية هي الألف والباء واللام، وإذا ما كتبنا الكلمة باللغة العربية نحصل على الكلمة التي تُعد بمثابة "كلمة السر" للدخول إلى الجمعية الصوفية التي تسمّى

"البنائين"، فالكلمة العربية التي تعنى "ماسون" هي "البنَّاء". على أن التوازي لا ينتهي بحال من الأحوال هنا، لكنه مجرد بداية في هذا الصدد.

فعلى غرار ما هو الحال مع كلمة "تروپانور" التي جاء اشتقاقها من الجذر العربى "طرب"، فإن "البنائين" (التي قيل في البداية إنها ازدهرت تحت هذا الاسم في القرن التاسع) اختاروا هذا الجذر الثلاثي الحروف بعناية فائقة، خلال البحث في القاموس عن مصطلح يستطيع أن يضم أقصى عدد من سمات تنظيمهم. وكانت النتيجة، خلال تصريف الجذر العربي بالأسلوب المعتاد، أن توفّرت هذه القائمة من خصائص المدرسة:

أبل= ناسك، سادن، كهانة.

ألب= حشد الناس معًا، جمُّع.

لبأ= وقف، توقف عند نقطة ما.

بلا= أعطى شيئًا، أحسن إلى.

بال= قلب، ذهن، إنتباه، حالة، جسارة، رفاه.

وحتى ولو لم يكن فى حورتنا أى معلومات أخرى عن هذه المدرسة الصوفية، فإننا نستطيع أن "نصيف" [=جمع البقايا المهملة، المترجم] شيئًا ما عن تنظيمها وأهدافها خلال كشف كلمتهم هذه السرية. فالكلمة الأولى تشير إلى التدشين أو التأهيل والثانية تعنى الاجتماع والثالثة مراحل الطريق الصوفى، والرابعة العطاء (الحب والإحسان)، وهو عبارة عن طريقة الصوفيين فى التعبير عن أنفسهم، والخامسة سمات متعددة لانشطتهم وشعائرهم. ولكن لماذا كتبت الكلمة باللغة العبرية دون العربية؟ يبدو أن هناك يدًا لاحقة أعادت تشكيل الأصول العربية للأخوية أو الجمعية بصورة تكون أكثر قبولاً لمن يعتنقون التقاليد اليهودية المسيحية، ونستطيع أن نفترض باطمئنان من واقع المواد المنشورة أن الشكل الحديث من الماسونية، كما نعرفها فى الغرب، كان يتوجه إلى مثل هذه الملة وحسب.

وبالنسبة للصوفيين الماسونيين، ترمز الحروف الثلاثة إلى أوضاع التأمل. فحرف الألف في الخط الكوفي يرمز إلى وضع السجود، وتقول التقاليد إن "ذا النون المصرى"

أحد أعظم المعلمين الصوفيين هو الذي أعطاه هذا الشكل. ولقد أصبح قويا في تركيا خلال القرن السادس عشر. ويقول الكتاب الغربيون أن الحرف "يشبه البنائين إلى حد غريب". وقد صوره المصورون على هيئة مربع ثابت، وهو رمز أولى للماسونيين. وعود على بدء، نجد أن الكلمة العربية: مربع، تلخص التأمل تلخيصاً قويا بمعناه البديل، وهو "الانتظار والتحفظ". أما الحرف الثاني وهو "الباء" فتكتبه اللغة العربية على هيئة قارب تحته نقطة. وهذا يشكل رسماً تخطيطيا مقبولاً لرمزه - المستوى - الذي يستخدم في "الماسونية". وهذا يحمل معنى رمزيا لـ "الانبطاح والتركيز". والحرف الأخير وهو "اللام" فيشبه بحبل، يشبه في شكله "صنارة" أو قطعة حبل منحنية. وهذه تعنى الصوفى "الحبل الذي يشد الكل في وحدة متينة".

يقول البناون إن هناك تسعة وتسعين اسمًا أو صفة مقدسة لـ "الذات العلية". وتطور تأثير كل هذه الأسماء ينتج عنه الفرد الكامل. أما الاسم المائة فهو سر من الاسرار، ولا يتوصل إليه سوى "السالك" [=الطالب]، وقتما يتشرب روح الأسماء التسعة والتسعين. وتراهم أى البنائين، يستخدمون الرقم ٢٣ عند الإشارة إلى تلث مجموع النسق التدريبي، الذي يؤدي إلى الدرجة الأولى من الإشراق. وفي النسق الرقمي للأبجدية العربية (حيث يتحول كل حرف إلى رقم معين)، نجد أن الرقم ٢٣ يمكن شطره إلى ٣٠=لام، و٣=جيم. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يُمكننا خلالها شطر هذا الرقم في إطار ذلك النسق. وإذا نظرنا إلى هذين الحرفين بصفتهما كلمة، فإنهما يشكلان "كلمة السر" أو المعنى التأهيلي أو التدشيني للثلث الأولى من الإشراق فإنهما يشكلان "كلمة الحربية؟ نعم في الحقيقة. هناك نجد الكلمتين. الأولى تعنى "اللهب"، وهو ما يُوازي عند الصوفيين: الإشراق والرغبة المحمومة في الحب. و"جل" تعنى "الجليل"، ويستعمل البناون [=الماسونيون] "السيف الملتهب" المعروف بأنه شعار ماسوني بالتناظر مع هذا المعنى: الأسماء الثلاثة والثلاثون.

وماذا عن الاسم المائة؟ يبدو أن هذا الاسم، على ما فى الأمر من غرابة، هو فى الأصل (أصبح الآن فاسدًا) الزمز الذى يشبه حرف الـ "ج"، ونقابله فى النجمة الماسونية فى بنود "الشعارات الصوفية"، وفي عقيدة "البنائين"، أن هذه الـ "ج" هى

الحرف العربى الـ "ق"، فكلاهما يشبه الآخر إلى حد كبير (٢) وحرف "القاف" يوازى العنصر السرى النهائي. وفي نفس النسق العربي للتحويل إلى أرقام نجد أن حرف "القاف" يوازى الرقم ١٠٠

ويُعد هذا المنهج من الشفرة داخل الشفرة واستعمال الحروف والأرقام في نقل أشياء، لا يستطيع سوى المخضرم أن يفهمها حق الفهم، إحدى الخصائص التي تميز الشعراء الدراويش، ونظرًا لأن ذلك يحدث في كثير من التفاصيل الصغيرة، بما يسمح لنا بأن نتصور وقوعها بأنه مجرد صدفة، فإن الاستعمال الماسوني وذاك الصوفي متماثل. وإذا ما خطونا بالأمر خطوة أخرى للأمام، وأضفنا حرف القاف، أو القوة الضفية إلى الكلمة الثلاثية الحروف "أل ب" مع حذف حرف "العلة": الألف، في اللغة العربية، فإننا سنجدنا أمام مزيد من المعاني الخفية":

قبل: أمام، أول، سابق، (أولوية الشعائر).

قلب: قلب (الرمز الصوفى للتأمل والاتصال الميتافزيقى الجواني)(٢).

لقب: عنوان، لقب شرفي (انظر التفسير: قلب) رتبة الشعائر.

وإذا جمعنا الحروف الثلاثة، وسواء أكان ذلك من باب الصدفة أو القصد، وفقًا الترميز العربي، فإننا نجد عندنا ١٣٢ أى ٣٤+=٣٣، ولكن الأمر بالنسبة الماسونيين (=البنائين) مو تنويه إلى التعليم السرى، نقله بدرجة عالية من السرية، شخص يعطينا اسمه، إذا ما حسبنا حروفه بنفس الطريقة باللغة العربية، الرقم ٣٣. وإليكم كيف يحدث ذلك:

ه = ١٤

ح = ۸

م ≒٠٤

م =٠٤

٤= ع

ای ۱۳۲

وهذه الكلمة محل الحديث هى: محمد. وهنا نجد أنفسنا عند المرحلة التى يكشف فيها "الماسونيون" أن الحكمة الصوفية التى يمارسونها ليست سوى جزء من التعاليم السرية النبى "محمد" نفسه.

ينقش الصوفيون البناءون هذا الرقم: ٣٣ أو حرف "القاف" داخل نجمة خماسية وأحيانًا داخل نجمة مكونة من متلثين مقلوبين، الواحد بالنسبة للآخر. وهذان المتلثان المركبان، الواحد على الآخر، يُفسران، في تقاليد باطنية أخرى، باعتبارهما يرمزان إلى الذكر والأنثى كالهواء والنار وغيرهما من ثنائيات. ولكن بالنسبة الصوفيين الماسونيين، فإن المثلث الأسفل يشبه في كتابة الأرقام العربية رقم ٧، أما المثلث الأعلى فيمثل تخطيطًا عاما لرقم ٨ . وإذا أخذناهما معًا فإن الأضلاع الستة المتلثين يكونان الرقم ٦ وهذا يعنى بالنسبة لهم سلسلة رقمية هي: ٧، ٨،٦ وهذا الرقم هو الصيغة الدينية لـ "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد تصويل الحروف إلى أرقام عن طريق الاستبدال المباشر، ومعنى العبارة هو نفس المعنى الذي نجده على صليب صوفي يرجع إلى أيراندا في القرن التاسع من العصر المآلوف (م.ع.م.).

أعاد المكيون بناء "الكعبة" (=المعبد المكعب) في سنة ١٠٨م،ع.م، عندما كان عمر النبي "محمد" (علاقه) ٥٣سنة، وقبل بدء الدعوة المحمدية بخمس سنوات. وقد بني هذا المعبد المكعب بواحد وثلاثين مدماكًا من الحجر والخشب(٤)، ويضيف الصوفيون: السماء والأرض مدماكان آخران، فيكون عدد المداميك ٣٣

قد يكون من غير اللائق أن نمضى إلى أبعد من ذلك فى تقديم مواد يملكها كل من جمعيات [=أخويات] الماسونيين الأحرار والدراويش المنظمين ويرون أنها تنطوى على مغزى تأهيلى أو تدشينى عال (6). ولكن هناك حقائق عارضة، يمكننا ذكرها هنا، ولكنها على جانب من الأهمية بشكل عام. فلقد وصلت الماسونية إلى إنجلترا، حسب بعض مؤرخيها، خلال عهد "أثليستان" Aethelstan (نحو١٩٣٩–٩٣٩)، وهو الملك الساكسونى الذى قرب بين إنجلترا وباقى أوروبا. وتمتد سنى عمره كى تغطى نفس الفترة الزمنية على وجه التقريب التى عاشها الصوفى الإسبانى اللامع "ابن مسرة"

(٩٨٦-٨٨٣) الذي استطاع كثيرون تتبع تأثير مدرسته المستنيرة، وهو تأثير هائل ومستمر، على الفكر الغربي، وفي نفس القرن عاش وعلم "نو النون المصرى" الصوفي المعروف وموسس طريقة الدراويش "البنائين"، ويُعرف "نو النون المصرى"، الذي يحظى بتبجيل الجميع، بأنه نوبي الأصل أي "أسود"، وهو الأمر الذي يفيد وجود صلة بتبني اسم "أسود" [=فحم] الذي يعني "الفهم" و"المعرفة" عند مدرسة الدراويش المعروفة باسم "الفحامين" التي نربط بينها وبين جمعية "الكاربوناري".

تتُعد كلمة "أسود" والأدق "سوداء" أحد أسماء مصر، إذ يُقال إن هذا الاسم مشتق من أون تربتها. ويرى كثيرون أن "الفن الأسود" ليس سوى "الفن المصرى"، أو "فن الفهم". وعلى نفس النول أو المنوال من التفكير، يمكننا أن نترجم عبارة "العذراوات السوداوات" التي عرفتهن العصور الوسيطة إلى "العذراوات الحكيمات". ولقد ظهر الخلط بين "الفن الأسود" و"الفن الهرمزي" تالهيم واجم وحسب، إلى غفلة الأجانب عن التشابه بين "الأسود" و"الحكيم" في اللغة العربية.

وقد حيَّرت العلاقة بين الفن الأسود و السيمياء والـ الزهر - صليبية وقد حيَّرت العلاقة بين الفن الأسود و السيمياء والـ الزهر - صليبية الاقتراق الأشياء أدخلها الأوروبيون في العصور الوسيطة، بسلامة نية، ورغبة عامة في اختراق الأسرار بحثًا عن التعاليم الخفية.

ولقد بدت العلاقة بين الحجاج والماسونيين لكثير من المراقبين غريبة، أو نوعًا من الربط الزائف. لكن الحاج لا بد أن يكون ماسونيا. فالطقوس التي يقوم بها تعتمد جهارًا نهارًا على أسطورة وشعيرة تتصلان بالمعبد المقدس في "مكة". ويسأل البعض أحيانًا ما الصلة التي يمكن أن تكون قائمة بين المعبد المكي وبين "معبد [عميكل] سليمان"؟ حقيقة الأمر يمكن أن تكون هناك صلة قوية المغاية. ولنلاحظ أول الأمر أن التهم التي توجه إلى الصوفيين القدماء تشمل الاتهام الشنيع باعتقادهم أن "تقليد" مناسك الحج إلى "مكة" يمكن أن يجرى في أي مكان، ويكون ذلك صحيحًا ومساويًا

الحج الأصلى، ثانيًا دعنا نتذكر أن المعلم الصوفى الكبير "معروف الكرخى" (توفى ٨١٥) كان يُعرف باسم "ابن داود" وكذلك به "الملك"، وهو لقب صوفى شائع الاستعمال. وعن طريق الارتباط نجد أن "ابن داود" هو "سليمان". و"سليمان" هذا هو الذي بنى المعبد/الهيكل. فلماذا "ابن داود"؟ ذلك لأن "الكرخى" كان تلميذًا نابغًا من تلاميذ المعلم اللامع "داود الطائى"،

وقد رحل "الطائى" هدذا عن دنيانا في سنة ٧٨١ أي أقل قليلاً من قدن قبل سنة ١٩١ أو نحو ذلك، وهو الوقت الذي أعاد فيه "العرب-المسلمون" Saracens "بناء معبد/هيكل سليمان" في الموقع الذي يُعرف اليوم بـ "قبة الصخرة"، وهذا هو، المعبد، وليس أي معبد أقدم، الذي قام على سدانته "فرسان الهيكل" Knights Templars، المتهمين بتبنى تُعاليم إسلامية، ولم يكن من باب المصادفة أن يضطلع "الماسونيون" بمسئولية تقاليد هؤلاء الفرسان بعد حل الطريقة.

ولا ينبغى علينا أن ننسى أن "الكعبة" (حرفيا المكعب) هى المعبد الكى المربع الشكل مساحيا، ومن المعروف أن "الحجر الأسود" موضوع فى ركن خارج الكعبة. وبالتالى فمن الصحيح وصفه بـ "حجر الكعبة". كما أنه يسمّى أيضًا "الحجر الأسود" و"الأسود"، كما سبق لنا أن نوهنا، يمكن أن يكون "الفحم" و"حجر الأسود" يمكن أن نترجمه إلى "حجر الفحم" أو "حجر الحكمة" أو حتى "حجر الحكيم". ويأتى فى المرتبة التالية مباشرة فى القداسة عند أتباع الديانة المحمدية/المسلمين "معبد/هيكل سليمان" فى فلسطين.

وتذهب التقاليد الصوفية إلى أن فرقة من أوائل الصوفيين الكلاسيكيين كانت عبارة عن عدد من الرجال الذين اجتمعوا في المعبد المكي ونذروا أنفسهم لسدانته. وعند وقوع أورشليم في أيدى العرب، كان أول قرار لهم أن يتحركوا إلى موقع معبد/ميكل سليمان كي يستولوا عليه لصالح الإسلام. ويكفى دليلاً على استمرار التقاليد الصوفية بالنسبة لـ قبة الصخرة ، اشتمال الزخارف الداخلية التي جرت في وقت لاحق، على تصميمات صوفية رمزية. وتكشف كنائس الفرسان عن تأثيرات من النسخة الإسلامية لـ "معبد/هيكل سليمان".

سار انتشار هذه الحكمة إلى الغرب خلال طريقين، أولاً إسبانيا العربية—
الإسلامية، مع أو دون اندماج للأفكار اليهودية (إذ نشط اليهود والأولى العبرانيون في
التواطؤ مع "الكاباليين/المتآمرين العرب)، ومرة أخرى خلال حروب الفرنجة (=الحروب
الصليبية)، عندما عثر أعضاء الملة المعروفة باسم "البنائين" على شعائر مشابهة بين
دراويش الشرق الأدنى،

وأخيرًا نجد توازيات درويشية مع "موتيف" الظلام-النور، وهي توازيات تبلغ من القوة وحدها بحيث توفر سببًا للدهشة. يتحدث الدراويش عن النور بصفته الحق والإشراق، ويرتبط السواد، وكما سبق لنا أن نوهنا، بالحكمة، وكذلك الأبيض الذي يوازي الفهم، والاهتداء إلى المعنى الحقيقي للحكمة والنور والخير والشرو ظلام الجهل هو النقطة المركزية في نشاط الدراويش، ويعتمد الدراويش في نهاية المطاف في هذا الصدد، على أية النور (السورة رقم ٤٢/٥٥) التي تقول إن أعمال الرافضين مثل الظلمة: ظلمة على ظلمة [تقول الآية "نور على نور" في إشارة إلى أعمال الصالحين وبالمخالفة "ظلمة على ظلمة لأعمال مناقضيهم، المترجم] وقد تطرق "الفزالي" لهذا الموضوع بتفصيل دقيق، وهو الشخصية التي تركت أثرها على جميع المدرسيين في الغرب، ولقد خصص كتابًا لموضوع النور والظلام بعنوان "مشكاة الأنوار".

ويمتد استعمال الدراويش لموضوع النور والظلام إلى الأدب. وتتمثل عينة مباشرة في هذا المجال في سنة ١٣١٩:

"طريق الدراويش هو طريق الظلام في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فذلك الوهج الذي يلوح على أفق الصحراء هو الذي يبهج قلب المسافر، ويشى له بأن الخيام أصبحت قريبة المثال.. ففي يوم الظلام يلمغ بصيص ضوء."

وترجمة جونسون باشا (حوار جلشانى-راز. القاهرة، ١٩٠٣) سواء أكانت نقلاً عن مصادر ماسونية أو بنائية ليست مجهولة فى الأدب الإنجليزى. فالشاعر اليكساندر بوب ، على سبيل المثال (Dunciad,BK.IV) ربما يكون قد اعتمد على رمزية صوفية عندما كتب:

في طوعنا أن نضفى أكثر من الكثرة على الظلمة المنظورة،

وكلما دفعنا البخل إلى كشف النصف، ونحا بنا الكرم نحو حجب النصف الآخر، كان المراد عمدةًا،

ومن واقع معرفتنا بالاستعمال الدراويشى، نستطيع أن نفسر الرسالة الغامضة في العلامة الماسونية، وهي علامة غريبة ومتكررة، تلك التي تظهر في مبانى العصور الوسيطة. وهذه العلامة تشبه رقم ٤ وإذا كان ماسونيو العصور الوسيطة المحترفون قد ارتبطوا بطرق الدراويش في الغرب متلما فعل، بكل تأكيد، عمال البناء الشرقيون، فإننا نجد أنفسنا هنا أمام رسالة مستورة.

يرسم الرسم البياني الصوفي المعروف باسم المربع السحرى الرقم ١٥ على هذا النحو:

| ٤  | 4 |     |
|----|---|-----|
| ۲. | 0 | ٧   |
|    | ١ | , , |

وهذا الرسم يعطينا حاصلاً هو ١٥، أيا كان الاتجاه الذى نأخذه عند الجمع، ويستخدم فى العمليات السرية كإطار شقرى يستطيع حمل رسالة معينة، ويجرى ذلك عن طريق رسم خطوط تربط بين الأرقام التى ننوى أن نؤكد عليها، والعلامة الماسونية التى نتصورها تشبه شكلاً قريباً من التالى:

وإذا ما رسمنا هذا الشكل على الإطار، فإننا نستطيع أن نقرأ قراءة كاملة أى الأرقام تنطوى عليها الرسالة. والخط المرسوم يمر بكل المربعات فيما عدا المربع الذى يحمل رقم ٨!

| ŧ | 19 | ۲ |
|---|----|---|
| 7 | 0  | Y |
| ٨ | 1  | ٦ |

ويرمز رقم ٨ إلى رقم التعبير الكامل، المثمن أو الشكل الثماني الزوايا، وهو الرقم الذي يمثّل بين أشياء أخرى، المكعب كما أن الشكل يغطى أيضنًا ثمانية من مجمل المربعات التسعة. والمعنى المراد هنا هو "الثمانية(الاتزان) وهو الطريق الذي يقود إلى الرقم ٩" والرقم يعادل في اللغة العربية حرف "التاء" الذي يعنى "المعرفة السرية".

ويأخذ الخط المرسوم مغرى إضافيا عندما نتحقق من أن الشكل، وهو يشبه رقم ٤ مع قضيب (أحيانًا منحن) مرتبط، ما هو إلا عبارة عن تمثيل الكلمة العربية هووق، وهي كلمة شعائرية يرددها الدارويش، إنشادًا في سبيل الوصول إلى حالات النشوة.

يكتسب ارتباط الماسونيين بالسيمياء خلال هذه العلامة وحدها، احتمالاً أقوى عبر الحقيقة التي تقول إن هذا المربع السحرى عثر عليه في الآونة الأخيرة، رهن الاستعمال في الصين الباحثون السيميائيون، الذين ربطوا بينه وبين كل من السيمياء بشكلها الرمزى وتقاليد الديانة الطاوية. وإذا ما احتاج الأمر إلى مؤشرات أخرى، فبوسع المرء أن يشير إلى أن "جابر بن حيان" راعى السيمياء الشرقية والغربية على حد سواء

استخدم نفس المربع، كما استخدمته أيضًا نفس الجمعية الصوفية التي انتسب إلى عضويتها "جابر" نفسه.

ولعل الأمر أبعد من أن يكون مجرد جمع عشوائى أو غير منظم لمأثورات تتسم بالغموض والتفكا، فالسيميائيون والماسونيون (الأحرار) والزهر – صليبيون Rosicrucians و أعضاء جمعية الكاربوتارى وآخرون متداخلون بكل تأكيد على وجه التقريب، نظرًا للمكونات الرمزية الصوفية فى هدفهم الأصلى أو القديم: تطوير الوعى الإنساني.

•

#### الفصل الثالث عشر

#### اللغة السرية

### (ج) حجر الفيلسوف

هناك في أعماق البحر تصادف الدرر، ولكنك إذا كنت تبحث عن السلامة، فتستطيع أن تجدها على الشاطئ. الشاعر القارسي ،السعدى، في ،جنينة الزهور،

قدم "رويرت أوف تشيستر"، وهو إنجليزى درس فى إسبانيا العربية الإسلامية Saracen فن السيمياء إلى الديار المسيحية فى العصور الوسيطة، وذلك فى كتاب انتهى من تأليفه فى سنة ١٩٤٤ وكان هذا الكتاب عبارة عن ترجمة لكتاب باللغة العربية، وفيه قرر، كما يقول البروفيسور "هولم يارد" -Holmyard (Alche بشكل حاسم أن هذا "الفن" لم يكن معروفًا فى ذلك الوقت في "العالم اللاتينى".

ومنذ ذلك الحين نشأ صراع بين تفسيرين لهذا "الفن". هل هو مقصود حرفيا أم أن السيمياء نسق تطورى روحى وذهنى؟ وقد غاب عن كثير من الباحثين، بصورة تكاد ألا يكون منها مصفر، أن هذا "الفن" جرى تناوله بطريق تين: الكيميائية والتأهيلية/التدشينية. ونتج عن ذلك أن البعض يرون أن فن السيمياء هو الذي مهد

الطريق اظهور علم الكيمياء، خلال اهتمامه الذي انحصر في تخليق "حجر الفيلسوف، بينما ذهب أحرون إلى أن هذا العلم أنبثق من المحاولات المبكرة نحو طلاء أو توريق المعادن بماء الذهب وبيعها، على سبيل الخداع بصفتها ذهبًا أو فضة، ويعتقد أخرون أن "السيمياء" فن سام يتعامل وحسب، مع الإمكانيات التي ينطوي عليها الوعى الإنساني.

إلا أن الحقائق المجردة أقل تعقيدًا بكثير مما تبدى بالنسبة لأولئك الذين لم يربطوا بين الرمزية الصوفية وبين ما يبدى فى الغالب على أنه ليس سدى أدب مشتق، وأول ما ينبغى أن نتذكره أن أولئك الأشخاص الذين يُحشدون، دون تمييز، تحت اسم السيميائيين ، وعوملت أعمالهم فى الغالب الأعم، ككل، يشكلون فى الواقع العملى فصائل عديدة مختلفة الواحدة عن الأخرى، وينتهجون نهوجًا مختلفة أو متناظرة.

لا تُعد تعليمات الصاغة، التي ظهرت منذ وقت مبكر، دليلاً على أن المتصوفين لم يستعملوا المصطلحات "السيميائية"، فقد يكون شخصان، كلٌ منهما يفترض أنه توصل إلى "أكسير الحياة"، في لحظة بجالاً وفي لحظة أخرى معلمًا صوفيا. وتشير أدلة غزيرة في أدب العصور الوسيطة إلى صراع مستمر في سبيل التوصل إلى شكل من أشكال التطور الذهني، مغلِّف في مصطلحات سيميائية.

ولقد استمر الخطأ على ما هو عليه، حتى بعد أن فحص الكيميائي الفرنسي أمبى إي برتاو M.P.E.Berthelot فيما بين ١٨٨٨ و١٨٩٣ نطاقًا عريضًا من المدونات السيميائية. ولما كان خبيرًا متعمقًا، فلقد توصل إلى مدونات ترجع أقدمها إلى ألفي سنة مضت. وعلاوة على ذلك وجد كتبًا تحتوى على تعليمات تعدينية لطرق وطلاء المعادن، ودلائل للحرفيين، كانت النصوص فيها يتخللها قدر كبير من الروحانية. ولقد ساد الاستنتاج قبل أن يُولد معظم قراء هذا الكتاب أن "السيمياء" ليست سوى نوعٍ من الانحراف والتدهور لعلم التعدين وعلم "الكيمياء" المبكر الغاية الذي نشط فيه اليونانيون في مصر.

لكن تلك المواد لم تُفحص فى ضوء الفكرة التى تقول إن "السيمياء" كانت المصطلح الذى تبنته مدرسة تعليمية مدفت إلى عرض رسالتها الرمزية، وهى رسالة انبثقت خارج السياق التعدينى بشكل تام.

ويباغ أدب 'السيمياء'، الذي يجمعه الدارسون بصفته ظاهرة واحدة، حدًا من الضخامة، جعل البعض ينفقون أعمارهم كلها في محاولة فهمه، فهو يشمل كافة الوثائق المزورة، بدرجة أكبر أو أصغر من المقبولية باللغات اليونانية واللاتينية والعربية وفي وقت لاحق اللغات الأوروبية. وقد تفتقر هذه الكتابات أحيانًا إلى الاتساق أو التماسك، وتطمس ملامحها الرمزية، وتثقلها "الليجوريات" [=الأمثولات/القصص المرزية] ومثل تلك الكائنات الضيالية الغربية كالتنانين التي تغير ألوانها والسيوف والمعادن الملتهبة والكواكب السيارة.

يعجز الافتراض الذى يقول بأن السعى وراء تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب عملٌ نابع من سوء فهم مدونات الحرفيين عن تفسير الاستعمال الذى يتسم بالاتساق المصطلحات من جانب السيميائيين. ولو قرأنا الكلمات العربية التى اختار المترجمون لها مقابلاً لاتينيا، فإننا نستطيع أن نحكم على ما إذا كان اللاتين يحاولون فى سبيل ذلك التحويل للمعادن أم أنهم كانوا يحاولون شيئًا آخر، من استعمالهم لتلك المصطلحات. وبعبارة أخرى نستطيع أن نميًّز بين الكيميائيين والروحانيين، وتُعد هذه المثابة إحدى الأدوات التى تفض مغاليق قصة السيمياء فى العصور الوسيطة.

نرى لزامًا علينا أن نبدأ من مرحلة أقدم، مع الأب الروحى للسيمياء، كما نعرفها، أقصد "جابر بن حيان" الذي يعترف به كل من السيميائيين العرب والأوروبيين بصفته راعى هذا الفن منذ القرن الثامن (م.ع.م.) وكل السيمياء المعروفة لنا منذ ذلك الحين تتضمن مبدأ العناصر الثلاثة: الملح والكبريت والزئبق. ويلزم خلط هذه العناصر الثلاثة بنسب صنحيحة حتى تعطينا حجر الفيلسوف/الفلاسفة أي الذهب. ولقد أكد كثير من السيميائيين، إن لم نقل كلهم، أن هذه المواد ليست هي المواد التي نعرفها اليوم باسم الملح والكبريت والزئبق. وعلاوة على ذلك ف "جابر بن حيان" الذي يقول عنه

بروفيسور "هوليارد" أنه أدخل مبدأي الكبريت والزئبق اللذين "يبدو أنهما لم يكونا معروفين عند القدماء".

تحمل السيمياء، كما كانت تُمارس منذ القرن الثامن، طابع "جابر بن حيان"، فمن هو "جابر بن حيان" وما الذي كان يعنيه بكبريته وزئبقه؟ كان "ابن حيان" يُلقب في الكتب اللاتينية والعربية على حد سواء بالصوفى. (١) وكانت السيمياء تدعى الفن الصوفى في العصور الوسيطة،

يعترف "جابر بن حيان" في كتبه أن الإمام "جعفر الصادق" (٧٠٠-٧١٥) كان معلمه، ويتحدث عنه بأكثر أيات الاحترام. ويعد "جعفر الصادق" معلمًا صوفيا عظيمًا يظهر اسمه على كل، بالتقريب، "سلاسل التحويلات" في المأثورات الصوفية، التي يسميها معظم الحجج من أمثال "الرومي" و"الغزالي" هي نفسها بالسيمياء. بل إن الغزالي" أطلق على واحد من أهم كتبه اسم "سيمياء السعادة". ويقول "ابن عربي" إن الأسماء العظيمة" تُلقب بـ الذهب والفضة.

ما هو "الحجر الصوفى" أو "حجر الفيلسوف/الفلاسفة"، كما يسمونه، ذلك الحجر الذي يمكن أن يحول المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة؟ كل ما يتعين علينا عمله هنا هو إعادة ترجمة كلمات معينة إلى اللغة العربية، ونتطلع إلى استعمالاتها الفنية بين الصوفيين ولسوف نكتشف ما الذي كان "ابن حيان" يتحدث عنه.

يرى الصوفيون أن الهدف الذى تسعى إليه البشرية يتمثّل فى ضمان استمرار قطاع أساسى من الإنسانية على قيد البقاء. وفصل الإنسان عن جوهره هو السبب الكامن وراء عدم اتساقه مع نفسه وعجزه عن التحقق الذاتي. ومسعاه لم يكن يزيد بالتالى عن تنقية نفايات المعادن وتخليق الذهب. والوسيلة إلى تحقيق ذلك موجودة وحسب، داخل الإنسان: حجر الفيلسوف/الفلاسفة. والعبارة العربية ترتبط، كما هو واضح، بصورة أو أخرى، بما "هو مخفى ومحظور" ومن هنا تبنى الصوفيون فى استعمالاتهم رمز الحجر وفقًا للقاعدة الشائعة بشأن التجانس الصوتى أو السجم.

كما يسمى هذه الحجر المضفى، الذى يتمتع بقوة هائلة، أيضًا "أزوت" Azoth في الغرب. ولقد تتبع المستشرقون هذه الكلمة حتى وصلوا فى بحثهم عن أصولها إلى إحدى كلمتين فى اللغة العربية: إما كلمة "الذات" التى تعنى الجوهر والحقيقة الجوانية، أو إلى كلمة "زئبق". فالحجر، بالنسبة الصوفيين هو "ذات" أى ذلك الجوهر الذى يبلغ من القوة حد تحويل كل ما يتصل به عن طبيعته التى فطر عليها، فجوهر الإنسان، هو الذى يشترك به مع ما يسميه الناس، الإلهى أو المقدس، وقل هو "الإشراق" أو "التنوير" الذى يقدر على رفع الإنسانية إلى مرحلة أعلى،

ويوسعنا المضى إلى أبعد من ذلك، فالعناصر الثلاثة مضت نحو تخليق "الذات"، بعد إخضاعها للعمل، وهذه العناصر هى "الكبريت" الذي يرمز للعظمة و"الملح" الذي يرمز للخير والعلم و"الزئبق" الذي يشترك في الجذر مع الفعل "زبق" بمعنى "فض مغلقًا أو كسر"(٢).

ما لم نقف على استعمال الكلمات وكذلك على ما تكافئه، فإننا لن نستطيع فض مغاليق السيمياء. و ابن عربى "نفسه يكشف عن معنيين عندما يقول إن الكبريت يرمز المقدس والزئبق يرمز الطبيعة. والتفاعل بينهما بنسب ملائمة ينتج "الأزوت" أو "الجوهر النبيل". ولو أن الترجمة إلى اللاتينية تفقد التجانس الصوتى الوارد في الأعمال الصوفية، ولكن تفسيرها يستمر (لمصلحة غير العرب) في الكتب المكتوبة باللغة الفارسية مثل كتاب "الغزالي" المعنون "سيمياء السعادة".

يرى كثيون أيضا أن نقل مأثورات "السيمياء" كان فى أيدى المعلمين القدماء، ويعضهم مذكور بالاسم. وهؤلاء يضمون "هرمز" الذى يقول الكتاب الشرقيون والغربيون على حد سواء أنه كان معروفًا عند العرب باسم "إدريس". ويقبل المؤلفون وأمثالهم الغربيون النقل من "هرمز" إلى ذلك الحد الذى يسمنون عنده "السيمياء" فى غالب الأحيان: "فن هرمز"، وسار هذا "العلم" على ذلك النحو منذ قبلوا أنه منقول عن أصل عربي.

ويروى المؤرخ العربي-الإسباني "سعيد الطليطلي" of Toledo (المتوفى ١٠٦٩) هذه التقاليد عن "تحوتي" أو "هرمز":

يؤكد الحكماء أن جميع العلوم السابقة على الطوفان نشأت مع "هرمز" الأول الذي عاش في صعيد مصر، ويطلق عليه المسويون [اليهود] "أخنوخ" والمحمديون (السلمون) إدريس". وكان "هرمز" هو أول من تحدث عن عنصر العالم الفوقي وحركة الكواكب. وقد بني معابد لعبادة الإله سبحانه وتعالى... وقد تخصص في الطب والشعر... وقد حذر من وقوع كارثة النار ولماء قبل الطوفان... وبعد الفيضان أصبح العلماء يشتغلون بالعلوم، بما فيها السيمياء والسحر تحت إشراف "هرمز" الثاني الذي حاز صيبتًا أعرض(١) ، في "منف" العاصمة المصرية القديمة التي عرفها اليونانيون القدماء باسم "ممفيس".

لا يُعد "هرمز ثلاثيً - العظمة"، الذي قد يمثّل على سبيل الإمكان، ثلاث شخصيات مختلفة، أول مؤسس مشهور السيمياء حقا يظهر اسمه بين المعلمين القدماء لما أصبح الآن يسمّى بالطريقة الصوفية، ويعبارة أخرى، يشترك كل من الصوفيين والسيميائيين في القسول بأن "هرمز" هسو أول من أنشئ فنهم. وعلى هذا فه "جعفر الصادق" و جابر بن حيان" و هرمز" المشهور بصوفيته، كلهم يحظون بالتبجيل في الشرق والغرب على حد سواء بأنهم المعلّمون الذين أسسوا هذه الصنعة.

ولا تعتبر وسائل التركيز والتقطير والتعتيق والمزج، التى تحمل أسماء كيميائية، سوى تنظيم للذهن والبدن حتى يُنتج تأثيراً إنسانيا وليس كيمائيا، ولو أن وجود مقلّدين ينشطون في عمليات الكيمياء المادية أمر لا جدال من أى نوع فيه. ولكن على نفس الدرجة من الصحة أن نقول بوجود أناس، حتى وقت قريب نسبيا، (لا يزالون باقين في بعض المناطق) يؤمنون بأن للأمور الروحية متوازيات مادية.

من هو "جعفر الصادق" معلم "جابر بن حيان"؟ لم يكن سوى الإمام السادس، سليل النبي "محمد" (عَرِّاتُهُم ) عن طريق ابنته "فاطمة"، التي يعتقد كثيرون أنها تنتمي

إلى السلالة المباشرة التى نقلت التعاليم الجوانية للإسلام، كما استودعها قلوبهم النبى "محمد" نفسه، وهي التعاليم المسماة بالصوفية،

كان "جابر بن حيان" لمدة طويلة، صديقًا حميمًا للبرامكة، الذين كانوا وزراء الخليفة العباسى "هارون الرشيد". وكان هؤلاء البرامكة ينحدرون من كهان الأضرحة البوذية في أفغانستان، ويسود الاعتقاد أنهم حازوا في متناول أيديهم التعاليم القديمة التي انتقلت إليهم من تلك المناطق. وكان "هارون الرشيد" مصاحبًا مستديمًا للصوفيين، وهناك حالات لم يخطئها التسجيل قام فيها بالصعود في مواكب يحفها الإجلال إلى المعلمين الصوفيين.

والافتراض الذى يذهب إلى أن المأثورات السيميائية جاءت من مصر بشكل مباشر عبر كتابات تحوتى"، أو أى شيء من هذا النوع، ليس ضروريا لهذه الرسالة التي بين يدى القارئ. وبو أن التقاليد الصوفية تقول إن المدونات القديمة نُقلت عبر ذي النون المصرى، ملك أو سيد الأسماك، الذي يُعد أحد أعلى المعلمين صيتًا بين الصوفيين الكلاسيكيين.

ومن يكون "هرمز"؟ أو كيف كان يفكر بصفة عامة؟ كان الإله الذي يحمل أرواح المتوفين إلى العالم السفلى، ويحمل الرسائل من الآلهة، أى أنه كان همزة الوصل بين السماوى والأرضى، وكان يتحرك، مثل مكافئه، أى الزئبق، بسرعة رهيبة، نافيًا الزمن والمكان، بنفس الطريقة التى تعمل بها التجربة الجوانية. ولقد كان "هرمز" بطلاً رياضيا، وكان شخصًا راقيًا، ويعد من هنا شبيهًا بـ "الإنسان المتكامل" أى الصوفى، في مظهره البراني. ففي تماثيله الأقدم كان المثّال يصوره كرجل ناضح، رجل موغل في السن والحكمة، ويتصوره الجميع كنتاج حقيقي للنمو السليم، فلقد اخترع القيثارة، وكان في وسعه أن يغير حالات المستمعين، مثلما يفعل الصوفيون، عن طريق الموسيقي، وكان في طوعه أن يرسل عملاقًا إلى مملكة النوم متى عزف على عوده، وهو العمل وكان في طوعه أن يرسل عملاقًا إلى مملكة النوم متى عزف على عوده، وهو العمل الذي يؤخذ كمؤشر على طابع التجلى لـ "هرمز" كصوفي من نوع خاص، ولعل الصلة بين هذا النشاط التنويمي— المغناطيسي وكل من الباطنية والطب واضح بلا مزيد عليه.

وقد اختص "هرمز" بالماثورات القديمة وحفظها ونقلها. وكان لـ "هرمز" قرينة هى:
"سيشتا" sesheta التى ترتبط ببناء المعابد والصفاظ على الكتب التى تضم حكمة
القدماء. وبصفته نمونجًا لكيان إنساني طموح للصوفيين وأيضًا اللحق الصوفى"
(سيمورغ=Simurgh)، مثله المثّالون بطائر. وأحيانًا كان يظهر على شكل بشرى برأس طائر "أبو منجل"، حيث تشير الرأس إلى الطموح أو إدراك المراد في الذهن، الذي يقع في الرأس.

جاء خلق العالم من الكلمة التي نطقها "تحوتى" بصفاته الثماني (أربعة تمثل أربعة أبعة أبعة أبعة المنافئة المنافئة

أيا كانت الأرباب أو الأساطير الأخرى التي اختلطت بتجليات "مرمز" و"الزئبق" و" تحوتى"، فإن العناصر الرئيسية التوسط بين الإنسان والعالم المقدس، من حكمة وموسيقى وحروف [=لغة] وطب تظل كما هي.

فى الشكل الثلاثى: المصرى-اليونانى-الرومانى، جرت مساواة الشبيه بالشبيه فارتباطه بصورة الحكمة التى انتقلت إلى الإنسان من مصادر إلهية استمر قائماً، وهى صورة أكثر شمولاً بما لا يُقاس، دون شك، من الطابع السيميائى الذى أضفيت فى وقت لاحق عليها.

ملكت الحيرة على الناس أفتُدتهم لقرون طويلة بسبب التعاليم الشهيرة لـ هرمز مثلث-العظمة، تلك التعاليم التى وجدت منقوشة على لوح من الزمرد، وهى التعاليم التى تبادلها العرب بصفتها المبدأ الجوانى الأول للعمل العظيم [=الخلق]. وكان هذا بمثابة الحجة العليا للسيميائيين وهى ما قد نترجمها على هذا النحو:

"المق، اليقين، المنزه عن الباطل، العلوى يشبه السفلى، معجزة الرحدة ضرورة لا غنى عنها، كل الأشياء عبارة عن صيفة أو أخرى من مقصود الوحدة، وكل الأشياء انبثقت من الوحدة، عن طريق التكييف. أبواها هما الشمس والقمر، واقد وأدت من الريح وأرضعتها الأرض. كل أعجوبة ترجع إليها، وقدرتها كلية غير منقوصة. ارمها على الأرض واسوف تتفصل الأرض عن النار. اللاملموس ينفصل عن الملموس، وخلال الحكمة ترتفع شيئًا فشيئًا عن الأرض إلى السماء، ثم تنزل إلى الأرض، كي تضفر قوة العلوى مع السفلى، وبذلك تفوز بتنوير الدنيا وتختفى الظلمة. هذه قوة كل القوى: تتغلب برقتها على كل ما هو رقيق وتنفذ من المواد المعلبة، وهذا هو مسعنى خلق العسالم، وفي المستقبل سوف ينهض تطور رائع إثر تطور أروع، وهذا هو الطريق.

أنا "هرمز" ثلاثي الحكمة، ولقد حزت هذا الاسم لأننى العناصر الثلاثة التي تشكّل الحكمة كلها، وبذلك ينتهى إلهام عمل الشمس."

هذا هو نفس القول الصوفى المُثُور (مقدمة إلى استبصار جعفر الصادق -Per ):

"الإنسان هو الكون الأصفر والخلق هو الكون الأكبر=الوحدة، الكل جاء من الواحد، وعن طريق الاتصال بقوة التأمل يمكننا بلوغ كل ما تريد، ويتعين فصل هذا الجوهر عن البدن أولاً، ثم تضفره مع البدن مرة أخرى، وهذا هو العمل، ابدأ بنفسك، وانته بالكل. قبل الإنسان وما بعد الإنسان، هو التحول."

إذا قام دليل على وجود ما يمكن أن يُسمى بمدونات تعدينية، تشبه السيمياء، دون تجريب كيميائي، وأن هناك أيضًا سيمياء روحية دون تجريب كيميائي، فإن هناك تظل نقطة أغفلها المعلقون. ولقد أجرى "جابر بن حيان" (وأتباعه ويعضهم على الأقل كانوا

صوفيين) في حقيقة الأمر تجارب كيميائية، وتوصلوا إلى اكتشافات تحظى بالاعتراف بأنها تُعد بمثابة الأساس الذي قامت عليه الكيمياء الحديثة، وبالنسبة إلى الذهن الحديث، هذا يعنى أن محاولاتهم في سبيل التوصل إلى "حجر الفيلسوف/الفلاسفة"، انطوت على تحويل المعادن، ترى هل كان في طوعهم أن يقضوا كل تلك السنوات في التجريب ويتحملوا بصبر وأناة كل النكسات التي يصادفها السيميائيون في عملهم دون أن يكونوا مقتنعين بوجود إمكانية على المستوى النظري النجاح؟ هل كان في وسعهم أن يقوموا بمثل هذه التجارب الجادة، لمجرد كونهم أعضاء غافلين في مجتمعات تستنكر أي نشاط ديني فردي، وهو الأمر الذي يخلق واجهة تصل في شمولها إلى هذا الحد: كانوا مضطرين في حقيقة الأمر إلى محاولة تحويل المعادن؟

ينطوى الفكر المعامس على خطأين يحولان دون الحقائق الصحيحة وبين فهم الناس، الخطأ الأول يتمثُّل في أن الناس يميلون إلى الحكم على السابقين الذين طواهم الماضي بأنفسهم. والثاني في الصعوبة المعتادة التي تواجه المنظِّر البراني الذي لم يمر عبر باب إحدى المدراس الصوفية. فالصوفيون يحوزون تقاليد ظلت تلازمهم لقرون عديدة. وهذا ما يمكننا تلخيصه في هذا المصطلح "المهمة". وهذا المصطلح قد لا يبدو اليوم علميا بالمقاييس العصرية، إلا أن تطبيقه امتد إلى نطاق عريض. ويموجبه يتكفل "السالك" [=الطالب] بمشروع لاستكماله. وقد يكون هذا المشروع مسألة سيميائية وقد يكون قد بذل جهدًا في سبيل التوصيل إلى خاتمة لمشروع قد يكون بعيدًا عن بلوغ المراد، فمن أجل ارتقائه الذاتي، يتعيِّن أن ينهض بتلك "المهمة" بإيمان كامل. وخلال عملية التخطيط وبذل هذا الجهد، ينال هذا "السالك" [=الطالب] الارتقاء الروحي. وقد تكون هذه المهمة السيميائية أو سواها غير ممكنة، ولكنها تُعد بمثابة إطار يستطيع خلاله، وضع مثابرته وجلده، وارتقائه الذهني والأخلاقي موضع التنفيذ. إلى هذا الحد تظل هذه المهمة ثانوية، ولكن إلى الحد الذي تكون فيه هذه المهمة دائمةً بالنسبة له وبالنسبة لحياته، قد لا تكون ثانوية على الإطلاق، نظرًا لأنها تُصبح عندئذ ملجأه الدائم وإطاره المرجعي، فهي أشبه بتلك الروح التي تُؤدِّي خلالها مثل تلك المهام التنافسية كالرياضات أو تسلُّق الجبال، أو حتى الثقافة المادية، في مجتمعات أخرى، حقا الجبل

والنمو العضلى نقطتان ثابتتان، لكنهما ليستا العنصر الذى يجرى تغييره ببذل مجهود ما فى واقع الأمر. فهما الرسيلة وليستا الغاية. وقد يبدو المفهوم كله غريبًا، ولكنه يعتمد فى نهاية المطاف على منطقه الخاص، أى أنه ليس إطارًا حتى يمكن تغييره خلال بذل مجهود ما، ولكنه الإنسان ذاته، وما يهم فى هذا الصدد، هو ارتقاء الإنسان، وليس أى شيء آخر،

ومتى استوعبنا المفهوم الصوفى للتطور المنشود للإنسانية حق الاستيعاب، فإن العناصر الأخرى تجد مكانها الصحيح فى الإطار، وبنفس الروح، على ما يبدو، يُدرِّسون اللغة اللاتينية فى بعض المدارس لتطوير جانب من الذهن. وقد يقول مراقب برانى أو واقعى أن دراسة اللاتينية، هى من أقل الدراسات نفعًا. ولكن الأمر يعتمد هنا على تعريفه لكلمة "نفع". وقد سمعت فى الآونة الأخيرة شخصًا ما يشير إلى أحد المدخنين بقوله: "إنه ماكينة لاستهلاك التبغ"، وهكذا كان هو، ولكن من وجهة نظر واحدة، تمامًا مثلما يرى شخص ما فى "السيارة أداة لحرق البنزين". ففى هذه العبارة تُجوهلت الوظائف الأخرى، ومع ذلك فهى تظل صحيحة فى سياق ضيَّق.

هناك قصة رمزية عن السيمياء، تبدو على جانب كبير من الأهمية، نظراً لارتباطها بالفكر الغربي:

كان لأحد الآباء عدد كبير من الأبناء الكسالى، وعندما حانت ساعته الأخيرة أخبرهم بأن الحقل [=الغيط] الذى تركه لهم يحتوى على كنز مخبوء من الذهب. لكنهم عندما 'عزقوا' الحقل لم يجدوا شيئًا. فما كان منهم إلا أن زرعوه قمحًا، فأعطى الحقل محصولاً وفيرًا فى هذه السنة، واستمروا يصنعون ما صنعوه لسنوات طويلة، حقا لم يعثروا على كنز. ولكنهم أصبحوا، بصورة غير مباشرة، أغنياء من جانب ونشطاء متعودين على العمل البنّاء من جانب آخر، وفى نهاية المطاف أصبحوا فلاحين محمودى الصيت ونسوا الحفر سعيًا وراء كنوز الذهب،

وهكذا فإن البحث عن الذهب خلال وسائل كيميائية، ينتج مكاسب تختلف عن تلك التى يدور في الظاهر عنها البحث. كانت هذه القصنة معروفة، بكل تأكيد في الغرب، فلقد ذكرها كل من "بيكون" Bacon و "بوويرهاف" Boerhaave الكيميائي الذي عاش في

القرن السابع عشر، وهو الرجل الذي أكد على ضرورة العمل التجريبي بدلاً من الهدف المنشود. وفي كتابه "عن النمو العلمي De Augumentis Scientiarum يقول "بيكون":

> "السيمياء أشبه بالرجل الذي أبلغ أبناء أنه دفن في حقل العنب كثرًا من الذهب. وعندما حفروا لم يجدوا أي كنوز، ولكن الحفر قلّب التربة وعرّض الجنور للشمس، وهو الأمر الذي جعل الحقل يعطى محصولاً وفيرًا أ.

ويعطينا كتاب مرأة الكيمياء "Speculum Alchemiae الذي يرجع إلى القرن الثالث عشر، والمنسوب إلى "بيكون" لمحة عن نظرية التطور في السيمياء:

> أرى ازامًا على أن أقول لكم إن الطبيعة تميل دائمًا وتجاهد في سبيل التوصل إلى الكمال الذي ينطوى عليه الذهب، وأكن كثيرًا من الأحداث العارضة تتدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير المعادن.

ويقول كثير من المعلقين الصوفيين على قصائد "جلال الدين الرومى" المشحونة بمبدأ التطور: "لقد ظهر الإنسان أول ما ظهر في المجال المعنى": يتعين تنقية المعدن الإنساني وتمديد أبعاده."

تكشف وظيفة "حجر الفيلسوف/الفلاسفة" بصفته دواءً عاما أى لكل الأمراض ومصدرًا لإطالة العمر، مظهرًا آخر من السيمياء الروحية التى تتناظر تمامًا مع التدابير الصوفية. وتتلخص الحقيقة الأكثر أهمية هنا فى أن ذلك الحجر أو ذلك "الأكسير" فى التقاليد الصوفية، ليس سوى حالة ذهنية، يركزها الطبيب داخله قبل نقلها إلى المريض عن طريق ذهنه أيضًا، وإذا ما قرئت بعض الحواديت الغربية حول شفاء المرضى باستخدام ذلك الحجر، تحت ظل هذا الافتراض، فلسوف يكون فى وسعنا أن نعرف ماذا يكون ذلك الحجر. وبعد تركيز الذهن ونقله بطريقة معينة (الملح، والزئبق، والكبريت مجتمعين) نجد أن النتيجة هى ذلك الحجر أى قوة معينة. وهذا الحجر يجرى تسليطه على المريض الذي يأخذ عندئذ فى التماثل الشفاء.

ويذلك يكون هذا الحجر السرى(بالنظر إلى أنه مخبًّا داخل الذهن) هو المصدر وهو الجوهر ذاته.

ولقد كشف البحث التاريخي في الآونة الأخيرة عن الحقيقة التي تقول إن السيمياء مكانت رهن الاستعمال، بأفكارها المشابهة ورمزيتها، في الصين منذ ما يصل إلى القرن الخامس ق.ع.م. ويرى الدارسون الصينيون واليابانيون والغربيون أن تطور السيمياء في الصين كان روحيا في الأصل، ولم تأخذ مظهرها التعديني إلا في أوقات لاحقة. وقد يكون من المكن أن يكون التعدينيون قد تبنوا الموضوع نقلاً عن الكهنة الطاويين [الطاوية هي إحدى الديانات التي تتسم بطابع فلسفى وظلت تشكل، مع الكونفوشية، الحياة الروحية في الصين لأكثر من ألفي سنة. المترجم] وليس العكس، كما قد يميل الافتراض المباشر. وكثير من – إن لم نقل كل – أفكار السيمياء، بصفتها عملية روحية، حاضرة في تعاليم الحكيم الصيني "لاو- تسو" Lao Tzu مؤسس الديانة الطاوية، الذي ولد على وجه الترجيح في سنة ١٠٤ ق.ع.م.

كما نجد أيضًا نظرية "الإكسير" بصفته مستحضرًا أو وسيلة تمنح الخلود، عند الفلاسفة الصينيين الذين يتصلون بفن السيمياء، وكذلك في كتاب الهندوس العروف باسم أثارفا قيدا"، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف سنة ق.ع.م. وقد أشار البروفيسور "ريد" Read إلى أن الفلاسفة الصينيين يرون على وجه الخصوص أن هناك ثلاثة أنواع من السيمياء: النوع الذي يطيل العمر عن طريق الذهب المذاب أو السائل، والثاني ينتج عنصرًا مكونًا من الفسفور الأحمر في سبيل تصنيع الذهب، والثالث يحولً المعادن الأخرى إلى ذهب.(1)

ويعرض د.أو إس جونسون في كتابه "دراسة في السيمياء الصينية" Chinese Alchemy الذي استكمله في جامعة كاليفورنيا، فقرة جديرة بالاهتمام، اقتبسها من مصادر صينية حول قدم هذا الفن ومعادلته بالبحث عن الخلود خلال الجهود الإنسانية في سبيل الارتقاء.

ويعطينا السيميائي الصيني الور تسو (استشهد به وليم إيه بي مارتن في كتابه ويعطينا السيميائي الصيني الور تسو (The Lore of Cathay,1901,p.59)، ما ظن بعض الكتاب أنه محير بشكل متعمد أي عملية كيميائية لتحويل المعادن ولكن في ضوء ما سبق لنا أن قلناه، يمكن قراءة تلك الفقرة مباشرة بصفتها إشارة إلى الارتقاء المكن بجوهر الإنسان، وبذلك لا تكون الفقرة محيرة، إلا إذا حاول المرء أن يجد فيها تعليمات تخص المعامل: "يتعين علي أن أزرع بمثابرة كاملة حقلي بنفسي، فهناك في داخله بذرة روحية قد تعيش ألف سنة. وزهرتها صفراء بلون الذهب، ولكن برعمها ليس كبيرًا، إلا أن تقاويها مدورة وتشبه جوهرة غاية في النقاء. ويعتمد نموها على تربة القصر المركزي، وسقياها يتعين أن يأتي من نافورة عالية، وبعد عشر سنوات من الزرع، قد ينتقل جذرها وفرعها إلى

وإذا ما ترجمنا هذه الفقرة إلى لغة صوفية، جاز لنا أن نقرأها على هذا النحو:

"يتعين على الإنسان أن يرتقى بمجهوده الذاتى، فى اتجاه نمو مغروس فى طبيعة متطورة، لمنح وعيه التوازن، فالإنسان يملك داخله جُوهرًا، دقيقًا منذ البدء، ولكنه مشع ونفيس، والتطور يعتمد على الإنسان، إلا أن ذلك يقتضى منه أن يبدأ مع معلم، وعندما يجد الذهن من يزرعه بعناية ولياقة، فإنه يرتقى إلى منزلة سامية."

قد يبدو ما سلف ذكره، في نظر المهتمين بأشياء من نوع التأريخ، مؤشرًا على أن حكمة الصوفيين، وكما يقولون هم أنفسهم، لازمنية، بمعنى أنها صالحة لكل زمان، بل توغل في الزمن إلى أقدم العصور القديمة. ففي ترانيم الأريين التي ترجع إلى حوالي مراكة، ع.م نجد ما يشير إلى وجود صيغ لذاهب يحق لنا أن نرى فيها مسحة صوفية بمعنى قيامها بشعائر معينة السمو والارتقاء. وهناك أيضًا ذكر لتخليق المعادن.

ولعل إدراك السيميائيين في الغرب أنهم يجدُّون في سبيل بلوغ هدف داخلي واضح في تحذيراتهم وتصويراتهم الغامضة التي وردت في أعمالهم. على أن الرمزية السيميائية ليست عصية على القراءة بحالٍ من الأحوال طالما وضع المرء في ذهنه طبيعتها الرمزية. وفي القرن السابع عشر، أي بعد ألف سنة من العصر الذي عاش فيه ملهم السيمياء الأول جابر بن حيان (ولد سنة ٢٧١بالتقريب) كان السيميائيون الأوروبيون يحتفظون بقوائم المعلمين المتتابعين، إحياء لذكرى السلالة الروحية الصوفية. وتتمثل إحدى أهم الأشياء الشيقة حول هذه الحقيقة في أن هذه السلاسل المتتابعة تشير إلى أناس يرتبطون مع بعضهم البعض الآخر في إطار التقاليد الصوفية العربية—الإسلامية Saracen، وبخلاف ذلك لا يملكون أي جامع أخر يجمعهم، وفي السجلات نجد أسماء "محمد" و"جابر" و"هرمز" و"دانتي" و"روجر بيكون"

وقد كشف البحث فى الآونة الأخيرة عن أن المواد الصوفية كانت تقف كمصادر وراء أعمال "دانتى" الإشراقية، مثل "الكوميديا الإلهية". ولا بد من أن اتصالاته الصوفية، مع ذلك، كانت معروفة السيميائين طوال الوقت. ف "رايموند لالى" Raymond Lully الباطنى "المايوركى" [نسبة إلى جزيرة "مايوركا" الإسبانية في غرب البحر المتوسط. المترجم] يشيرالباحثون إليه المرة تلو المرة، بصفته سيميائيا متضلعًا. ومع ذلك فمن واقع أعماله نعرف أن تمارينه كانت مستعارة في الواقع من الصوفيين، وهي التمارين التي يُطلق عليها تسميات صوفية.

يستحضر الصوفيون المتنورون من العرب واليهود [=العبرانيين] ذلك التتابع على هذا النحو: "هرمز" يمثل الحكمة الأقدم، التى انحدرت من أصل سماوى، و"محمد" (وعدد من العترة النبوية والصحابة) و"جابر بن حيان" أو أحد مساعديه ومن هنا حتى الطرق الحديثة. ويتتبع السيميائيون اللاتينيون الغربيون مدوناتهم وحكمتهم من "هرمز" إلى "ابن حيان" ومن هنا عبر الإشراقيين، ولقد كان "روجر بيكون" واحدًا منهم، كما كان "لالي" أيضًا، بالإضافة إلى العديد من المحترفين practitioners الغربيين.

ونقابل في المذهب السيميائي، المرة تلو المرة، ذلك المفهوم الصوفي حول الفوز بالوحدة من التنوع، ونزاهة الذهن ثم الوعي الجواني، خلال هيئة المعلم الذي سيعطى المفتاح<sup>(٥)</sup>، خلال الوضع السليم للكلمات التي تحمل تجانسًا مع "الملح" و"الكبريت" و"الزئبق"، كي نصل إلى "النور"، حسبما يقول الإشراقيون.

وإن يحول دون تعرضها الهجوم من جانب الكنيسة، على أساس أنها مشروع خاص لترقى صاحبه، سوى إخفانها في تعبيرات كيميانية والأولى سيميانية. وإليكم مثال نموذجي، يتمثّل في الشرح الذي زُوِّد به الرسم البياني الذي يمثل "العمل" في كتاب "جنينة الكيمياء" (Viridarium Chymicum)، وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من الدراسات نُشرت في سنة ١٦٢٤:

العمل الكلى فى الفلسفة. تلك الأجزاء التى ضمتها فى وقت سابق أشكال عديدة، تراها الآن فى شكل واحد، وفى البدء كان المعلم (حرفيا "الكبير") الذى أحضر المفتاح، الكبريت مع الملح والزئبق سوف يوفرون الثروة.

وأن يكون هذا المنطوق الخفى المغزى رمزيا، وأن يتعين تطبيقه على التعاليم السرية الخاصة بالارتقاء الذاتى والسمو بالنفس عن طريق السيمياء، أمران تأكدا إلى ذلك الحد الذى يتجراً عنده المؤلف في الجملة الأخيرة، أن يقول محذّراً في الواقع ضد السيمياء المادية:

إذا لم تر شيئًا هنا، فلن تستطيع أن تمضى فى مسعاك شوملًا أبعد. واسوف تغدو مكفوف البصر، حتى وأو كنت تقف فى قلب النور."

وما هو أكثر من شيِّق هنا يتلخص في أن السيمياء لم تكن، في نظر الغرب، وكذلك الشرق، عقيمة أو مجرد تقاليد مكرورة تعتمد على المدونات القديمة، ليس إلاً. فلقد كانت تتجدد خلال تعاليم الأشخاص الذين يتصلون بالدراسة الصوفية. وليس أدل على ذلك من التعاقب المستمر للأسماء التي تظهر، ونستطيع أن نقتفي أثر أصحابها حتى إقامتهم لاتصالات مع الصوفيين والمدارس الصوفية، أو أولئك الذين استخدموا مصطلحات صوفية. فروجر بيكون على سبيل المثال، لم يقرأ وحسب، الأعمال المنسوبة إلى أبن حيان ، بل توجه إلى إسبانيا، حيث عثر على المصدر، كما يتضح لنا من استشهاداته من تعاليم الصوفيين التي صاغها استشراقيو القرن الثاني عشر منهم. أما "لالي" فلم يدرس الصوفيين التي صاغها استشراقيو القرن الثاني عشر منهم. أما "لالي" فلم يدرس الصوفية إلى الآخرين، حتى جرى اسمه على ألسنة تمارين معينة فقط، بل نقل هذه المعرفة إلى الآخرين، حتى جرى اسمه على ألسنة

السيميائيين اللاحقين باستمرار. ولقد واصل "باراسيلسوس" Paracelsus نفس النهج وحذا خذوه كثيرون.

وقد قدّم "باراسيلسوس" الذي قام بجولة في الشرق وتلقى تدريبه الصوفى في تركيا، العديد من المصطلحات إلى الفكر الغربي. فالمصطلح الذي صكه وهو "أزوت" Azoth مماثل للمصطلح الصوفى "الذات" الذي ينطقه الفرس وبالتالي في معظم الشعر الصوفى على هذا النحو: "الزوت" az-zaut . و الـ Paragranum ليس سوى إضفاء للطابع اللاتيني على علم الطبيعة الجوانية للأشياء.

ومن جراء الإصلاح، وجد "باراسيلسوس" نفسه مضطرًا إلى التزام جانب الحرص عند التعبير عن نفسه، طالما كان يطرح نسقًا سيكلوجيا مختلفًا عن النسقين اللذين تطرحهما كل من الكاثوليكية والبروتستانتينية. ولقد قال ذات مرة: "اقرأ بقلبك حتى تصل إليك في نقطة ما في المستقبل، الديانة الصحيحة." كما استخدم "الخمر"، هو الآخر كنظير الصوفية، عند الإشارة إلى المعرفة الجوانية، وكنتيجة لذلك لصقت فيه تهمة السكر. وهذه الفقرة التي نُسبت إليه لا يمكن قبولها إلا من وجهة نظر صوفية:

"دعونا نعطى ظهورنا لكل الشعائر والطقوس والرقاوى [=الرقى]
والمقدسات إلخ وكل الأوهام المسابهة ونضع فوادنا وإرادتنا
وثقتنا في الصخرة الصماء دون سواها ...إذا تخلينا عن الأنانية
فلسوف ينفتح الباب أمامنا، وتنكشف عن أبصارنا حجب
الغموض،" "الفلسفة الخفية" (Philosophia Occulta)

بل بلغ به الأمر حد الاستشهاد بالتعاليم الصوفية:

لن ينال الخلاص بالصوم، ولا بارتداء زى معين، ولا بجلد البدن [كما هو الأمر عند العديد من فرق الشيعة. المترجم] فهذه ليست سوى خرافات ومداهنات. لقد خلق "الذات العلية" كل شيء طاهرًا ومقدسًا، ولا يحتاج الإنسان إلى تدشينه أو تأهيله..." (المرجم السابق).

ومع ذلك استمر كثير من المنجمين يصاولون اتباع الأفكار السيميائية والكابالية Cabalistic [التأمرية السرية. المترجم] المنسوبة إلى باراسيلسوس.

يُعد هنرى كورنيليوس أجريبا Henry Cornelius Agrippa (ولد سنة ١٤٨٦) نموذجًا أخر لما يسميه الصوفيون "الرواد" أو "الكشافون"، فيقول البعض إنه كان سيميانيا ومشتغلاً بالسحر، وحتى إلى يومنا هذا لا يزال هناك من يحاول التوصل إلى الحقيقة عن طريق النسق السحرى المنسوب إليه. وقد كتب عن منهج "رايموند لالى" وحاضر عن "هرمز" وكان يعرف دون شك التأويل الصوفى السيمياء.

يُحسن الذين يتبعونه والذين يذمونه معًا صنعًا لو أعادوا فحص كلماته في ضوء معوفي، ولقد كتب عن السيمياء يقول: "تلك فلسفة صابعة وغامضة حول عجائب الطبيعة، والمفتاح هنا هو الفهم، فكلما رفعنا معرفتنا إلى أعلى، كانت مداركنا أكثر سموا في الفضيلة وكنا أقدر على القيام بأعظم الأعباء بسهولة أكبر،" وحجر السيميائيين الذين يتبعون هذا "الفن" حرفيا ليس سوى باطل وموهوم، طالما كانوا يمارسون ذلك الفن بصورة حرفية، ونظرًا لأنها "روح جوانية داخل أعماقنا، تستطيع أن تؤدى أداء حسنًا أي شيء يستطيع أداءه الرياضيون البارعون والسحرة الماهرون، والسيميائيون البديعون والعرافون الفاتنون."

ولما كان هذا هو ما يستطيع أى صوفى أن يذهب إليه، وخصوصًا المحاط بأناس يريدون أن يقتنعوا بما هو وراء الطبيعة بشكل فج، ولما كانت الديانة الأرثوذكسية [=الأصولية] تملك مصلحة مقررة فى الحفاظ على النزعة الما-وراء-طبيعية من النوع الذى يرفضه العقل، فليس مما يدعو للاندهاش أن أشخاصًا مثل أجريبا قد واجهوا الرمى بالضلال أو الجنون أو ممارسة السحر.

القصل الرابع عشر

أسرار في الغرب

(أ) شعائر غريبة

فى ومضة لا غير، خلّ عنك الزمن والمكان. نح العالم جانبا، وكن عالما داخل نفسك. شبسترى، الجنينة السرية،

هذه هى ليلة السبت، وهى مننورة على وجه الضموص لأداء شعيرة تخلع منا القلب، نحن الذين نسير وقد لفتنا هالة الإخلاص فيما يتبعنا بكل تفان، النساك المنقطعون لهذه العبادة أو تلك.

مجموعتان يصل عددهما إلى اثني عشر شخصاً، يرتدون ملابس زاهية الألوان، يؤدون حركات معقدة داخل مطرح مسور. وكانوا بين الحين والآخر يستجيبون لمثيرات موسيقية تصدر عن آلة بدائية يعزف عليها رجل يتمتع بينهم بسلطة ظاهرة، يعاونه بعض المساعدين، الذين يخضعون لإشرافه. وحول المنطقة المخصصة لأداء الشعيرة، بالكامل، تصدر عن حشد من الأتباع استجابات متنوعة. ففي بعض الأحيان يغنون، وأحيانًا أخرى يصيحون، وثالثة يلزمون الصمت. ويعضهم ينكب على ألة موسيقية تصدر صوتًا غريبًا.

من الواضح أن عناية كبيرة قد أسبغت على تخطيط الساحة التى كان تصميمها هندسيا بارعًا، وحولها أى حول الساحة أخذت ترفرف الشعارات والأعلام والرايات والزينات التى صممت على وجه الاحتمال كى ترفع درجة المشاعر عند الفرد والمجموعة على حد سواء. وكان الجو مقعمًا بالرهبة، وكان ذلك راجعًا بصفة جزئية إلى التغيرات المفاجئة فى المشاعر. أما ربود فعل الحاضرين للعمليات الانجذابية التى تُمثّل فى وسطهم، فكان متفجرًا فى بعض الأحيان، إلى الحد الذى يتعجب فيه المرء عما يحول بينهم وبين الانسكاب السوائل فى ذلك المطرح المقدس و كانت الفرحة والندم، كلاهما يتجليان بين الأتباع.

نحن مراقبون لمبارة كرة قدم فى رابطة يغمرها الضوء. وكل ما ينقص المراقب هو الوقوف على حقيقة ما يدور أمام عينيه ولماذا. وإذا تملكنا هذه المعرفة، صار فى طوعنا أن نتعرف على اللاعبين والجماهير والحكم وسبب استعمال خطوط الطباشير. أما إذا لم نعرف، فإننا نستمر: هنا شخص يتلوى على الأرض، وأخر يقطب حاجبيه، والعرق يقطر من ذقنه. أحد المتفرجين يضرب نفسه، وأخر يلطم جاره. "الطوطم" يرتفع فى الهواء، ويحييه حشد المتفرجين بزئير مخيف...ثم نشاهد ذلك الدم وقد أريق.

هناك أشكال أخرى من الشعائر عرضة للتناول بنفس النهج من جانب أولئك الذين لم يمروا خلال التجارب التى تسبق صعودهم إلى خشبة المسرح، أو موضع المراقب، بل ما هو أكثر أهمية أن عددًا كبيرًا للغاية من الشعائر من نوع أو آخر، تعرضت للتغيير على امتداد العصور، نتيجة افقدان الهدف الأصلى أو القوة الدافعة، وعندما يحدث ذلك، يأتى إحلال ميكانيكى أو ترابطى أى قائم على الترابط/التداعى لعوامل أخرى. وعندما يحدث هذا فإن الشعيرة يلحقها التشوش، حتى ولو كانت هناك، في الظاهر، أسباب واضحة وراء كل مظهر من مظاهرها. وهذا النوع من التطور هو ما يمكننا أن نطلق عليه نبذ السلوك الشعائرى.

منا والآن نجد سردًا برانيا لشعيرة من شعائر الدراويش، التي توصف من وجهة نظر المراقب وحده دون سواه. والمؤلف هو الموقّر "جون سبهان" من الكنيسة النظامية

الأسقفية Methodist Episcopal Church الذي كان شاهدًا لتلك الواقعة التي حدثت في الهند:

الليلة هى ليلة الخميس، الليلة التى تتميز بقداسة خصوصية عند الصوفيين. تعال، كى نزور بعض الأضرحة ونرى بأنفسنا تلك الشعائر الدينية الغريبة التى يؤدونها عند أعتاب دورنا.

دخلنا إلى حجرة يلفها ضوء شحيح حيث يجتمع عدد من الرجال، وبينما كنا مشغولين بما يدور، أعطى أحد الأشخاص، يبدو أنه قائد الاجتماع، إشارة بيده، فأغلقت الأبواب. وساد الصمت في الوقت الذي أخذ اثنا عشر شخصًا يشكلون صفين متوازيين في قلب الحجرة. وكان وهج فانوس وحيد مضاد للريح على الوجوه التي تغلفها العتمة، التي لا يشي أنها على قيد الحياة سوى لمعة العيون. فما كان من الذين بقوا منا إلا أن استندوا إلى حوائط الحجرة. وكان "الذّكر" على وشك أن يبدأ.

وعلى نغم صفقة مذهلة بيديه بدأ القائد في التمايل إلى اليمين وإلى اليسار. وكان قد بدأ ببطء شديد وسرعان ما دخل الحاضرون في إيقاع "تطويحاته"، وفي كل مرة كانوا يتطوحون إلى اليسار كانوا يصيحون في جوق واحد: "هوو...هوو...هوو"(١).

هذه الشعيرة التي يؤديها الدراويش لا تنتمى إلى نفس الطبيعة التي تنتمي إليها مباراة كرة القدم. وطالما لم تكن مع ذلك رمزية بل تحفل بنشاط جواني، فإن المزايا التي تعود من وراء وصف مثل هذه الواقعة بهذه الطريقة الضارجة عن السياق، محدودة.

ينتج الجو الذي يولده هذا النشاط الصوفي عند الصوفي نفسه، إدراكًا معينًا، وهو الأمر الذي يترك عنده أثرًا يستطيع التعرف عليه. ومع ذلك فلا طائل وراء القول بأن المرء يستطيع التعرف، في شعيرة معينة مفصولة عن أصولها على "إحساس" بأنها كانت في يوم من الأيام صوفية. ويتعين على المواد أن تكون متوفرة في شكل يستطيع خلاله القارئ أن يستفيد منها، إلى حد ما على الأقل.

ولهذا السبب بعينه يكون من الضرورى أن نبدأ بالإدراك الجوانى بأن ظواهر غربية معينة تنتمى لنفس المصدر، ثم نرى ما هو موجود من مواد أساسية مقبولة نسبيا، يستطيع المرء أن يُصور من خلالها الحقيقة. وفى هذا الصدد نجد منهجين رئيسين متوافرين: الأول يتمثل فى الإشارة إلى ظاهرة مماثلة، لو كانت هناك ظواهر من هذا القبيل، فى الشرق، المنهج الثانى يتلخص فى البحث عن عناصر تحمل شواهد التأثر، مثل المصطلحات الفنية والمعانى المستترة. وفى حالتنا هذه سوف نستخدم المنهجين، كى نسلًط ضوءً هنا على مظهر واحد على الأقل، مما أصبح يسمًى طقوس السحرة فى أوروبا الغربية.

ونحن نعرف من مصادر واسعة أن كلمة "الساحر" تعنى ببساطة: "الحكيم". ويمكن لهذه الكلمة أن تظهر في أي مكان، وليس هناك ما يدعو إلى النظر إليها باعتبارها ترجمة من اللغة العربية أو سواها. و"الحكيم" هو الاسم الذي تستعمله شعائر الدراويش، وكذلك أتباع تقاليد أخرى أقل أن أكثر شعشعة أي تخفيفًا.

في اللغة الإسبانية، الكلمة التي تعنى الساحرة هي: bruja وإسبانيا هي التي نجد فيها أقدم وأكمل إلى هذا الحد أو ذاك روايات عن شعائر ومعتقدات الأوروبيين الغربيين الذين يحتفلون بمهرجانات مشابهة وكانت الكنيسة تنظر إليهم بصفتهم أتباع "الشيطان" [=الأسود].

نستطيع أن نتتبع المفتاح الذي تنطوى عليه حقيقة أن دراويش المسخرة ـ مع أننا نجدهم في أيامنا هذه غالبًا في عدة جيوب في آسيا الوسطى وأحيانًا في الهند - يستعملون الكلمة العربية التي تنحدر من جذر تُلاثي هو : ب ر ش.

ويسمَّى المسخرة أو "العربيد" أيضًا "المبرقش" أى "المنقَّط البشرة"، كما يُمكن أن يكون "من أسكره التفاح الشوكي"، وفي الإسبانية، نجد "maja" وهي كلمة منحدرة من اللغة اللاتينية، بينما كلمة bruja التي تُنطق "بروشا" لم تظهر إلا في إسبانيا الإسلامية كي تصف أولئك الأشخاص، وإذا افترضنا، في اللحظة الحاضرة، أن كلمة "بروشا" قد تكون مصطلحًا تبنته إحدى جماعات المسخرة"، فإن بوسعنا أن نحاول

حشفرة [حمل شفرة] الاستعمالات الوصفية المجانسة خلال المنهج الشعرى العربى، فماذا، في حقيقة الأمر، تعنى كلمة brusha، سواء في شكلها المجرد أي الجذر أو مشتقاتها المختلفة؟ وفقًا لطريقتنا الشعرية التي تقوم على المنهج—الشفرى، فإننا ناخذ عددًا من الكلمات التي تتكون من نفس مجموعة الحروف الساكنة كي نضيفها إلى أوصاف شعيرة ما، كما رأينا في حالة كلمة "صوفي".

تعطينا كلمات القاموس مختارات تشمُّل مادة مهلوسة [=مسببة الهلوسة]، ورمز وعلامة شعائرية، وكلها واقعة تحت تجميع الحروف هذا على هذا النحو:

"برش" =التفاح الشوكي أو علميا Datura stramonium.

"يبروح" = جذر "تفاح الجن" [=نبات شديد التخدير. المترجم] والكلمة مستعارة من اللغة السريانية. وهاتان تحتويان على مواد شبه قلوية والأولى "كاقلوى". وقد ساد الاعتقاد أن السحرة يستخدمون هاتين المادتين في توليد الرؤى والإحساس بالطيران وفي أداء الطقوس.

ما هو الرمز الذي يرتبط بالسحرة"؟ المكنسة:

مبرشة" = فرشة، مكنسة، مقشطة، (لهجة سورية) $^{(Y)}$ .

استنادًا إلى التترجيم من مجموعة الكلمات، نستطيع، بالتالى، أن نوصف جالية من البشر الذين يرتبطون هم أنفسهم مع هذا الترتيب للحروف على مثل هذا النحو: بالارتباط مع التفاح الشوكى، يستعملون رمز المكنسة، ويتميزون بعلامة على بشرتهم، ويرتدون ملابس مزركشة أو مبرقشة. مثل هؤلاء الناس نستطيع أن نصفهم على نحو أدق باللغة العربية ولغة إسبانيا العصور الوسيطة كلا بروشو" (مذكر) و بروشا (مؤنث)، كما كانتا تنطقان في ذلك الوقت. وإذا ما قبلنا وجود صلة مع المسخرة، فإن بوسعنا أن نحمل الارتباط شوطًا أبعد. لعل استخدامهم لل تفاح الجن يوفر مزيدًا من الجناس: الكلمة الدارجة مبروش التي تعنى مسسوس وهي إشارة إلى رقصهم. ورقص السحرة التقليدي تطابق مع، أو على الأقل قورن بشكلين من الرقص المعروف

فى أوروبا: رقص مسلمى إسبانيا Saracens وهو الفالس (الذى يُقال إنه جاء من اسيا عن طريق البلقانيين)، والدبكة، وهو الرقص الشرقى الذى يتحلق فيه الراقصون فى دائرة، وهو الرقص المعروف من البحر المتوسط حتى الخليج الفارسى.

ولكن هناك لا تزال حقائق عديدة عن السحرة، مما نستطيع أن نضيفه إلى كل ذلك. وتتحدث المصادر العربية التي استشهد بها "أركون داروول" Arkon Daraul" رقص ذي القرنين"، ويعطينا مفتاحًا إلى معانى الكلمات "البربرية" التي يستخدمها السحرة، وهي الكلمات التي يعجز حتى أعضاء الجمعية [=الأخوية] اليوم عن فهمها. والبكم بعضًا منها، مع مقابلها في اللغة العربية:

تُعد السكينة الشعائرية التي تُسمى باللغة السرية "أثامى" Athame مشتقة من اللغة العربية "الضامة"، تلك السكينة التي تُستخدم في فصد الدم. وهذه الكلمة معالجة ناجحة إلى حد معقول للأصوات التي تتكون منها كلمة "الضامة" العربية. وكلمة "السبت" التي اختلطت، عن طريق الالتقاء الصوتى مع الكلمة العبرية، وظهرت في نصنا العربي حول الإسبان الذين يحملون قرنين، كما لو كانت في الحقيقة مشتقة من كلمة "الزيط"، وفي وقت لاحق ظهر لها اشتقاق من شطح الخيال خلال الفعل الفرنسي ebattre أي "مزح" ونفس الارتباط الصوتى حول الكلمة السامية التي تتمتع بلياقة تامة "رب" Rabbana، بمعنى "سيد"، أي السيد المراوغ الغامض أو الموظف الرسمي المختص بيوم "السبت" إلى "روبن" Robinet و"روبنيت "Robinet و"ربنا" Rabbana و"ربنا" مع تنبير اللفظ، خمس مرات في اليوم.

وكلمة coven تماثلت، بصورة واضحة، في نهاية المطاف مع فكرة عقد اجتماع أو التجمع. ومع ذلك ففى التراتيل التي تصاحب الشعائر التي يؤديها عضو سابق في عبادة "إسبانية - ساميَّة" Hispanico-Semitic ، نجد كلمة "كفن" الذي يضعه أعضاء فرقة "المسخرة" على رحسهم خلال الرقص، وهو الأمر الذي ورد ذكره في المواد التي خلَّفها السحرة في أصنقاع تمتد حتى "إسكندنافيا". وعن طريق تداع لاحق، يجوز

للكلمة أن تعنى 'الاجتماع' أو 'الأعضاء'، ولكن الكلمة كانت تُستخدم بكل تأكيد، بشكل أقدم كي تعنى 'كفن الموتي'.

نستطيع الآن أن نمضى إلى مرحلة أبعد: مرهم السحرة، وما يُمكن أن تكون عليه مكوناته؟ لماذا استُخدم المرهم في الأصل؟ في اللغة العربية "المرهم" مشتق من الجذر رهم أو "رحم" وهي نفس الكلمة التي تعنى "القرابة في الدم". وكان "المرهم" يُعطى للسحرة، سواء أكانوا ذكورًا أم إناتًا، عقب طقوس التأهيل أو التدشين، بعد وسمهم أو وسمهن. وكان "المرهم" يُدهن به الجلد بهدف إقامة شكل من أشكال القرابة في الدم. وبالتالي فخلال "الدهن بالمرهم"، إذا كان لنا أن نتحدّث عن الجنور السامية، في الدم (رحم) وكان ذلك ليُستغل في الدم (رحم) للمساعدة في خلق حالة من القرابة في الدم (رحم) وكان ذلك ليُستغل في المستقبل إذ يأخذ الساحر أو الساحرة إلى أقاربها أو أقاربه إذا كان ساحرًا. وهكذا فإن الـ "رهم" يشكّل الصلة الذهنية الصيدلانية مع الـ "رحم"

ولكن ألم يكن هناك أى مواد شبه قلوية (= كاقلوية) أو أى عنصر فعًال آخر فى مرهم السحرة؟ كان هناك بكل تأكيد. يلزمنا ألا ننسى أن السحرة كانوا يصنعون خمورًا من جثث الأطفال الرضع الذين لم تجر عليهم شعيرة التعميد أو من أطرافهم المفصولة.. فجذر "تفاح الجن"، يجب أن نتذكر جيدًا هو "إنسانى" في هيئته، ويسود الاعتقاد بصفة تقليدية أنه – أى "تفاح الجن" – عبارة عن شبيه صغير الغاية بالإنسان. وشبيه الإنسان الصغير الغاية هو الطفل الرضيع، وبصفته نباتًا، ليس في وسعنا أن نتوقع له تعميدًا في الوقت المناسب، ويبدو أن مكونات ذلك المرهم ليست سوى هذا الشكل من "غير المعمد".

سعى الباحثون إلى قنص تناظرات كثيرة لمارسات السحرة سواء فى شعائر المسيحية أو الوثنية من النوع السابق على ظهور الديانة المسيحية. وإذا ما قرأت أعمالاً عن السحر فى أوروبا، فلسوف تجد، من وجهة نظر معظم المؤلفين الأوروبيين، أنه لم يكن هناك شيء اسمه قرون من الحكم العربي - الإسلامي في إسبانيا إلى ذلك الحد الذي يشغل أذهانهم، بل لا أجيال هناك من امتصاص واستيعاب للثقافة الشرقية

على كل المستويات. وحتى اسم الحكماء يمكن أن يكون تترجيماً مباشراً لـ العرافين، وهو اللقب الذي يحمله أناس في الشرق ممن يعتقدون في إمكانية الاتصال المباشر بما وراء الطبيعة.

يبدو السحرة المعاصرون غير واثقين من مغزى حجم دائرتهم (بقطر تسعة أقدام)، كما أنهم لا يعرفون سوى أقل القليل عن حساب الجُمُّل القديم. ولكن هذه المواد متاحة في أماكن أخرى، وحتى بقياسات دقيقة. وتقول تقاليدهم، بصورة عرضية، إنهم قدموا من "بلاد الصيف"، وهي البلاد التي يحملها الأعضاء المعاصرون على أنها تعنى "الشرق". ورجلهم "الأسود" (المراكشي) وتميمتهم ذات القرنين (أي الشيطان، الذي يلتبس مع القمر) تنتمي لملكة العملية الأحدث عهداً (العمل)، فلقد شهدت الأونة الأخيرة محاولة نحو إضفاء الطابع العقلي على شعائرهم، واقتفاء أثارها حتى المهرجانات الموسمية وغيرها من المهرجانات، ونوع من الاندماج مع شعائر الانجذاب الروحي، مع استخدام النسق الشفرى للحروف العربية في صياغة شعائرهم.

ترى من الذى جاء بالسحرة إلى الغرب؟ خالال الشكل الذى عرفته العصور الوسيطة، ذلك الذى نستقى منه الشطر الأعظم من معلوماتنا هذه: "كانت قبيلة "عنيزة" دون شك. ويصير لزامًا علينا أن نعود إلى صحراوات شبه جزيرة العرب.

تُعرف قبيلة "عنيزة" البدوية، التى تتمتع بوفرة عدد المحاربين من أبنائها ووفرة جمالها ذات السلالة الأصيلة، فى الأدب العربى، بشراستها فى حرب الصحراء. ولقد وفرت حروب البدو المادة لنشوء شريعة الفروسية، والحب [=الغزل] وسير [=شبه الملاحم] المعارك. ودع عنك رقصة "الدبكة" وسكينة فصد الدم. وكان لأنماط الشعر التى أنشأها الشعراء/المنشدون أن تؤثر على الأدب فى عشرات الأمم، بعد انتشار الديانة المحمدية فى الشمال والشرق والغرب.

ويرجع تكوين الحياة البدوية إلى عصور ما قبل الإسلام، ففى "أيام العرب"، نجد أن كل يوم يعنى سيرة هذه المعركة أو تلك، مما قد يكون أصلها قد دخل فى غياهب النسيان، ولكن نواتجها العرضية الثقافية فى الشعر ونبالة السلوك أو التكتيكات الحربية ظلت تُشكل جزءًا لا يتجزّأ من تراث القبيلة.

هذا هو البدوى الذى نستقى ملامحه من قصيص الروايات: المقاتل غير المروض الذى صيارت رقته فى التعامل مع النساء والأطفال مضرب الأمثال، وتتوازن مع تصميمه على المضى فى القتال حتى الموت فى سبيل سرسوب ماء قد يكون مختلطًا بالطين أو نخلة وحيدة، ولكنه يستطيع، مع ذلك، أن يعطى مرة واحدة كل ما تحت يده، بون أن يبقى شيئًا، فى إيماءة رائعة.

يتمثّل أحد الم "أيّام"، الأقدم والأشد دموية، في ذلك اليوم الذي دام أربعين سنة قرب خواتيم القرن الخامس م.ع.م. وخاض غمار معاركه فرعان من "عنيزة". وقد تفجّرت الحرب إثر سرقة ناقة مريضة تملكها سيدة عجوز، ولم تنته إلا بعمل من أعمال الوساطة، مثلما تنتهي معظم أيام العرب. وجامت السيرة العربية البطولية الأكثر شهرة: سيرة "الزير سالم" كنتاج لوضع نهاية لهذه الحرب، وهي السيرة التي طبعت الرواية العربية - الإسبانية بطابعها، وأثرت على مجمل الأدب الغربي.

قاد التاريخ هؤلاء الناس إلى أوروبا، ومعهم حملوا كثيرًا من ملامح ثقافتهم. وكان بينهم معلم درويشى، انغمس بعمق شديد، فى تقاليد قبيلته الموسيقية والرومانسية والعشائرية.

يعتقد جميع الشعراء/المنشدين البدو أن الجد الأعلى لقبيلة "عنيزة" هو مشيرة "الفقير". ولقد تبنى الدراويش هذا اللقب، وفي أحد أشكال تحريفات اللقب أصبح يطلق على الجوالين من الهندوس ممن يعتنقون شكلاً من أشكال "اليوجا"، الذين يخدرون أنفسهم ويرقدون عراة على لوحات المسامير، دون غرض واضح يتوخونه من وراء ذلك، ما لم يكن الأمل في أن يقتدى بهم عدد ممن يرونهم على هذا الحال،

ولا تزال عشيرة "الفقير" تعيش حتى اليوم بشمال غرب شبه جزيرة العرب، قرب مستوطنات أسلافهم في "خيبر"، تلك البلدة القديمة التي كانت معقلاً حصينًا على أيام النبي محمد" (مرابع النبي محمد" (مرابع النبي محمد المساطير، إحداها ترتبط بانتشار أبنائها تحت إلحاح الضرورة إلى الخارج، وطبعًا لهذه الأسطورة، تضرع "وائل"،

وهو 'الفقير' والجد الأعلى لسائر أبناء القبيلة، في ليلة 'القدر' أي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، وضع إحدى يديه على صدره والأخرى على ناقته. ودعا بأن يبارك سبحانه وتعالى في بذرته ويذرة الناقة أي في ذريتهما معًا. وكانت النتيجة، كما تمضى القصة كي تقول، أن 'عنيزة' أصبحت الأره غنية بالرجال والجمال، بعد أن استجيبت دعوته، حيث يصل قوامها نحو سبعة وثلاثين ألف نفس وتعداد جمالها إلى حوالي مليون رأس بعير. ويملك أبناؤها خصوية متزايدة كذلك. وقد انتقلت، أيضًا تقاليدهم إلى معتقدات تلك الشعائر التي تعتمد على الانتماء إلى أبناء 'عنيزة'.

واليوم يتمتع أبناء هذه القبيلة بالوجود بأعداد كبيرة في الصحراء السورية، بعد أن شقوا طريقهم خلال القتال إلى الاستقرار هناك على امتداد فترة بلغت نحو قرنين، انتهت أي تلك الفترة قرابة سنة ١٦٠٠م.ع.م. وترجع شعائر فرقة "المسخرة"، التي ترتبط باسمهم، مع ذاك، إلى "أبو العتاهية" على الأقرب (١٤٨ بالتقريب ٨٢٨). ولما كان "أبو العتاهية" ذاك خزافًا أي صانع خزف وفي نفس الوقت منكبًا على التأمل، فلقد تاق إلى درجة أكبر من التوازن بين أمجاد "بغداد" على عهد "هارون الرشيد" الخليفة العظيم وبين الارتقاء بالملكات الإنسانية التي فُطر عليها المرء. وقد أفصح عن آرائه تلك في حضرة الخليفة فأجرى عليه راتبًا سنويا مقداره خمسين ألف قطعة من القضة.

وأصبح "أبو العتاهية" شاعرًا وترك لنا ديوانًا من الشعر الباطني، وهو الديوان الذي "يؤهله اتبوأ موقع محدد مو "أبو" الشعر المقدس في اللغة العربية."

وقد خلَّدت دائرة تلاميذه أو "الحكماء" ذكراه إثر وفاته خلال عدد من الأساليب. وفي سبيل الإشارة إلى قبيلته، تبنوا كلمة "عنزة" التي تشترك دلاليا مع اسم قبيلة عنيزة . ولقد رمزت الشعلة الموضوعة بين قرني العنزة (أصبح هذا الرمز يشير في وقت لاحق إلى الشيطان في إسبانيا) بالنسبة لهم إلى نور الإشراق النابع من الذهن (رأس) العنزة: معلم "عنيزة"، أما وسمه، وهو العلامة التي تميّز أبناء هذه القبيلة عن أبناء تلك، فكان يشبه إلى حد كبير "سهمًا عريضًا"، كما يُسمى أيضًا قدم النسر. وهذا اسم بديل لـ "عنزة"، وهو نوع من الطيور. وهذه العلامة التي يعرفها السحرة باسم

رجل الإورزة ، أصبحت علامة على الأماكن التى يجتمعون فيها. وكان بعض أتباعه، وخصوصًا من الفتيات، يعلِّمون أنفسهم بوشم صغير أو أى علامة مشابهة، تمشيًا مع العادات البدوية. وبعد وفاة "أبو العتاهية" قبل انتصاف القرن التاسع، هاجرت مجموعة تنتمى إلى مدرسته إلى إسبانيا، فيما تقول التقاليد، في الوقت الذي كان قد مر أكثر من قرن على حكم العرب لإسبانيا في ذلك الوقت.

استمرت الرمور والعادات التي تتصل بالانتماء القبلي رهن الاستعمال، وكان هذا متمشيًا مع أداء الدراويش، وكان كل معلِّم يمنح نكهة خاصة لهذه المدرسة، التي تغيَّرت عندما تولي إدراتها معلمٌ أخر، والهدف هنا لا يخرج عن الحفاظ على روح الجماعة،

وكل هذا لا يعنى عدم وجود عبادة أقدم فى أوروبا تشبه شبهًا كبيرًا هذا النوع من العبادات. ولكنه يكشف، فيما يبدو، عن اندماج الاثنتين فيما أثار ذعر الكنيسة فى العصور الوسيطة فى نهاية المطاف، وظل لغزًا مثيرًا لكل الناس من جميع المشارب منذ ذلك الحين. وحتى المأثورات النسوية للسحرة قريبة فى أجزاء منها على الأقل من شعر الحب الصوفى الذي عرفته العصور الوسيطة، وخصوصاً شعر الصوفى الإسبائى "ابن عربي"، إلى حد لا يبقى معه كثيرً مما يمكن أن يُضاف إلى هذا الموضوع.

تُعد قريش خير قبيلة في شبه جزيرة العرب، وأسمى عشيرة بينها "هاشم". ويمكن النظر إليهما منفصلتين هذه عن تلك، فمنهما جاءت العترة النبوية والدم الملكي، وبعدهما مباشرة، مع ذلك، تأتى قبيلة "عنيزة" التي تتميَّز بشدة البأس. واليوم نجد ثلاثة حكام ينتمون لهذه القبيلة: ملك العربية السعودية وحاكم الكويت وحاكم [ملك في وقت لاحق، المترجم] البحرين،

توفر اذا هذه المواد ثلاث إمكانيات رئيسية، أو ثلاث طرق لتقييم وتوصيف اجتماعات السحرة الغربيين: الأولى نستطيع أن نطلق عليها تشبث الديانة القديمة بالبقاء (ما قبل-المسيحية)، الثانية: استيراد العبادة العربية-الإسلامية، الثالثة: التطور المناهض المسيحية. ويطبيعة الحال تستطيع أى من هذه الطرق، أو كلها أن تحتوى عناصر خارجية.

خرط أنصار نظرية "الديانة القديمة" كل ما وقع في متناول إيديهم في الخدمة. فبوسع القرون أن تمثل بالنسبة لهم وفقط تشبث شعيرة القنص أو الخصوية بالبقاء، كما يُمثل الرقص هذه الشعيرة ويمثّل قناع الحيوان تلك. ولقد أكد المراقبون الكهنوتيون أن الوليمة سر هرطوقي، والتعليم بعلامات ليس سوى نقض للتعميد. وهكذا.

على غرار أنواع لعبة كرة القدم في عصرنا الحالى، يعتمد التأويل معرفة ما الذي يجرى في حقيقة الأمر، وليس استنادًا إلى فرضياتنا بأنه طالما وجدنا شيئًا في مكان ما في عصر ما، فلا بد أن يتفق مع نظريتنا أو فرضيتنا، فيما يتعلُّق بما كان."الشيطان والأطفال الرضَّع المسلوقون"، ليس إلا مثالاً واحدًا في هذا الصدد. و"الإله والإلهة ورقصة الخصوبة وسرية الحفاظ على الديانة القديمة" مثال آخر أما الثالث فهو رمز قبيلة "عنيزة"، معلمها: "باعث هلوساتها."

يُعد مصطلح "الديانة القديمة" الذي يقبله السحرة مع أخرين مؤشرًا على الأصول التي تضرب بجنورها إلى ما قبل التاريخ للشعيرة أو العبادة، عبارة صوفية قياسية، تُستخدم في الغالب مثل "الإيمان انقديم" أو "القديم" أو "التقاليد القديمة". وقد أكد "ابن عربي"، ذلك الصوفي الإسباني، على ذلك المصطلح في قصائده في الحب

إذا كانت التقاليد القديمة قد رأت النور في أوروبا قبل القرن الثامن، عندما احتل العرب—المسلمون مراكزها الرئيسية، فلا بد من أن تكون قد تعرضت لاختراق كامل لنسقها الشفرى في الشعر، خالال المصطلح الصوفي والرمزية القبلية العربية التي لا نكاد نجد لها نظيرًا موازيًا على نفس الدرجة من العمق في التأثير.

ترى ماذا بوسعنا أن نكتشف فى هذه العبارة 'الإيمان القديم' أو 'التقاليد القديمة'?' فلنترجم كلمتى antique، و ancient إلى الجند العربى الثلاثي الأساسي: ق د م وعندند سوف نحصل على المعنى الشعرى:

ق د م= مفهوم الأسبقية.

والبكم بعض الاشتقاقات الرئيسية من هذا الجذر، مما يمكن أن نجده في أي قاموس للغة العربية:

قدم = أسبقية والوجود السابق.

قديمًا = العصور القديمة.

قسيم = رتبة عالية، شجاعة.

قدم = قدم بشرية، خطوة، مرحلة في الحركة.

فأدوم = فأس صغيرة،

قــديم = مستقبل.

القديم = الذات العلية.

قــدًام = رئيس، زعيم.

وهذه الكلمة الغريبة تمثل الأزل/الأبد بمعنى أنها تكشف أن الزمن سرمدى، وقد تكون الكلمة الموازية في المعنى هي: presedence، التي تحمل معنى السبق، (ومن هنا الماضي) والمضي قدمًا (أي إلى الأمام). والفاس التي يحملها الدراويش في تجرالهم تسمعًى "قادوم". وهناك قديمان "القديم" بمعنى ("شيخ" أو "بير") الصوفيين و"القديم" وهو "الذات العلية"، وتهدف إمكانية وجود قديمين ساميين (من السمو) أحدهما بشرى وهو قائد الجماعة والآخر متعال وهرو "القدوس"، إلى نقل مفهروم غاية في البراعة، ولما كانت تهمة تقديس الشيوخ أو القادة قد ألصقها كثيرون بالصوفيين، فإن استخدامهم الخاص والشعرى لكلمة "القديم" يوضع في حقيقة الأمر أن هناك شكلين يستطيع ذلك "القديم" أن يأخذهما عند الصوفيين، أحدهما هو المعلم الذي يحوذ عمون صفات معينة من صفات "الذات العلية"، ويقترب منه، إلى الحد الذي يجوز عنده تصور اقتراب الإنسان من خالقه، ويلجأ كل من الصوفيين والسحرة إلى استخدام مصباح شعائري أو يخطون خطوة مترنحة اتخليد معنى كلمة "قدم" أو "خطوة" العربيتين.

إلا أن هناك اختلافًا واحدًا مهما بين هذا الشكل الشرقي وذلك الغربي. ففي الشرق نجد أن كلمة "القدم" التي تعنى "خطوة" أو مرحلة/نقلة تُمثّل إيمائيا من أجل النقل عن طريق الكتابة المشفّرة. فالصوفي يأخذ خطوة بالعرض أو يدق الأرض بقدمه، في سبيل إحياء الجذر الفعلي للكلمة. وعندما يخطو خطوة محددة، سواء كإشارة اعتراف أو خلال أداء شعيرة ما، فإنه يفعل ذلك كي يؤكد النقل المستمر للكلمة الثلاثية الحروف قدم". وبإدخال هذه الكلمة في التدابير، فإن القائمين على الشعيرة أو نظام كلمة المرود يكونون قد ضمنوا بقاء ذلك الصوفي على قيد الحياة على الأقل بين أولئك الذين يلمون باللغة العربية إلى أي حد كان.

وفى ضوء خبرتى الشخصية، عندما كنت أتلقى تدريبى فى منهج اتخاذ خطوة - إشارة، أرسلنى مدربى كى أدرس كل العناصر التى تكون كلمة "خطوة". ومن هذه الدراسة، بدورها، انبثق التحقق من أن النسق ليس سوى "الإيمان القديم"، وهو الإيمان الذى ينقسم إلى مراحل/نقلات أو خطوات، وأنه يتقدم خطوة فخطوة، وأنه ينتمى إلى المستقبل قدر انتمائه إلى العصور الموغلة فى القدم.

ولعله أوضح من الوضوح ذاته أن في نقل الأشكال البرانية في البلدان غير الناطقة باللغة العربية يحدث تكييف مشابه الكلمات. ومن الناحية المثالية، إذا ترجم السحرة أو أيا كان اسمهم، فكرة "الإيمان القديم" مع "نصيب" متدرج، لتعين عليهم أن يختاروا كلمة مثل "تعاقب". فالتعاقب يعنى "أن تأتى عقب"، ولكنها تشير ضمنًا إلى شيء سيأتي في المستقبل، شيء يمكن نواله. وانطلاقًا من وجهة نظر العملية رهن التوصيف، فإن المعرفة القديمة ما كان لها إلا أن تُصبح معروفة في التقاليد الغربية بصفتها "تعاقب".

يُعد التغير من لغة إلى أخرى مع استمرار الإيماءات القديمة منافيًا لفكرة التطور عند الصوفيين، ولعل هذا التحول هو الذي يجعل الارتقاء الصوفي عصبا على الدراسة بأسلوب أكاديمي، ويصفة عامة فإن النسخ المحتضرة، التي فقدت حيويتها وحركتها هي التي ستكون متوفرة،

## الفصل الخامس عشر

## أسرار في الغرب

(ب) دائرة الفروسية

عندما تكون ولا تزال مشتتاً مفتقراً إلى اليقين ، فأى فرق هناك فى اتخاذك هذا القرار أو ذاك ؟ الحكيم سنائى فى ،جنينة الحق المسؤرة،

تشكل كل مجموعة من الصوفيين جمعية كى تمكنهم من مواصلة عملهم فى سبيل الارتقاء الإنسانى تجاه التحقق الذاتى. ولهذا العمل، مثلما هو الحال مع سائر الانشطة الصوفية، ثلاثة جوانب. ويتعين على الفرد ذاته أن يرتقى إلى مستويات شخصية معينة، وقد اختار الصوفيون مثال الفروسية الذى عرفته العصور الوسيطة كمرجعية لهم، وهو الأمر الذى أعطاهم بدوره فرصة لتشكيل صفوة بارزة ووجود وظهور هذه الصفوة يحقق الوظيفة الثانية: التأثير على الإنسانية بشكل عام. ويتمثل العنصر الثالث، مرجعية المعلم، في شخصية الملك الصوفي، الذى يقود الجماعة.

وتراهم يختارون، كشكل برانى، ذلك الجلباب الأزرق اللون المصنوع من الصوف والمزود بغطاء الرأس، وهو الرداء المقبول بين الصوفيين. وعلى سبيل رمزية الألوان تبنى الصوفيون اللونين الذهبى والأزرق، كى يشيروا إلى الجوهر الكامن في الجسم أو

الذهن: الشمس في عرض السماء، أو قطعة من الذهب في عرض البحر على حد تعبير الحكيم الصوفي "العطار". وتتمثّل الوحدة الأساسية عند الصوفي في "الحلقة" ففي شعائرهم التي تحيى ذكرى أوليائهم، يؤبون شعائر وحركات جماعية تعرف بـ "الرقص". وتراهم يتخذون شعارًا لهم رمزًا عربيًا يدور حول حامل كأس(ساق)، وهو الرمز الذي يظهر في اللغة الفارسية كجملة مقفّاة مموسقة، تتكون من نفس الأصوات على وجه التقريب التي يتكون منها رمز وسام ربطة الساق Garter Order [= طريقة ربطة الساق].

وتراهم يتخذون من "الخضر" وليا يغدون ويروحون في كنفه وتحت رعايته.

وتضم كل "حلقة" من تلك الحلقات ثلاثة عشر شخصًا، وهو الأمر الذي يتأسس على سببين. ففي المقام الأول نجد أن هؤلاء يريدون التركيز على أن تعاليمهم الجوانية مى نفس تعاليم كل الديانات. والصوفية ليست سوى الرسالة السرية الخفية لكل إيمان: ضرورة الارتقاء. وفي هذه الحالة نجد أن الديانة الأخرى التي تتمتع بالاهتمام الأكبر من جانب هؤلاء الصوفيين المحمديين[=المسلمين] هي الديانة المسيحية. ويحملنا على قبول التماثل بين الديانتين المسيحية والمحمدية حساب 'جُمَّلْ بسيط.

تُعد الوحدة التى يفسر الصوفيون من أتباع طريقة الخضر هى "ثلاثة لأسباب عملية، و يدللون على ذلك بأن الكلمة العربية لـ "الوحدة" هى "أحد"، وهى إحدى صفات الذات العلية ، وهى تتكون من ثلاثة أحرف، وبناء عليه فالثلاثة تعنى واحدًا، وذلك لا يكون الاختلاف بين الوحدانية والمسيحية أكثر من اختلاف في الاسم أو المصطلح.

ولكن من أين دخل رقم "ثلاثة عشر" في الصورة؟ الأمر غاية في البساطة، في التدوين العربي نجد أن الألف = واحد والحاء = ثمانية والدال = أربعة، وبالجمع نجد أن هذه الأرقام تساوى ثلاثة عشر, وبالتالي أصبح رقم ثلاثة عشر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لهذه الطريقة الصوفية.

والطقات التي تنتمي لهذا المعتقد تتشكل دائمًا من ثلاثة عشر. فكل ثلاثة عشر حلاً بكونون وحدة بحد ذاتها.

يدور التاريخ الرائج لتكوين هذه المنظمة حول سنة ١٢٠٠م،ع.م.

وبعد حوالى قرن و نصف (ليس هناك من يعرف تاريخًا محددًا) ظهرت منظمة غامضة إلى الوجود في إنجلترا، وكان الملك نفسه، هو الذي يقف وراها. وانقسم أعضاؤها إلى قسمين، كل منهما يتكون من ثلاثة عشر شخصًا، وكان القسم الأول تحت إمرة الملك إبوارد الثالث والآخر تحت رئاسة الأمير الأسود. وتراوحت ألوانها الى تلك المنظمة – بين الأزرق والذهبي، وكانت الثياب التي يرتدونها مصنوعة من الصوف ومزودة بغطاء الرأس. أما أهدافها فكانت أهدافًا فروسية على نحو سافر لا لبس فيه. وكان قديسها الراعي هو سانت "چورج" الذي يعادل في سوريا، حيث انبثقت شعائره، شخصية "الخضر" عند الصوفيين. وكانت في الحقيقة تُدعى طريقة القديس "چورج" التي نستطيع ترجمتها مباشرة إلى طريقة حضرة الخضر [=طريقة القديس الخضر]. وسرعان ما أصبحت تُعرف باسم "طريقة حربطة الساق Order of Garter" (ببطة كانت تشد حمالة جوارب السيدات كيلا تقع إلى كعوبهن. المترجم] حيث إن كلمة "مارهد الديني أو في اللغة العربية تساوى كلمة الربطة أو العقدة الصوفية الأساسية (الحلقة) تتبادل في النسكي" على أن الكلمة التي تشير إلى الوحدة الصوفية الأساسية (الحلقة) تتبادل في الحديث الصوفي الجاري مع نفس الجذر الذي اشتُقت منه كلمة "ربطة أو عقدة".

ضاعت المدونات الأولى لـ طريقة ربطة الساق. وحلت محلها التكهنات حول اشتقاقات وأصول الطريقة. وقد يكون للقصة الطريفة التى تُرجع نشأة الطريقة إلى شخص ما كان يتهكم على ربطة ساق حقيقية، ومع تقليل المؤرخين الجادين من شأنها، أساس موجب للاهتمام في حقيقة الأمر. وقد تُعيد هذه القصة إلى الأنهان أن هذا التهكم وقع خلال إحدى الرقصات، وإذا ما نظرنا إلى الحقائق من وجهة نظر تاريخية صوفية، فإن بوسعنا أن نسأل سؤالاً ربما لم يطرأ على ذهن أحد: أي نوع من الرقصات كانت تلك الرقصة؟ يبدو أن هذه الواقعة ليست سوى محاولة للاعتذار عن رقصة شعائرية منعت وصار لزامًا إيجاد تبرير ما في هذا الصدد، ويبدو من المحتمل أن نسخة محرفة وصلت إلينا. لماذا، على سبيل المثال، ظهرت ربطة الساق خلال

رقصة من الرقصات، إذا كان ذلك ما يدور؟ لا يخرج السبب عن احتمالين، لا ثالث لهما: إما أن "ربطة الساق" اختيرت لتمثيل "ربطة" الطريقة بشكل مرئى، وإما أن "ربطة ساق" إحدى السيدات سقطت لسبب أو لآخر ،

ما هو شعار هذه "الطريقة" وهل له صلة بطريقة "الخضر"؟ على المستوى السطحى لا توجد أى صلة هناك بين شعار يقول: "خائن من يظن بها الظنون" وبين عبارة سر حامل الكأس". وإذا تناولنا الموضوع بمنهج تقليدى، فلن يكون فى طوعنا بالمرة أن نتوصل إلى وجود صلة بين هذه وتلك، ولكننا إذا ما اقتفينا أثر الصوت بدلاً من المعنى، فى الوقت الراهن وحسب، فإننا سوف نقف أمام حقيقة مذهلة: الترجمة الفرنسية للشعار والنص العربى والفارسي تبدو جميعًا نفس الكلمات على وجه التقريب.

وحتى أولئك الذين قرأوا الترجمات الفرنسية للشعراء الصوفيين الذين كتبوا باللغة الفارسية، بحاملي الكئوس الذين يرد نكرهم في أشعارهم، كوسيلة من وسائل التنوير للصوفي، سوف يرون تلك الصلة.

ولعل العملية التي يجرى خلالها تبنى كلمة أو عبارة أجنبية في لغة أخرى، مستقرة غاية الاستقرار في الآداب والعادات. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، بل حصل النسق هنا على اسمه الذي أصبح يُعرف به، وظهر في تصانيف القواميس كـ "هويسون" جويسون" hobson-Jobson والابتهال الديني الذي يطول مداه على ألسنة الهنود "يا حسن يا حسين" تقبله اللغة الإنجليزية تحت صوت "هويسون - جويسون"، في محاولة من جانب الجنود البريطانيين لإعادة إنتاج الابتهال. ويُعرف القاموس الهندي المعتمد العبارات الانجلو- هندية الذي يضم كثيرًا من الأمثلة على هذه العملية، في واقع الأمر باسم "هويسون - جويسون"، وفي غرب أفريقيا استعارت اللغة الإنجليزية كلمة الغيطة [=المزمار] فدمجتها في بنيتها الصرفية كي تظهر على هذا النحو:

Alligator، وأكبتر قربًا من الوطن، نجد كل اللندنيين، يألفون اسم خان معروف هو "الفيل والقلمة" وكان اسمه الأصلى هو الفيل والقلمة" وكان اسمه الأصلى هو القلعة المترجم]. القلعة المترجم]. القلعة المترجم

وفى الآونة الأخيرة قدم أحد أصدقائي، وكان من الشرق الأرسط، عملة إنجليزية من فئة الشلن إلى جامع حديد خردة يدفع عربة أمامه، فى أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن ، الأمر الذى أصابه بالاندهاش. وكان الرجل يردد فى حمية، بتلك النغمة الشجية لبائع سريح: أى حديد قديم البيع ؟ ولم يستطع صديقى أن يمين الأصوات التى تخرج من فم الرجل عن الصيحة التى يطلقها الشحانون من الدراويش: يا إمام الرضا! ، وهى الصيحة التى يرددها أيضًا الدراويش الاتقياء مئات المرات فى اليم كضراعة ورعة، ويسمعها الجميع فى بعض المناطق.

وينقل الإيرانيون اسم "شكسبير" أحيانًا بصورة صحيحة تمامًا ومقبولة للغاية إلى الغتهم على هذا النحو: "شيخ - بير" أي "الحكيم العجوز".

ولسوف تحتاج أى جمعية يردد أعضاؤها عبارات غامضة، أو اضطرت إلى معاناة الإيقاف خلال شعيرة، أن تفسر ما الذي تعنيه هذه العبارة الغريبة أو تلك، وما هو الأساس اللازم لرفع "ربطة الساق". هناك كم هائل آخر من المواد التي تربط بين هاتين الحركتين، كثير من تلك المواد تأهيلية/تدشينية الطابع، وليس في طوعنا أن نعيد تكرارها هنا. ومع ذلك فقد يُقال هنا أن "المستديرة" [= المبنى المستدير] هو اسم بديل لفرع الطريقة الخضرية، ويرتبط بالقصر الفخم الذي ابتناه "هارون الرشيد" في بغداد. والمعروف أن مدينة "بغداد" بأسرها كانت قد أنشات في سنة ٢٦٧ م ع.م. بأبعاد هندسية معينة تعتمد على العجلة. وتربط جماعات التقاليد الصوفية، مثل "البنائين الأحرار [=الماسونيين] في الغرب، تكريسهم، بهذا المبنى المستدير، ولكن الأمر ربما يكون من باب الصدفة وحدها أن "طريقة ربطة الساق" كانت مهتمة بإحياء "الدائرة المستديرة"، وأن الملك "فيليب" حاكم "فالواز" Valois كان حريصًا أيضًا على أن يبدأ في تشكيل جماعة جديدة من "الدائرة المستديرة".

وحتى عهد "إدوارد" السادس (ت ١٥٥٢م، ع.م.) كانت الطريقة تسمعًى طريقة القديس "جورج"، وهو القديس الراعى لإنجلترا، مع أن الصلة التقليدية مع "ربطة ساق" تعود إلى الوراء إلى أصول الطريقة ذاتها. وكان ممكنًا بالكاد أن معنى كلمة Garter

[= ربطة ساق]، بعد مرور قرنين من تدشينها، قد أصبح مفهومًا بدرجة كافية كى يغدو الاسم الفعلى الطريقة، على أن التعديلات المتعاقبة التى دخلت على الشعيرة و أعداد الفرسان غيرت في واقع الأمر التصادف الصوفى الذي وقع في الأصل.

واليوم لا تزال طريقة ربطة الساق أهم عرف من الأعراف فى إنجلترا وأعلاها جدارة بالفخر من جانب الإنجليز. غير أن الفكرة التى تذهب إلى أنها ربما ترجع إلى اشتقاق أجنبى، لا تلقى ترحيبًا من جانب البعض. ومع ذلك فهؤلاء ليسوا سوى الذين عجزوا عن إدراك الحقيقة التى تقول إنه بصرف النظر عن الأصول، فإن تلك الطريقة حازت أعظم تميز لها فى إنجلترا، وحافظت، بجدارة، على المنجل مشرف ينتمى حقا للصفوة فى المجتمع.

أما أولئك الذين بحثوا في هذه الطريقة عن صلة ما مع التقاليد الغريبة للسحرة فريما لم يخطئوا هدفهم بدرجة كبيرة، كما قد يظن الآخرون. فعلى الأقل هناك فرع واحد في بريطانيا من هذه الشعيرة الموزعة في أنحاء عديدة متأثر إلى حد عميق بالنقل الإسباني- الإسلامي لنوع متدهور من الصوفية، حيث نجد فكرة غامضة عن قوة سحرية وقد حلت محل مسألة "البركة".

هناك سبب معقول تمامًا للجماعة الصوفية كى تضم عناصر الأزرق والذهبى والملكية و الخضر [=القديس چورج ] وحماية النساء فى صيغتها. فكل ذلك إنما يعتمد على جذر كلمة واحدة ومشتقاتها، مع أننا لا نستطيع أن نجد اتساقًا مشابهًا فى طريقة ربطة الساق ، وهو الأمر الذى قد يقود المرء إلى أن يفترض أن "ربطة الساق ليست سوى ترجمة للسمات الأساسية لجماعة "الخضر"، وهو ما نجده من ألفه إلى يائه مجتمعًا فى الجذر الثلاثي: خضر.

نستطيع أن نجد كل العناصر المستعملة في شكل وشعائر الجماعة فيما يلى: خضير: أن تكون أخضر (الديانة المحمدية، رحم الجماعة)

خضًّر: (بتشديد الضاد) كان مباركًا فيها(التبرك بالجماعة) .

خضار: القديس "جورج" الملقب ولى الصوفيين "الخضر".

الخضرات: البحر(أوقيانوس الحياة الذي يهتدي فيه الصوفيون إلى الحق، البحر الذي يشكل الصوفيون فيه إحدى موجاته، وهي الاستعارة التي ترد كثيرًا في الشعر، وهو الأزرق الذي يضم في أحشائه الذهب)،

أخضس: شكاك، امرأة رائعة (فروسية، في إشارة إلى الطريقة الإسلامية للفروسية، عندما أسس الرسول في مطلع القرن السابع م.ع.م، كوكبة من الرجال/الفرسان لحماية النساء و القوافل).

خمسر: رأس القبيلة.

الخضراء: السماء، القبة السمارية (التي تنبثق منها الشمس، وفي ذلك تلميح أخر إلى الذهب في الأزرق).

الأخضر: الذهب واللحم والنبيذ (الذهب عنصر السماء أو البحر، واللحم والنبيذ وهما ركنان شائعان في الشعائر المسيحية. فضلاً عن أن الشعائر المسيحية فضلاً عن أن الشعائر المسيحية ذاتها تحظى بالاعتبار بصفتها رموزاً لارتقاء مجمل الجماعة ككل و أفرادها كذلك، إلى الحد الذي لا تخرج عنده الأسرار المقدسة للكنيسة في رأى الصوفيين عن أكثر من جزء من المهمة الشاملة، على نحر ما أوضحنا عاليه)

تُعد النخلة رمز الجماعة، وهو رمز مشتق من الجذر "خضر"، أي قطع نخلة. و"النخلة ذاتها، وكما أوضحنا في مكان أخر من هذا الكتاب، تعنى "البركة"، بالإضافة إلى عناصر أخرى أساسية في الصوفية، مطرزة أي النخلة على ثوب التتويج الذي ارتداه ملوك "صقلية" و إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، الذين كانوا معروفين باتصالاتهم الصوفية.

شهد عهد الملك "إدوارد" الثالث في إنجلترا، بكل تأكيد، انتشار العناصر العربية - الإسلامية انطلاقًا من إسبانيا في سائر أنحاء أوروبا، ولابد من أن الرقصة القومية

الإنجليزية المعروفة باسم "موريس" ترجع في أصولها إلى هناك. وقد ربط "سيسيل شارب" Cecil Sharp، الذي يُعتبر حجة في الرقص الشعبي أو الفولكلوري الإنجليزي بين الرقص الأوروبي المعروف باسم الـ "Moorish" [=موريش] وبين التاريخ المرجح لدخوله إنجلترا على هذا النحو:

"الموريس" المعروف في إنجلترا، أو "المورسك" أو "المريسكو"، كما يُعرف في فرنسا أو "المريسكا" في جزيرة "كورسيكا" ...هو، في أرجح الاحتمالات وأكثرها معقولية موريشي [حمراكشي] في أصله، ودع عنك أنه أصبح في بلادنا إنجليزيا أصيلاً في عمق و أصالة "الملاكمة" ...أما هواندا، و كما ذكر "فرديدريك إنجلز"، فلقد لحقتها عدوى هذا النوع من الرقص هي الأخرى، و في طوع بحث دعوب، أن يثبت على وجه الترجيح أن "الموريس" Morris كان معروفًا، بهذا الشكل أو ذاك في مختلف أنحاء أوروبا و ما وراعها. أما عن تاريخ وصوله إلى إنجلترا، فمن المستحيل أن نحدد لذلك تاريخًا فوق الشك، و لكن معظم الثقاة يشيرون في هذا الصدد إلى عهد الملك "إدوارد" الثالث. ولريما جاء ظهور أقدم رجال – موريسيين على وجه الترجيح في إنجلترا عندما عاد حورن الجونتي" John of Gaunt من إسبانيا (۱)

قد تكون هذه الرقصات قد جلبت مباشرة من إسبانيا خلال خضوعها الحكم العربي-الإسلامي في العصور الرسيطة، ولكننا نستطيع تتبع أصولها إلى الجمعيات أو الأخويات الصوفية أي قبل ذلك بوقت طويل. فركوب 'الحصان الخشبي [عصا يركبها الأطفال باعتبارها حصانًا المترجم] (في لغة "الباسك": zamalzain (زمال رين) من العبارة العربية "زميل الزين"، و هو حصان التشريفة الأعرج (٢)، ليس سوى جزء من شعيرة صوفية. وهؤلاء المرفية في السوا، بالتأكيد، مجرد فلول المغنين الجوالين العرب"، فهم يمثلون الشعراء الهزليين الذين يمضون في ملابس مزركشة وشعور مسدلة على الاكتاف ووجوه مدهونة بالطلاء الذين يشرحون عن طريق التمثيل بعض التعاليم الميتافيزيقية حتى اليوم بين الصوفيين، فأحيانًا يمتطون أحصنة خشبية، وأحيانًا عصى الخيزران، وترى كلا منهم يدعى البله بصفته "هبة الله". وقد أجرى "جلال الدين الضيوران، وترى كلا منهم يدعى البله بصفته "هبة الله". وقد أجرى "جلال الدين

الرومى" مقابلة متخيلة مع واحد من مثل هؤلاء الدراويش من راكبى العصى الخيزدان في تصفيه الرائعة "المثنوي". و هذه ترتبط "ب ر ش" أو bruja التي تعنى "ساهر" بالإسبانية و ركاب إسبانيا.

نجد أول سجل صوفى لرحلة تعليمية إلى إنجلترا (٢) فى أسفار "نجم الدين غوث الدهر قلاندار" الذى ولد فى سنة ١٢٣٢، وربما قبل ذلك، أما نجله، أو خلف آخر ("نجم الدين" بابا) "فلقد اقتفى خطى والده" بالمعنى الحرفى لا المجازى من الهند إلى إنجلترا والصين فى سنة ١٣٣٨

كان "نجم الدين" الأب مريدًا للشيخ الدوب "نجم الدين أوليا" الذى كان يعيش فى العاصمة "دلهى"، وبعث به إلى "الرومى" فى تركيا. كى يدرس على يدى "خضر الرومى"، واسمه بالكامل هو "سيد خضر الرومى خبرادارى": حامل كأس تركستان. ولا ينبغى أن ننسى أن الطريقة الخضرية (التى توازى "ربطة الساق") ترفع شعارًا، هو فى نفس الوقت تحية لحامل الكأس، فلهذا الكأس صفات أشبه بالمجزات.

تقول الأسطورة إن هذا الدرويش حمل معه تفسيرًا للعلامة الصوفية "هود (التى تشبه في الكرّبة الزخرفية رقم ٤)، وهي العلامة الماسونية التى نجدها على المبانى القوطية في الغرب. علاوة على تشكيلها لإطار لـ"المربع السحرى" الخاص بالصوفيين، وهذه العلامة يستخدمها القلانداريون كرسم بياني لأوضاع الصلاة (القيام والركوع والسجود)، وهي ما يمكن أن توازى "آلات" الماسونيين.

وكان معلم "نجم الدين" أعنى "سيد خضر" زميالاً للمعلم الصوفى المعروف السهروردى" (صاحب طريق الوردة)، الذي يُقارن أحيانًا بالروسيكروسيين أو "الزهر- مليبيون" (Rosicrucians)، و هو الطريق المسوب لـ "عبد القادر" الملقب بـ "زهرة بغداد" ووالد "جلال الدين الرومى" (نجد بعض قصصه في "حكايات كانتربيري" للشاعر الإنجليزي المشهور "تشوسر"، الذي كان يكتب وقتذاك رحلته المتخيلة إلى إنجلترا) وعلى نفس المنوال نجد معلمين صوفيين كبارًا مثل "فريد الدين شاكارجانج" -Fariduddin Sha و"شاه مدر" وقد اشتغل "مدر" بتدريس الوحدة الأساسية لجميع الأديان،

وخصوصًا ما يتعلق منها بالطريقة الباطنية الديانتين المسيحية والمحمدية، وقد اتبع تعاليم "الطيفوري" وصيغة الملك أو "رب السمك"، وأنو النون المصري" أو "الأسود".

وكان "فريد الدين شاكارانج" (والد فريد صاحب "الكنز العلق") منتميًا لمدرسة الد "تشيشتى" الصوفية ويرجع أصله إلى طبقة النبلاء في أفغانستان. وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في سنة ١٢٦٥، حيث تحظى مقبرته بتبجيل كل الناس من أصحاب كافة الديانات. و تبدت أعماله في العلاج و عزف الموسيقى، و قد تكون هناك صلة ما بين الموسيقيين من أبناء مدرسة الـ " "تشيشتى"، الذين كانوا يطوفون في أسيا بالناى والطار، يجمعون العامة كي يقصوا عليهم "الحواديت" ذات المغزى الصوفى بالكلمة الإسبانية Chistu بمعنى المهرج الذي كان يرتدى زيا مشابهًا إلى درجة لافتة للأنظار.

ولابد أن الجوالين الصوفيين الذين يُطلق عليهم اسم "القلاندريين" وأولئك الد "تشيشتيين" حملوا إلى الغرب رقصات أخرى، إلى جانب أوراد" شعائرية إيقاعية، وهي تلك التي يقدمها الشخص "الموريسي".

ويتحدث "هوجو" المولود في "رويتلينجين" Reutlingen، على سبيل المثال، في كتابه Weltchronik الذي صدر في ١٣٤٩ واستشهد به د. "نيتل" Nettl، عن الأغنية، و هي من مقام "فا"، التي تستخدمها الفرق الراقصة التي "تذكرنا برقصة الدراويش العربية" (١).

### الفصل السادس عشر

# أسرار في الغرب

# (ج) رأس الحكمة

هذا اليوم و ذاك اليوم، كلاهما تقضيهما في جنينة منزلك،
ناسيا الليل، مختارا صديقك، من بين الغريان،
و مع ذلك فمثل هذه الصداقة سوف تترك بصماتها
على روحك:
فهل تظن أن النار سوف تكف عن الإحراق،
أو أن الزيت يمكن أن يمتزج بالماء؟
ديوان ديديل،، ترجمة جونسون باشا.

كانت تهمة جماعة "فرسان الهيكل" عندما تعرضوا للقمع أنهم يعبدون رأساً بشرية، عُرف أحيانًا باسم "بابهوميت" أو "بافومت". فلقد رأى الأتقياء فيها نوعًا من أنواع الأوثان، وربطوا بينها على الأرجح وبين "محمد" [=ماهوميت] النبى (صلى الله عليه وسلم). وصف الكثيرون هذه الرأس، لكن ما من أحد استطاع أن يحدد المطرح الذي يمكننا أن نعثر فيه على إحدى تلك "البافوميت" التي نستطيع أن نتعرف عليها بصورة يقينية بهذه الصفة.

وفى الأونة الأخيرة افترض الدارسون الغربيون، اعتمادًا على مصادر شرقية معاصرة، أن الـ "بافوميت" لا صلة لها بـ "محمد" النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولكن

الكلمة يمكن جدا أن تكون تصحيفًا للعبارة العربية أبو الفهامة (التي كانت تُنطق في إسبانيا تحت حكم العرب بوفهامة ، أي مصدر و المركز الرئيسي لـ و هكذا) و في المصطلح الصوفي رأس الحكمة تعنى تفكير الإنسان بعد أن يكون قد مر بتجربة ارتقى خلالها إلى الوعى المتغير.

تجدر الإشارة إلى أن كلمة "المعرفة أو الفهم" اللتين نستخدمهما هنا مشتقان من جدر عربي هو "فهم" وكلمة "فهم" بدورها تستخدم في تمثيل كل من "فهم" و"فحم" ومشتقاتهما، ففهم تعنى "المعرفة" و"فحم" ومشتقاتها تعنى "أسود، فحم، فحام" ومكذا.

حقيقة الأمر أن الـ "بافوميت" ليس سوى رمز الرجل المتكامل، والرأس السوداء أن الرأس الزنجية أو التركية، تلك التي تظهر على الدروع وعلى علامات الفنادق الريفية الصنفيرة ما هي إلا كلمة بديلة [حسيم] لذلك النوع من المعرفة انتشرت خلال حروب الفرنجة[عُرفت في أوقات لاحقة بالخطأ بالحروب الصليبية المترجم]

وقد يكون من الجدير بالذكر أن درع 'هيرز دى بيان' Hugues de Payen مؤسس (بالاشتراك مع بيزول دى سانت أومير 'Bisol de St.Omer) جماعة "فرسان الهيكل" في سنة ١١١٨م، عم. كان مرسومًا عليه ثلاث روس بشرية سوداء: روس الحكمة.

ولطالما تكرر استخدام هذا المصطلح" "الرأس الأعجوبة" طوال تاريخ العصور الوسيطة. ويؤكد كثيرون أن البابا "جيربرت Gerbert (سيلفستر الثاني) الذي درس في إسبانيا تحت الحكم العربي- الإسلامي صنع رأسًا من النحاس، بين ما صنع من أدوات "سحرية" رائعة كثيرة. (١) وقد قضى "ألبيرتوس ماجنوس" Albertus Magnus ثلاثين سنة في صنع رأس مدهشة من النحاس الأصفر لنفسه. وقام "توماس الأكويني" الذي كان يتتلمذ على يدي "ألبيرتوس" في ذلك الوقت، بتهشيم هذه الرأس لأنها "نثرثر أكثر من اللازم".

وتواصل الرأس الظهور المرة بعد المرة.

لا ينبغى أن ننسى أن "فرسان الهيكل" و خريجى مدارس السحر الإسبانية جمع بينهم أمر مشترك، بخلاف الاتهام بالهرطقة وتسخير القوى السحرية، والانتماء لمنظمات سرية. فلقد كانوا جميعًا يتحدثون ويكتبون اللغة العربية، وعن طريق هذه اللغة التأهيلية/التدشينية، كان في وسعهم أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، ويتبادلوا رسائل تُفيد معنيين في ذات الوقت، و يرسمون علامة مثل "وطواط مايوركا" لتصوير بعض الرسائل.

هذه الرأس المصطنعة ليست مصنوعة من النحاس الأصغر، ومصنوعة هنا لا تعنى أكثر من أنها جاءت نتاجًا لـ "العمل" بالمفهوم الصوفى المصطلح، وفي نهاية المطاف، بطبيعة الحال، لا تعد سوى رأس المرء نفسه. ولقد اقترب وقائعي واحد على الأقل من إصابة الهدف عندما قال إن "هذه الرأس من لحم و دم، مناما هو الحال مع رأس أي إنسان عادى". ويقود التأكيد على هذه العبارة، مع ذلك، القارئ العادي إلى الفكرة التقليدية عن "الأشياء المصطنعة"، وعلى غرار حيلة من حيل المشعوذين البارعين، تصرف النظر عن طريقة صنع الرأس، وهو الأمر الذي قد يثير الريبة إذا مضى الخيال إلى أن "الرأس" ليست سوى كلمة مشفّرة النتيجة التي تسفر عنها عملية تكوين فكر هرطوقي.

تعنى كلمة "brass" في اللغة العربية "النحاس الأصغر". و"الرأس الصفراء" تفيد الرأس المسفواء" تفيد الرأس المسنوعة من الذهب"، و"الرأس الذهبية" عبارة صوفية تشير إلى شخص تحول عقله الباطنى كي يكون ذهبًا عن طريق الدرس والنشاط الصوفيين، وأو كان مسموحًا لتعرضنا لطبيعة هذا العقل هنا.

تظهر الروس الثلاثة السوداء الحكمة على درع مؤسس "فرسان الهيكل" على خلفية من الذهب: "على الذهب نجد ثلاث روس سوداء".

والعبارة التي تقول 'إنني أصنع رأساً' التي يستخدمها الدراويش في الإشارة إلى تفانيهم الصوفي في أداء شعائر معينة، يُمكن أن يكون 'ألبيرتوس ماجنوس' أو البابا

"سيافستر" قد استخدماها وأدخلا عليها "تحولاً" بالمعنى الحرفى، بما يُفيد أنها تشير إلى نوع ما من أنواع الشغولات اليدوية،

وكان 'ألبرتوس ماجنوس' المواود في سنة ١١٩٣ متبحرًا في الأدبين والفلسفتين الإسبانيين والصوفيين، ويقول البروفيسور "براون" أن "ماجنوس" تفوق على العادات التقليدية المستشرقين الغربيين، لأنه "ارتدى زى العرب وأخذ ينشر في باريس تعاليم "أرسطو" استنادًا إلى أعمال "الفارابي" و"ابن سينا" و"الغزالي"."

#### الفصل السابع عشر

### أسرار في الغرب

## (د) فرانسيس الأسيسي

حتى و لو عقدت فى الخيط مائة عقدة، فلسوف يظل الخيط نفس الخيط. جلال الدين الرومى

يعرف كثيرون أن القديس "فرانسيس الأسيسي" كان شاعرًا من الشعراء المعروفين باسم الـ تروبادور" في إيطاليا، وكان خفيف الظل ومر بتجربة التحول إلى ديانة أخرى، كي يُصبح قديسًا يملك نفوذًا خارقًا للطبيعة على الحيونات والطيور. ومن الثابت أن هؤلاء الشعراء يُعدون فلول الشعراء والموسيقيين الذين ترجع أصواهم إلى إسبانيا العربية ~الإسلامية. وهناك اتفاقً عام بأن نشوء وازدهار الطرق الرهبانية في العصور الوسيطة كان متأثرًا إلى حد كبير بتغلغل منظمات الدراويش المسلمين في الغرب. ودرس القديس "فرانسيس" من وجهة النظر هذه يمكّننا من الوصول إلى اكتشافات محددة جديرة بالنظر.

ولد "فرانسيس" في سنة ١١٨٧، وهو ابن "بيترو بيرناردون" Pletro Bernardone ولا تدور الله الله الله الله الذي كان يعمل بالتجارة في مواد كمالية، وأمه "مادونا بيكا" .Madonna Pica وكان قد سمى عند مواده "جيوفاني" واكن والده كان يكن إعجابًا بفرنسا (حيث قضى معظم عمره كتاجر)، "وحبًا في البلاد التي كان قد غادرها للتو" أعاد تسمية ابنه "فرانسيسكو".

ومع أن فرانسيس" يُعد إيطاليا، فقد كان يتحدث "البروفينسالية" وهي لغة شعراء "الترويادور". وليس هناك كثير شك في أنه استشعر في روح هؤلاء الشعراء ومضة تشي بوجود شيء ما أعمق مما يبدو على السطح، وكان شعره يشبه، بقرة، في مواضع معينة أشعار "جلال الدين الرومي" شاعر الحب، إلى الحد الذي يغرى المرء بالبحث عن أي إشارة قد تربط بين "فرانسيس" والطريقة الصوفية المعروفة بـ "الدراويش الدوارين"، وعند هذه النقطة نصادف القصة الأولى في سلسلة من القصص التي يُعدها كاتبو السير في الغرب غير قابلة للتفسير.

يستطيع "الدراويش النوارون" بلوغ المعرفة الصنسية، بصفة جزئية، عن طرق شكل غريب من الغزال(من غزل بالمغزل) يشرف عليه أحد المعلّمين. وكانت مدرسة "جلال الدين الرومي" للدراويش النوارين في أوج ازدهارها في أسيا الصفري، وكان مؤسسنها لا يزال على قيد الحياة، خلال حياة القديس "فرانسيس".

وإليكم قصة "الغزل" التي تحير الألباب:

كان القديس "فرانسيس" في منطقة "توسكاني" الإيطالية مع أحد تلاميذه ويسمَّى الأخ "ماسيو" Masseo . وسرعان ما وصلا إلى مفترق طرق. يقود أحدها إلى "فلورنسا" Florence والثاني إلى "أريزو" Arezzo والثالث إلى "سيينا"

وهنا سال "ماسيو" عن الطريق الذي ينبغي لهما أن يسلكاه.

- ما يأمر به "الذات العلية".
  - --وماهو؟
- سوف تعرفه عن طريق "علامة". فأمرك، بحق العهد الذي بيني و بينك على الطاعة أن تدور حول نفسك و تظل تدور، كما يفعل الأطفال، حتى أطلب منك أن تتوقف.

وهنا أخذ "ماسيو" المسكين يدور و يدور حول نفسه، حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه. ثم نهض واقفًا و تطلع متضرعًا إلى القديس، إلا أن القديس لم يقل شيئًا، أما ماسيو فلقد عاد مرة أخرى يدور حول نفسه، بعد أن تذكر العهد الذى قطعه على نفسه. واستمر يدور ويدور ثم يقع على الأرض لبضع الوقت، حتى بدا أنه بذل كل نفس فى صدره فى الدوران، وعندئذ وفى آخر المطاف، سمع الكلمات المنتظرة:

- قف، وخبرني إلام استدار وجهك؟

فهق "ماسيو"، الذي كان قد شعر أن الأرض تدور مهتزة تحت قدميه.

وهنا قال فرانس":

- إذن نتوجه إلى "سيينا" ،

وإلى هناك مضيا.

يبدو واضحًا من واقع مثل هذا الدليل أن فرانسيس شعر أن مصدر إلهامه كد ترويادور يقع في الشرق، وأنه مرتبط بالصوفيين، وعندما توجه إلى البابا، سعيًا وراء شمول طريقته بالقبول، استخدم هذه الحكاية الرمزية التي توضعً أنه كان يفكّر في وأد تقاليد معينة وضرورة إعادة تأسيس حقيقتها. والعبارت التي يستخدمها في حكايته الرمزية تعود إلى شبه جزيرة العرب، والمصطلحات التي تدور حول ملك ما وبلاطه، وعن سيدة وأبنائها يعيشون في الصحراء، ليست مسيحية بل إسبانية -إسلامية،

يقول 'بونافينتورا' Bonaventura في تسجيله لاجتماع مع البابا 'إنوسينت' أن 
فرانسيس' حضر مسلَّحًا بحكاية رمزية: كان هناك ملك شديد البأس وافر الثراء، 
وكان قد تزوج من فتاة رقيقة الحال لكنها على درجة كبيرة من الجمال، وكانت تعيش 
في الصحراء. وكان أن سعد الملك بزواجه من هذه البدوية وأنجب منها أطفالاً كانوا 
نسخة منها. وعندما كبر الأبناء طلبت منهم أمهم ألا يستشعروا أي خجل، فهم أبناء 
ملك' وأرسلتهم إلى البلاط، بعد أن زودتهم بكل ما يحتاجون إليه، وعندما دخلوا في 
حضرة الملك، سلب لبه ما يتمتعون به من جمال، ورأى في ملامحهم بعض الشبه مع 
ملامحه، فسألهم 'أبناء من تكونون؟' وعندما ردوا أنهم أبناء امرأة فقيرة تعيش في

الصحراء شعر الملك بالسعادة تملأ قلبه وقال: "لا تخشوا شيئًا فأنتم أبنائي، وإذا كنت أطعم الغرباء على مائدتي، فكيف بكم وأنتم أبنائي الشرعيين،"

تتلاءم التقاليد التى تقول إن الصوفيين هم المسيحيون الباطنيون الذين خرجوا من الصحراء وأنهم أبناء امرأة فقيرة ("هاجر" روجة "إبراهيم" نظرًا لانحدارهم من أصول عربية) بصفة كاملة مع إمكانية أن "فرانسيس" حاول أن يشرح للبابا أن التيار الصوفي يمثّل أحد أشكال المسيحية في استمراريتها.

وخلال اجتماعه مع البابا- يفيدنا الرواة - لم يقع "فرانسيس" موقع إعجاب كبير، بل قوبل بالطرد، ومع ذلك فعقب ذلك مباشرة، رأى الملك حلمًا غريبًا. رأى نخلة تنمو بصورة تدريجية عند قدميه حتى بلغت نموًا معقولاً، و خلال حملقته فيها باندهاش حول ما الذى تعنيه هذه الرؤية، هبطت لحظة تنوير مقدسة على ذهن البابا، الذى يعد نائب المسيح، بأن هذه الشجرة تشير إلى الرجل المسكين الذى طرده فى ذلك اليوم من حضرته.

تعتبر النخلة بمثابة الرمز الذي يستخدمه الصوفيون، وهذا الحلم يأتي على وجه الاحتمال، كنتيجة لاستخدام "فرانسيس" في القياس خلال لقائه مع الملك. (١)

أذن البابا "إنوسينت" الثالث في مطلع القرن الثالث عشر، بعد اقتناعه بمشروعية مهمة القديس، بتأسيس "الإخوة الأصغر" أو "الفرنسيسكان". وقد يقود لقب "الإخوة الأصغر" الأصغر" الذي يعد صادرًا عن تواضع و تقوى، المرء إلى التساؤل عما إذا كانت هناك طريقة تُدعى طريقة "الإخوة الأكبر". وإذا كان ذلك صحيحًا فأى صلة يمكن أن تكون هناك بين هذه وبتك؟

الأشخاص الرحيدون المعروفون، في هذا السبيل، وكانوا معاصرين للقديس "فرانسيس" كانوا "الإخوة الأكبر"، وهو لقب الطريقة المعوفية التي أسسها "نجم الدين الأكبر". وتنطوى الصلة بين الاثنتين على أهمية خاصة. إذ تتمثل إحدى الخصائص الرئيسية التي يتمتع بها هذا المعلم الصوفي الكبير في امتلاكه لنفوذ إعجازي على

الحيوانات، وتُصوره الصور باستمرار بأنه كان في طوعه أن يستأنس كلبًا وحشيا بمجرد النظر في عينيه، تمامًا مثلما صنع القديس فرانسيس عندما أخضع الذئب في إحدى الحكايات المشهورة. وكانت كرامات نجم الدين معروفة على نطاق واسع على امتداد الشرق قبل ستين سنة من مولد القديس فرانسيس.

ويروى كثيرون أن القديس "فرانسيس" عندما يثنى أحدهم عليه كان يرد:

-"المرء في نظر "الذات العلية"، ليس إلاَّ كائنًا هشا."

ويُقال إن "نجم الدين الأكبر" هو الذي أرسل هذا القول الماثور: "الهق فاهم أهسن الهقيقة"، أي "الحق هو أن أن تفهم ما هو حقيقي."

في سنة ١٢٢٤، أو نحو ذلك، ألَّف القديس "فرانسيس" أهم أغانيه جميعًا وأكثرها حملاً لسماته الخاصة: Cantico del Sole، أي أغنية الشمس، و قد كتب "جلال الدين الرومي ، الدرويش الدوار، وأمير شعراء الفرس وأعلاهم صيتًا، قصائد عديدة نذرها للشمس، منها شمس "تبريز"، بل أطلق على أحد دواوينه الشعرية اسم "ديوان شمس تبريز"، وفيه وردت كلمة "الشمس" المرة تلو المرة.

وإذا كان صحيحًا أن القديس فرانسيس كان يسعى في سبيل إقامة اتصال مع مصادر شعره الترويادوري، جاز لنا أن نتوقع منه أن يزور، أو يحاول زيارة الشرق. كما يجوز أيضًا لنا أن يحسن الشرقيون الإسبان وفادته/استقباله متى وصل إلى ديارهم. أضف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يكتب أشعارًا صوفية نتيجة لسفرياته الشرقية. والآن لننظر فيما إذا كانت هذه التخمينات متفقة مع التاريخ، و ما إذا كان معاصروه قد رأوا فيها قدرًا من الصحة.

عندما بلغ قرانسيس الثلاثين من عمره، قرر السفر إلى الشرق وعلى وجه التحديد إلى سوريا، التى تتاخم منطقة "آسيا الصغرى" حيث تأسست جماعة "الدراويش الدوارين"، إلا أنه عاد إلى إيطاليا، لنقص موارده المالية. ثم عاد المحاولة مرة أخرى، ولكن هذه المرة كانت وجهته هي "مراكش". وقد انطلق برفقة أحد المقربين

إليه، حيث عبرا مملكة أراجون في إسبانيا، مع أننا نجهل السبب الذي جعله يقدم على ذلك، وهناك من بين كتاب السير من يقف حائرًا أمام هذا الأمر، وكانت الأفكار والمدراس الصوفية تغطى معظم أرجاء إسبانيا في ذلك الحين،

غير أنه لم يستطع الوصول إلى "مراكش"، فلقد أجبره المرض الذي داهمه في الطريق على العودة إلى بلاده في ربيع ١٢١٤

وعندئذ انطلق وراء "حروب الفرنجة" ووقت ذاك كان الفرنجة يضربون حصارهم حول "دمياط". وكان السلطان "الملك الكامل" قد نصب معسكره عبر نهر النيل، وهنا توجه "فرانسيس" لمقابلته، وكان أن استقبله السلطان خير استقبال، وكان المفروض أن القديس يتوجه إلى السلطان كي يقنعه بالتحوُّل عن دينه إلى المسيحية. ويقول في هذا الصدد أحد كتاب الوقائع إن السلطان لم يصرف "القديس" بسلام فحسب، مع بعض الدهشة والإعجاب بملكات الرجل غير العادية، بل شمله بفضله ومنحه "صك أمان" يستطيع بموجبه أن يغدو ويروح، مع ترخيص كامل بالتبشير بين رعاياه، والتماس بأن يعود لزيارته بين الحين و الآخر.

يفترض كتاب السبير أن الرغبة في تحويل "السلطان" إلى الديانة المسيحية هي التي تقف وراء هذه الزيارة إلى العرب الشرقيين. ومع ذلك يُقال إن رحلتيه هاتين اللتين لم يبغ من ورائهما الوصول إلى أي غرض أيا كان، أحدثا تغيرًا غريبًا على مسيرة حياته. إلا أن هاتين الرحلتين لتبدوان غريبتين حقًا، لو لم تكونا رحلتين يقوم بهما "ترويادور" بحثًا عن جذوره، وقد رفض كثيرون رغبة "القديس" في الذهاب إلى "مراكش" بعبارات مثل هذه: "من باب المستحيل أن نحدد أي حادثة في سيرته التي لم تُرويالكامل، تستطيع أن توحى إلى ذهنه بهذه الفكرة الجديدة."

كانت جيوش العرب-المسلمين و بلاط سلاطينهم فى ذلك الوقت تغص بأنشطة صوفية. و ليس هناك أى شك، على وجه الترجيح فى أن "فرانسيس" عثر هنا على ما كأن يبحث عنه. و عوضًا عن العمل على تحويل أى شخص عن ديانته فى المعسكر الإسلامى، كان أول عمل يقوم به فور عبوره النيل فى طريق عودته هو محاولة صرف

المسيحيين عن محاربة أعدائهم من المسلمين. غير أن المؤرخين، عن طريق العملية المعتادة من الحكمة بأثر رجعى، فسروا الأمر بأنه راجع إلى رؤية "القديس" التى تنبأ خلالها بالكارثة التى كانت ستحل بالجيوش المسيحية. و"قد قوبلت تحذيراته بالازدراء، واكنها تحققت بالكامل فى شهر نوفمبر/هاتور التالى مباشرة باندحار جيوش الفرنجة بعد خسائر فادحة وطردهم بعديدًا عن حيطان "دمياط". ولابد أن عواطف "فرانسيس" كانت موزعة، تحت ظل مثل هذه الظروف، فمن المستحيل ألاً ينطرى فؤاده على بعض المشاعر الخاصة تجاه ذلك "السلطان" الذي أبدى معه كثيرًا من الود والتسامح خلال لقائها، وهو اللقاء الذي غمره خلاله بالعطف."

قوبلت "أغنية الشمس" بالترحاب بصفتها أول قصيدة في تاريخ الشعر الإيطالي بأسره، التي يؤافها صاحبها، وهو هنا "القديس"، عقب رحلته إلى الشرق، مع أن كاتبى سيرته العاديين سوف يستحيل عليهم أن يصدُّقوا أنه لم يكتب، في ضوء خلفيته كـ "تروبادور"، شعراً من هذا النوع و بهذه الروح قبل هذه القصدة:

"يستحيل أن نفترض أن "فرانسيس" الذي كان رائدًا من رواد الشعراء الشبان في "كوميون" "أسيسي" Assisi بأواسط إيطاليا، أوائك الشعراء الذين عُرفوا باسم "التروبادور"، في مطلع حياته، وجاس في الغابات والحقول، وهو يغنى لنفسه، وكان غناؤه وقت ذاك لا يزال باللغة الفرنسية، وهي أغان ليس بكل تأكيد، نفس الأغاني التي غناها في الشوارع بين رفاقه المرحين: أغاني الحرب والحب، نقول من المستحيل ألا يكون "فرانسيس"، خلال كل تلك السنوات (قبل سنة ١٢٢٤عندما كتب "أغنية الشمس") قد طرأ على خاطره أن ينسج أي مدائح في أمجاد "الذات العلية"، وأنها كانت المرة الأولى أن يقدم على ذلك في تلك المرحلة المتقدمة

من العمر، و لكننا نقابل التأكيد بأن هذه القوانى غير المألونة وغير المألونة وغير المتلافة القومية في إيطاليا."

في إيطاليا."

يعد جو و وضعية الطريقة الفرنسيسكانية أقرب إلى تنظيم الدراويش من أى شيء أخر. و إذا ما نحينا جانبًا تلك الحكايات التي تدور حول القديس "فرانسيس"، تلك التي تشترك مع الحكايات المائلة التي تدور حول الملمين الصوفيين، فإن جميع أنواع النقط نتطابق النقطة مع الأخرى. وتشير المنهجية الخاصة لما يدعوه "فرانسيس" بـ "الصلاة المقدسة" إلى وجود قرابة قوية مع "ذكر" الدراويش، بصرف النظر عن دورانهم حول أنفسهم. وزى الطريقة الذي يتميّز بعباءة يتصل بها غطاء رأس وأكمام واسعة، هو نفس زى دراويش "مراكش" وإسبانيا، وعلى غرار المعلم المصوفي "العطار" بدل "فرانسيس" رداءه بجلباب الشحاذين، وقد رأى أحد الملائكة المعروفين بـ "السيرافيم" مزوداً بستة أجنحة، وهذه الرؤيا عبارة عن رمز يحمل عبارة "باسم الله"، وألقى مزوداً بستة أجنحة، وهذه الرؤيا عبارة عن رمز يحمل عبارة "باسم الله"، وألقى يكون هذا العمل أو لا يكون قد وقع، بالضبط، على النحو الذي يُروى عليه، وقد يُشبه المادة المعرفية في الرفض الشعائري للصليب بهذه الكمات: "قد تتملك الصليب ولكننا نماك معناه"، وهي العادة التي لا يزال الصوفيون يأتونها حتى اليوم، وقد تكون هذه العادة، من باب الصدفة وحدها، أصل العادة التي يمارسها "فرسان الهيكل"، ويقول عنها شهود العيان أن "الفرسان" "يطؤون فيها الصليب بأقدامهم"

رفض فرانسيس أن يصير قسيسًا. وعلى غرار الصوفيين، انخرط فى تعليم البسطاء من غمار الناس، ومرة أخرى، وعلى نمط الصوفيين، وليس على نمط الكنيسة، سعى إلى نشر الحركة بين كل الناس، خلال نوع من أنواع الانتماء. وكان هذا أول عودة، داخل الكنيسة، لظهور العنصر الديمقراطى: الشعب المسيحى، منذ تأسيس هرميتها الكاملة، كعنصر متميز عن الحملان الوبيعة التى لا تحتاج أكثر من الغذاء والأرواح التى تحتاج من يحكم خفقاتها."

ومما يبعث على الدهشة تجاه القواعد التي وضعها "فرانسيس" أن أتباع القديس لم يكونوا مهمومين، بخلاصهم الذاتي، تمامًا مثل الصوفيين، وعلى النقيض من المسيحيين، وهو المبدأ الذي يتأكد، المرة تلو المرة بين الصوفيين، الذين يرون في الانشغال بالخلاص الشخصى تعبيرًا عن الغرور.

وكان "يبدأ تبشيره في كل مكان، بالتحية التي أبحى له بها "الذات العلية"، فيما يقول، وهي: سلام الله عليكم"، وهذه، بطبيعة الحال، تحية عربية،

وبالإضافة إلى الأفكار الصوفية والأساطير والممارسات، حافظ القديس "قرانسيس" على كثير من المظاهر المسيحية في الطريقة.

وكان من نتائج هذا الدمج أن نتجت عنه منظمة لم تصل بعد إلى درجة النضج. ويُلخص أحد المعلقين الذين عرفهم القرن التاسع عشر هذا التطور المحتوم على هذا النحد

«نحن الذين، بكل ما نحمل من تنوير تراكم على امتداد ستة قرون أخرى سابقة، نستطيع أن نتطلع إلى الوراء كى نرى محاكم التفتيش تشف بصورة مخيفة من تحت ملابس القسيس الإسبانى، ولكى نرى جموع الرهبان المستجدين، والشجاذين الصفقاء الذين يتمتعون بالثراء، كى تلوح خلف ملامح القديس "فرانسيس" التى تسكنها البشاشة، فقد نفطن إلى حجم الشر المخلوط بالخير، وكيف أن عدو الحقيقة بكافة أشكالها خلط، بصورة ماكرة، بنور "الزمير" [نبات شيطانى يجهد التربة ومصاحب دائمًا للقمح المترجم] مع بنور "القمح"».

### الفصل الثامن عشر

### أسرار في الغرب

#### (هـ) المذهب السري

سألت طفلاً، يمشى وفى يده شمعة: من أين يأتى هذا الضوء؟ فما كان منه إلا أن أطفأها، وقال: أخبرنى أولا أين ذهب الآن، وعندنذ أرد على سؤالك من أين جاء. حسن البصرى

سواء أكنا، من الناحية الاعتبارية، شرقيين أو غربيين، فإننا كلنا ورثة نقط القوة والضعف، بصورة أو بأخرى، للفلسفة العربية التي عرفتها العصور الوسيطة. ويتمثّل أحد عيوب هذا المنهج في محاولة تطبيق النهج الذي ينتهجه خارج المجال الذي حقق فيه نجاحه الأكبر. وهذا المجال، بطبيعة الحال، التجميع والمقارنة والتوثيق وتفسير تقاليد [أقوال وأفعال وإقرار. المترجم] النبي (صلى الله عليه وسلم).

وكان تبنى هذا التكنيك وتقاليده - وهو عبارة بحد ذاته، عن توسيع لنطاق مناهج الدرس التى استقاها الإسبان العرب-المسلمين من اللاهوتيين اليونانيين الذين يعتنقون الديانة المسيحية - سريعًا؛ فلقد كان من السهل استيعابه، نظرًا لأنه يعنى جمع الحقائق وتستيفها الواحدة على الأخرى، بهدف يتمثّل في تشكيل شيء كامل.

هناك عامل أخر يقف جنبًا إلى جنب هذا النسق في بالاد الإسبان العرب-المسلمين، ويتمثّل هذا العامل في القواعد التي تسير وفقها مدارس الدرس وتدابير من نوع معين يجرى خلالها تشكيل المعلم ومنهج التعليم والمتعلم معًا، في وحدة واحدة بمعنى ما على الأقل. هذا الجزء من المنهج لم ينتقل دون تعديل، نظرًا لأنه لم يتلاءم مع "التماسيس" [=التحويل إلى مؤسيسة. المترجم]، أي النسق الذي كان أخذًا في الانتشار بأسرع ما يُمكن في الغرب. وحتى قبل طرد العرب-المسلمين من إسبانيا، كانت كتبهم بصفة أساسية هي التي تُرجمت، وهذه المعرفة الأحادية صادفت القبول، إلى جانب مواد سبق لها أن تعرضت لـ "التفلتير" وترجع إلى مصادر شرقية بحر-متوسطية أقدم. وحول هذا الموضوع يقول أحد الصوفيين المحدثين: "نستورد علبة الأناناس، وطريقة تعليبه، واكن زراعة الأناناس موضوع أخر، وهو الأمر الذي لا يلقى سوى أدنى اهتمام، من جانب معظم الأطراف."

نظرًا لأن العنصر الشخصى المعلم الذى يتمتع بمكتسبات attainments معينة، نشط ضد الاحتياجات التى تلزم أى منظمة تريد الاستمرار، فلقد استبعد هذا المفهوم ومع ذلك فلقد تلكا، على نصو مقلق بين بعض المستقلين الذين أطلق عليهم اسم "العرافين occultists، وهم الذين بشروا بمذهب بالغ الخطورة على النزعة المؤسسية، وغير مقبول من جانبها رغم الصاجة لمعلم كامل التأهيل بمعنى معلم يعرف أشياء ليست موجودة في الكتب.

بعد سقوط "القسطنطينية"، وقرت المواد الأصلية باللغة اليونانية - مرة أخرى فى شكل كتب - كتابات أحادية الاتجاه، وحالات أكثر من حالات الأناناس. ولقد نظرت مؤسسة "التلمذة" التي ترتبط بمفهوم الحفاظ على المؤسسة الأكاديمية أو "الديرية"، إلى المنتجات المقدمة في شكل شخصيات بالغة العظمة بالدهشة والإعجاب. إلا أن المؤسسة لم تضع ضمن أهدافها تجريج شخصيات من ذلك النوع. إذ كان يصدرف أن يتخرجوا، رغمًا عنها على هذا النحو وليس بسببها، وكانوا يُصنفون كقديسين. وهذه هي وظيفة أي منظمة دينية.

وعلى الجانب الآخر كانت الحركة الثقافية قد تخصصت في إنتاج مثقفين أكثر ثقافة واستنارة عن طريق استجدام العقل البشرى، كما نستطيع استخدام الماكينة اليوم إلى هذا الحد أو ذاك، ولكن في ضوء اعتباره أي العقل شكلاً أو يكاد من الأداء المقدس، اسبب رئيسي يتمثل في كونه بدعة جديدة نسبيا.

ولم يكن عرب إسبانيا المسلمون أبرياء من نقل النهج الثقافي الخالص، مع أن ذلك كان يُعتبر عندهم مظهرًا متغيِّرًا أكثر منه جوهزًا ثابتًا.

ولا تزال تعيش بيننا آثار عميقة لأنواع كثيرة من التفكير ورد الفعل على نحور بارز. فهناك "المدرسي" scholastic المتفاني والكاهن التقي والمتزمت الخالص. ثم هناك ذلك الشخص الذي يكره المنظمة حتى إنه يبالغ في ربود أفعاله، مرتدا إلى عهد الرائي [شخص يتكفل بتفسير رؤى الأنبياء الغامضة في الديانات السامية المترجم] الجاهل الذي عرفته العصور القديمة، في الاعتقاد بأن كل مظاهر العظمة البشرية ترجع إلى الإلهام. وسار علم النفس وعلوم أخرى عديدة في الخلف بمسافة قصيرة، وهو الأمر الذي يشير إلى قصور كل العلوم الباقية، وفي حالات كثيرة أصبح ذلك بمثابة نوع من أنواع الرتابة التي تشير إلى جدل ينطلق من فكرة ثابتة ومشاركة في طبيعة العقائدية[=الدوجماتيكية،المترجم] الدينية، وما إليها .

وحتى في الفلسفة العربية المنهجة (وتعنى في الغالب اليونانية)، كانت هناك في الغالب كياسة منقذة: كوابح التعاليم الجوانية التي تجاهلها المدرسيون الغربيون من النوع الأكاديمي عند تبنيها. وفي الشرق إستمرت تقاليد المعلم وتلاميذه على قيد البقاء، مم طلاء مدرسي خالص،

يعترف الجميع بأن "ابن رشد" (في القرن الثاني عشر) هو الذي دشن "الحركة الثقافية"، وهي الحركة التي استمرت حتى أصبحت عاملاً حيا في الفكر الأوروبي حتى مولد "العلم التجريبي الحديث." (١) واعتباراً من القرن الثامن أخذ العرب يدرسون ويكينون الفكر اليوناني لأفكارهم الخاصة، وعلى نمط الغربيين المتأخرين، كان معظمهم ينكب على الكتب وحدها، على افتراض أن الكتاب يمكن أن يحتوى التعليم كله من الألف إلى الياء.

وقد أكد "ابن رشد" على حق المفكر في إخضاع كل شيء، اللهم فيما عدا "مارواء الطبيعة لمنطق العقل وجبروته، ولقد كان الرجل طبيبًا، ومعلِّقا على أرسطو وفلكيا. كما درس الموسيقي، وقد نشر مقالاً عنها في تعليقه المشهور على أرسطو، وهو المقال الذي استخدموه في "باريس" في التدريس، بعد أن "طهرته" الكنيسة مما يتعارض مع تعليماتها وقد عرف الغرب هذا "القرطبي [الذي ينتمي لـ "قرطبة" المترجم] باسم "أفيرويس" Averroës، وقد ترك تأثيرًا هائلاً على المفكرين اليهود، وعلى غرار أستاذه ابن طفيل يسود الاعتقاد أن الرجل نقل أو دعا إلى ودرَّس نسقًا صوفيا إلى جانب النسق الفلسفي الذي كان مسموحًا به وقت ذاك. ولقد كان "ابن طفيل" الذي كان معروفًا في الغرب باسم Abubacer، وهو تصحيف لاسمه الأول 'أبو بكر'، هو الآخر طبيبًا وفيلسوفًا وفي أواخر حياته وزيرًا في بلاط "غرناطة". وقد كتب رواية رائعة باسم "حى بن يقظان". وتُعد هذه الرواية في رأى الطلاب الغربيين بمثابة الأصل الأولى لرواية "روینسون کروزو"، وهی تعتمد علی قصه کتبها "ابن سینا" (۹۸۰–۱۰۲۷) باسم "بوخاران"، وكان هدفها فلسفيا بشكل كامل على وجه التقريب. وكان هو الآخر طبيبًا وفيلسوفًا وعالًا، ولقد اقتفى "ابن سينا" أثر فيلسوف عملاق أخر هو "الفارابي" الذي ألصيقت بأفكاره الصيوفية هذا العنوان: "الأفلاطونية الجديدة". وقد تُوفى قبل ما يزيد على ألف سنة مضت،

كل هذه الأسماء تُشكّل جزءًا مهما من التراث الحديث للفكر. وفي رأى الكثيرين أن رد الفعل على المحاولات العصر – وسيطية لتشكيل فكرة متماسكة عن الحياة والخلق، لم يفدنا شيئًا أكثر من إعلان حسن النية. فالعقل المتسائل للعالم، الذي يفعمه التوق إلى الاستكشاف، حصل على اعتراف خلال السنوات الأخيرة بأنه يغالى في الأمر حتى مشارف الإخفاق. والعالم الذي يجد نفسه مضطرًا إلى أن يركز ذهنه على مجال دائم –التضييق من الدرس يعرض نفسه للخطر. واليوم نراه يعترف بذلك. وفي طوعه أن يُصبح غاية في التركيز أو غاية في التشتت. وفي بعض الأحيان يأتي ارتقاؤه الذهني على حساب التوافق العاطفي، وكان هذا الخطر باديًا لمدة طويلة أمام أعين أولئك الصوفيين الذين شدهم الاهتمام بالبحث العلمي. أحد هؤلاء هو أنور فارس

"التمرينان التوام اقصد التقمص والانفصال يُعدان قيمان في تدريب النفس. وينتج عن التقمص الزائد عن اللازم، ضمور ملكة الانفصال، وهو الأمر الذي ينجم عنه التطرف كنتيجة محتومة. فالمرء يُصبح مرتبطًا بشيء ما ولا يستطيع منه الفكاك وبينما كان الحكيم 'ابن سينا" عاكفًا على كتابة كتابه عن المعادن، دأب على درس عالم المعادن بصفة عامة وصفة خاصة، وقد ركّز على الأصئلة الفردية، ثم انفصل عن هذا كي ينوب نفسه في الكل، وهكذا أقام توازنًا، بالإضافة إلى التركيز والانفصال في مجالات أخرى من الفكر والماهية".

وقد عبَّر الإسبان خلال الحكم العربي-الإسلامي عن النواء السطحي لذلك في الرجل الكامل الذي عبُّوه انعكاسًا للرجل الكامل في جوانية المرء. ويسير "جوزيف ماكابي" المحود المحلم العربي-الإسلامي في إسبانيا" (The) أمجاد الحكم العربي-الإسلامي في إسبانيا" (Splendour of Moorish Spain,London,1939) إلى المظهر البراني للرجل المتعمق في الفضعية الإسبانية:

"..كل عشاق الأدب، فيما عدا قلة قليلة يرون اليوم أن الفط الرئيسى للتطور الإنساني يتمثّل في مد الروح العلمية كي تشمل كافئة مناحي الحياة، ولكن يتحيّن علينا ألا ننسى بحال من الأحوال أن هذا ليس سوى نصف المياة المثالية للعرب، فبالنسبة لمعتلم مفكريهم كان يبدو من العبث أن يتساط المرء حول ما إذا كان العلم يواجه خطرًا يتمثّل في جعل المرء جافًا "حسيًا" زائد الذكاء وبارد الاستجابة ومنصرفًا عن الجمال والفن، فلقد كان تلاميذهم الذين يدرسون العلم على أيديهم في العادة، شعراء وموسيقيين، وأن يكون هناك تعارض بين العقل والحياة العاطفية، أن يكون هناك تعارض بين العقل والحياة العاطفية، فيهما، كان حديثًا ليبو لهم منطوبًا على مفارقة."

لم يتبن الغرب الصاعد حديثًا هذا الأسلوب الحياتي على نطاق واسع، ولو أن هذا الأسلوب كان لا يزال أقل من الأسلوب الصوفي. وخلال عصر النهضة وضع الغرب المثال الثقافي موضع التجريب، من التغيير الجواني والتوازن وتوسيع نطاق الإدراك. كما تبنى الغربيون الفنون والدراسات والنظريات بالقطاعي، ودرسوا أو أعادوا إنتاج وحتى طوروا كل ذلك. وهنا فقد الحس الجواني، وإن تلكا في بعض الجيوب كي يواجه بالسخرية من جانب كل من النزعة المدرسية البحتة، و"ورش" الفن الخالصة اللتين كانتا أخذتين في تحقيق النصر تلو الآخر. وخضعت المواد الدراسة وتُقلت من يد لأخرى مجزّأة من فلسفة وفلك وطب، وقد رأت كثير من المدراس النامية في مختلف ميادين المعرفة في شمال أوروبا ضرورة تطهير هذه المواد من المشاعر غير المسيحية، وذلك تحت ضغط أو تحكم كنسي حاد. وقد وضع هذا العمل حدوداً أضيق لحيوية هذه المواد.

تلقت أوروبا الشمالية من جزيرة "صقلية"، عبر "السلاطين المعمدين" الألمان من سلالة "هوهينشتاوفين" Hohenstaufen شكلاً من أشكال هذه المعرفة، ولكن هذا الشكل كان، دون شك، معالجًا بنفس الطريقة. وكان ذلك كذلك، رغم تبنى المعمار الصوفى في تشييد قلعة "هوهينشتاوفين" الضخمة أو الرمزية الصوفية في عباءة تتويج الملك "روجر" الأول.

ولا يكاد المرء يبالغ إذا قال إن أولئك الذين استمروا في حمل أفكار صوفية كانوا سرعان ما وصموا بأنهم "باطنيون"، وهو ما قبله أتباعهم في وقت لاحق. وكانت النتيجة نشوء معتقد مشوه أكثر منه تافهًا، في مجال التلمذة والإشراق والفوز الذاتي خلال الباطنية. ويستشهد "روجر بيكون" بكتاب "أسرار الحكمة الإشراقية" Secrets of خلال الباطنية وستشهد "روجر بيكون" بكتاب "أسرار الحكمة الإشراقية الذي كان الناساة المناس وهو الكتاب الصوفي الذي وضعه "ابن صابين" الذي كان يتراسل مع "فريدريك" الثاني "قون هوهينشتاوفين" (Hitti,op.cit.,pp.587,610) وكان مقدرًا لـ "بيكون" أن يُعتبر "باطنيا" ليس بسبب تعاليمه، على نحو ما قبلت عليه رسميا، مقدرًا لـ "بيكون" الذين ينفرون من العقائدية [الدوجماتيكية] وبالتالي وجدوا أنفسهم بل لأنه حاز إعجاب الذين ينفرون من العقائدية [الدوجماتيكية] وبالتالي وجدوا أنفسهم

يضربون فى متاهات المدرسية عندما طرح عليهم نظرية 'النقل الحى'-Living transmis وفى أيامنا هذه أصبح ورثتهم الروحيون يقبلون تصنيفهم ك 'باطنيين'، ويهيمون على وجوههم حتى الآن مثل 'المنبوذين' الهنود الذين يشيرون إلى أنفسهم فى حقيقة الأمرك منبوذين' فعلاً،

أخذ الغرب (ومعناه في الغالب الكنيسة) ما ظن أنه بحاجة إليه، وصفق الباب بما يبدو أنه نهاية الأمر. وتعرضت الكتب للإحراق، وارتدت إسبانيا عن مروقها إلى الإيمان القويم. وعلى الجانب الآخر من العتبة، تُركت وشائها تشكيلة غريبة من البشر والأشياء والأفكار، بين هذه التشكيلة كانت هناك مواد منثورة لإحداث حيرة في المستقبل، إلا أنها لم تكن غريبة على الصوفي والشعراء المعروفين بال "تروبادور" والمهرجين ويعض الجمعيات التأهيلية أو التدشينية.

إلا أن هناك كانت بعض الشروخ النحيلة في الأبواب الموصدة، وهو الأمر الذي سمح، بوميض محدود بالمرور إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج.

ومع نهاية القرن الثامن عشر، غزا "نابليون بونابرت" مصر. جنرال أسس مع جنوده "طريقة "السالكين أو "طالاًب الحكمة"، التي عُرفت كذلك باسم "طريقة الصوفيين".

فلقد شرح في كتاب قد يكون من الصحيح أن نطلق عليه اسم "Mélange" [= متفرقات] كيف وضع بين المتضلعين الشرقيين مصادر الحكمة السرية "اليتيمة" للغرب. وكانت هذه هي "الينبوع", ولقد ظللنا لعدة قرون نسير مع النهر العريض، والملين ".

وكان الصوفيون هم الذين فهموا في نهاية المطاف، السبب والعملية اللذين أصبح النهر بهما ملينًا بالطين المرة تلو المرة في الغرب، أولئك الصوفيون الذين أعادوا على نحو مصغر إنتاج مصير أسلافهم، رغم أن ذلك حدث دون أي ذنب جنوه. فلقد افترض الغربيون أن كل ما يحتاجون إلى استيراده إلى الغرب هو المذهب والمنهجية دون المعلم.

ولم تكد تمضى ست سنوات وحسب على التاريخ المشهور لإنشاء "الطريقة"، حتى اعترف إقرار صدر عن "صوفيي فرنسا" Sophiens de France بالفشل.

"يتعين علينا أن نحل انفسنا عوضًا عن الاستمرار في أداء شعائر ومناسك، ان تستطيع دون وجود معلم نشط أن تنتج انا الرجل الكامل، والعملية هنا تنطوى على تعقيد ان ترتفع إلى مستواه سوى المدركات العليا للاحتياجات، والسر الذي يحوزه المعلم، يستخدمه في إحداث وتنشيط نعو التفيّر في الآخرين النين سيأخنون مكانه يومًا، وبدون المعلم ان تتمكن الجماعة في الحقيقة من السير إلى الأمام، مع أنها قد تحافظ على شكلها البراني."

ولكن ليس هناك من يستطيع تجنيد المعلَّمين الصوفيين أو استيرادهم، ويواصل وخطار الحل كلمته بصورة تدعو الشفقة: "من ذا يستطيع أن يفرض على نفسه وجود إشراقي حي يتنفس؟ فهو يعرف ما يحتاج ويلبيه بنفسه ولنفسه. أما بالنسبة إلينا فليس هناك سوى التوق."

تعلَّم المعوفيون الفرنسيون Sophiens شيئًا ما فى أقل القليل. ويبدو أن الفلول تلكأت في الاختفاء، فبعد سنوات طويلة تردد أن فسيلة من هذه السلالة لا تزال تواصل البقاء في الهند.

ولكن هل صنفق الباب إلى الأبد؟ يبدو أن ذلك هو ما حدث. فلم يمتلك الغرب علمًا وفنًا كافيين، بالإضافة إلى مواد أخرى للهضم وحسب ولكنه حاز أيضًا سلاح الدعاية. والصراع الجيو- سياسى الذى حدد البروفيسور "أرنولد توينبى" ملامحه ببراعة فائقة (٢) وهو الصراع الذى اقترن بعقلية حروب الفرنجة [=الصليبية] تقدم كى يصم كل عربى- إسلامى ليس بأنه هرطوقى وكافر ومقرز وحسب بل شيطانى وخطر كذلك. وورث الغرب هذه التقاليد التى عززتها يصورة مطردة، الأحداث اللاحقة، وأول حدث فى هذا الصدد يتمثل فى أن العرب الإسبان هم الذين رُدوا على أعقابهم عن الحدود الفرنسية. وكان هناك ذلك "الكافر" الذى يسيطر على "الأراضى المقدسة" Holy Land ثم كان هناك

الأتراك الذين كانوا يستعنون لاجتياح بوابات "فيينا". تجمعت خلايا الديانة المحمدية كالورم في العقل الغربي، حيث شكّت تهديدًا وشرا كان لا بد من احتوائهما والتصدى لهما بهجوم مضاد، وتكفلت بمقدرة عالية جماعات التبشير التي هدفت إلى التغلب على الديانة المحمدية لصالح مجد الكنيسة الأكبر بالطور الأخير في هذا المجال، ولم يصنع وجود الإمبراطورية التركية أكثر من إثبات أن العدو الكافر لا يزال يشكل خطرًا محدقًا، وفي سائر الأحوال لم يكن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من أناس كانوا في حالات كثيرة عندئذ أعضاء في جماعات تابعة، سواء غربت عنهم الشمس أو لم تغرب

ولم يعد هناك سوى المهووسين وحدهم هم الذين شغلوا أنفسهم بالفلسفة الشرقية. ولكن مثل هؤلاء المهووسين كانوا موجودين داخل كل جماعة من الجماعات. ترى هل يتحول المرء كى يُصبح تركيا أو يمضى كما كان منتميًا إلى قوميته وبنى قومه؟ وكان الأشخاص غير الأصحاء الذين لم يقبلوا حتى الإنجيل أعجز من أن يعلموا شيئًا. وعلى أى حال لندعهم يرتبون بيتهم الخاص أول الأمر.

ومع ذلك كان هناك أشخاص تطلعوا بعيدًا عن هذه الرؤية المؤقتة للارتقاء الإنساني، حتى مع أنهم لم يعتقدوا في أي لحظة من اللحظات أن الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها كانت مؤقتة على نحو ما نعرف عنها اليوم. وكانت العملية قد بدأت بشكل مبكر، ومبكرًا أكثر مما يذهب المرء. فالتيار الصوفي كان يجرى على قدم وساق.

يتعين علينا أن نعود إلى الوراء لعدة قرون من الزمن، إلى "مايوركا" Majorca كى نعثر على أثر باق يدل على الحياة المزدوجة التى كانت الباطنية تقودها فى ذلك الوقت: النساك المسيحيون الذين يعملون أيضاً معلمين صوفيين.

فالأخ 'أنسيام التورميدى" Anselm of Turmeda كان باطنيًا 'مايوركيًا' من عصور الظلام، كما كان قديسًا أيضًا عند المسيحيين. واكن هذا كان أبعد من أن يكون كل شيء. فبين المسلمين الإسبان كان الصوفى المبرور "عبد الله الترجمان"؟ واكن ماذا كان يُعلَّم؟ يُعد كتابه "جدال الجحش مع الأخ "أنسيلمو" في بعض الأحيان ترجمة نصية لجزء ورد في المسوعة Encyclopaedia تحت عنوان "إخوة الطهر العرب"، ولما كان

اسمه يفيد معنى خادم[=عبد] الله المترجم" فإننا لا نملك سببًا يدعونا إلى القول بأنه لم يكن ليحاول، خلال الترجمة، أن يبث تعاليم صوفية. ويلفت باحث إسبانى من المحدثين من "أنخيل جونزاليز بالينثيا -Angel Gonzalez Palencia in Hispa (المحدثين من "أنخيل جونزاليز بالينثيا المنالي عليسه اسم nia,XVIII,3,October,1935) النظر إليسه ويطلق عليسه اسم Rayando الخفراد [=المنتحل العظيم] ولكن العلم لم يكن ليعتبر دائمًا في العصور الوسيطة ملكية الأفراد أي مبدعيه، وخصوصًا تلك العرفة التي تنشرها جمعية سرية، أو زمرة من الحكماء المجهولي الأسماء مثل "الإخوان". وكانت حقوق النشر لم تزل مجهولة،

يواصل هذه الصلة الحية بين التعاليم العربية والمسيحية شخصية غريبة أخرى، وهو قسيس مرتد. ففي سنة ١٧٨٢، نشر الأب خوان أندريس ، وكان قسيسًا يسوعيا مطرودًا، كتابًا متميَّزًا بعنوان "Origen, progresos y estado actual de toda la literature [= أصل وتطور الحالة الراهنة للآداب كلها] وفي هذا الكتاب حاول أن يُبيِّن ما تدين به أوروبا للعلم العربي-الإسباني. وأشار إلى انتشار العلم، بل حتى اعترف بدين القديس "توماس" لهذا المصدر ذاته. ولاحظ أن الشعر الإسباني انبثق من التطور العربي في إسبانيا، بما في ذلك حكايات "البروفينسال" وأشعار "التروبابور" والشعر الغنائي الإيطالي، بالإضافة إلى تطور الرواية والحكايات الضرافية التي ترد على ألسنة الحيوانات، وألحان "ألفونسو" الذي كان يتحدث اللغة العربية.

كيف تأتى للقسيس اليسوعى المطرود أن يلم بكل تلك الأشياء؟ لم يكن هناك توثيق متوفر في ذلك الوقت أو متاح له، ومع ذلك فبطريقة ما لم نجد لها تفسيرًا حتى الأن، اكتشف حقائق عن التراث العربي، وعلى وجه الخصوص الصوفى منه، وهى الحقائق التي كان لها أن تُضم أجزاؤها الجزء إلى الأخر، ونقطة نقطة على وجه التقريب، اعتمادًا إلى حد كبير على دراسة الوثائق العربية التي ترجع إلى إسبانيا تحت حكم العرب. وحتى الأصول المحتملة للنسق اليسوعى التي تعود إلى المدارس الفاطمية هي مصر (٦) تعجز عن أن تفسر لنا الرؤية التي كشف عنها الأب السابق "أندريز"، فهذه لم تكن مدارس صوفية. هل كان هناك تيار من التعليم السرى، وريد ناقل لحكمة القدماء، وهو الوريد الذي وصل إليه هذا اليسوعى المطرود؟

حقيقة الأمر أن مثل هذا التيار كان موجودًا. والواقع أن التأثير الشرقى فى العصور الوسيطة جرى امتصاصه على العديد من المستويات، من بينها بل لعل أهمها المستوى اللاهوتي والباطني. وقد أشاع "لالي" و"الأسيسي" و"سكوت" وعشرات غيرهم النسخة اللاهوتية. ويكفى أن نلقى نظرة على قائمة بالأسماء المشهورة للإشراقية الباطنية في أوروبا، كي نرى طبيعة المذهب السرى الذي كانوا يقومون بنشره، وإن كان مشكل "مشلفط" مم ذلك.

كان "رايموند لالى وفقًا للباطنيين أنفسهم، سيميائيًا وإشراقيًا، وكان في رأى الأتقياء مبشِّرًا مسيحيا، ولكنه كان وفقًا لكتاباته مقتبسًا للكتب والشعائر الصوفية. وقد كتب "روجر بيكون" الذي يُعد هو الآخر، كاهنًا ومعلِّمًا لشعائر الباطنية، عن النزعة الصوفية الإشراقية. كما قدم "باراسيلسوسParacelsus، الذي سعى إلى إصلاح الطب الغربي، وكان الرجل، هو الآخر أحد أقطاب "السحرة" والسيميائيين. وقد كان "جابر بن حيان أحد أشهر الصوفيين العراقيين، كما كان معروفًا بصفته معلمًا من معلِّمي الباطنية، وهناك أيضًا في التقاليد الباطنية نجد "ألبيرتوس ماجنوس"، وكلُّ منهما كان مدرسيًا وساحرًا، درس في المدارس العربية وكان بمثابة مصدر إلهام بالنسبة للقديس توماس الأكويني وقد تخرُّج بابوات عديدون ممن يُفترض أنهم كانوا سحرة أو ناقلي مذاهب سرية وتعاليم خفية من مدارس عربية، مثل "جيربرت" Gerbert والبابا "سيلفيستر" الثاني و"لورنس"، وقد واجه "أسقف مالفي" الاتهام بأنه تلقى تعليمه على يدى "سيلفيستر". وهكذا مضت العملية. وعلى نفس المنوال سارت الأمور مع المنظمات. وإذا كانت الطريقة "الفرنسيسكانية" تحمل طابع أصول صوفية، فكذلك يحمل نفس الطابع "الروسيكرسيون"أو "الزهر- صليبيون" Rosicrucians و"الماسونيون"، وتحتوى مصطلحات السحرة المعاصرين في إنجلترا (ككلمات مجهولة) عبارات عربية عادية ومنقولة نقلاً حرفيا من اللغة العربية. فالتحية "مبروك" ليست الأهم في هذا الصدد، اكنها تقدم مثالاً على النقل المباشر للتحية الصوفية: "مبروك باشاد"، وهي عبارة عن استنزال "البركة" على فرد أو جماعة ما،

وبالتالى فإن التعليم السرى، فى معظم أشكاله التى استطعنا التوصل إليها، يتلخّص فيما لا يقل بأى حالٍ من الأحوال، عن بساطة لكل من يملك الصبر أو المعرفة العامة التى تتيح له أن يعرف على أى جانب من جانبى الباب عندما انصفق، كانت كل تلك القرون الأخيرة.

هناك لحظات فى حياة كل الباحثين عندما تتفجر داخلهم بهجة الإدراك، بكل ما يحمله الاكتشاف من روعة وإثارة. وقد تنتج هذه البهجة عن فكرة ضئيلة، تنجم عن إعمال الذهن، وجمع شطف مهملة من المعلومات بصبر عميق، لكنها تتفجر فى قلب الضوء الذى يعشى البصر. ولقد مر كل المبتكرين والعلماء والمؤرخين بمثل هذه التجربة. وقد خبر "ميجيل أسين" إى، بالاسيوس"، المستعرب الإسباني الذائع الصيت، مع أنه كان مسيحيا قانتًا، هذه البهجة عندما صادف أعمال المدرسة الإشراقية للفلاسفة الصيف، وتحقق مما أعطاه أولئك الفلاسفة للعالم، حتى أبعد أطراف الديار الكاثوليكية.

وقد شهد القرن التاسع م.ع.م. الدروس التى ألقاها "ابن مسرة" القرطبى على مجموعة مختارة من التلاميذ عما يعرفه بشأن الذرى التى يستطيع الوعى الإنسانى بلوغها. ومن هذه البدايات كان الإشراقيين أن يقدموا المادة اللازمة لـ "دانتى" كى ينسبج منها "ألليجورياته" [= قصصه الرمزية]، وكذلك تعاليم المدرسة التى عُرفت بالمدرسية الأغوسطينية" في العصور الوسيطة، وحكمة بعض مؤسسى الفلسفة الغربية الحديثة من أمثال: "دنز اسكوتوس" Duns Scotus و"روجر بيكون" من بريطانيا و"رايموند لالى" من جزيرة "مايوركا" والقديس "يوحنا الصليبي" بين القديسين أي الذين حملوا لقب "قديس". كما أسس "سليمان بن جبيرول" وهو مفكر يهودي من "ملقا"، كتابه "نبع الحياة" Fount of Life على أعمال "ابن مسرة". وهذا بدوره ألهم المدرسة الفرنسيسكانية (Hitti, History of the Arabs, pp. 580 et seq.)

وكلما نقُّب بروفيسور "أسين" أكثر وأكثر في أعماق الوثائق النادرة التي بقيت على ما هي عليه منذ طرد العرب-المسلمين من إسبانيا دون أن تلمسلها يد على وجه

التقريب، ارتفعت درجة الإثارة عنده. قهناك، في النص المغربي الغريب الذي قد يكون معقّدًا أحيانًا بالنسبة للإسبان الصوفيين الذين يرجعون إلى ألف سنة مضت أنفسهم، لم يجد أفكار الفلسفة الإشراقية وحسب، بل أيضًا عثر في حالات كثيرة على مقتبسات نصية استشهد بها في أعمال الباطنيين والفلاسفة الذين كانت أسماؤهم مألوفة تمامًا للأتقياء في أوروبا ولم يكن أسين وحده الذي وقع على هذا الاكتشاف، مع ذلك، فلقد لاحظ البروفيسور "ريبيرا" Ribera مثل هذه الحقائق مثل القول الذي أرسله الباطني الليوركي" الكبير "لالي" بأنه كتب تحفته الرائعة "سفر العاشق والمعشوق" على نمط الكتب التي يكتبها الصوفيون.

يعد هذا هو كل الأكثر جدارة بالذكر، وذلك لأن الصوفيين الإشراقيين هم بين أكثر الصوفيين شهرة، ومع ذلك أكثرهم تخفيا بين جميع المدارس الصوفية. فعمائقة المتبحرين في العلم من أمثال "السهروردي" و"ابن عربي" و"الغزالي" انتصروا بشكل صارم في كتاباتهم العمومية لعدم التواصل بمعنى انتقال المعطيات الحيوية، التي كان من شانها أن تُحدث التحول الفعلي للذهن البشري وتكمل "سيمياء السعادة"، كما يدعوها "الغزالي". ولقد حيَّر ذلك التناقض الغريب أو ما يبدو أنه كذلك بالتقاء "الغنوصية" [=العرفانية] مع اللاعرفانية أو ["اللادرية" كما درج "المتعلمون المصريون" على تسميتها. المترجم] فعليا عند نقطة ما على الطريق الصوفي – البرانيين الذين يسعون إلى اختراق تجارب المدارس المختلفة. ولا تزال تلقي بالحيرة في صدور البعض.

ومع ذلك فهناك أدلة على أن هناك عند المستويات الأعمق للسرية الصوفية درجة من التواصل مع باطنية الغرب المسيحى. ولقد لحق تأثير الفلسفة الإشراقية بصورة عميقة الشرق، وسار الباطنيون الفرس والترك والأفغان في أعقاب الإشراقيين. وقد أوضح أركون دارول (Arkon Daraul A History of Secret Society.New York,1962) أن عملية الإشراق بصغتها مضيفًا لأمر سرى داخل أخر سرى هو الآخر، لا يزال يمتد حتى الوقت الحاضر. فلقد نظم إشراقيو إنجلترا وفرنسا وألمانيا، أنفسهم على هيئة جمعية سرية تُدعى Alumbrados الإسبانيين (=المستنيرين) بالإضافة إلى العديد من دوائر تأميلية/تدشينية أخرى، واستمروا في نقل تعاليم أولئك الدارسين الإسبان.

قبل أن نستدير النظر فيما تعنيه هذه النزعة الإشراقية، يجدر بنا على نفس المسترى أن نتوقف أمام ما يقوله أتباعها عن أصولها. هنا أيضًا نصادف نظرية المنهب السرى في كامل ازدهارها. ويقرز الكتاب السرى "حكمة الإشراق" أن الفلسفة تتماثل مع التعاليم الجوانية لكل القدماء من يونانيين وفرس ومصريين، وهي علم النور والحق الأعمق، التي يستطيع المرء خلال انتهاجها بلوغ حالة لا يستطيع، لولاها، إلا أن ينتظرها في الأحلام.

ويكرر روجر بيكون هذا التأكيد، ومنه انبثقت الفكرة التي شملت جميع أنحاء أوروبا، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء كثير من المدارس السرية، ولو أنها كانت مزيفة في معظمها، إلا أن بعضها كان أصيلاً. ويقول "بيكون" إن هذه المعرفة كانت معروفة لكل من "نوح" و"إبراهيم"، بل للمعلمين الكلدانيين والمصريين، والزرادشتيين والهرمزيين واليونانيين من أمثال "فيثاغوراس" و"اناكساجوراس" و"سقراط" وكذلك للصوفيين. ولقد استشهد "روجر بيكون" بالكتاب السيرى الذي ألفه قبل قرن من "بيكون"، "السهروردي" [٥٥١١-١٩١١م، عم، أعدمه الملك الظاهر نجل صلاح الدين الأيوبي في "حلب" بسبب هذا الكتاب المذكور قبل قليل. و"السهروردي" لاهوتي باطني وفيلسوف من أبرز أقطاب مدرسة الإشراق. ويُكنّى عند الأصوليين بـ "المقتول" وليس من أبرز أقطاب مدرسة الإشراق. ويُكنّى عند الأصوليين بـ "المقتول" وليس ألشهيد" المترجم] أو عوضًا عن ذلك ظل كتاب "السهروردي" رهن السرية، كما أوضح ذلك الله البارون "كارا دي فو"كور Carra de Vaux)

قد نستطيع أن نرصد، بين الدروب الجانبية الغريبة التاريخ، أن 'بيكون" لُقُب بالـ "روزيكروسي" وتابع طريق الـ "روز-كروس" Rose Cross وهذه زلة ترجمية متأخرة للعبارة الصوفية "طريق الروز أو طريق الوردة".

وكان من المحتوم أن يرد المهووسون دينيا وسواهم بهجوم مضاد على الدارسين الغربيين الذين كشفوا النقاب عن التعاليم الصوفية، بصفتها الأساس الذي تستند إليه الأعمال التي ظلت لقرون طويلة موضع إعجاب وتصفيق غالبية المسيحيين "الأرثوذكسيين" [=الملتزمين]. ومن هنا نجد أن "أسين" يرد بكتاب يسمعي Cogidas I,Madrid,1946

صدرت في الآونة الأخيرة رسالة دكتوراة بعنوان "طابع وأصول الأفكار التي طرحها المبروك "رايموند لالي" (تواوز ١٩١٢) وقد وصف صاحب الرسالة وهو مستر "بروبوست" Probost، بجسارة الأطفال، كلا من "منديز إي بلايو" و"ريبيرا" وكاتب هذه السطور بأنهم كذابون ورومانسيون لتأكيدهم على وجود صلة قرابة عربية مع النسق المنسوب لـ "لالي". ولعل هذا الشاب الغر لا يعرف شيئًا عن الدراسة التي نشرتها باسم" Psychology According to Mohiedin Abenarabi السيكولوجيا عند ابن عربي في على بالوثائق على نسخ القصة الرمزية المعروفة باسم "الأضواء". وحتى في تلك الأيام وقبل أن تكتمل دراساته عن النزعة الإشراقية للصوفيين، كان "أسين" مستعدًا وراغبًا في إيراز وثائق تثبت هذه النقطة.

في أعمال رجل مثل أسين ، نجد أن البندول يميل إلى الوراء، وأن التأثير الصوفي آخذ في كسب الاعتراف، إلا أن اكتشاف أن المفكرين المسيحيين يعتمدون كتبًا صوفية ومناهج صوفية ومصطلحات صوفية روَّج النتائج المحتومة، تلك التي عبرت عنها الإيضاحات التي أخذت تتدفق الآن من خلايا المدرسية الحديثة. ولقد أصبح في مقدور الصوفية، حسب التصريح الذي صدر مرارًا وقت ذاك، أن تنتج تجرية باطنية حقيقية نظرًا لأن الصوفيين يبجلون السيد المسيح. أضف إلى ذلك أن الصوفية تأثرت بصورة عميقة في بداياتها الأولى بالمسيحية. والمعنى الضمني هنا يتلخص في أن الأفكار الصوفية لا تستحق الرفض، وإذا كان القديس يوحنا الصليبي و"لالي يستطيعان استخدامها، فلا بد أنها تحمل في ثناياها بعض النفع. ولقد اقتفي المدرسيون بصفة جزئية طريقهم وأعادوا كتابة تاريخهم بما يسمح بقبول بعض الحقائق غير المريحة. والخطر الوحيد في هذا النشاط هو: كلما ظهرت إلى النور مواد جديدة، بدت إعادة تشكيل الموقف الرسمي ضرورة لا فرار منها، قل هو جمباز عقلي، وهؤلاء بدت إعادة تشكيل الموقف الرسمي ضرورة لا فرار منها، قل هو جمباز عقلي، وهؤلاء أوافقات في المذاهب القديمة،

أثار الاتصال بالصوفيين بعد اكتشاف أنهم ليسوا "شياطين" بحالٍ من الأحوال تطورًا أخر جديرًا بالاهتمام في الفكر الغربي، وهو الأمر الذي يزال مستمرًا. وأفضل مصطلح نستطيع أن نطلقه عليه هو الاعتراف. فالتحقق من العلاقة الوطيدة بين الفكر الصوفي والحدس والأفكار في الغرب، حمل الكثيرين إلى النقطة التي يلقون عندها نظرة عن كثب على مجمل النسق. وخلال طريقة التفكير الصوفية جاء ذلك إلى الرجود لسببين هما: نظرًا لأن أسس الطرق الصوفية كامنة في الذهن البشري[=هناك طريق صائب واحد لا غير] ومرة أخرى نظرًا لأن في التدريب الغربي الحديث من كافة الأنواع وسواهما. فالمشاعر الصوفية عند "الخيًام" وغيره من الشعراء الصوفيين، وهي المشاعر الصوفية عند "الخيًام" وغيره من الشعراء الصوفيين، وهي المشاعر التي النائر، وغيره من الشعراء الصوفيين، وهي المشاعر التي كان الغرب قد منحها جنسيته، كانت بمثابة مصدر آخر لانتشار هذا التيار، وعندنا مظاهر متعددة لهذا الانتشار في هذا الكتاب، الذي وقع عليه الاختيار بهدف تصويره، بما لا يضاهيه أي كتاب كامل أخر.

ولقد انتقلت تعاليم روح متدفقة من الفكر السرى، تعتبر كتب الفلاسفة فيه مجرد جزء دون مفتاح، والمناقشات دون التحول إلى أفعال، إلى الغرب من الصوفيين الإشراقيين الذين عرفتهم إسبانيا وربما من الشرق الأدنى كذلك. لكننا نعرف عن يقين إحدى القنوات في هذا الصدد: تتبع كل من "أسين" ومساعديه حتى "وجر بيكون" و"رايموند لالى تسلل هذه الفكرة انطلاقًا من الأندلس[=اندالوسيا]. كما اقتفى آخرون أثرها في أعمال كل من "ألكساندر هاليز" Alexander Hales و"دونز سكوتوس" ولاحظا التأثير الذي لا جدال فيه على ما يُسمى المدرسيين الأغسطينيين في الغرب

ونجد عند الشهيد "السهروردى" القصة التقليدية عن كيفية انتقال التعاليم ومن أى مكان، بصفة جزئية في كتابه "حكمة الإشراق". وقد عاش "السهروردى" في الفترة من ما ١٩٥٨ حتى ١١٩١ م.ع.م. كشرقي يستقر في حلب وأعدم بناء على أمر الأصوليين، الذين لم يكن في طوع ابن أخ "صلاح الدين" [أو نجله في رواية أخرى المترجم]، الذي كان حاكمًا على "حلب" أن يقاومه. وبالتالي عُرف باسم "المقتول". ويعد "السهروردي"

أحد أكبر أقطاب الصوفيين، ومدرسته، هى التى أمدت، وكما برهن "أسين"، "دانتى" بافكاره. حقا لم يبتكر "الشيخ الشهيد/المقتول" النظرية الإشراقية الصوفية ولا تقاليد سلسلة الأقطاب من أقدم العصور القديمة، ولكنه فى المقدمة التى كتبها لكتابه نجد وصفًا مختصرًا لتعاليمه فى هذه النقطة. وقد سلُّمت معظم النسخ للنيران، ولكن بعضها نجا، وخصوصًا فى الشرق.

أما بالنسبة لمعظم الكتب الصوفية فلقد كُتبت استجابة لطلبات متكررة، كما لاحظ هو، جاست من جانب أصدقائه ورفاقه. والفلسفة دائمة الصضور، وكان هناك فيلسوف بمعنى الكلمة في العالم باستمرار. والخلافات بين القدماء والمحدثين لا يحسمها سوى البرهان والتدليل. ولقد كان "أرسطو" معلمًا فذا، لكنه كان يعتمد على من سبقوه، وبين أولئك نجد "هرمز" وأوسكلابيوس" Aesulapius وغيرهما في تسلسل غاية في الطول. وفي طوعنا أن نقسمهم إلى قسمين، بعضهم أعلى هامة من الآخرين، وفقًا للتوازن بين الذهنية والمقدرة التأملية والمدركات العقيدية وهكذا. وينطوى الفيلسوف على أهمية عظيمة تصل في عظمتها الحد الذي يجعلنا نرى فيه، إذا ما صادفنا ذلك الفيلسوف الكامل التوازن، ممثلاً والأولى ظلاً لـ "الذات العلية" على الأرض. إلاً أن الفيلسوف الجواني أسمى باستمرار من المدرسي. ولا يعرف البشر بالمرة عصرًا واحدًا لم يظهر الجواني أسمى باستمرار من المدرسي. ولا يعرف البشر بالمرة عصرًا واحدًا لم يظهر الميا فيه فيلسوف المتأمل أن يطمح إلى الوجود. ولكن لا يحق الفيلسوف المتأمل أن يطمح إلى السلطة، فهذه السلطة قد تكون سلطة سياسية، ولكن لو كان للحكمة والسلطة من النوع المادي أن ينضفرا معًا، فإن العصر الذي يعرفهما يكون قد بلغ مرتبة الإشراق. ومع ذلك فنظرًا لمواهبه التي فطر عليها قد يظل مغمورًا ومع ذلك يتمتع بالسيادة على العالم.

يحسب الفيلسوف أن يضفر البصيرة بالتجرية، بدلاً من الاكتفاء بواحدة منهما دون الأخرى، وليس في طوع أحد أن يستفيد من درس الصوفية ما لم يكن قد حرر نفسه من العادات الذهنية التي ترسخها الفلسفة التقليدية. مثل هذا الشخص غير المتطور لا ينبغي عليه إلا أن يتردد على الفلاسفة العاديين. ففي الصوفية هناك مدركات معينة يتعبّن تطويرها ويعتمد تطويرها إلى نقط أعلى عن تلك. وهذا ما يُعادل المنهج

المدرسي الذي تتشكل التجارب خلاله وتنبني الأفكار على الأفكار. وما لم يسر المارس وفق هذا النهج الصوفي، فإننا لا نستطيع اعتباره فيلسوفًا بمعنى الكلمة.

تقف العقائد في مصر القديمة واليونان القديمة في خط مباشر مع الصوفية، وخصوصًا، بطبيعة الحال، ما يتعلق في هذه العقائد بالعلاقة مع التجربة، وهو الأمر الذي يعنى تطور المدركات الفلسفية. وتشير مصطلحات الإشراقيين أن النظرية تضم الحكمة القديمة للساميين بالإضافة إلى حكمة الفرس، ومن هذا تكشف الوحدة الأساسية لـ "فلسفة متكاملة" على المستويين النظري والعملي،

يعد التقسيم فى المدرسية التقليدية، بطبيعة الحال بين الذهن والإلهام واسعًا إلى حد كبير، بحيث يصعب معه عند القارئ غير المتبحر أن يستوعب لأول نظرة أن هذين المسميين، يعدان فى رأى هذه المدرسة غير قابلين للانفصال، إذا كان لنا أن نصل إلى الحق الخالص، ومن هنا جاء الإصرار الصوفى على ضرورة أن نخطو هذه الخطوة المعرفية،

#### الفصل التأسع عشر

## القانون الأسمى

هناك ثلاث علامات على الكرم: أن تظل صامداً دون مقاومة، وأن تمدح دون أن تشعر بأنك كريم، وأن تُعِطى قبل أن تُسأل. معروف الكرخى

يتمثّل أحد أهم منتجات الأدب الصوفى الغربي فى تحفة طويلة تسمى "القصيدة" كتبها قبل قرن من الزمن المستكشف البريطانى السير "ريتشار بيرتون"، وهو نفسه صوفى، وقد نظمها عقب عودته من زيارة له "مكة". وهذا "الوضع القانون الأسمى"، الذي ظهر فى طبعات صغيرة، أثار قدرًا كبيرًا من الاهتمام. وحتى قرينة "بيرتون"، التي لم تكن متعاطفة تمامًا مع معتقدات زوجها المختلطة، اعترفت بأنها قرأتها مرات عديدة، "وفى كل مرة كنت أذرف دموعًا مريرة، وعندما أقرأها الأن فإننى أتأثر بها أكثر، ولقد اعتاد أن يبعدها عنى لتأثيرها الجارف على مشاعرى على هذا النحو." وليس هناك شك فى أن القصيدة تنطوى على صياغة قوية، مشربة بالحكمة الصوفية.

وصف "بيرتون" نفسه في المقدمة التي كتبها لـ القصيدة " بأنه "مترجم" ونسب العمل الفني اشخص يُدعى "حاجى عبده الياردي" وقد لخَّصها على هذا النحو:

إليكم المبادئ التي تقف وراء هذا العنوان: "القانون الأسمى":

يؤكِّد الشاعر أن السعادة والبؤس مقسمان وموزعان بالتساوى في العالم بين البشر.

يجعل من التثقيف - الذاتي، مع الاهتمام الواجب بالآخرين، الهدف الوحيد والمغنى عن سواه للحياة الإنسانية.

يشير إلى أن الحب والتعاطف والهبة الإلهية من الشفقة، هي أعلى المتع التي يستطيع الإنسان الفور بها في الدنيا.

يدافع عن تعليق الحكم على البشر والأشياء، في ظل الارتياب فيما تبدو وكأنها "حقائق"، مع أنها تعد أشد الخرافات عقمًا.

وأخيرًا، فمع أنه يبدو هدامًا إلا أنه يعد بصفة أساسية مجددًا البناء.

يقول "جستين هنتلى ماكارثى" Justin Huntly McCarthy إن معجبًا وحسب ب "عمر الضيام" هو الذى يستطيع أن يكتب مثل هذه القصيدة. ومع ذلك فالسيدة "بيرتون" تقول إن القصيدة كتبت قبل ثمانى سنوات من تعريف "فيتزجيرالد" (مترجم "الضيام" إلى اللغة الإنجليزية) لكل من "بيرتون" و"سونبيرن" و"روسيتى" بالشاعر الفارسى العظيم، ولكن ما يجمع بين الشاعرين، بطبيعة الحال، هو أن كليهما كان صوفيا،

ومع أن القصيدة ظهرت وحسب في عدة مئات قليلة من النسخ تحت عنوان: "رنين جرس الجمال"، إلا أنها ظهرت أيضًا في السيرة التي كتبتها السيدة 'بيرتون' عن 'أعظم من أنجبتهم إنجلترا من المستشرقين ثم عادت وأهملتهم". ونتيجة لهذه السيرة أصبحت القصيدة معروفة على نطاق واسع، ولا بد أن تأثيرها على من درسوها كان عظيمًا. ولقد كشفت "إيزابيل بيرتون"، في تلخيصها لها كيف أن الخطوط العامة للتفكير الصوفي يمكن أن تُؤثر حتى على مسيحي متبتل وغير متعاطف مع ما يعتنقه المؤلف: إنها قصيدة تملك قوة استثنائية عن الطبيعة والمصير الإنساني، وهي مناهضة المسيحية والحلولية[=الاعتقاد بتأليه الكون أي أن "الذات العلية" هي الكائنات والعكس صحيح. المترجم]. و نادرًا ما جرى تكثيف ثروة معرفية شرقية بهذا الحجم الضخم في مساحة ضئيلة إلى هذا الحد.

ما صنعه "بيرتون" يتلخص في أنه علَّق شعرًا على مناهج التفكير الغربي والنظريات و الفلسفات الحديثة، من وجهة النظر الصوفية. رد على ذلك، أنه تكفُّل، مثلما فعل "الخيَّام" أي طرح أسئلة لم يُقدِّم أي أجوبة محددة عليها. وهذا هو تكنيك التعليم عند الصوفيين الذين يضعون أسئلة ثم ينتظرون كي يروا ما إذا كان مستمعوهم سوف يبحثون بانفسهم عن الأجوبة أم لا. فلقد كانت الرسالة الصوفية لتعنى شيئًا بالنسبة للمفكرين الغربيين، بل اعترف بها كثيرون بصفتها جوهر حياة "بيرتون". ولقد وصف أحد المتحمسين حياة "بيرتون" على هذا النحو: "بالنسبة لي كانت أعظم علة وجود raison d'être وراها تتمثّل في "رنين جرس الجمال" أي "القصيدة". وقد يكون من الصعب أن نحكم على شيء ما في فورة الإعجاب الأولى، ولكن يبدو لي أن القصيدة جديرة بالصمود على مستوى أعظم القصائد المعروفة على سطح الكرة الأرضية بأسرها وأمام معظمها."

وهى قصيدة طويلة، تقع فى عشرين صفحة مطبوعة، بالإضافة إلى تعليق صاحبها المفترض الشاعر "حاجى، الذى نسبت إليه أبوتها، وهذا التعليق حتى أطول، وقد انتهج "بيرتون" فى ملاحظاته نهج المعلمين الصوفيين، وهذا هو الجزء من العمل الذى يوضع أكثر من غيره من الأجزاء، أنه كان وقتها يمر خلال مسيرة دراسية صوفية تحت إشراف معلم ما. ولا يبدو أن هناك كثير شك فى أن "بيرتون" كان يحاول التخطيط لتدريس الصوفية فى الغرب. وإلى هذا الحد كان لا بد من أن يعد جزءًا من العملية التى يخضعها العملية التى يخضعها الدرس.

ففى الصوفية وجد "بيرتون" نسقًا يصلح التطبيق على أنواع مضللة من الإيمان الإنساني، ذلك النسق الذي سيبرهن على أنها كلها على صواب وكلها في نفس الوقت على خطأ، وهو الأمر الذي يوفِّق بين اختلافاتها، ويوحِّد المعتقدات القديمة، ويفسر الحالية، ويتنبأ بالمستقبل في مسيرة مستمرة وغير منقطعة من التطور. ويتأتى ذلك خلال عملية، "ليست سلبية ومخالفة ، بل على النقيض من ذلك، إيجابية وبناءة بصورة

مكثفة". وعلى غرار جميع الصوفيين، نراه يستخدم منهجًا يقوم على تناول موضوعه من عدد من الزوايا المختلفة وبعد ذلك ينسل بعيدًا، تاركًا القارئ كى يكمل العملية بنفسه. والسبب فى ذلك أن الصوفى لا يتكون إلا بالمرور خلال تجربتى التتلمذ والعمل الذاتى (عمل النفس).

وقبل كل شيء يصر بيرتون ، بكتابته في وقت كان فيه العلم والعقل يمران بمرحلة التدفق الكامل لاكتشافهما النشوان لوجودهما، على أن هناك أشياء لا يستطيع العقل البشري أو الغريزة الناضجة، في حالتها غير المتطورة، أن يستوعبها، ولكن العقل عبارة عن قانون ذاته. وبالتالي ليس مقدرًا علينا أن نؤمن، أو نحاول الإيمان بأي شيء يعارض أو يُناقض العقل."

تبدأ "القصيدة" بالصحراء، والطلمة التي تلفها والحجاج في طريقهم إلى "مكة":

أزفت الساعة، تتقدم الملكة الآخذة في التناقص[=القمر، و هو مؤنث في معظم اللغات الهندو- أوروبية المترجم] كي تبسط سيطرتها على الهزيم الأخير لليل.

تتقدم متوجة بهالة نجم من النجوم، و جالسة على مدار جنوة من رماد.

الليل يمر، بينما المسافرون يمرون أو تمر بهم مشاعر متنوعة، و"بيرتون" يستأذن من قافلة الصجاج، الاستمرار الإنساني غير المتطور، ويأخذ طريقًا آخر، هو الطريق الصوفي:

رفقة صباى، أخيرًا أقول لكم وداعًا وأريما نلتقى مرة أخرى، لكننا لن نكون نفس الأشخاص بحال من الأحوال. فالسنون سوف تجعل منا أشخاصًا مختلفين عما نُحن عليه الآن.

فلتذهبوا بعيدًا عنى، واتختفوا من حياتى، مثلما يموت صوت رئين جرس الجمال.

وعندئذ تتحدث القصيدة عن سلسلة لا نهاية لها من الأسئلة التي دأب البشر على طرحها، أي المضاوف التي تؤرقهم، و يستشهد بالشاعر الصوفي "حافظ الشيرازي" (منشد الحب والخمر) و"الخيّام" الذي اعتزم تطليق العقل العقيم العتيق وعوضًا عنه يتزوج عذراء الكرم [=الخمر المترجم]. وعلى نمط الأسلوب الصوفي، أوضح أن هناك شيئًا لا يزال أعمق وراء المجازات والصور الشعرية: "...مغفل من يُصدق له حرفًا مما قال!" كما يستشهد بالصوفي الذي يقول إن أي فرد يعرف أنه يملك روحًا يحق له أن يسئل بشأنها، ويوضع أن ما يبدو تشاؤمًا من جانب الصوفي في بعض الأحيان يخفى شيئًا آخر: كشف عبثية الأنانية:

وهذا هو كل ما في الأمر، فنحن نولد كي ننتحب قليلاً ونموت! على هذا النحو غنى المغنى الضحل الذي لاتزال حياته تجاهد مع افظة "أنا".

حمل الإصرار الصوفى "بيرتون" معه حتى أوصله إلى السيد المسيح. فهو ينتحب على أحزاننا وعلى خطيئتنا، لماذا لم تُعط السماء تلك البارقة النحيلة من الفردوس للإنسان؟ ولماذا لم تستطع الأذن أن تسمع ولم تستطع العين أن ترى السعادة فى مملكة السماء؟ و"منصور" [=الحلاج]، ذلك الشهيد الصوفى الذى قطعت قوى الطغيان أطرافه على الملأ يوضع الآن بجوار السيد المسيح، ويُجرى على لسانه هذا القول: أنا الحق! الكون الأصغر يسكنني." فلقد كان "منصور" حكيمًا ولكن الأكثر حكمة منه هم الذين بطشوا به رجمًا بالحجارة."

أن يأكل المرء وأن يشرب وأن يمرح، تلك أمور قد تبدو جميلة كلها، لكنها لا تكشف عن أى فرق بين الإنسان والخنزير. ولقد رد ذلك الزاهد المتحمس على "بيرتون"، في الوقت الذي كان يجوس فيه البلاد، بأنه واثق تمام الثقة في الحياة الآتية[=الآخرة]، تلك التي تتلام مع وادى دموعه. أحكم من "موسى" (الذي غض الطرف عن الشواب والعقاب اللذين يحبل بهما رحم المستقبل) ذاك الذي يكشف الحالة المستقبلية، أي المستقبل عندما يجهل الماضى ولا يعدو الحاضر بالنسبة له أن يكون أكثر من حلم، وصوفينًا هذا لا يحبه بالمرة:

ماذا تعرف، أيها الإنسان عن الحياة؟ ومع كل ذلك، دائمًا بين الرحم والمقيرة،

تثرثر عن الحياة الآتية، عن النعيم والجحيم معار لزامًا عليك ان تهدى شوقًا.

تعين أن تتنقل الشاعر التي يستشعرها المراحول أهميته الذاتية، في الوقت الذي قد تكون فيه ضرورية الصوفى من زاوية معينة، إلى المنظور السليم، و إلا فإن الإنسان يعدى عديم التقع، مع أنه قد لا يبدو كثلك في نظر أولئك الذين لا نفع من ورائهم، هم أيضاً:

الكون قديم و أنت لا تزال يافعًا،

الكون هائل، و أنت ضئيل،

فلتكف، أيها الذرة التي أن تميش أطول من ومضة، عن

الظن بأنك الكل في الكل!

ويتوقف القسم الذي يلي هذه العظة أمام التناقضات التي تكتنف التكهنات البشرية بشأن الحياة، وخصوصًا ما يتعلَّق منها بموضوع الأسى الذي يتخلل ثنايا القصيدة. والإيضاحات مأخوذة من الهندوسية والبوذية والديانات المصرية القديمة، تلك الديانات التي ترى أن "الخالق" ليس سوى شخصية بشرية هائلة الأبعاد، فهو صانع قفار [=فخراني] ونسًاج، يلعب بما هو مشاعر إنسانية وحسب. والطريقة التي يعمل بها "الذات العلية" أو يبدو أنه "يخطط" ليست مشروحة بمصطلحات بشرية:

كُف، أيها الإنسان عن النواح والبكاء والنشيج واستمتع بهذه اللحظات التي تشرق فيها الشمس،

نحن نرقص على امتداد الحافة الجليدية للموت، ولكن هل هذا الرقص أقل امتلاءً بالبهجة؟ ويكشف الصوفى الإنجليزى، استنادًا إلى أقوال ينتقيها من الأقطاب القدماء، أن مجرد التجرية الحياتية لا تُعلِّم شيئًا. فتراه يستشهد بكل من "بوذا" و"كونفوشيوس، وعود على بدء يشن هجومًا على "الإله" الذي صنعه الإنسان. والآن نجد أن الصوفى الذي يستقطر الضمر يهاجم المتدين الزاهد والذليل الذي يؤكد، وحسب، أنه يختار أن يدعو "الصائع" إلهًا. فالمتغيِّر المحدود ليس في وسعه أن يسبر غور الأعماق اللانهائية للقوى العليا بـ "قدم من الدوبارة" والصدى الصوفى يسير جنبًا إلى جنب مع اللاغنوصية [=اللاعرفانية/اللاأدرية] التي اتهم الخصوم بها الصوفيين في بعض الأحيان. وهنا فقط، في هذا الشريط النحيف بين الإيمان واللاإيمان، نستطيع أن نجد الحقيقة.

تصنع المفاوف الطفواية للإنسانية المفقودة التى تسعى وراء إله لا ريب فيه، منه صورة للإنسان، ثم "يبتهل إلى الحق كى يخرق قوانينه" ففي شكّل أو آخر نجد "براهمان" المهموم في الهند، ومستلهم – النجوم الكلداني، والزرادشتي الذي يؤمن بثنائية الآلهة [إلهان أحدهما الخير والآخر الشر المترجم]، و"يهوه" في الموسوية و("أدون" أو "إيلوهيم"، ذلك الإله الذي لا يعرف سوى البطش، "رب الجنود") وقد اكتسح آلهة اليونان وخلفهم وراءه، والسمات الإنسانية الرقيقة والواهنة حتى "أودين" Odin أوروبا [-يسمى أيضا Wodan&Woden وقد تقدم في العصور القديمة كي يُصبح أبرز أبله في "إسكندنافيا" قبيل ظهور الديانة المسيحية. لكنه كان في الأصل إلها الحرب، وإليه يرجع اسم يوم الأربعاء في اللغات الجرمانية والمواهدية التطور، راقب "بيرتون" موت منظوره الخاص إلى الديانة بصفتها حركة إنسانية دائمة التطور، راقب "بيرتون" موت "بان" العظيم، وصعود "الناصري" [نسبة لمدينة "الناصرة" بالضفة الغربية، وهو السيد المسيح المترجم] كي يستولي على كرسيه ويجلس بدلاً منه تحت قرص الشمس: "سادن المسيح المترجم] كي يستولي على كرسيه ويجلس بدلاً منه تحت قرص الشمس: "سادن الإله—اللغز، الواحد الذي ينطوي على تلاتة والثلاثة واحد." (١)

بعد الديانة المسيحية جات الديانة المحمدية. وتغلب ذلك العربى الهزيل، أكل السحالي [=الضبان] على بلاد كأس "جمشيد" المقدسة وأصبحت التقاليد الفارسية الشاعرية التي عرفتها فارس القديمة في خبر كان. وتلك كانت طرق الديانات المنظمة: "ينهضون، يحكمون، يحاربون وحاق بهم السقوط/ تمامًا مثلما يرتفع ثم يخبو عبر الدنيا رئين جرس الجمال."

ليس هناك خير أو شر، على نحو ما تُقاس به الأمور بالمقاييس العادية. هذا ما يؤكده "بيرتون"، دون ذلك الراكب الصوفى العادى، فما يعنيه هذا يخبره المرء وحسب، في وعيه الجوانى، وحالما يعبر المرء عنه فى ذلك النطاق المحدود الكلمات، يبدو مدمراً إلا أنه يكتب، وهو فى قبضة النشوة الصوفية وها هو الآن يتوجه بخطابه الصوفيين دون سواهم، ويشير إلى أن الخير بالنسبة الإنسان هو ما يحب، والشر هو ما يسبب له أذى. غير أن هذه الأفكار تتغير بفعل المطرح والعرق والزمن. فكل رذيلة فى طوعها أن تغدو فضيلة، وكل خير يُمكن أن يُطلق عليه اسم الخطيئة أو الجريمة.

ينضف الخير والشر. وليس هناك سوى "الخضر" (الصوفى المتكامل) الذي يستطيع أن يرى أين يبدأ المرء وأين ينتهى الآخر.

والآن تعرض الشخص الحرفى الذى يزعم أن حالة المرء المبكرة هى الحالة المثالية، لهجوم حاد، ويستمد بيرتون نخيرته فى هذا الصدد من المعارف المعاصرة بقوانين التطور. فقبل أن تطأ قدم الإنسان ظهر الأرض، كان العذاب والمعاناة هما النغمة المستمرة. فالحيوانات البدائية كانت ماضية فى تمزيق بعضها البعض الآخر. وقبل ذلك كانت هذه الأرض الجميلة تتراوح بين السخونة حتى الغليان والبرودة حتى التجمد، والشمس كانت جرمًا سماويا من نار توارة، أما القمر فلم يكن سوى جثة لما كان فى وقت مضى عالًا وكان الإنسان الأول أى شىء إلا أن يكون راقيًا:

أرقى رداء له لم يكن سوى جلد حيوان، وأفضل أداة في يده شطفة من حجر،

المسن زينة ارتداها لم تكن أكثر من وشم على جلده، وخروم في جسمه كي يعلق فيها نتقًا من العظم،

من كان يحارب في سبيل الفوز بأنثى، مثلما يحارب في سبيل لقمة،

عندما تمزر رغبة حارة،

ومثل هذه الشهوة هي التي نمت وارتقت حتى أمسحت حبًا عندما منح الخيال نارًا أنقى وأطهر، تعلم هذا الإنسان البدائى من القندس[=السمور] والنمل كيف يبنى، وعندما سيطر على النار أصبح سيد الحيوانات سيداً البشر، وجاحت ولادة الضمير عندما خلع فروته وذيله وأذنيه المدببتين.

غير أن تراث المرحلة الحيوانية لا يزال موجودًا داخل الإنسان، ويكفى أن نلقى نظرة على سلوك المزء تجاه الآخر كى نراه واضحًا للعيان. وليس فى طوع الإنسان أن يقبل تفسيرًا لوجوده يكون مؤسسًا على الاعتقاد الحرفى فى حفئة من القصص والخراريف، وذلك فى تحد سافر لتاريخه الموتَّق المعروف.

إذن، إذا لم تكن التقاليد صادقة، فما هو الصدق أو الحق؟ ما نظن أنه الصدق أو الحق المتعلق أو الحق المتعلق أو الحق المتعلق المتعل

تُعد الحقيقة الموضوعية أو المجردة بمثابة الهدف الذي يرمى إليه الصوفي، ونحو هذا الهدف يوجه "بيرتون" مستمعيه بوضوح ساطع.

تعتبر كل النظريات المجردة والملاحظات المتكررة عبثًا لا جدوى من ورائه. والآن يصبح "بيرتون" بالقسيس أن "يُعمِّد" الموتى، مثلما فعل المارشيونيون: Marcionites [أتباع نحلة مسيحية غنوصية انتشرت في القرنين الثاني و الثالث م.ع.م. دعت إلى نبذ العهد القديم. المترجم]، بعد اقتباس من "بواس" (رسالة "بواس" إلى أهل "كورنثة" الإصحاح الخامس عشر أية رقم ٢٩) "و إلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات. إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟"

ليس في وسعنا أن نعثر على الحقيقة بالطريقة التي اعتدنا البحث عنها خلالها: نعم، الحقيقة موجودة ولكنها ليست هنا، ويلزم البشر أن يبحثوا عنها هناك.

ولكن أين بالتحديد، ليس في طوعى ولا في طوعك أن تقول، وإن تكشف عنها أمنا الأرض البتة.

أتى الصراع من أجل التوصل إلى الحقيقة، بصفة جزئية، في شكلها الجوهري، خلال اللاصراع على وجه الإطلاق. وتلك هي المفارقة الصوفية التي تتضمنها هذه السطور:

يكفى أن نعتقد أن الحقيقة يمكن أن تكرن، فلنجلس

حيث تتوهج الزهور،

حقا ومندقًا لا يعرف كيف يعرف من لا يعرف أيضًا

كيف يتأتى له ألاً يعرف.

وحتى معنى الإيمان نفسه يتعين على الصوفى أن يتناوله فيما يبدو الشخص العادى طريقة إهليليجية [=ناقصة المقاطع أى مبهمة]. وعلى غرار الأقطاب الذين سبقوه، يعرض "بيرتون" لهذا الأمر بما يبدو أن يكون مفارقة، يقول:

"كل إيمان هو زائف وحقيقى فى نفس الوقت. فـ "الحقيقة ليست سوى مرآة مهشمة إلى ألوف مؤلفة من الشطف، حيث يعتقد كل شخص أن شطفته هى الكل فى حد ذاتها". ونوع الإيمان الذى يرى فيه الإنسان غير المتجدد إيمانًا حقيقيا يكون فى الغالب غير مستحصرك وثابتًا، نظرًا لا يزيد عصما نطلق عليه اليوم "التشريط" conditioning [=الإخضاع لرد الفعل الشرطى.المترجم] هذا الإيمان الزائف يقف، ولماذا؟ نظرًا لأن خيالات الإنسان السائجة لا تزال باقية/ واسوف تظل حتى يزدرى الرجل الأكثر حكمة أحلام اليقظة التى حلم بها فى شبابه المبكر."

وهذا على وجه التحديد هو فكر جلال الدين الرومي، عندما يسال عن متى سيكف المستمع عن اشتهاء لذائذ طفولته

والآن لندخل إلى النقاش. بعد أن يرفض "بيرتون" التعاليم التقليدية عن الروح، يرد المهووس بإدانة خشنة للنزعة المادية، تلك التي يُظن أن الصوفيين يدعون إليها:

'أف! قيال الزاهد، حسنًا، نحن نعرف تعاليم تلك المدسة البغيضة،

تلك التي تجعل من الإنسان "أتوماتون" (حكيان آلي) والذهن إفرازًا،

أما الروح فلا تزيد عن كلمة."

لا يوفر له "بيرتون" سوى فسحة قليلة من الوقت. يرجع الإيمان إلى صدفة الميلاد، والإيمان الذي يعرفه البشر يأتى في المعتاد، نتاجًا لبيئتهم المحيطة، وعود على بدء نجد المؤلف يُحرَّش هذا المتدين ضد ذاك، الهندوسي يحتقر الفرنسسكاني، والمسلم يمقت التعددية [= الشرك عند أتباع الديانة المحمدية، المترجم] و البوذي يصف الكونفيوشي بأنه "كلب"، و التترى يزعم أن لفت النظر لحالة مستقبلية هو خيانة لواجبات المرء في العالم، والصوفي يتدخل على هذا النحو:

أنتم جميعًا على حق، وعلى خطأ في نفس الوقت،

هذا ما نسمعه من قم الصوفي الكسول،

"لأن كلاً منكم يعتقد أن مصباحه الشحيح الضوء،

هو نور النهار الساطع،

يعد جهل الإنسان بأنه جاهل عدوه اللدود. ويتعين عليه أن يبحث عن الحقيقة بالطريقة الصحيحة، كما يتعين عليه أن يبهج القلب... وأن يدير ظهره للسؤال الذي يقول: لماذا. ويسعى وراء: كيف."

ولقد تطلع إلى المستقبل، بعد أن انتظر طويلاً أي استجابة من أبناء عصره دون مجيب، وها هو يخبِّر نفسه بأنه طالما أبلغ رسالته، فإن الأيام القادمة عندما تأتلف

الحكمة مع الإنسان، في إن هذه الأصداء التي يحملها صوت حاصره الصمت طويلاً، قد توقظ، على وجه الصدفة، تأثيرًا مستجيبًا."

## اسلك الآن طريقك، بجبين شامخ، ولا تخش أن تحكى حكايتك المتواضعة:

## الهمسات التي تصدر عن ربح الصحراء، ورنين جرس الجمال.

تناظر تفجُّر النشاط الصوفى عند "بيرتون" فى "القصيدة"، مع الترجمة والاقتباس اللذين قام بهما "ويلبيرفورس كلارك" Wilberforce Clarke "مواهب Gifts، وهو الأمر الذى أفسح مجالاً واسعًا للكشف عن أن فلسفة الدراويش مختلفة عن التقييم الغربى العادى لها فى ذلك الوقت. وقد وفر هذا أساسًا، على الأقل لمزيد من فحص الأفكار، ما لم نقل الممارسات الصوفية. وخلال إيجاد علاقة بين الفكر الصوفى والوجدان الغربى الحديث، مد "بيرتون" جسرًا يستطيع المفكر الغربى عبره أن يقبل مفاهيم صوفية أساسية. و كان لـ "كارترايت" Cartwright أن يترك لنا كتابًا مساويًا من حيث الأهمية، وهو كتاب ظهر تحت قناع رواية زائفة —الشرقية أو شرقية زائفة قدمت بعض التجارب الحية التي يمر بها المرء عندما يصبح صوفيا.

ولما لم يكن النسق الصوفى الكامل: /عمل و لم يكن معمولاً به على نطاق واسع فى الغرب، ونظرًا لأن تحاملاً أو اختلافًا فى الفكر، ظهر حتى وقت قريب عاجزًا، على وجه الاحتمال، عن "تطبيع" نفسه حيثما كان ذلك مطلوبًا منه بقرة أكبر من أى وقت آخر، فلقد كان متوقعًا ألاً تظهر سوى أعمال أدبية أصيلة قليلة، تحمل طابعًا صوفيا فى اللغات الأوروبية الغربية. أما الكتب الدراسية فى الشرق فتجدها مغلفة بصفة عامة فى مصطلحات شعرية وشعائرية، والجزء العملى من التعاليم، يقوم بتوفيره للتلاميذ معلم، تتلخص وظيفته الكبرى فى التواجد بجسده بين تلاميذه. وقد أقدم كارترايت على عمل ثانى أفضل شىء: روى، عن طريق الكتابة، تجاربه فى مثل تلك الدرسة.

ظهرت الطبعة الأولى لكتاب "زهرة خفية من جنينة الملك" في سنة ١٨٩٩ وهو الكتاب الذي يبدو من النظرة السطحية قصة خيالية. وكان المؤلف هو السير "فيرفاكس

إلى كارترايت عضو السلك الدبلوماسى، والكتاب الذي طبع مجددًا في سنة ١٩٢٥، يحترى مصدرين مهمين عن التجربة الصوفية لأولئك الذين يستطيعون فهمهما، والجزء المخصص القصيص مصمم بهدف رفع الحاجز بين الفكر العادى والتساؤل الجوانى الذهن، أما القسم الآخر فيُعطى سلسلة من التجارب الجوانية، تلك التي يُحصيها، تجربة إثر أخرى، وفي نفس الوقت تمثّل تجربة المرء على مستوى التجليات المختلفة العنصر المكون لمكتسبات المرء قبل أن يصل إلى النقطة التي يستطيع عندها أن يستقيد من هذا الإدراك.

على غرار "بيرتون" وجد السير "فيرفاكس" من الضرورى أن ينسب فى الطبعة الأولى تأليف الكتاب إلى شخصية شرقية: "الشيخ حاجى إبراهيم كربلا". ولقد استخدم الصور البلاغية والوضعية الشرقية لأنهما تساعدان فى إبراز الفكر الصوفى، خلال تموضيع" objectivization المضمون. كما بدأ مثلما فعل هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ، بحكاية خرافية، كى ينفصل القارئ عن ارتباطاته، ويشارك إلى حد ما فى الحقيقة التى يحاول المؤلف أن يوصلها. إلا أن القارئ لا يعتقد فى الواقع أنه "درويش" أو ملك شرقى. وإلى هذا الحد يستطيع أن يُمعن النظر، بأمان، فى هذه الفكرة أو تلك على المستوى النظرى، بل أن يرفضها عندما تعجز عن ارتداء نمط من الانماط المعروفة له في ثقافته الخاصة.

لا يُعد هذا الكتاب بديلاً عن التجربة الصوفية، إلا أنه يحتوى على مواد تناسب كثيرًا الذهن الغربى الذى يسعى إلى فهم نمط من أنماط الفكر، يفتقر فى ثقافته إلى كثير من الأسس المتفق عليها معه. أما الفكرة التى تذهب إلى أن تجربة الانجذاب أو الباطنية الحقة هى الصوفية بأى معنى من المعانى فهى إحدى النقط العديدة التى دحضها "كارترايت":

"يبحث المرء البائس عن عزاء ما في نشوة السكّر، ولكن هذه النشوة يمكن بلوغها سواء عن طريق خمر جيدة أو رديئة، والخمر الجيدة ترفع المرء إلى حالة مادية من النشوة، وتجعله ينسى بؤسه، أما الخمر الرديئة فلسوف تجعل حالته أشد بؤسًا عما كانت عليه من قبل، وبناء عليه فمع الخمر الروحية، وإذا كانت نقية فلسوف ترفع التلميذ الذي يشرب منها إلى مملكة التأمل الكامل للحقيقة، ولكن إذا لحقها الفش، فلسوف تلقى بروحه إلى الوراء، إلى مسافة حتى أبعد من النقطة التي كان قد بلغها فعلاً.

تأخذ القصة الرمزية عن السيمياء، وهي عبارة عن حكاية صوفية تقليدية يحدث في ثناياها أن يكتمل العمل العظيم: التحول، صيغة جديدة في هذا الكتاب المليء بالحكايات الرمزية، وتتمثّل إحدى أفضل هذه الحكايات في اقتباس غربي لـ "حكاية الرمل"، التي لا تفقد شيئًا خلال الشكل الذي أعطاه لها:

وصل نهير يعلو سطحه الزبد إلى الصحراء، ووجد أنه لن يستطيع عبورها بحال من الأحوال. وأخذ ماء النهير يختفى في الرمل الناعم بصورة أسرع وأسرع. وهنا صاح النهير عاليًا:

- مكتوبٌ علىٌّ أن أعبر هذه الصحراء ولكنني لا أجد إلى ذلك سبيلاً.

هذا هو موقف التلميذ الذي يجد نفسه بحاجة ماسة إلى معلم، إلا أنه لا يستطيع الوثوق في أحد، وهذا هو الوضع الإنساني الباعث على الشجن.

وهنا رد صوت الصحراء، عن طريق اللسان الخفي للطبيعة:

- الريح تعبر الصحراء وكذلك تستطيع أنت.
- واكننى كلما حاوات ذلك ابتلعنى الرمل، وحتى إذا اندفعت بأقصى ما عندى من قوة فإننى لا أمضى سوى بضع خطوات.
  - الريح لا تتدفع مثلك في وجه رمل الصحراء.
  - ولكن الريح تستطيع الطيران وهذا ليس في مقدوري.
- أنت تفكّر بطريقة خاطئة، فمحاولة الطيران بنفسك أمر عبثى، دع الريح تحملك عبر الرمل.
  - -- وكيف يحدث ذلك؟

- أترك نفسك للريح كي تمتصك،

وهنا احتج النهير بأنه لا يريد أن يفقد تفرُّده بهذه الطريقة. وإذا فقد ذلك التفرد، فقد لا يعود إلى الوجود مرة أخرى.

ما قاله الرمل هنا شكل من أشكال المنطق، إلا أنه منطق لا يمت بصلة الواقع بالمرة. فعندما امتصت الريح رذاذ الندى، حملته عبر الصحراء، وعندئذ سقط مرة أخرى على هيئة مطر، وأصبح المطر مرة أخرى جدولا بل نهيراً.

وهنا سأل النهير، كيف يعرف أن ذلك صحيح؟

- الأمر يسير على هذا النصو، وتعين عليك أن تصدق ما أقول، وإلا فإن الرمل سوف يمتصك كي تصنع بعد عدد من السنين مستنقعًا.
  - ولكن إذا كان ذلك كذلك، فهل سأعود نفس النهير الذي أجد نفسى عليه الآن؟
- أنت لا تستطيع أن تظل نفس النهير الذي تجد نفسك عليه الآن. فالاختيار ليس مفتوحًا أمامك، وأو أنه بدا أنه كذلك. وعندما تصبح نهيرًا في الجبال فيما وراء الصحراء، فقد يطلق عليك الناس اسمًا مختلفًا، لكنك ستكون على بينة من أنك نفس النهير. واليوم أنت تسمى نفسك نهر كذا وكذا، لأنك لا تعرف ما هو الجزء منك الذي يُشكل جوهرك.

وهكذا عبر النهير الصحراء فلقد رفع نفسه بين ذراعى الريح الحنونتين، وأخذت الريح تجمعه بهدوء وحرص كبيرين إلى أعلى، ثم تركته ينزل بثبات رقيق، على قمة أحد الجبال في بلاد بعيدة. وهنا قال النهير:

- الآن عرفت هويتي الحقيقية،

ولكن سؤالاً كان لا يزال يحيِّره، وهو السؤال الذي أخذ يرغى ويزبد كلما أسرع في جريانه:

- لماذا لم أفطن إلى ذلك الأمر بمفردى وبون عون من أحد؟ ولماذا كان يتعين على المسحراء أن تخبرني بحقيقة الأمر؟ وماذا كان ليحدث لو أننى لم أستمع لما قاله رمل الصحراء؟

وعلى حين غرة طلع منوت واهن مخاطبًا النهير فالصوت كان رد حبة رمل:

- ذلك لأن الرمل هو الذي يعرف وحده، لأن الرمل رأى ذلك يحدث مراراً، زد على ذلك أن الرمل يمتد من النهير حتى الجبال. وبالتالى فالرمل هو همزة الوصل بين الاثنين، وصار عليه أن يقوم بأداء وظيفته، كما ينبغى على كل شيء أن يفعل. فالطريقة التي يتعين على نهر الحياة أن يحمل نفسه طوال رحلة العمر مكتوبة على جبين الصحراء.

## الفصل العشرون

## كتاب الدراويش

إذا لم تكن تعرف هذه الحالات، فواصل طريقك، ولا تلحق بالمارق في بهرج الجهلاء... فالكل لا يعرف أسرار الطريق. شبسترى ، «الجنيئة السرية، ، ترجمة جونسون باشا

لو كان هناك كتاب دراسى معتمد، فلسوف يكون "عوارف المعارف" الذى كتبه صاحبه فى القرن الثالث عشر وانكبت على درسه صفوة من أتباع كل الطرق. مؤلف الكتاب هو الشيخ "شهاب الدين السهروردى" (١٤٥ بالتقريب-١٢٣٥)، الذى أشرف على عملية دمج النظرية مع الشعيرة مع الممارسة، وهو الأمر الذى حدث خلال عصره، أسس عددًا من المدارس التعليمية بالقرب من البلاط فى كل من فارس والهند، وكان قطب الاقطاب الصوفيين فى بغداد.

ينطوى هذا الكتاب على أهمية خاصة بالنسبة إلينا؛ لأنه يكشف المراحل البرانية والمبكرة للانجذاب إلى داخل هيئة [=جسمور] الدراويش، ولأنه يحتوى على المضامين الأساسية للفكر والعمل عند أولئك الباطنيين وتكريمًا منا لـ الليفتينانت كولونيل ولبيرفورس ، Lieutenant Colonol Wilberforce Clarke الذي كان هو نفسه درويشًا، وأحد أتباع طريقة السهروردي على وجه الترجيح. ولقد قام بترجمة الجزء الأول من الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ونشره في سنة ١٨٩١، كما كان أول مترجم إنجليزي للكتاب السكندر التي كتبها "نظامي" وأعمال "حافظ الشيرازي"، كما كان متتبعًا مرموقًا لتقاليد المترجمين الإنجليز المتميزين الكتابات الصوفية مثل "رايموند لالي".

ويمكننا اعتبار أعمال "كلارك"، إذا ما أخذناها في مجملها، محاولة لتقديم أفكار الدراويش لجمهور إنجليزي، كان يظن أن الدراويش مجرد حشد من الـ مهابيل المتعصبين الملطخين بالدم. وكان الدراويش موجودين وحسب، في السودان، أي أنهم كانوا مدرجين، إلى هذا الحد أو ذاك، بين المتوحشين. حقا كان بعضهم موجودًا في تركيا ولكن تركيا كانت خارج الحدود إلى حد ما بطبيعة الحال. وقد حدّث "كلاك" النص الأصلى عن طريق الاقتباسات التي أخذها من السير وليم جونز و مالكولم و"الجنينة السرية" لـ "شابيستاري"، وكتاب "براون" "الدراويش" Darvishes وسواها من المواد المتوفرة. ولقد أشار إلى أن "الشاعر "إميرسون" وآخرين أساعوا تترجيم وفهم الشاعر العظيم "حافظ الشيرازي". ولم يُتردد لحظة في طبع مقتطفات موازية توضيع إساءة الترجمة، لصالح شعر "الشيرازي" الدرويش، وليس رغبة منه في التباهي بصيته الأكاديمي.

بلغ "كلارك" درجة عالية من الصفاء خلال إعادة ترتيبه للمواد التى يشتغل عليها على نحو يعكس، مع معلومات إضافية كى يجعل الصورة مفهومة للقارئ الإنجليزى، إذ عامل الصوفية بصفتها نشاطًا شبه منظم داخل السياق الدينى للإسلام. والحقيقة أنه يصعب علينا أن نتخيل كيف يُمكن لهذا الأمر أن يتم على نحو أفضل، في ظل الحاجة الماسة في بريطانيا لتقديم الأمور الدينية بطريقة متناظرة مع السمة السائدة للأداء البروتستانتي. ولكن هذا الكتاب يتعذر، إن لم نقل من المستحيل، أن نحصل عليه.

أشار إلى أن الديانة المحمدية تحظر الرهبانية. ولقد أقسم الذين عُرفوا في وقت لاحق باسم "الدراويش" قسمًا في سنة ٢٢٣م.ع م. على الإخاء والإخلاص في شبه جزيرة العرب. وهؤلاء اختاروا لأنفسهم اسم الصوفيين المشتق من كلمة "صوف" المعروفة ومنها جاءت كلمة "صوفى" بمعنى "تقى" بالإضافة إلى مشتقات أخرى، وكان هؤلاء بمثابة النواة التي انبثق منها الصوفيون المسلمون، وكان عددهم خمسة وأربعون أصليون تعاهدوا في "مكة"، مع عدد مساولهم من "بثرب".

وأخذت ممارسات هؤلاء الأشخاص طرقًا متنوعة من التعبير. وقد أنشأ الخليفتان الأول والرابع(أبو بكر وعلى بن أبى طالب) جمعيات خاصة أقيمت فى إطارها شعائر صوفية. وقام "أويس" مؤسس أول طريقة التقشف في سنة ٢٥٧ م.ع.م. بتأسيس نظائر الملك المدارس التي أنشاها الخليفتان. وأخذ المتعاطفون "يوقفون" مبانى خاصة لاستعمال الحركة في سوريا اعتبارًا من القرن الثامن م.ع.م. إلى هذا الحد ذهبت التجليات العلنية الصوفية المحمدية.

ويُسجِّل "كالرك" أن الحكايات الصوفية الموازية التي ترى في الصوفية استمرارًا"، تستعمل القصة مجاز[=استعارة] "الخمر" كي توضع التطور التدريجي للتعاليم حتى تصبح تجليًا عموميا إلى هذا الحد أو ذاك، قبل الانسحاب مرة أخرى داخل، نفسها خلال القرن السابع عشر، وجاء التعبير عن هذه الفكرة على هذا النحو:

بثور الصنوفية

بُذرت في عهد "آدم"،

ونمت على زمن "نوح"،

وتبرعمت على أيام 'إبراهيم'،

وتفتحت زهورها في عصر أموسيء

بلغت مرحلة النضوج خلال زمن عيسى المسيح ،

وطرحت خمرًا خالصة على أيام النبي "محمد".

ولقد أكد "الكولونيل" في وجه الهجوم الذي قامت به جهات متعددة على الصوفيين بعد اتهامهم بأنهم أصحاب "نزعة فاجرة"، وبأن النسق الصوفي بأسره منتحل من أنساق خارجية أخرى، وخصوصًا وحدته وتفوده الأساسيين. ويقول إن النسق الصوفي لم ينتقل من اليونان إلى الهند. ويشرح معنى قول الدراويش: "نحن لا نخشى النار ولا نظمع في الجنة."، وهو القول الذي يبدو غريبًا، وخصوصًا عندما يصدر من فم، تقول جميم الدلائل الخارجية إن صاحبه رجل متديّن.

يتمتع 'الكولونيل' بوعي كامل بالتجربة الصوفية بأن كل مرحلة من مراحل تطورها تنطوى على سر جديد أو تغير من نوع ما في الإدراك والفهم. ويُضيف، بشجاعة منقطعة النظير بالنسبة لعصره، أن آثار التعاليم الصوفية موجودة في كل بلدان العالم: في نظريات اليونان القديمة ، وفي الفلسفات الحديثة في أوروبا بل في الأحلام التي يراها في أثناء النوم كل من الجاهل والمتعلم، وفي ظلال الراحة على شطأن الأنهار ،

ولكن الإشراق [=الاستنارة] لا يمكن أن يأتى/تأتى إلا عبر أندر الرجال، بصرف النظر عن المرات التى قد يتفجر فيها توهم مهلهل عند المرء بأنه قنص الحقيقة وسط البئلة التى يعيشها طالبها أو الباحث عنها، هذا المعلم يُعد "الإنسان الكامل" والمرشد الفذ": "لكننا نصادف وجوده، ولا نصل إليه بالبحث عنه". فالمعلم هو الذى يكتشف التلميذ وليس العكس. لكن المعلمين المزيفين والباحثين المخدوعين يجدون، دون جدوى، في طاب سراب الصحراء، ولا يعولون إلا منهكين، نتيجة لتغرير خيالاتهم لهم".

تتلخّص مشكلة من يسعى إلى أن يصير صوفيا فى التعرّف على معلمه، وذلك لأنه لا يكون قد وصل بعد مرحلة النضج الكافى التى تمكنه من التيقُّن من هويته ذاتها. "فمن يكتشف الكمال يُنقذ الكامل". و ثمن الجوهرة الذى يتضح يُنقذ الجواهرى" ومن هنا تأتى الفوضى التى تسقط فيها بعض أنساق الدراويش المكرورة، مثلما فعلت بعض الهيئات التى تنتمى للنسق. وينقل "كلارك" عن النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) قوله: "لم يقصم ظهرى سوى حمق الأتقياء"،

يشقى المعلم بالرغبة في تحقيق الرغبة الحقيقية للتلميذ، وبأن تتحول صفاته الوضيعة إلى صفات حميدة وبأن يهبط عليه الفهم،

نظرًا لأنه من الضرورى اللجوء إلى وسائل معينة لقهر حالات ذهنية غير مرغوبة، فإنه لا يجوز بالمرة الدراويش الذين يصفهم "كلارك" أن يعرضوا عن الإغراء، بمعنى القرار من الشر وحسب حتى نتجنبه. ويستخدم برانيات الديانة، ويحاول تضميخ نفسه بحكمتها، على سبيل الضمان ألاً يضل طريقه. وفي نفس الوقت تجده يعرف أن

"الفردوس والجحيم وكافة المعتقدات الدينية ليست سوى قصص رمزية: والروح هى التى يعرف عنها وحده. وهذا ما يدعوه: بـ (عقيدة "أرياب القلوب، وإيمان الجوانيين"). والشر، بالنسبة لهم موجود وغير موجود. فأن يكون هو نفسه، إذا كان لنا أن نتوصلً إليه في صورته الكاملة، أمر يزيل منه إمكانية النفى، أو ما يُسمى "الشر".

ين المرء العالم، عبر الإشراق المقدس، كسراب (بمعنى أن هناك حقيقة أكبر، يُعد هذا العالم تشويهًا فادحًا لها)، ومن هنا فهو يُسمَّى العالم شرا، وتراه ينفض عن ذهنه اللاوجود في العبارة الصوفية التي يستخدمها "كلارك".

ليس في طوعنا أن نفهم الشعر الصوفي، ما لم ينغمس المرء في صور الخيال، والعمق الذي لا يكاد يحظى بالتصديق المشاعر التي تلفّها القصص الرمزية. وعندنذ يعطينا كتاب "كلارك" بعض المصطلحات الغنية التي لقيت شرحها في "الجنينة السرية"، وذلك لإرشاد كل من ينوى التحول إلى "ساع" ومصطلحيا "سالك" في طريق الصوفية. ويشرح "كلارك"، بمهارته في التقاط النقط الأشد صعوبة بالنسبة القراء الغربيين، استخدام القصة الرمزية الخمر. فالنشوة والطرب، على سبيل المثال، ليس من الضروري الالتفات إليهما عندما يذكر الصوفيون السكر، ونظرًا لأن الكحول يُضعف توقد الذهن، فلقد نظر الكثيرون إلى الصوفية التي تنفر من المنطق السطحي، بصفتها تطورًا ناتجًا عن شكل ما يرى فيه معظم الناس "فكرًا". و لكن بالنسبة للصوفي فإن العمليات الذهنية الأتوماتيكية مثل عمليات التداعي[بالتضاد أو التشابه أو الارتباط المكانيكي.

ولقد استهدف "كلارك" نزعة حقانية-الذات [توهم المرء أنه على صواب باستمرار. المترجم]، تلك التي كانت إحدى الملامح المعيزة للشطر الأكبر من التفكير الذي عرفه العصر الفيكتوري، ووقع اختيار "كلارك" على المناحى الصوفية التي سيكون لتركيزه عليها معنى مقبولاً في عصره. فهذا التمركز حول الذات، أو ما يظن المرء أنها ذاته هو نقاب الظلام هو الحالة الذهنية للشرير الذي يعرف أنه شرير. والدرويش

هو الشخص المتحرر من هذا النوع من الذات، ذلك الدرويش الذى يُدمن التردد على الخمارة. وهو ليس مؤمنًا كما أنه ليس مارقًا، بأى معنى من المعانى التي يمكن الذهن أن يدركها أو الشعور أن يستقبلها.

بدأ التحقيق[=التحرير والتنقيح المترجم] الجدير بالإعجاب للأجزاء الرئيسية لكتاب مواهب مع شخصية الشيخ مرشد الدرويش، وفيما يتعلق بالتلميذ/المريد تمثّلت الخطوة الأولى التي يخطوها في حياته الجديدة في العثور على مثل هذه الشخصية. وكانت مهمة هذا المرشد هي إزالة الصدأ حسب التعبير الصوفي الذي يعلو الذهن، حتى يغدو قادرًا على التوصل إلى الحقيقة الخارجية أي الموضوعية. ويأسلوب بشر بدرجة كافية بعلم النفس أو السيكولوجيا المعاصر، فقلد أكد مواهب منذ ذلك الوقت المبكر على حاجة المرء إلى المرشد حتى يتحرر من الأسباب الذاتية وراء البحث عن القيادة والريادة. ولا ينبغي على المرشد، طالما حاز هذه الصفة أن يسعى في سبيل السبق والتقدم على غيره أو أن يستشعر الرغبة في أن يكون قطبًا يسير في أعقابه المريدون. فالقائد الصادق سوف يؤخر قبول طلبات الالتحاق به كتلاميذ حتى يتيقن من أنه تخلص نهائيا من مثل هذه الذاتية.

كما يتعين على المرشد أن يكون قادرًا على تجديد قدرات التلميذ. واسوف يتعين عليه أن يتعامل مع هذا التلميذ حسب إمكانياته الكامنة. فإذا كان التلميذ يحمل قدرًا من الوعد، مهما كان ضئيلاً، صار لزامًا على المرشد أن يلجأ معه إلى وسائل صارمة، مثل التأنيب. فعليه أن يأمره باتضاذ مواقف ذهنية معينة في سبيل تغيير تركيزه غير المتوازن على بعض الأشياء. وما لم يتملك التلميذ مثل هذا الإدراك، فإن الشيخ لن يصبح مرشدًا على الإطلاق.

ولا ينبغى للمرشد أن يرغب بالمرة أو يشارك فى أى من ممتلكات التلميذ. ولكن بوسعه أن يقبل أشياء مادية من تلميذه إذا كان هناك ما يحمله على استخدامها الصالح العام. وإذا أراد تلميذ من التلاميذ أن يمنح شيخه شيئًا من مقتنياته، جاز للمعلم الدرويش أن يقبله، وذلك لأن بوسعه أن يبادل ما يأخذ بالسكينة التي يحتاج

إليها التلميذ. ولكن إذا كان التلميذ لا يزال متعلقا بملكيته، فإن في طوعه أن يُنفق حراءً منها.

يعد ترسيخ الطمانينة عند التلميذ أحد الهموم الكبرى الشيخ، مثلما هو الحال مع بتر كل ارتباطات غير مرغوبة فى ذهنه. والبر جزء مهم من هذا النشاط وتوزيع الصدقات المادية. وينبغى على التلميذ أن يختار الفقر على الغنى، مع أن هذا يساوى ذاك عند الصوفى،

ويجب على الشيخ أن يمد يد الرحمة والشفقة ذات اليمين وذات اليسار، وعليه أن يقلّص تقشف تلميذه طالما كان ذلك ممكنًا في نطاق احتياجات العمل، فالحرمان الشديد قد يمنع التلميذ من الاندماج الأولى في الجهود التي يبذلها الشيخ.

يُعتبر التأثير الذي تتركه الكلمات التي تخرج من فم الشيخ على جانب كبير من الأهمية، ويمكننا أن نشبهها هنا بالبنور، والبنور الجيدة هي وحدها التي تُعطى محصولاً وفيرًا. ولكن التلوث في ذهن التلميذ يمكن أن ينجم عن رغبة يُضمرها الشيخ في التأثير على مستمعيه، أو أي إحساس بالكبر في دواخل نفسه. والشيخ لا يتحدث مع تلميذه دون منطق موضوعي و"يأتي الحديث الموضوعي عندما يفهم السامع نفس ما يعنيه المتكلم."

ويجب أن تُساق النصيحة التالاميذ بشكل مقنع أو عن طريق قصة رمزية، وخصوصاً عندما تنطوى على انتقاد.

وينبغى على الشيخ أن يحتفظ بالتطور الجوانى للتلميذ طى الكتمان. غير أن توقع حدوث هذا التطور أو ذاك على التلميذ أمر غير مرغوب فيه، فلسوف يشرح الشيخ أن التنبؤ بحالات معينة للذهن من شأنه أن يغلق الطريق في وجهها

ويتعيَّن على التلميذ أن يُوقَّر شيخه حق التوقير، ففى هذا التوقير يكمن رجاؤه. ولكن على العكس من ذلك يتعيَّن على الشيخ ألا يتوقع من تلميذه هذا التوقير. فحقوق التلميذ مصونة من جانب شيخه. والشيخ المعلم لا ينبغى عليه أن يستنفد كثيرًا من وقته فى الارتباط مع المجتمع؛ إذ يتعين عليه أن يخصص أوقات وعينة له "الخلوة والجلوة". فللمعلم شعائره الخصوصية أى تلك التى تخصه دون سواه. وهذه الشعائر شخصية بالنسبة له ولغيره، وتأتى على سبيل التفانى من أجل النشاط الصوفى، إذ يتعين عليه أن يمرن نفسه على الانفصال عن الناس على هذا النحو.

كما ينخرط أيضًا في أعمال خاصة من أعمال التقوى والورع، بأشكالها المتنوعة، يما في ذلك الشعائر الدينية.

وعندئذ يضع "كلارك" القسم الذي يتناول فيه واجبات التلميذ أو المريد بعد وظائف الشيخ، بالتنويع على النسخة الأصلية. وتتمثّل النقطة الأولى التي تنطوى على أهمية كبيرة ويجدر التركيز عليها في ضرورة وجود المعلم للتلميذ. وقبول المعلم هو أقرب الأمور من قبول الذات العلية"، بل يمثّله قدر ما يستطيع، غير أن التلميذ لا يفوز بحقه في إرشاد شيخه له، بصفة جزئية إلا بالسلوك القويم تجاهه، فالشيخ يستحق التوقير، ويلتزم التلميذ بخمس عشرة قاعدة من قواعد السلوك الحسن:

يتعيَّن عليه أن يضبع ثقة كاملة في مرشده فيما يتعلق بتعليم وتوجيه وتطهير تلاميذه.

يتعيَّن عليه أن يُصغى إلى معلمه بحرص تتقيق.

يطيع شيخه.

يتخلى عن المعارضة سواء الخارجية أو الداخلية

يوفِّق بين إرادته و إرادة موجهه.

يراعي أفكار شيخه.

يقص أحلامه على شيخه بهدف تشخيص أفكاره الباطنية.

يتنبُّ الكلمات التي ستصدر من فم معلمه.

يُخفض صوبته أمام شيخه.

لا يسمح لأنانيته أن تظهر على وجه الإطلاق. ويخاطب معلمه بلقب يا سيدى أو يا مولاي!

يخاطب معلمه مع مراعاة أداب العصر،

يلترم بألاً يتحدث عن مراجل الذهن أو التجربة، مما لا يدخل في صعيم اختصاصه، كما لا يصح له أن يسهب في الحديث عن مرحلته الخاصة مع معلمه.

يلتزم بأن يحتفظ بما يصل إلى علمه من "كرامات" معلمه طي الكتمان.

يلتزم بأن يكشف للشيخ عن تجاربه الخاصة.

يتحدث مع معلمه بطريقة يفهمها المعلم،

وبعد أن وصل كلارك إلى المرحلة التى أصبحت عندها تقاليد مجتمع الدراويش قابلة للدرس، قام عندئذ بتلخيص الفقرة الخامسة من فقرات السهروردى فى القسم الثالث من كتابه.

عندما يصل الدرويش إلى المجمع حيث يعقد اجتماعاته في الغالب قبل العصر، فإنه يحيى المطرح باداء ركعتين ثم يُصافح الحاضرين يدا بيد. وعندئذ يقدم نذرا من الننور، يكون في الغالب من الطعام للمقيمين. وجدير بالذكر أن الدراويش ينقسمون إلى قسمين: المقيمون والمسافرون. أما الدروشة نفسها فتُعد شرطًا خاصا أو مرحلة في الطريق إلى الانتماء إلى الصوفية، أي أنها ليست حالة أو مهنة دائمة لا تتغير، وبهذا المعنى فلا يمكننا أن نوازن بينها وبين التنظيم "الديري"، انقل، في المسيحية أو البوذية على حد سواء.

بوسع الدرويش أن يمكث ثلاثة أيام في المجمع على سبيل الضيافة. وبعد ذلك فإن بوسعه أن يواصل الإقامة إذا تمكن من العثور على شغل ما بجوار المجمع، وهو الأمر الذي يشغل وقته على نحو صحيح، أما أولئك الذين يدخلون مرحلة "النسك" المستمر فلا يؤدون خدمة بدنية للمجمع.

هناك ثلاث مراحل أو ثلاثة شروط الدراويش كى يدخلوا فى عضوية الجماعة التى تعتبر جماعة الـ مقيمين للجموعة الأولى، فى المرحلة المبكرة، تسمى أهل الخدمة ، وهؤلاء يخدمون المقيمين بصفة منتظمة، وهم يقعون فى أولى المراحل، وهى المرحلة التى تسبق إعطاءهم تمارين جوانية، وإن كان بوسعهم أن يقوموا بتمارين برانية، وهى المتمارين التى تُقرن بـ "النوايا" الجوانية، مما لا يعد فى حقيقة الأمر عمليات تطويرية، مع أن أهل الخدمة الذين يقومون بها قد يفهمونها على هذا النحو. وخلال الخدمة وحدها يستطيع هؤلاء أن يصبحوا جديرين فعلاً بهذه الدرجة: "أهل الخدمة"،

و أهل الصحبة عالبًا ما يكونون من الشبان الأصغر سنا، ممن يقضون أوقاتهم في الاجتماعات المنزلية و يقومون بالأنشطة المتبادلة التي تكون مصممة بحيث توفّر المعرفة التي تكثيف حقيقتهم و قدراتهم في "الشغل".

أما "أهل الخلوة" فهم الأكبر سنا وهم الذين يقضون أوقات طويلة في عزلتهم، مع التباع التمارين أو الشعائر التي تلائم المرحلة التي يكونون قد وصلوا إليها.

وفى غالب الأحيان لا يحتاج مثل هذا الاجتماع الدراويشى لأى معلم بينهم. وإذا كان هذا هو الحال، فإنهم يكونون أشبه بالمعوقين، ويكونون قادرين وحسب على إعداد أنفسهم للارتباط بوليهم master وتراهم يستزرعون الثقة والصبر والتأمل. ويتعين عليهم أن يتناولوا طعامهم سويا، حتى يترابطوا برانيا مثلما يترابطون جوانيا، ويلزمهم أن يجاهدوا ليس في سبيل أن يكونوا في حالة من الوفاق مع بعضهم البعض، بل كذلك في سبيل التوصل إلى حالة من المساواة الكاملة بين الواحد والأخر. فليس واردًا أن ينشأ تنظيم هرمى أو قيادة تراتبية بينهم.

يُمكن السفر أن يُصبح، على المستوى المادى والميتافيزيقى، جزءًا لا يتجزّأ من نشاط الدراويش، فالدرويش يسافر داخل بلاده أى داخليا وأيضًا من بلد إلى آخر أى خارجيا، وهناك بعض المشايخ الذين لا يقضون أكثر من أربعين يومًّا في مكان واحد. على الجلود المدبوغة، تظهر آثار الطهارة والرقة ورهافة الملمس، وحتى ذلك يظهر بالدباغة أو السمرة الناجمة عن السفر، وعن طريق مفارقة الفساد الطبيعي والغلظة

الفطرية تظهر رقة التقوى التى تطهر الروح والتغير من العناد إلى الإيمان." ومع ذلك فقد لا يعرف الدراويش السفر بالمرة. فيما عدا أولئك الذين يجدون أنفسهم بلا معلم تراهم يميلون أحيانًا للسفر بصفة شبه دائمة.

هناك برامج مفصلًة للسفر والطريقة التي يستطيع خلالها الدرويش أن يستفيد من تجارب السفر. وهذه تُعرف بصفة عامة باسم القواعد الاثنتي عشرة للسفر.

أما "رقص" الدراويش، الذي كان عرضة للكثير من سوء الفهم، فينقسم إلى نوعين: سمعى وحركى. والدرويش الحقيقي ليس موسيقارًا، بمعنى أنه لا يعزف فعلاً أي الات موسيقية، ولكن الموسيقيين من غير أعضاء الجماعة الصوفية أو الخُدَّم(وليس الخدَّم) يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل. ولو أن السلطات الإسلامية، أو "الحكماء البرانيين" لا يجيزون هذه الأنشطة، ولكن هذه الأنشطة مسموح بها بل تلقى التشجيع في ظروف معينة، تمشيًا مع احتياجات الأولياء والأقطاب الروحيين من الدراويش. وهناك أضرار جسيمة، ترقى إلى حد الرفض التام لـ "العمل"، وهو الرفض الملازم لاستخدام الموسيقى والحركة، دون الإدراك الجواني للمعاني التي تنطويان عليها. وخصوصاً أي حركة تكون ضارة خلال الاستماع للموسيقى، وذلك على النقيض من العادات التي تصاحب الاستماع إلى الموسيقى في جو أكثر تحررًا من القيود الدينية، حيث تكون الحركات متوقعة.

تنطوى 'الخرقة' على أهمية رمزية بالنسبة الدرويش، فهو يخيط ما يستره، ويكون على وجه العموم، رقعًا مضمومة الرقعة إلى الأخرى. وإعطاء 'الخرقة' يكون بمثابة على نقل الـ "بركة" من شخص لآخر، وتجرى الإشارة إلى تتابع المعلمين كتوريث "الخرقة"، ويشير الدراويش وفقًا لمدونات أخرى كثيرة إلى "الخلعة" من جانب "محمد ابن أم خالد" بـ خرقة لا أحد يرغب فيها إلاه، وكانت هذه "الخرقة" عبارة عن عباءة سوداء نتخللها شرائط صفراء وأخرى حمراء، من ذلك النوع الذي يالفه البدو، أما "خرقة" الصوفى فلونها أزرق غامق أو أبيض.

ويأتى اختيار نائب الشيخ على هذا النحو:

عندما يرصد الشيخ على تلميذه أثار القداسة وعلامات الاستيعاب التي تصل إلى درجة التفوق، ويرغب في تعيينه خليفة له، فإنه يخلع عليه توب القداسة وبفضل إحسانه، الذي قد يصل عبره إلى تخليد طريقته وطاعة الناس له."

بين أشياء كثيرة أخرى، فإن تقاليد الأثواب توزّع الدراويش بين ثلاثة أقسام الأول بينها يأخذ "الخرقة" التى يخلعها الشيخ عليه كى يستر بها بدنه، والثانى لا يرتدى رداءً معينًا لأن أرديته لا تزال تحت يد الخيّاط. أما القسم الثالث الأخير فهو الذى يختار رداءه الخاص، وذلك لأن اختياراتهم أصبحت مطلقة، بمعنى اختيارات كاملة أى موضوعية.

أما باقى المواد التى يقدمها كلارك، فيحسن بنا أن نعتبرها نظرية مختلطة بالمذهب التأهيلي/التدشيني. ويزيد التعقيد بالصقيقة التى تقول إن كثيرًا من المراحل والتجارب مشروطة بالعديد من العوامل. غير أن الصوفية ليست شعيرة جامدة أو مبسطة، تسعى إلى تجميد أى مرحلة، وهو الأمر الذى ينجم عنه تعميم خطير وتشويه لاحق. واذلك يتعين أن ننظر إلى المواد بصفتها تصويرية بالدرجة الأولى، ومع ذلك فليست مجردة من الحركة الجوانية.

يقدم دستور الدراويش المعرفة، على نحو ما تُقدم سواء فى الاستعمال الحالى أو القديم، باعتبارها المعرفة بشكل عام، وأقسام المعرفة ودرجاتها هما موضوع "العمل" الذى يقوم به الصوفيون، وذلك لأن كل مرحلة فى الرحلة الطويلة إلى الاكتمال تتميّز بمعارفها المناسبة، إلا أن الصوفيين لا يقبلون الافتراض بإمكانية تقسيم المعرفة إلى نوعين: المعلومات والتجارب،

هناك شكلان، على سبيل المثال، للعقل، الذكاء أى ذكاء الشخص العادى، وذكاء الشخص المتدين. والأول صالحٌ لهذا العالم وشئونه أما الذكاء الثانى فصالح للعالم الآخر. وهذا يتميَّز بالإرشاد، وأحيانًا يُشار إليه بصفته "إشراقًا".

بعد ذلك هناك المعرفة العادية، في مقابل تلك الجوانية، أو المعرفة العميقة. وقد تتميّز الأولى بالتقوى، والأخرى بإدراك أعمال النشاط القدس. وهناك شكلٌ آخر المعرفة، وهو معرفة اللاهوتي أو الفقيه، تلك التي تتناول أشياء من قبيل الأوامر والنواهي.

هذه الأنواع من المعرفة ينشدها ثلاثة أنواع من الحكماء: النوع الأول هو حكيم الإله الذي يملك هذه الأنواع الشلاثة، النوع الشاني هو ذاك الحكيم الذي يحمل في جانبيه حكمة العالم الآخر. أما النوع الثالث فهو حكيم هذا العالم، وهو يعرف وحسب الأشكال البرانية للورع.

وتُعد المعرفة الجديرة بهذا الاسم نوعًا من أنواع الغذاء، تمامًا كالطعام.

نتميًّز المعرفة العميقة بثلاثة أشكال ثانوية من المعرفة: الشكل الأول هو معرفة الكيفية التي تعمل خلالها كل كلمة أو كل عامل، الثاني هو الاعتراف بأن لكل عامل دورًا في العمل". الثالث هو الإقرار بدور العامل خلال الفكر، والشخص الذي يقر من فوره بمعاني الأحداث والأفعال، دون إبداء رد الفعل المعتاد هو الـ "عارف" و"الصوفي الواصل" أو "الناضح".

وهناك أشكال من فهم المعرفة وإعادة فهمها. وهذه يكون وصفها على النحو التالي:

علم الحكمة الجوانية.

حكمة العلم.

علم حكمة الحكمة.

هذه هي أبسط المصطلحات التي يمكن خلالها تقديم تتابع المستويات الرفيعة المعرفة والحكمة.

تُعد ما يُسمى بالحالة الباطنية وعلاقاتها بمرحلة المسافر، موضوع القسم التالى الذي يعرض له "كلارك".

غير أن التجربة الباطنية، التي تعتبر في أنساق أخرى مطلبًا من نوع الكل- فيالكل ونهاية—الكل، ليست بالنسبة الدرويش أكثر من فاتحة لبلوغ ارتباط حقيقي مع
الواقع الموضوعي، ولسوف تحدد الطريقة التي تُستقبل بها والتفاعل الذي سيحدث
بينها وبين المستقبل، ما إذا كانت ستؤدى إلى تقدم مشروع.

ويعد هذا بمثابة أكثر الاعتبارت أهمية، وذلك لأنه يفصل الصوفية عن جميع أنواع الباطنيات الأخرى الشبيهة، سواء جاحت استثارتها عن طريق العقاقير أو أي مسبب أخر للنشوة.

وتعتبر المرحلة أو "المقام" درجة من المعرفة الدائمة بالحقيقة (الموضوعية) التي تم بلوغها، وبالتالي فإن النشوة تعد أو يمكن أن تكون الأداة اللازمة لإقامة "المقام".

أى أن "الحالة" موهية أما "المقام" فمكتسب،

والحالة الباطنية، وفقًا اشيوخ "خراسان" ليست سوى "تراث من الأعمال، وعلى نصو ما يفعل البرق، تلوح وتنمحى،" إذ يعقب تجليها اختفاؤها. فهى تتحول أو تحول الوغى، وتوفّر الرضا. كما أنها ضرورية للحدر من فكرة التقدم أو التطور التأريخي (الرأسي) في هذه الحالات، وهو ما حذّر منه "جنيد". Junaid يقول: انطلاقًا من حالة واحدة قد يتقدم المرء إلى حالة أعلى، ومن هناك يكتسب المعلومات التي يستطيع بواسطتها أن يصلح حالته الأولى."

هناك تعديل لكل حالة، وهو الأمر الذي يجعل من المكن أن يتقدم المرء إلى حالة أخرى، ويجعل من المكن استمرار التقدم في "المقام"، ويدون وجود منهجية معينة تغدو "الحالة" متباعدة عن مثيلاتها ومتكررة وعديمة الجدوى.

عندئذ يقدم الدرويش فهمه لطبيعة "الذات العلية"، مع أن ذلك يظهر في الأصل في الصفحات الأولى على وجه التقريب من الكتاب المدرسي[=التعليمي] ،

الصوفى لا يعبد إلا "الله" الواحد الأحد.

وفى نفس الوقت فإن طبيعة "الذات العلية"، كما يفهمها الصوفى ليست قابلة للإفصاح عن طريق تلك الكلمات الفجة التي يستخدمها العاديون في أداء أغراض أخرى. وعلى سبيل المثال مقام "الذات العلية" ليس كائنًا حيثما يكون "الذات العلية". والجواب على السؤال: أين "الذات العلية"، "هو" كائنً في زمنه "هو". وقد جعل الأشياء تتشابه وتفى بالمراد بقدرته "هو".

ليس هناك مجالُ للجدال في وجود أو مكان 'الذات العلية' لأنه ليس قابلاً للمعايير المتوفرة لنا نحن البشر.

تأتى هذه المعرفة نتاجًا لما يُسمى بـ "اليقين"، الذى يحور منطقًا خاصا-modus op، هو منطقً لا يشترك في قليل ولا كثير مع المنطق العقلى، وبناء عليه فالصوفية تملك العلم الخاص بها، الذى تستطيع عن طريقه أن تتناول الموضوع، وهذا العلم يعتمد على المارسة لا الحدس.

ويركز الكتاب، عند تعرضه للمسائل التي يطلق عليها بصفة عامة "مسائل العالم الأخر"، على المخاطر التي ينطوى عليها الافتراض الذي يقول إن في مقدورنا أن نتصورً مثل ذلك النوع من الوجود في إطار المدركات الخشئة التي نستخدمها، عادة، في القياسات الفجة.

ولسوف تبوء بالفشل الذريع تلك المحاولات التي تسعى إلى فهم العلاقة بين ما هو مالوف وبين مفهوم العالم الآخر. فعندما نمد عقلنا إلى ما وراء حدوده يحدث الخطأ.

وعلى نفس المنوال هناك حدود لإعمال المخيلة. والصورة المتخيلة التي يستثيرها اسم شخص ما لم يقع عليه بصرنا بعد، قد تقترب وقد لا تقترب من الحقيقة الواقعة.

يلجاً أولئك الذين يفتقرون إلى قوة البصيرة، إلى عاملين رئيسيين، فى مقاومتهم لأولئك الذين يمتلكون هذه القوة. يتمثّل الأول فى رجال الحكم الذين يسجنون ويعاقبون ويقتلُون ويوقعون الأذى. أما الثاني فى رجال العلم الذين يقدرون على الخداع والنفاق وتكثير الآخرين.

يعد "الصمود" مصطلحًا فنيا يتصل بالاستمرار في حالة الثبات والوعى بوجود "الذات العلية"، مع تقدير أنه "سبحانه وتعالى" هو خير رقيب، وهو الأمر الذي ينتج عنه الوعى بالذات ويماذا يكون المرء وماذا تُقدم يداه.

وفي هذه الحالة يحافظ التقى برانيا وجوانيا على عقد من القواعد. و تُسمى المعرفة الجوانية التي يجرى ذلك على إساسها، "التأمل" و "المراقبة".

يقول الذين يصلون إلى هذه المرحلة: "الأمس مات و القد لم يولد بعد أما اليوم فيتلوى من الألم بين أنياب الموت" ،

وأولئك الذين يركزون على تمارين ترتبط سواء بالماضى أو المستقبل يغرقون في حالة من التدمير. "أمان الناس وخلاصهم كامنان في الامتثال لقانون الزمن."

يُطلق على أحد العلوم الصوفية المتخصصة اسم علم الحال"، و يتراوح استخدام هذا العلم بالتناسب مع مقدرة ممارسيه. و ليس هناك علم صوفى أكبر من هذا العلم، فهو بمثابة المنهج الذي تُراعى و تُطبق وفقه درجات الحال،

وينطوى هذا العلم على التفاعل بين حالات الذهن وعلاقاتها بالأحداث المادية التي تجرى في المحيط الذي يعيشون داخله.

أما علم "اليقين" فهو كشف الحقيقة (المضوعية)، خلال حالات خاصة عن طريق التجرية، وليس عن طريق إمعان التفكير، على نحو ما نفهم هذا التعبير في العالم التقليدي.

هناك ثلاث مراحل لعلم (الممارسة والإدراك) اليقين، تلك التي يُضفى عليها مسحة رمزية بتسميتها "موضوعية الشمس": الأولى تنشد الرشاد من بهاء ومفهومية حرارة الشمس، الثانية عِن طريق الرؤية الفعلية الشمس، الثالثة تلاشى نور العين تحت ضوء الشمس نفسها،

وهناك ثلاث مراحل من "اليقين" إذن، وهي المراحل التي يلخصها "السهروددي" على هذا النحو:

- معرفة اليقين، التي يُعرف بها، محققة و واضحة.
  - جوهر اليقين، جلية ومشهودة.
- حقيقة اليقين، طريق مردوج يلتقى فيه كل من الشاهد والمشهود.

وإذا مضينا إلى ما وراء هذه النقطة فإن الكلمات سوف تقف عاجزة، ويواجه الدرويش بتهمة اعتناق "الحلولية" Pantheism وما هو أشنع، وإذا ما حاولنا التفسير لوجدنا أنفسنا أمام سياق الكلمات: "الرائي يصبح العين والعين الرائي"، ويواصل القارئ ذلك التشويه للمعنى الناجم عن محاولة التصريح بالعملية بمصطلحات أصولية، ذلك القارئ الذي لا يستطيع الولوج إلى معنى العبارة بالاعتماد على ذهن مجرد،

يُعد مبدأ الجوهر وصلته بالشخصية والذات أكثر أجزاء درس الدرويش أهمية. وهناك، لأغراض تصويرية، نوعان من الجوهر:

الأول هو جوهر الشيء، وهو الوجود الجواني "الذات" و"الحقيقة" الخاصة بذلك الشيء. والحقيقة تعنى هنا الحقيقة الموضوعية، أي الجوانية. والذين لا يرون ولا يدركون في المعتاد سوى الاستخدام البراني للأشياء، يكونون غافلين عن أي وظيفة أساسية لهذه الأشياء، فالمصباح ينير، على سبيل المثال، ولكننا نستطيع استخدامه في التدفئة أو الزينة. ولكن الشخص العادي يعجز عن رؤية الوظائف الأخرى لحقيقته المعادقة، وإذا مددنا الخيال قليلاً، ووجدنا أن المصباح عن طريق قياسات علمية دقيقة، يرسل أشعة معينة في مجال الاتصال، فإن هذه الخاصية قد تكون بمثابة التجلي الحقيقة الصادقة أو جوهر ذلك المصباح.

ثم هناك الجوهر الإنساني المسمَّى بالجوهر العقلى(الروح الإنسانية)، تلك التي تُعرف بـ "النورانية". وهذه عبارة عن مجمل "البركة"(وهي صفاتٌ غير ملموسة) التي يحوزها الإنسان الفرد.

تُعد رؤية العملية وكون المرء جزءًا من هذه العناصس عملاً على درجة عالية من الصناسية، ولطالما ألمح كثيرون إلى المعرفة الجوانية الصنادقة للجوهر في إطار الحياة

الدينية. ومن هنا: نجد تلميحات إلى معرفة الجوهر في الصلات والشروط التي تدور حول معرفة "الذات العلية."

يكشف هذا التأكيد كيف أن كل التعاليم الدراويشية تعتمد ليس على مفهوم الإله بل مفهوم الجوهر. وهناك شعار يلخص الأمر، وهو الشعار الذي يبرهن بوضوح على أن السياق الديني لتفكير الدراويش ليس إلا وسيلة للتحقق الذاتي الذي يعد الغاية التي يقصدها: "يعرف إلهه ذاك الذي يعرف جوهر ذاته"، وذلك لأن معرفة جوهر الذات هي الخطوة الأولى، وقبلها لا وجود هناك لأي معرفة بمعنى الكلمة، بالدين ويواجه الصوفيون تهمة الوثنية، لأنهم يتصدون، أول ما يتصدون لهذه المشكلة، مع الاحتفاظ بالسياق الديني كإطار عملي للعمل بموجبه، عوضاً عن اتخاذه مؤشراً من أي نوع على الحقيقة الموضوعية النهائية.

وهنا تُعد وسائل تقييم المراحل والشروط المختلفة للجوهر والارتقاء المتصاعد به ، في حد ذاتها جزءً جوهريا من نشاط الدراويش، وعند هذه النقطة يكون افتراق الدرويش عن المنظر المجرد، فهذا المنظر يقول: "سوف أفكر مليا في الأصر" أما الدرويش فيقول: "سوف أعد نفسي لإدراك هذا الأمر، بون اللجوء إلى ذلك الفكر المحدود والمعوق، مما يُعد عملية صبيانية."

ينجم "حجب" أو إعاقة الاستعمال الصحيح للروح الإنسانية (الجوهر) عن الانغماس غير المتوازن في أحاسيس خشنة معينة، وهي الأحاسيس التي تشكل فيما بينها نمطًا من السجن [حالتشريط/فرض الشروط] التي تميِّز معظم الناس، وفي وسعنا، أن نوجز هذه "الحجب" أو "الصفات الملومة" في عشر صفات:

- (١) الرغبة: رغبات مبنية على الجهل بما ينبغى، وعلى افتراض ما هو مناسب للفرد. وعندنذ يكون التقشف، عندما يُستخدم بصورة مناسبة، بمثابة الترياق للرغبة الجامحة. وهذه هي مرحلة: (أتوق إلى "مصاصة").
- (٢) الانفصال: وهذا عبارة عن نوع من النفاق، عندما يستخدم المرء ملكات عقله في تبرير الأفكار والسلوكيات التي تدور حول ذاته، وليس حول الحقيقة النهائية. ولا يخرج الترياق عن ممارسة الإخلاص،

- (٣) النفاق: ويتميزُ بالتكبر، وزهو المرء بما يمك، والاستقلال الزائف والعنف. ولا يمكن التغلب على هذا النفاق إلا بالتحلى بالصفات التى تستوجب الاستهجان فى نظر العامة، ولكنها مستحبة عند "الذات العلية". وهذه الصفات تشتمل على إخضاع النفس بشكل صحيح، والتواضع وإفقار الذات إلى مستوى الفقير المسكين. وهذه الصفات لا يعترف بها أحد إلا عند التقييم الصحيح للقيمة الحقة لنقائضها.
- (٤) حب المديح والتحبب: أى النرجسية التى تحول دون تقييم المرء لنفسه بصورة موضوعية،، والافتقار إلى عامل موازن، وهو ما قد يهبط إلى حد احتقار –الذات على وجه التقريب.
- (ه) توهم الأهمية شبه المقدسة: وهو الأمر الذي لا تتأتى مقاومته إلا بتمجيد صفات الذات العلية".
  - (٦) البخل والتقتير: وهو ما يُولد الحقد الذي يُعد أسوأ السمات جميعًا.
- (٧) الشره والرغبة دائمًا في المزيد: وينطوى على خطورة بالغة لأنه يؤدى بالمرء إلى الشره والرغبة اليراعة التي تندفع دون شعور إلى لهب الشمعة، ولا يستطيع أحد أن يقاومها إلا بالتقشف والتقوى.
- (٨) اللامسئولية: ويتجلى ذلك في الرغبة في الحصول على شيء ما يطرأ على الذهن. وهو ما يكون باستمرار في حالة متحركة، مثل الأرض التي تدور حول نفسها باستمرار. ولا يستطيع المرء التخلص منها إلا بالصبر،
- (٩) قصر النفس: وهو الأمر الذي يعنى نقص الاتساق في نشدان الهدف في تجليه المعتاد، مما يحول دون المرء وتحققه من أن هناك تعاقبًا للأهداف، التي ستحل محل الأهداف الفجة الحالية. " ولا مهرب هناك من هذه الكارثة سوى بالحمد والشكر المتتابعين." ويستطيع المرء أن يلجأ إلى التمارين للتغلب على هذه الميول.
- (١٠) الإهمال: وهو توان من نوع عميق يكشف عنه نقص الوعى بالمقتضيات التى يتطلبها موقف ما أو فرد ما. ولكننا نستطيع استزراع توقد الذهن خلال الأدوية التى يصفها "أطباء الجوهر" أعنى الدراويش.

وجدير بالذكر هنا أن العلاج النفسى المعاصر المعتاد يحاول معالجة بعض هذه الحالات، و لكن في سبيل إرشاد العقل إلى نمط يكون فيه ما يفترضه المبدأ النفسى سويا. فوفقًا للدرويش ترجع الحالات التي تحتاج لعلاج، إلى حالة ذهنية تفتقر إلى الانسجام، وتتلمس الطريق نحو التوازن والتطور، ومن المستحيل، انطلاقًا من وجهة النظر هذه، أن تحاول استعادة التوازن وحده، دون حركة دينامية إلى الأمام. ويحاول النفساني psychologist أن يجعل عجلة معوجة تدور بطريقة سلسة. إلا أن الدرويش يحاول أن يجعل العجلة تدور حتى تدفع العربة،

ينطوى القسم الثالث من كتاب الدرويش والمعنون بـ "المعرفة العميقة بالروح" وفى ترجمة "كلارك" الفصل الحادى عشر، على شكل من أشكال العرض تلتقى فيه كثير من النظريات. وهذا الفصل يكشف، إذا ما قرأناه فى ضوء المصطلحات الفنية الصوفية كيف أن تقدم الذهن الإنسانى نحو التحقق يتفق مع الرموز الدينية. وكلمات مثل ملائكة" و"دم وحواء" و"نعمة" تستخدم هنا على مثل ذلك النحو الذى يوضع كيف أن المفكرين الصوفيين يؤولون التراث التقليدى كى يبثوا بصيرة عميقة فى أى عمليات، بالتحديد، رمز إليها المفكرون بما كان مقبولاً على نطاق واسع كحكايات أسطورية أو تاريخية أو ظواهر ماورائية supernatural.

أيًا كانت الحقيقة الحرفية في خلق حواء من ضلع أعوج من ضلوع أدم ، فإن السهروردي الدرويش يرى خلال الدروس التي كان يلقيها، أن الفهم الصوفي لهذه الواقعة يتمثّل في اعتبارها عملية متكررة بشكل مستمر من نوع باطني.

"نجد في كل فرد من أفراد النوع البشرى، أن نموذجًا مثاليا آخر يُصبح باتحاد الروح والجوهر(جزئيا) منسوخًا من نموذج "آدم وحواء". وما يُسمَّى "قلبًا" ليس سوى جمع لـ آدم وحواء" أو الروح والجوهر. فالعنصر الذكوري يأتي من الروح الكوني، أما العنصر الأنثوي فيأتي من الجوهر الكوني، وهذا الجوهر الذي هو الذي يتصل به "آدم" داخل نفسه ويُنجب منه على هيئة "حواء". ولما كانت "حواء" قد وُلدت من آدم فإنها، تمثل من هنا المعرفة الجوانية الخاصة بالجوهر الصحيح (الموضوعي)، ذلك الجوهر الذي أنتجه الإنسان من مصادره الجوانية،

وقد نظر اللاهوبيون الأصوايون إلى الدراويش، بسبب تأويلات سيكلوجية أو نفسية من هذا النوع، وهي تأويلات ناجمة عن تجارب معاشة لطبيعة متعاقبة ومتوارثة، على أنهم مارقون ومرتدون يُسقطون من حساباتهم التفسير الحرفي الكتب المقدسة. ولكن الدرويش لا يولى أدنى احتفال سواء بالحقيقة التاريخية أو الروايات الفولكلورية القصص الواردة في الكتب المقدسة، فلقد تجاوز الوسيلة. "وغدت كل الأسماء معروفة لادم."

تُعد كافة المخلوقات نتاجًا التغير المتبادل بين المبدأين اللذين يُسميان الجوهر والروح: "نتيجة العمل الإيجابي، والعمل السلبي والقوة ونتيجة الضعف تظهر صفتا الذكورة والأنوثة، في روح التكاثر، والجوهر الكوني، وتصبح عادة الجماع مقررة عن طريق الفطرة، وعن طريق الزواج، تنشأ أجناس العالم، وعلى أيدى القابلة القدرية يظهر العالم المنظور".

هناك تخفيفات متعاقبة للحقيقة الخالصة، وكل تخفيف يبدو مطلقًا في مجاله الخاص من المدروكية. "النُّفس يأتي نتيجة الروح روح النظام."

تُعد الملائكة، وعلى نحو ما أكد معلمون دراويش آخرون، أعلى درجات تطور الذهن. بعضهم سوف يدور عنهم الحديث بصفتهم ينتمون إلى دائرة "الجمال"، وبعضهم الأخر إلى دائرة "الجلال".

يتناول مبدأ "الجمع والتفريق" الذي يعرض له هذا القسم بالتفصيل، العلاقة بين الحياة في العالم والحياة في أبعاد أخرى. فالعارف، أي الصوفي الكامل يعيش في هذا العالم، ومع ذلك فهو لا ينتمي إليه. وهو يتمتع بحالة من الاتساق السليم مع ما يتضمنه من استمرار لا يُعد الوجود الظاهر منه إلا جزءًا ضئيلاً. وهو منحاز إلى البدن وإلى اللابدن، كما يتعين عليهما أن يتمثّلا في العرض العادي. وهو يتفهم الكيفيات التي تقف وراء الاعتقاد في وجود الخلق والمطلق الذي يقف وراءه.

يُعد "السطوع" و"الاختفاء" بمثابة المصطلحين التوأم اللذين يتناولان التجلى ونقص إدراك "الذات العلية" عند البشرية. و"السطوع" يعنى انبثاق شمس حقيقة "الذات العلية" من وراء سحب البشرية. والسحب هنا تُعد مظهر الخفاء في هذه الموضوعية. وتُستخدم الرواية الرومانسية المشهورة باسم "مجنون ليلى" كقدسة رمزية لتصوير قوة "السطوع" وعجز المسافر عن تحمل الإشعاع الذي يصدر عن هذا السطوع طالما لم يمر بالتحضير الضروري لمواجهته.

تشفعت قبيلة "المجنون" له عند بعض أقارب "ليلى" حتى يسمحوا له بالإشراق الذي سيلف كيانه لمرأى جمال "المحبوبة".

وردت قبيلة "ليلى" بألا بأس فى ذلك، واكن "المجنون" لا يتمتع بالقوة التى تكفى التطلع إلى جمال "ليلى"."

وجاوا بالمجنون، ورفعوا زاوية من زوايا خيمتها. وسرعان ما وقعت عيناه على ثنية في فستان قديم كان لـ ليلي: فما كان إلا أن سقط المجنون مغشيا عليه.

ليس فى وسع أحد أن يتحمل الإشراق ما لم يكن مستعدًا له. و فى أفضل الأحوال سوف يقذف به فى حالة من النشوة، يكون خلالها مشلول الإرادة، كما كان عليه الأمر، وعاجزًا عن إكمال الاتصال. وهذا هو السبب، مع شعراء الدراويش، فعلى الرغم من حديثهم عن أنهم مجانين بالحب، فإنهم يؤكدون أن جنونهم جاء نتيجة لنظرة سابقة، وليس عن تجرية صادقة. ويعترف الجميع أن التجارب الصادقة لا بد أن تأخذ شكلاً حيا متبادلاً ومفعمًا بالمعانى، وليس شكلاً من أشكال الانتشاء الذى لا يُجدى فتيلاً.

لم يصل الأمر بالسكارى الباطنين إلى هذه المرحلة وحاولوا إعادة إنتاج التجربة بشكل متكرر أو الاقتراب منها سواء على الورق أو الفن الذى يغلب عليه الانفعال. وهذه هي المرحلة التي يغدو عندها كثير من التجريب في الباطنية مكرومًا.

يشير كل من الوجد والوجود إلى حالتين، تُعد الأولى بينهما حجبًا للثانية. (جنيد) ففى الوجد يكون الفرد منغمسًا فى إحساس مضاد للإحساس الذى استشعره قبل ذلك. كما يُصبح متوافقًا مع شكل من المعرفة مختلف عن ذلك الذى كان معتادًا عليه. ويجرب المرء المرور بهذه الحالة عندماً لا يزال واققًا عند المرحلة التى يكون فيها مرتبطًا بصورة بدائية بالصفات الحسية ولا يملك سوى فهم محدود لأى منظور أعمق لها.

الوجود هو الاسم الذي يُعطى لحالة "الاكتساب" عندما يتصور المتفاني الوجود الحقيقي، في وضع معارض للوجود المادي البسيط.

أما "الفترة" و"اللحظة" فمفهومان مرتبطان بلحظة إدراك متصلة ومعرفة مؤقتة، أو الأداة التي تصوغ حالات أخرى للوجود. وهناك مفاهيم وتمارين أخرى مرتبطة بهذين المفهومين. أحدها يتمثّل في تجميد الحركة، وهو الأمر الذي يعنى وقف عمليات التداعى العادية بصورة مؤقتة. وهناك مفهوم أخر هو استخدام "توقيف الزمان" و"توقيف المكان"، وهو ما يُمكّن عملية "الزمن البناء" من الاكتمال.

قد يُسمى "الصوفى الكامل" ولى الزمان، وهو ما يعنى ولى البداية والتوقيف، للمعرفة المخففة، فالفرد الذى يستطيع أن يعمل فى ظل هذا المجال يُسمَّيه الحكيم "الشبلى": ذاك الذى هرب من البقاء تحت سلطان "الحالة"، أى الحالة الباطنية من الطرب، ولكنه طرب معمم إلى حد البهجة.

"اللحظة" هو المصطلح الذي يُطلق أيضاً على "النَّفس". وهو يُمثَّل التمارين البدنية التي ترتبط بالتنفس، كما يُعد أيضاً تصويراً للحقيقة التي تقول إن التطور الصوفى ليس إلا تتابعاً، مثل نبض التنفس، وليس حالة إستاتيكية أو حركة غير منتظمة.

وبناء عليه: فـ "اللحظة" عبارة عن مكان التوقف، والنَّفس ليس سوى حالة حرة من "التوقف" و"الزمن" ليس موجودًا إلا المبتدئ. والنفس المنتهى الذي أكمل دوره.

و الشهود [=الحضور] و الغيبة [=الغياب] مصطلحان يشيران إلى حالات صوفية قد لا يدركها الرجل أو المرأة العادية، وقد يكون الدرويش حاضرًا إلى الحد الذي يتعلق بالعالم غير المرئى، وفي نفس الوقت يكون حاضرًا فيما يتعلق بالعالم المألوف.

ويعرِّف السير "سيد أحمد خان" الغياب أو الغيبة من هذا النوع بأنها كل ما هو خارج نطاق بصرنا، مثل قوة الجاذبية الأرضية.

توجه "شبلى" لزيارة حكيم عظيم آخر هو "جنيد". وهمت زوجة "جنيد" بالاختباء عن خفر وحياء خلف إحدى الستائر. فما كان من زوجها "جنيد" إلا أن قال لها: ابق

حيث أنت: "الشبلى" غائب. وهنا أجهش "شبلى" في البكاء. فقال له "جنيد": (يتعينُ عليك أن تكون غائبًا الآن لأن "شبلي" عاد) فأن يكون الدرويش حاضرًا أو غائبًا لا يعنى أكثر من أنه يعمل على مستوى بعد أخر، وبالتالي يبدو غائبًا

وهذا ما يختلف عن "السرّحان" أو شرود الذهن، وهو ما لا يُعد موقفًا بناء أو إيجابيا بحد ذاته، ولم يكن في وسع زوجة "جنيد" أن ترى غيبة "شبلي"، ولكن "جنيد" قنصها، وعلى نفس المنوال فإن الشخص العادى ينكر حتى إمكانية حدوث مثل هذه الحالات، اسبب بسيط: ليس في مقدوره أن يلحظها، فبالنسبة له، لم تكن مجرد غيبة بل اختفاء وتوار مثلما توارى "شبلي".

أما "الصفور" فليس بطبيعة الصال سوى نوع آخر من الغياب، وفقًا انقطة الاستشراف: (فأن تكون حاضرًا مع "الذات العلية" يعنى غيابك عن البشر) وهناك بعض الدراويش الذين يبادلون طرفى الاستقطاب، ربما ببطء وريما فوريا، فعندما يكتمل التحول السيميائي تمامًا، ينتقى وجود الثنائية، فالدراويش يكونون فى حالة من العضور الدائم ولا يكونون متوارين عن أى من العالمين الراهن والآخر.

تنطوى منهجية الدراويش على استخدام التمارين أو الشعائر المصممة بحيث تؤدى إلى "التجريد" [=الانفصال البراني] و"التفريد"(العزلة الجوانية). ويُمكن بلوغ التوازن السليم لدمج الملكات الخاصة عن طريق النبذ "البراني" للرغبات التي يعرفها هذا العالم، وعلى المستوى الجواني عن طريق رفض التعويض في العالم الآخر وحتى في العالم الراهن"، وهذا هو "التجريد".

لا يُعد التفريد أساسيا للتجريد، ولكنه مرتبطٌ به أو يُمكن أن يكون كذلك، فهو ينطوى على رفض تكثير الأعمال التي تنتسب إليه، وإخفاء ظهورها عن طريق إسباغ فضل "الذات العلية" ونعمائها على شخصه.

يُضىء هذا اللهج المثالب التى ينطوى عليها تطور الديانة العادية، أى التى تركز الانتباه على العالم الآخر، وهو الأمر الذى يُعد بالنسبة الدرويش مجرد مرحلة أولية، يتعين إسقاطها متى حان وقت العمل.

ف "محو" و"إثبات" وجود العبد ينطويان على تفسير لمعنى الكلمتين، ومثل هذا التمثيل التخطيطى لأحد مظاهر الوجود الدراويشى يسىء العوام فهمه على نطاق واسع. فكل "محو" هو ذاته "إثبات" في نفس الوقت: فمحو الصفات السلبية ينتج عنه تفعيل أو تنشيط لصفات مساوية مناقضة ولكنها تكون إيجابية. وقد وصف التخمين السطحى هذه النظرية والعمليات التي ترتبط بها بأنها نفى أذهن الدرويش أو عقله. ونظراً لأن الدراويش لا ينشغلون بالتنظير أو مهتمون بالتفسير الأيزيجيزى [نهج متكلف في تفسير الكتب المقدسة يبيح إضافة المفسر لما يقتضيه النص كي يستقيم المعنى الذي يريده. المترجم] بل بالعمل، فإن هذا الوصف لا يعدو الالتصاق بالكلمات.

أما "التلوين" بمعنى التغيير و"التمكين" أى توفير الاستقرار فيشيران إلى موقفين العقل والبدن معًا، إلى جانب كونهما حالات جوانية. و"التمكين" هو المصطلح الذى يُستعمل لدوام تجلى الحقيقة. وفي هذه الحالة تخبر قلوب الدراويش سكينة دائمة، تمكنهم من إدراك الحقيقة الخالصة، أو الحقيقة الموضوعية، تلك التي يُطلق عليها الحق.

ويأتى التلوين وهو تمرين وهو عبارة أيضًا عن حالة السكينة التى تلف القلب، عن طريق مواصلة تمارين الحضور والغياب، كما سبق لنا أن أشرنا، إلى جانب تدابير أخرى.

تشكّل تمارين الصلوات، التى يُركز خلالها المرء على التفاسير الخاصة والاستعمالات الخاصة الشعائر الإسلام، جزءً ضخمًا من باقى ترجمة الكولونيل "كلارك" لم "مواهب" Gifts . ثم تأتى المعانى الرمزية للتقشف والفقر والتواضع وكذلك للعزوبة والزواج والثقة والرضى والحب.

يعد الحب أعظم الموضوعات[=التيمات] التي تتخلل بحار الشعر الصوفي والتعاليم الشخصية لكبار الأولياء كذلك..فالحب هو بصفة أساسية، خالق حالات التجربة، التي يُشار إليها بصفتها مواهب. وهناك نوعان من الحب: الحب العادى والحب الخاص، وأولئك الذين لن يتابعوا التطورات المكنة في هذا المجال من المجالات الصوفية يخلطون باستمرار بين هذا النوع من الحب وذاك، خلال تبادل مضبب يُضلل إدراكهم،

أمثال هؤلاء الناس، على سبيل المثال، يرتكبون أخطاء فادحة فى تقييم الأفراد والجماعات والمواقف. ونظراً لأنهم يدركون ذلك تراهم يشقون، بصفة عامة، فى محاولة التعويض عن أخطائهم، خلال إضفاء الطابع العقلى على الأمر، وبالتالى قد يبدون غريبى الأطوار فى نظر أولئك الذين يلاحظونهم، سواء أكانوا مستجدين أو غير مستجدين. ويعد خداع الذات أحد أعراض هذا النوع من الحب، الذى لا يستطيع أحد أن يشكك فيما يحمل بين طياته من إخلاص. ومع ذلك تكون سجيته عرضة لتذبذبات لا للحظها الفرد.

يُعدد "كلارك" في قائمة مستقلة نقط المقارنة بين هذين النوعين من الحب. ويُعد إدراك مفهوم "البركة" في شكل أو الوجود الظاهر لهذا الشيء أو ذاك بمثابة صفة للحب العادى. وعندما يصبح هذا حبا عميقًا أو خاصًا فإنه يتحوّل إلى ميل ذاتي لرؤية جمال الجوهر(الذات) لا الشكل. ويتبدى تأثير الحب بمعارضة الحب الذي يضفى جمالاً خاصا على الوجود (الحب العادي) بالحب الذي يرتقى ويُعلى شأن الوجود (الحب العادي).

ليس الحب الحقيقي من النوع الجوهري، حبا عموميا بل حبا خاصا. وقد يرصد الجمال في كل أشكاله، ولكن انتباهه موجه في حقيقة الأمر إلى الجوهر الذي يعتبر بمثابة الحب في نهاية الأمر. فالمرء بهذا المعنى لا يُحب إذا قاده حبه إلى التشتت الذهني. وهناك حكاية تستطيع تصوير الأمر:

" قابل أحد الرجال امرأة على جانب كبير من الجمال، وكان أن أفصح لها عن حبه. وهنا قالت له هذه المرأة: "بجوارى امرأة أجمل كثيرًا منى، وأكثر نضارة وأكتمالاً في مدارج الجمال، وهي أختى، فما كان من هذا الرجل إلا أن تطلع كي يراها. فقالت المرأة الأولى: "أيها "الفشار"! عندما وقعت عليك عيناى وأنت قادم من بعيد، ظننت أنك رجل حكيم، وعندما اقتريت تخيلت أنك محب، والأن أدركت أنك لا هذا ولا ذاك.."

تصور حكمة الدراويش إحدى خصائص الحب النادر للغاية بأن بقية البشرية، على وجه التقريب، لا تتخيلًه. يُفكر المحب مليا حتى في أقل نظرة تلقيها عليه محبوبته. ولكنه لا يفكر إلا لمامًا في نظرته هو إليها. وفي هذا الضوء لا تعكس مشاعر "الحب العادي" سوى المركزية الذاتية أي "الأنانية".

يحافظ كلارك في ترجمته على عدد من التعريفات للأفراد الصوفيين والحالات الصوفية، مما لا يقبل منا عرضًا تبسيطياً. ففي غضون السبعين سنة التي مرت على صدور هذا الكتاب، يتعين الإقرار بأن المعنى الصوفى للتعريف المتغير وفقًا لكثير من العوامل لم يستقر، دعنا نقول، في اللغة الإنجليزية. ولكن ذلك أمر محتوم على وجه الاحتمال بينما نجد القواميس تحافظ على الافتراض الذي يذهب إلى أن الإيجاز ممكن في جميع التعريفات.

"الفقير"، على سبيل المثال، هو الشخص الذي يفتقر إلى المال. وبالتالى فهو ليس بالضرورة "زاهدا"، الذي يعد متقشفًا وهذا المتقشف قد يكون فقيرًا وقد لا يكون. ولكن الشخص الفقير قد يكون في وقت من الأوقات متقشفًا وفي وقت أخر ليس متقشفًا بالمرة. وعلى نفس المنوال قد يكون المتقشفً فقيرًا وقد لا يكون، وذلك بالمعنى المستفاد من الفقر أو الضعة الذهنية المتعمدة. فالفقير يكون قد تخلى عن الإيمان بالمغزى المبالغ فيه للهموم المألوفة. وإلى هذا الحد يكون الفقير شخصاً صالحاً أو مناسبًا له "الطريق"، بل قد تخلى كلية عن كل فكرة عن مراحل التطور، وعن الحالات وحتى الأعمال. ولكنه لا يستطيع أن يُقدم على ذلك ما لم يكن قد وصل إلى المرحلة التي يكون هذا ممكنًا بالنسبة له، وعندما يُصبح هذا وظيفته، وليس مجرد اختيار من اختياراته. إلا أن الصوفى أعلى مقامًا من "الفقير"، وذلك لأن "الفقير" يريد "الفقر" منذ البداية أما الصوفى فلا يريد شيئًا. وهكذا فإن "الفقير" قد يصير صوفيا، وفي هذه الحالة ينتفى فقره و يصبح ملغيا.

ليس من المكن الاستقرار على معانى المصطلحات الصوفية بشكل نهائى، مع أن إمعان النظر في مجمل المدونات الصوفية و بعض استعمالات الأسماء التي أطلقت على الصوفيين يُمكن أن يُعطى انطباعًا حول الكيفية التي يعمل وفقها النسق.

## ماذا يكون الدرويش؟

قام المبجل جوريف وولف برحلة خطرة في ربوع آسيا في القرن التاسع عشر، وذلك في سبيل إطلاق سراح "ستودارد" Stoddard و"كونوللي" (Conolly وهما ضابطان بريطانيان كان يحتجزهما أمير "بخاري". وكان المبجل يدين في وقت سابق بالديانة الموسوية ثم أصبح قسيسًا بكنيسة إنجلترا، كما كان قد حصل على مباركة شخصيات ذات نفوذ في بريطانيا. وكان في وسعه أن يجوس بحرية كاملة في ربوع أسيا الوسطي، فلقد أطلق على نفسه اسم "الدرويش المسيحى"، مستغلاً المنزلة العالية التي يتمتع بها اسم "الدرويش.

الدرويش هو الصوفى. وفي شمال أفريقيا يعد "الدرويش" لقبًا للاحترام، وإن كان أقل قليلاً من لقب "العارف"، في حين أن العوام كانوا ينظرون إلى "الصوفى" نظرة ملؤها الربية لأنه ينخرط في عمليات غامضة. وفي إنجلترا حسب الإنجليز "الصوفى" "باطنيا يدين بالديانة المحمدية من النوع الحلولي"، بينما "الدرويش" يُعد شخصًا غريب الأطوار ومستهجنًا أي ما يُمكن أن يُطلق عليه "صوفى" في شمال أفريقيا.

مع أن الملوك أنفسهم قد يشيرون إلى أنفسهم باسم "الفقير"، إلا أن الاسم قد يكون مسببًا للحرج في مناطق معينة، و قد قال أكاديمي هندي مرموق ذات يوم: تلتبس كلمة "فقير" مع "هندوسي مشعوذ" و أسوأ. و لعلني لا أرى فيك "فقيرًا"، و لكن كـ "رجل الدرب".

يساعد وضع الكلمة في عبارة في تحديد الاستعمال: إذا قلنا "هو درويش" فإن ذلك يعنى "هو طيب وشخص بسيط ينشد الحقيقة." أما إذا قلنا: "هو "فقير"، فإن ذلك يعنى أنه يُكافح في سبيل تحسين وضعه في تواضع." و"هو صوفى" تعنى ذاك الذي يتتبع الطريق الصوفى"، وأيضاً ذاك الذي حقق تقدماً في هذا الطريق."

وينشأ التشوش من جراء عوامل عديدة، ليس أقلها تلك الحقيقة التى تقول إن الصوفيين أنفسهم لا يستعملون بطاقات للإشارة إلى حالات نهائية أو مراحل ثابتة، طالما لا وجود لمثل هذه الحالات أو المراحل فى الصوفية، فبوسعنا أن نضع بطاقة على رطل من الزبدة ونقول "هذا زبد"، ولكن ليس هناك درويش أو عارف بشكل كامل؛ فحالته تتغير فى علاقته بالدرجات النهائية للحقيقة والموضوعية.

وفى الأدب الصوفى نجد أن كلمات مثل "صوفى" و"درويش" و"فقير" تُستعمل بشكل أشد ندرة من العارف" والمحب" والمريد" follower والمسافر"، أما الكلمات الأخرى فتميل نحو أن تكون بطاقات برانية،

فى الصوفية تكشف التعريفات القاموسية عن عيوبها ربما بصورة أشد لفتًا للنظر مما هو الحال فى ميادين أخرى. وبناء عليه فإذا التقطنا قاموس Chambers Dictionary (طبعة سنة ٥٩٥٠) فإننا نجد ما يلى:

درويش: "عضو إحدى الجمعيات المحمدية الكثيرة..."

صوفى: "باطنى حلولى من أتباع الديانة المحمدية..."

فقير: متسول من أتباع إحدى الديانات (وخصوصاً المحمدية) وناسك..."

وهكذا نجد أن كلمات مثل "محمد" أو حتى "محمدى"وكذلك "جمعية" و"حلولية" و"باطنى" و"ديانة" و"متسول" و"ناسك" تحمل معانى مختلفة فى الاستعمال الشرقى وخصوصًا فى الاستعمال الصوفى عما هو الحال فى اللغة الإنجليزية.

ويقول قاموس فارسى أكثر شاعرية، وإن كان أقل تحديدًا في الظاهر: ماذا يكون الصوفى؟ يرد: الصوفى هو الصوفى، وينجح في ضبط القافية في الفارسية على هذا النحو:

## Sufi chist-Sufi Sufi'st

والحقيقة أن هذا مأثور صوفى، وبذلك يكون مصنف القاموس قد عزف عن محاولة تعريف ما لا يُمكن تعريفه. ويقول قاموس أردى: "كلمة الصوفى تشير إلى أى مرحلة من مراحل الوجود المتتابعة بالضرورة والخاصة والمتعددة، وكلها مفتوحة أمام البشرية في ظل ظروف معينة، تكون مفهومة جيدًا وحسب من جانب كل أولئك الذين يصلون إلى هذه الحالة من العمل، وهي حالة تُعد غامضة ولا يُمكن الوصول إليها وغير منظورة لأولئك الذين يفتقرون إلى الوسائل التي تُمكنهم من إدراكها "

ويستشهد "كلارك" بالأدب الصوفى الذى كتبه معظم المؤلفين الكلاسيكيين على المتداد فترة تصل إلى سبعة قرون(من ٩١١ إلى ١٦٧٠م،ع،م،) وبينهم الفرس والأفغان والتركمان والعرب والهنود. وتقع مصادره الغربية بين سنتى ١٧٨٧ إلى ١٨٨٨، أى ما يقرب من قرن من الزمن، وقد نشرت فى "كلكتا" دار نشر حكومة الهند ترجمته لكتاب "مواهب".

يليق بهذا الكتاب المتميِّز أن يُعرض خارج نطاق النمط الثقافي الاسمى، جزئيا لأنه يأتى كنتاج لمرسة تضفر وتعبر وتعيد عبور التيار الصوفى التقليدي خلال القرون التى كانت الصيغة الدرويشية قد أصبحت خلالها مفتوحة بصورة مألوفة.

ينطوى هذا التفاعل على أهمية كبيرة، لأنه يكشف كيف أن التيار الصوفى يلتقى ويمتزج ويعيد الانضفار بطريقة لم يكن في وسع الملاحظة السطحية لطريقة الدراويش أن تتوقعها.

مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ "شهاب الدين محمد السهروردي"، وهو تلميذ مؤسس الطريقة السهروردية، وهذه الطريقة تأسست على تعاليم مدرسة "ضياء الدين نجيب السهروردي" الذي تُوفي في سنة ١٦٧٧م.ع.م، وهو الذي كتب "شعائر التلاميذ" وعلى غرار حياة معظم المعلمين الطلائع، فهي ليست موثقة بشكل يرفعها فوق الظنون. وكان هذا جزءً من سياسة مرسومة، فلقد اعتزم مؤسس المدرسة أن يركز الانتباه على المؤسسة دون الأشخاص.

ومؤلفنا، تلميذه كان قطب المعلمين الصوفيين في بغداد، وكان مصدرًا لتركيز وتحويل الحكمة الصوفية في عصره.

وقد سافر تلاميذه في طول الدنيا وعرضها، حاملين منهج الطريقة. وكان سيد نور الدين الأف في المريقة وكان سيد نور الدين الأف في النهد، حديث رف عده الملك "ألتامش" Altamash إلى أعلى مسئول ديني في الدولة، وهناك تلميذ آخر يسمى "نجم الدين الأكبر" وكان وليا لكل

أنواع الكرامات. وقد امتلك، على سبيل المثال تأثيرًا رهيبًا حتى على الحيوانات عن طريق الإسقاط الفكرى وحده. ويفضل بركته أصبح كثير من تلاميذه أولياء، حتى اكتسب اسم أبو الأولياء وقد ندر بين الصوفيين من بزّهم [= فاقهم] سواء في سلطانهم أو شعبيتهم. وقد امتدت الطريقة السهروردية إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي من الأطلنطي حتى الهادي.

وفى إحدى البقع، تمكن أحد الأولياء الدراويش من الطريقة السهروردية فى "بخارى"، وهو "شمس الدين حسين" أن يجمع حوله أربعة آلاف تلميذ. وقد اقترن بابنة السلطان التركى "بايزيد" الأول المعروفة باسم "نيلوفر هانم".

وكان الشاعر الكبير "سعدى الشيرازي" تلميذًا لمؤلفنا، الذي كان نفسه ابن أخ وخليفة مؤسس الطريقة.

وفى طوعنا أن نتستبع آثار "بركسة" الطريقة إلى نفس الأوليساء الصسوفيين الكلاسيكيين، الذين وفروا الإلهام للطرق والمدارس الأخرى. وبالتالى فإن الطابع الرئيسى للتعاليم كان ملونًا قليلاً عند تقديمها خلال المنظمة المعروفة باسم "الطريق السهروردي"، وكانت الترجمة الغربية هي "الطريقة السهروردية".

وانبثاقًا من نفس الأصول كان الأولياء الصوفيون الذين رأوا في السهروردية تمثيلًا التعاليم الصوفية في ذلك العصر، ومن هنا نجد نوعا من التبادل المسترك في عضوية الطرق، وهو الأمر الذي ينطوى عند البعض على فوضى. ولقد كان بعض أشهر الأولياء "أسياداً [=أشرافًا] أي منحدرين من نسل النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم)، أما الآخرون فكانوا أحفاداً مباشرين اطرق أخرى، مثل "بهاء الدين زكريا" حفيد مؤسس الطريقة القادرية، وقد تربي الشيخ العظيم "جلال الدين التبريزي" في أحضان الطريقة "السهروردية" ثم انضم إلى "الطريقة الشيشتية" Chishti بعد سبع سنوات من ذلك مع "شهاب الدين" في بغداد، ويتعين علينا أن ننظر هنا إلى الصوفية باعتبارها وسيلة لتركيز بعض التعاليم ثم نقلها عن طريق وسيط بشرى إلى مناخات مستعدة لاستقبالها. وقد جرت محاولات في هذا السبيل، قبل وبعد "كلارك"، في أوروبا،

بدرجات مختلفة من النجاح. وفى معظم الحالات تمثّل التأثير فى سحب الفرد إلى الوراء إلى جنور التعاليم فى الشرق، حيث لا تزال متركزة. ولقد عاش كثير من الصوفيين واشتغلوا فى الغرب، ولكن الظروف الصحيحة لم تتهيئًا، إلا فى الأونة الأخيرة سواء للتطبيع مع أو إعادة تقديم مدرسة أصيلة لنقل الصوفية إلى العالم الغربي، ونفاد صبر كثير من المرشحين كتلاميذ يقلل من الجدوى الكبيرة من وراء محاولاتهم فى تطوير مثل هذا العمل.

ويين أحجار الزوايا، لهذا النوع من التطور نجد ضرورة، ألا نمر دون ذكر ترجمة الكولونيل "كلارك" لـ "مواهب".

## الفصل الواحد والعشرون

## طريقة الدرويش

فى ظل الفكر السطحى، ما بيدو نفاقاً عند المستنيرين، قد يكون فى الحقيقة مما نستشعر أنه إخلاص، عند المستجدين، حضرة بايزيد البسطامى

ينتمى كل الصوفيين على وجه التقريب إلى عضوية هذا الطريق Way أو ذاك، وهو الطريق الذي يسمّيه الدارسون الغربيون "طريقة" Order، في إشارة إلى التشابه المفترض مع الطرائق (جمع طريقة) الدينية المسيحية في العصور الوسيطة، مع أن هناك اختلافات على جانب كبير من الأهمية بين هذين النوعين من التنظيمات الدينية.

على أن "الطريقة" بالنسبة للصوفى، ليست هوية تعمل على استمرار الذات مع بنية هرمية ومقدمات منطقية محددة، ترسم نسقًا تدريبيا للأتباع. ولما كانت الصوفية تقوم بطبيعتها على التطور، فيستحيل بحكم تعريفها ذاته، أن تأخذ أى شكل دائم لا يتغير و جامد من ذلك النوع. وفى مناطق معينة و تحت ظل قلة من المعلمين، تظهر مدارس معينة و تقوم بأنشطة مصممة بحيث تُدعم الحاجة الإنسانية إلى اكتمال الفرد. و هذه المدراس (مثل مدرسة "جلال الدين الرومي" و "داتا جانج باخش" Data Ganj و هذه المدراس (مثل مدرسة "جلال الدين الرومي" و "داتا جانج باخش" المحمدية، مع أن شخصيات نشأت على التقاليد المحمدية منذ ظهور الديانة المحمدية ظلت تترأس المدونية باستمرار،

وعود على بدء، بينما تحتفظ الطرق (جمع طريقة) بقواعد محددة وتضع صيغًا للزى الذى ترتديه والشعائر التى تقيمها، وهذه ثابتة لا تتغيَّر، ويتوقف المدى الذى يصل إليه الصوفى فى التزامه بهذه الصيغ على الاحتياج الذى يستشعره إليها، على نحو ما جاء فى وصفة معلمه.

لبعض الطرق(جمع طريق) الكبرى تواريخ مفصلة، ولكن الميل إلى تقسيمها إلى أقسام بناء على التخصص يعنى أن هذه المدارس كانت تتشارك في هذا الوقت أو ذاك في خصائص اسمية[نقيض الواقعية المترجم]؛ وهذا راجع إلى أن "الطريق" يكون قد تطوّر خلال ضرورة جوانية، لا تقودها برانيات إطاره التنظيمي الظاهر.

وقد بلغت السرية بكثير من المدارس درجة جعلت أحد أعظم أقطاب الصوفيين جميعًا، وهو الهجويرى (توفى سنة ١٠٦٣) الذى كتب كتابًا - "كشف المحجوب" (١) - كان موضوعه الصوفية وطرائقها (جمع طريقة) في القرن الحادى عشر، وخلاله كان يعطى معلومات مستفيضة عنها، حتى إن البعض افترض فعلاً، أنه اخترع أو افق جزءً من مادة الكتاب.

وحتى هذا التطور نفسه جاء، على النقيض مما يفترض الناس العاديون كجزء من سياسة درويشية لا مفر منها، و"داتا" (بمعنى "درويش" باللغة الهندية) "جانج باخش" [= الرجل الكريم]، وهذا هو الاسم الذي يُعرف به "على الهجويري" في الهند.

يشير الصوفيون إلى "الهجويرى" المولود فى "غزنة" بافغانستان بلقب "المختار" أى ذاك الشخص الذى وقع عليه الاختيار كى يُذيع حقائق معينة عن الصوفية والتنظيم الصوفى، بهدف إبرازها على الساحة الهندية (وقد دُفن فى مدينة "لاهور" بإقليم "ألبنجاب" بباكستان وتحظى مقبرته التى تضم جثمانه بالتبجيل من أتباع كل المعتقدات)، وقد تلخصت مهمته هناك فى أن يُثبت خلال حياته وأعماله القضية التى ترى أن الصوفية تتسق على وجه الدقة مع مبادئ الديانة المحمدية. وليس فى وسعنا أن ببالغ، مهما قلنا، فى أهميته، وفى عبارة الكاتب المسيحى "چون سبهان" Abhn Subhan.

"لا يزال في وسع المرء أن يلقى نظرة على مقبرة "على الهجويرى" في مدينة "لاهور" الباكستانية بالقرب من بوابة "بهاتى". واقد كانت محط تبجيل بل موضعًا يحج إليه الاتباع طوال الشطر الاكبر من تسعة قرون. فلقد لجأ إليه كثيرون من كل المشارب، من الملوك إلى الشحائين على امتداد القرون، خلال بحثهم عن السعادة الروحية والدنيوية. وكان معظم المسلمين الغزاة والدراويش الجوالين، يضعون نُصب أعينهم أن يزوروا ضريحه." (١)

تأتى منزلة 'الهجويرى' بين الصوفيين، فى المقام التالى مباشرة لأهميته فى تفسير جوهر الصوفية للمسلمين أنفسهم. فكتاب "كشف المحجوب"، بالنسبة للصوفى، يحتوى موادًا يستطيع هو وحده، أن يفهمها وأن يُخفيها داخل شكل كتاب مصمم كى يقرأه المسلمون الأتقياء بهدف تعريفهم بالطريق الصوفى، خلال المصطلحات التى يألفونها فى تقاليدهم الأساسية.

يضم الكتاب نبذًا عن حياة صفوة الصوفيين، سواء من القدماء أو المعاصرين، مع إشارات إلى المبادئ والحسنات والصلوات والإيمان والباطنية. والكتاب بذلك، موجه إلى أولئك الدين يريدون الاقتراب من الصوفية خلال السياق السائد الديانة المحمدية. ويعيداً عن هذا التقديم الواضح، يُخفى "كشف المحجوب"، بطريقة لا يستطيع إدراكها سوى الصوفيين، معلهمات حول استعمال ومعانى اللغة السرية التى يلجأ إليها الصوفيون التواصل والاستمرار في أداء تمارينهم أو شعائرهم الخاصة.

ويجد القارئ كل ما يُمكن كشفه في الوقت الحاضر في الفصل المخصص الثوب المرقع. ولقد كان ارتداء الثوب المرقع عادة صوفية، وعلامة على التزام الصوفي على الطريق، وقد يمكننا أن نطلق عليه الزي الرسمى الدرويش الجوال، وقد شوهد في أرجاء آسيا وأوروبا على وجه التقريب لما يصل بالتقريب إلى ١٤ قرنًا من الزمن. وقد أفصح النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) وعدد من صحابته عن تحبيذهم الطريق الصوفي بارتدائهم هذا الثوب، وكثير من المعلمين الصوفيين سجلوا قصب السبق في طريقة تخييط الرقع، وما إذا كانت كبيرة أن صغيرة، ومن الذي ينبغي عليه أن يرتديه،

ومن يستطيع خلعه على من، وهكذا. والظاهرة بأسرها تُعد جزءًا من الغموض الذي يلف الصوفيين.

قد يرضى الفصل الذى كتبه "الهجويرى" عن الثوب المرقع، إذا ما قرئ عند قيمته السطحية، أى لاهوتى ورع، ولما كان هذا الفصل يصب تركيزه على الصلة بين الرقع والفقر، وعلى الصنعة التي يحتاجها المرء كى يخيط رقعة بصورة صحيحة، وعلى التأكيد الخارجي على التنسك الذي ينطوى عليه ترقيع الثوب، فإن من المكن قراءة هذا الفصل بصورة يبدو معها مفعمًا بالتقوى، أو مجموعة من الأفكار والحقائق التي لا ترضى أحدًا، والمحشودة من هنا وهناك لأهداف عواطفية. إلا أن الحقيقة غاية في الاختلاف.

وعندما يقرأ التلميذ النص فإن من المتعين عليه أن يعرف، أولاً وقبل كل شيء أنه لا يستطيع أن يُترجم كلمة "رقعة" ويتركها عند ذلك. إذ ينبغى عليه أن يبحث عن المفاهيم التي تحتويها الكلمة في لغتها العربية، ويحفظ هذه المفاهيم كلها في ذهنه، ويقوم بتطبيقها على النص بطريقة معينة، وعندئذ سوف يتحقق مما إذا كان الكاتب يشير بـ "الرقعة" إلى معناها الحرفي أم إلى "المشي" أم "هبة الله" وهكذا

والآن نجد أن تأثير هذا الكتاب على الصوفى غاية فى الاختلاف مع الطرح الذى كان ليتحقق من القراءة السطحية، وإليكم مثالاً على الترجمة شبه الحرفية، مستقاة من الترجمة التي قام بها البروفيسور "نيكلسون" لهذا الفصيل:

«أن يشقى الصوفى فى تخييط الأثواب المرقعة يُعد من الأمور المباحة بالنسبة إلى الصوفيين، نظرًا لأنهم حازوا سمعة عالية بين الناس، ونظرًا لأن كثيرين يقلنونهم ويرتدون أثوابًا مرقعة، ويكونون مذنبين لإتيانهم أعمالاً غير لائقة، وطالما كان الصوفيون يكرهون مجتمع الآخرين أكثر منهم هم أنفسهم، فلهذه الأسباب، تجدهم وقد اخترعوا ثويًا، لا يستطيع أحد سواهم أن يخيطه، وجعلوا منه علامة على التعارف المتبادل ويطاقة تعريف. كل ذلك حتى إذا دخل درويش ما إلى حضرة أحد الشيوخ، وهو يرتدى هذا الثوب الذي يحمل رقعة مخيطة بغرز واسعة، فإن الشيخ (لا يستطيع) أن يطرده من حضرته.»

يضم الجذر العربى الذي اشتقت منه كلمة "رقعة" مجموعة مهمة من المعانى. قد نجد بينها ما يلي:

- (١) رقعة: كيف يبدو الصوفى عندما يتكلم أو يتصرف فى ضوء معرفة مزيدة، لا يستطيع أن يلحظها الشخص العادى. الستر المبرقش قد تكون ترجمة معقولة لهذه الصفة. كما أن كلمة "أبله" أو "أهبل" بالمعنى الصوفى والأدق "هبة الله" مشتقة أيضًا من نفس الجذر "أرقع".
- (٢) رقاع: إدمان الخمر، يستعمل الصوفيون قياس الانتشاء في الإشارة إلى تجارب باطنية معينة.
- (٣) أرتقع: لامبال. يبدى الصوفى غير مبال بما حوله من أشياء قد تبدى غاية فى الأهمية بالنسبة إلى الشخص العادى، ولكنها قد تنطوى، من الناحية الموضوعية، على مغزى آخر.
  - (٤) رقع: السماء السابعة. إشارة إلى السماء أو الصفة المقدسة للصوفية.
- (٥) رقعة: رقعة الشطرنج. التبادل بين الأبيض والأسود، يُعد جزءًا من نمط الربعات لأرضية مطارح معينة لاجتماعات الدراويش.
- (٦) مرقعة: الثوب المرقع. وهذه هي الكلمة الوحيدة من هذه المجموعة، بخلاف الكلمة الأخيرة، التي يستطيع الصوفيون استعمالها كرمز أو أداة، أو اسم رمزي يلخص كلا من الجذر وكل المعاني الصوفية.
  - (٧) رقع: يرقِّع جلبابًا ، أن يخطى بسرعة كبيرة، أن يُلْغز منكَّتًا، أن يُصيب هدفًا بسهم، كل هذه مشتقات من نفس الجذر،
- (٨) رقع: أصلح بثرًا، وهو الرمز الذي يُشير إلى تعديل الصوفيين لـ "البئر" المودد المعرفة الإنسانية عند البشرية يشترك في نفس البئر،
- تمثُّت إحدى مهام "الهجويرى" في النقل، كتابة، ويصورة مستترة في الشفرة الصوفية العناصر الأساسية التي كانت مدارس الدراويش لتستعملها في أوقات لاحقة.

كان توجه 'الحجويرى' إلى الهند خطوة متمشية مع تكنيك السفر الذى مورس على نطاق واسع فى كل طريقة من الطرق الصوفية. وكان معلمه قد طلب منه أن يذهب إلى هناك ويقيم فى مدينة 'لاهور'. وكان ذلك بمثابة آخر الأشياء التى يرغب فى القيام بها على وجه الإطلاق، و لكن لما كان خاضعًا خضوعًا كاملًا النظام القائم بين التلميذ والمعلم، فلقد انطلق من فوره إلى الهند. وعند اللحظة التى وصل فيها إلى 'لاهور' وقعت عيناه على جثمان الشيخ 'حسن زنجانى'، وهم يشيعونه إلى مثواه الأخير. وقد تبوأ 'الهجويرى' المنصب الذى كان يشغله خلفًا له، وهنا تحقق من أن معلمه أرسله إلى هناك خصيصًا لهذا السبب. مثل هذه الأمثلة من استبدال المعلمين الصوفيين الذين يقتربون من قضائهم المحتوم، وحلول آخر مرسل من مطرح بعيد ليست نادرة الحدوث في حوليات الدراويش،

لم يؤسس 'الهجويرى' أى طريقة، ولكنه استمر معلمًا يغترف من علمه الجميع. أما اسمه فيصعد إلى قائمة المعلمين القلائل الذين تمتد 'بركتهم' إلى كل كبير وصغير في مجتمع الدراويش، بطرف النظر عن العصر الذي يعيشون فيه. ويسود الاعتقاد أن سلطان 'الهجويرى' استمر حيا بعد وفاته على سطح الأرض، لأنه بلغ درجة من الكمال بعجز الموت معها عن إنهاء وجوده،

قد تأخذ الطرق(جمع طريقة) الصوفية شكلاً رهبانيا. ومن جانب آخر قد يضم الدير أو المدرسة الصوفية رجال اتصال وأنشطة تستطيع أن تمتد إلى مساحة هائلة وفى نفس الوقت غير مرئية بالنسبة إلى البراني، ومن هنا نجد طرقًا – وعلى وجه الخصوص فروع طرق – تضم أعضاء في الهند وأخرين في أفريقيا، وبعضًا آخر في إندونيسيا. واكنهم يشكلون في مجموعهم جسم المدرسة. ولما كان الصوفيون يعتقدون في إمكانية التواصل الواحد مع الآخر دون حضور جسدى، فإن مثل هذا المفهوم الخاص بـ"الطريقة المنتشرة" على نطاق واسع سوف يكون أسهل قبولاً من جانب الصوفي عن الأشخاص العاديين الذين يألفون الآراء الأكثر تقليدية عن المجتمع والهدف الإنسانيين.

وتوجد فروع الطرق الصوفية في الطوائف الحرفية واتحادات الطلبة وفي التشكيلات العسكرية، وفي العصور الأكثر حداثة أصبح نوع الوحدة التي تمثّلها

الأديرة التقليدية بمثابة الاستثناء. ويُعد الدير الصوفى الذى يُشبه من الناحية البرانية فى كثير من الزوايا الدير المسيحى والهندوسى والبوذى، فى حقيقة الأمر نتاجًا الخروف سياسية واقتصادية، بما لا يقتضى أى ضرورة باطنية. على أن الدير فى نظر الصوفيين ليس سوى قلوب الناس، وهو الأمر الذى يتماشى مع مفهوم الدراويش عن الصوفية فى هويتها المتطورة، ولا تستطيع أن تظل نسقًا لإعادة إنتاج الأشكال، مهما كانت جذابة.

فى المناطق التى لا يزال النمط الإقطاعي للحياة قائمًا فيها، تستمر الأديرة المسوفية، التى ترتبط بإنتاج الأرض الزراعية، في الازدهار، أما في الحياة الحضرية، فإن المراكز الصوفية تكون أكثر خضوعًا لإيقاع الحياة في المدن، وتستمد دخولها من الدكاكين المنوحة للمجتمع الصوفي، أو من الضرائب التي تفرض على دخول أعضاء الطربقة.

تُمثّل الطريقة المصوفية، إذن، مجموعة من الناس الذين يتخصصون في قبول واستعمال ونقل مبادئ الصوفية. وليس هناك شكل تقليدي للصوفية، ويعتمد مظهرها الخارجي على الظروف والضرورات المحلية لـ "العمل".

فهناك دار نشر باللغة العربية وفي نفس الوقت تجدها عبارة عن منظمة صوفية.

وفى بعض المناطق نجد أن كل العمال الزراعيين والصناعيين صوفيون، ويسيطر الصوفيون على مهن معينة فى بعض البلدان، ومثل هذه التجمعات قد ترى فى نفسها طرقًا [جمع طريقة] أو أديرة، ومنخرطة فى مهمة خاصة من القبول والحفاظ على/ والنقل المبادئ الصوفية. وبطبيعة الحال، يتمثّل العامل الرئيسى للطريقة فى إنتاج القدوة exemplar البشرية للتعليم، كعمل متميّز عن الترويج للطريقة أو أى تسويق ميكانيكى لها فى ضوء المرتبة التى يُمكن التعرف عليها بشكل مسبق. فليس الصوفيين أساقفة.

وليس معنى ذلك بحال أن البنية الهرمية للصوفيين غير محددة غاية فى التحديد، ولكن الصوفى يتعرف عليه الصوفى إلى ذلك الحد الذي يتعلق بالمرتبة، وذلك خلال

وسائل أخرى بخلاف إبراز شعار خاص. فهناك درجة معينة لتطور الفرد، لا بد أن يقرها مع ذلك المعلم، يعتقد الصوفيون في وجودها إلى حد يستطيع إدراكها الأخرون ممن حققوا مكتسبات من نوع مشابه.

فى نطاق مدرسة الطريقة يحدث القبول والتطور الأوليين للمرشح للانضمام إلى عضويتها، وعلى النقيض من أنساق أخرى من التعليم، لا تعتمد الطريقة على طابع التشريط:conditioning، إذ يتعين على الطامح إلى عضوية الطريقة أن يرتبط بمبادئ الطريقة و بشخص المعلم، ولكن قبل أن يدخل ذلك حيز الإمكان، يتطلب الأمر إخضاع هذا المرشح للاختبار، الذي يهدف إلى استبعاد الذين لا يصلحون. وهؤلاء المرفوضون هم الذين يستشعرون الرغبة في ربط أنفسهم بمنظمة أو فرد بسبب ضعفهم الخاص. كما يجرى استثمال أولئك الذين اجتنبهم الصيت الذي حازه الصوفيون والرغبة في اكتساب قوى إعجازية أو كرامات، وتتميز المهام الأولى التي يُكلف بها العضو المرشح بوظيفتين: الأولى تحديد صلاحيته من عدمها والثانية أن تتضح له ضرورة أن يرغب في الصوفية لذاتها.

وغالبًا ما يبذل المعلم الذي يُوضع المرشح تحت إشرافه كل ما في وسعه كي يُثنيه عن الاستمرار في الترشيح، ليس عن طريق الإقناع، بل عن طريق القيام بدور قد يلحق بشخصه الخزى. لكن الصوفيين يعتقدون أن مثل هذه الوسائل هي التي تكفل لهم أن ينقلوا إلى الجوهر الذي ينتظر من يوقظه، الحقيقة التي تقول إن الباعث الصوفي متوفّر. على أن التواصل الاسمى مع الجانب البراني لشخصية المرشح غير مهم بصورة نسبية. وعندما لا يكون ذهن المرشح قادرًا بعد على استيعاب الصوفية بصورة مترابطة، فإن الصوفي لن يحاول إقناعه بشيء في هذا الصدد. إذ يتعين عليه أن يتواصل مع مستويات أعمق، وأناس من هذا النوع، ممن لا يستطيع أحد أن يقنعهم عن طريق الوسائل التقليدية التي تحوز أهمية كبيرة بالنسبة إلى الصوفية، لن يصيروا أتناعًا أصلاء.

تنبع كثير من التقارير عن سلوك الصوفيين الذي يتسم بالغرابة ولا يستطيع أحد أن يقبله منهم، من سوء فهم مثل هذه الخطط، حازت كثير من الطرق الرئيسية ألقابًا خاصة. فـ "الرفاعية" يطلقون عليها "الدراويش المولولون" و"القلاندرية" اسم "حليقي الذقون" و"الشيشتي" "Chishti" الزمارين" و"المولوية" اسم "الرقاصين" و"النقشبندية" "الساكتين".

غير أن هذه الطرق تسمّى بصفة عامة على أسماء مؤسسي التخصص الذي تمثّه. فـ "جلال الدين الرومى" على سبيل المثال، نظّم "رقصاته" تمشيا مع ما يرى فيه أفضل السبل لغرس وتطوير التجارب الصوفية في تلاميذه. وحدث ذلك، فيما تُخبرنا السجلات القديمة، وفقًا لعقلية وطبائع أهل "قونيا". وحاول المقلّون أن يصدروا هذا النسق خارج هذه المنطقة الثقافية، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى أن وجنوا بين أيديهم وحسب ما يرقى إلى نوع من أنواع البانتومايم، في الوقت الذي اختفت فيه الروح الأصلية لتلك الحركات الإيمائية مع آثارها،

تلجأ كثير من الفرق الصوفية إلى استخدام الحركات سواء الإيقاعية أو غير الإيقاعية بصفة مستمرة ردا على احتياجات الأفراد أو الجماعات. وبالتالى فلا يُمكن فرض القولبة على الحركات الصوفية، كما لا يُمكن أن تُشكَّل ما يُمكن أن يُسمى في حالات أخرى رقصاً أو "جبباز" أو ما أشبه. فاستخدام الحركات يتبع نمطاً مؤسساً على بعض الاكتشافات وعدد من المعارف التي لا يستطيع أحد تطبيقها إلا أن يكون وأيا ومعلماً في طريقة أو أخرى من طرق الدراويش.

يبدو مرجحًا أن الرقصات الدينية المعروفة في المسيحية والموسوية وحتى في ديانات القبائل البدائية، ليست سوى شكل من أشكال الانتكاس لهذه المعرفة، وقد أجبرت، في نهاية المطاف، على الانخراط في خدمة مشاهد سطحية سحرية من المايم [هو الحركات الإيمائية الصامتة أو "البائتومايم" ولكن "المايم" تصحبه الأصوات غير اللغوية كالصراخ والنباح والنشيج ... إلخ، المترجم]

يقول "جامى" الذى يُعد أحد كبار الشعراء الصوفيين المشهورين: "أن يمر وقت طويل قبل أن تدّعى اللحية في ظل نموها السخى أنها رأس" (مقام الربيع" أو "بهرستان") .

قد ينظر البعض إلى طريقة الدراويش على أنها تنظيم لا يتمتع إلا بالحد الأدنى من التنظيم. ولكن هذه الطريقة، تكف عن العمل، مثلما يحدث مع أى مجموعة أخرى من الناس الذين يترابطون في سبيل تحقيق هدف ما، عندما يتحقق لهم هذا الهدف.

تساعد الرسومات البيانية التخطيطية التى تستخدمها هذه الفرق، فى حمل هذه الفكرة. وتكشف الدائرة المسلسلة من الطرق كيف أن التجميعات تنبع من المدارس التى تحيط بعدد معين من المعلمين الكلاسيكيين، وهذه المدارس تستلهم تعاليمها من الاجتماعات الخاصة التى كان النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) يعقدها هو والدائرة المسغيرة من الصحابة المتحلّقين حوله. ومن هنا، ففى مثل هذه الخارطة الهندسية، يكشف لنا المركز وجود "أبو بكر الصديق" و"على" و"عبد العزيز المكى" [هل يقصد "عمر بن العزيز؟ ولكن تاريخ مولد خامس الخلفاء الراشدين أو "عمر" الثانى فى سنة بن العزيز؟ ولكن تاريخ مولد خامس الخلفاء الراشدين أو "عمر" الثانى فى سنة أصغر تضم، لا يؤيد هذا الاحتمال المترجم] وحول هذه الدائرة نجد سبع دوائر أصغر تضم، كلٌ منها تضم اسم ولى كبير، وإلى هؤلاء الأفراد الأفذاذ ترجع الطرق (جمع طريقة) الصوفية الرئيسية السبع، أعنى تخصصات التعاليم انبتقت منهم.

تقول جميع طرق الدراويش بقدرتها على نقل 'البركة'، بصورة روحية من واحد أو أكثر من هؤلاء الأولياء. ولا ينبغى أن يغيب عنا طالما لم تكن المدوفية إستاتيكية، فالاعتقاد بأن مجمل بركة مؤسسى الطرق الصوفية تتغلغل بشكل متداخل في كافة الطرق.

ويُشير التكوين الدائرى والترابط الداخلى للنوائر إلى الاعتماد المتبادل والحركية. وفي نطاق الشعر، أكد شعراء كبار ك "الرومى" الأمر بقوله: "عندما تقع عيناك على الثين من الصوفيين، فإنك ترى شخصين اثنين وفي نفس الوقت عشرين ألفًا منهم."

يتفق كل الأولياء على أن هدف التنظيمات الوقتية، تلك التي يسمونها "طرق يتلخّص في توفير الظروف التي يستطيع خلالها العضو أن يبلغ الاستقرار لوجوده الجواني، بصورة يُمكن مقارنتها ومساواتها مع تلك التي بلغها المعلمون الأوائل الذين تكفلوا بنقل التعاليم الصوفية إلى أتباعهم. ولعل الدافع لتأسيس طريقة ما تتحلق حول "كدية" من الكلمات، المختارة كي تصور أنشطة معينة أو خصائص الطريقة، غاية في الوضوح. فكل الأعضاء يعرفون أن الصيفة ليست باطنية بل جزافية. وبالتالي فهم عاجزون، عن ربط جانبهم العاطفي بشعارات الطريقة. وبناء عليه فالتركيز هنا ينعقد على سلسلة النقل(الأفراد الذين يقوم اتصال مع جوهرهم). وعودٌ على بدء، طالما يسود الاعتقاد أن "الإنسان الكامل" هو فرد طبيعي وفي نفس الوقت جزء متكامل في الوحدة الأساسية، فليس من المكن بالنسية الصوفي أن يربط نفسه بالشخصية وحدها؛ إذ إنه يعرف منذ البدء أن قواه الجوانية تنقاد من هدف الهدف التالي. ومن هنا ففي نطاق الطرق الدراويشية التي تتسم بالورع والتقشف، نجد أن هناك تتابعًا محددًا من التقدم خلال فرد واحد. ويتعيِّن على التلميذ أن يرتبط، بادئ ذي بدء، بالمعلم. وعندما يبلغ أقصى درجات التطور الممكنة، فإن المعلم ينقله إلى حقيقة مؤسس الطريقة. ومن هذه النقطة ينقل وعيه إلى المادة: قدم " النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) الذي انبثق منه المبدأ الذي أخذ شكلاً معاصراً، ومن هذه المساحة ينتقل إلى حقيقة "الذات العلية". هناك، بطبيعة الحال، مناهج أخرى يتوقف تطبيقها على طابع المدرسة وعلى وجه الخصوص على صفات الشخصية التي تخضع التناول. وغي بعض التمارين يُطلب من التلميذ أن يغمس نفسه في وعي المعلمين العديدين الآخرين، بمن فيهم "السيد المسيح" وآخرين ممن يعتبرهم الصوفيون من أصحاب طريقتهم،

يتمثّل أحد الأهداف التي يرمى إليها الحج إلى أضرحة المعلمين أو الأماكن التي سكنوا فيها خلال حياتهم، في إقامة صلة ما مع هذه الحقيقة أو هذه المادة. وتستطيع أن نقول بلغة محايدة، إن الصوفيين يعتقدون بأن النشاط الصوفي في تخليق "الإنسان الكامل"، يُراكم قوة(مادة) تستطيع بحد ذاتها أن تضفي طابعًا سيميائيا على أي فرد أقل. ولا يجوز هنا الخلط هنا بين هذه الفكرة وفكرة القوة السحرية، وذلك لأن القوة التي ستُسلط على "السالك" Seeker سوف تعمل وحسب، إلى ذلك الحد الذي تكون عنده دوافعه خالصة ومطهرة من الأنانية. وعلاوة على ذلك إن هذه القوة سوف تعمل بطريقتها الخاصة، وليس بالطريقة التي يستطيع "السالك" Seeker أن يُخضعها للتنبؤ.

وان يكون في وسع أحد سوى معلمه الذي يكون قد قطع هذا الطريق من قبل أن يحكم على المدى الذي سيكون مثل ذلك العرض قد بلغه.

داخل نطاق الطرق(جمع طريقة)، عندما يكون التلميذ قد قُبل في دورة تدريبية تحت إشراف معلم، يصير أزامًا عليه أن يكون مستعدًا للتجارب التي لا يسهل على ذهنه الذي لا يقبل التغير، أن يستوعبها (٢) وهذه العملية، التي تأتي في أعقاب تبدد التشريط "conditioning أو التفكير الأتوماتيكي، تُسمى: "تفعيل اللطائف" the subtleties

تفتقر اللغة الإنجليزية إلى كلمة توازى في معناها كلمة "لطيفة" العربية بمعناها المصطلحي، وتُجمع الكلمة على "لطائف" في اللغة العربية. وقد ترجمها البعض باعتبارها "نقطة النقاء" أو "مكان التنوير" و"قلب الحقيقة". وفي سبيل تفعيل هذا العنصر، يُعطى موقفًا فيزيقيا نظريا في البدن: تعتبر بصفة عامة المركز الذي يُعد المكان الذي يقام فيه أقوى دليل على قوة أو بركة هذا العنصر. و"اللطيفة" تعتبر من الناحية النظرية عبارة عن "عضو بدائي للإدراك الروحي".

والجذر في اللغة العربية ثلاثي هو: ل ، ط ، ف ، ومن هذا الجذر اشتقت في اللغة العربية كلمات عديدة تحمل مفاهيم تدور حول الرقة والعطف والحنان والعطاء. ومن هنا ففي العبارة التي تقول "الجنس اللطيف" تميل كلمة "اللطيف" نحو تأدية معنى "الرقيق"

يكون ازامًا على التلميذ أو يوقظ داخله خمس لطائف، حتى يستقبل الاستنارة خلال خمس من سبع لطائف أو مراكز للاتصال. ويتمثّل المنهج، الذي يُشرف عليه المعلم أو "الشيخ"، في تركيز الوعي على مناطق معينة في البدن والدماغ، وذلك لأن كل منطقة تكون مرتبطة بإحدى اللطائف أو الملكات.

ولما كان تفعيل كل الطيفة على وحسب، خلال التمارين، فإن وعى التلميذ يتغير، حتى يستوعب الإمكانيات الأكبر للذهن، فهو يخترق العمى الذي يجعل الشخص العادي أسيرًا للحياة، وتصبح الحياة كما هي بادية عليه بالنسبة للعاديين.

بالتالى فإن تفعيل المراكز، بأكثر من معنى واحد، لا يقل ولا يزيد عن إيجاد إنسان جديد. وتخوفًا من أن يربط القارئ، بصورة لا واعية بين هذا النسق وأنساق أخرى قد نتشابه معه وحسب، يتعين علينا أن ننتبه إلى أن تفعيل "اللطائف" ليس إلا جزءًا من تطور غاية في الشمول، ولا يُمكن تنفيذه كدراسة منعزلة.

والمراكز الخمسة هي: القلب والروح والسر والغامض والباطن، وهناك مركز آخر، ولم أنه ليس بالتحديد لطيفة على الإطلاق، وهو "الذات"، وهو يتكون من تركيبة من النوات". وهذا هو مجمل ما يعتبره الإنسان العادى(الخام) شخصيته. وهذه تتمين بسلسلة متغيرة من الحالات وقل الشخصيات التي تُعطى سرعة حركتها للفرد انطباعًا بأن وعيه ثابت أو يشكل وحدة بحد ذاته. مع أن الحقيقة خلاف ذلك.

أما "اللطيفة" السابعة فلا يتوصل إليها سوى أولئك الذين يكونون قد رعوا ونموا "اللطائف" الأخرى، كما أنها تنتمى إلى الحكيم بمعنى الكلمة، مستودع وناقل التعاليم،

وقد تحدث الاستنارة أو تفعيل واحد أو أكثر من المراكز بصفة جزئية أو عرضية. وعندما يحدث هذا الأمر، فقد يكسب المرء لوقت ما عمقًا في المعرفة الحدسية التي تتناظر مع "اللطيفة" المعنية. يلكن إذا لم يأت ذلك كجزء من تطور شامل، فإن الذهن سوف يُحاول، سدى، أن يتوازن حول هذا التضخم المغرط، وهذه مهمة مستحيلة، وهنا تكون العواقب بالفة الخطورة، وتنطوى – مثلها في ذلك مثل جميع الظواهر الذهنية أحادية الجانب – على أفكار تتسم بالمغالاة عن أهمية الذات، وطفو إلى السطح لصفات غير مرغوب فيها أو تدهور للوعى يعقب اكتساب القدرة.

ونفس الأمر ينطبق كذلك على تمارين التنفس أو حركات الرقص التي تجرى وفق تتابع منتظم.

أما التطور غير المتوازن فينتُج عنه أناس قد يتملُّكهم الوهم بأنهم را من[الرائي في الديانة الموسوية هو شخص غير عادى يتكفل بتفسير رؤى الأنبياء التي يكتنفها الغموض، المترجم] أو حكماء. ويفضل القوة الجوانية لـ "اللطيفة"، فإن مثل هذا

الشخص قد يبدو للعالم الواسع أنه جدير بالسير في أعقابه. وفي التشخيص الصوفي، تُفسِّر لنا مثل هذه الشخصية وجود عدد كبير من المعلمين الميتافيزيقيين المزيفين، وبطبيعة الحال قد يكونون هم أنفسهم مقتنعين بأنهم أفذاذ، وهذا راجع إلى أن عادة خداع الذات أو خداع الآخرين لا تزال حية تسعى، وعوضًا عن الاختفاء تعزرت وتضخمت، عن طريق إيقاظ عضو جديد وإن لم يزل يفتقر إلى التوجيه: "اللطيفة".

والمناطق التى تدخل فى عملية تفعيل "اللطائف" هى: الذات، تحت السرة، القلب، فى مكان القلب الطبيعى، والروح على الجانب الأيمن للجسم فى مواجهة موضع القلب. و"اللطيفة" السرية، وتقع بالضبط بين موضعى القلب والروح، والغامض فى الجبين، والباطن فى الخ،

وتعتبر المعانى الفعلية لهذه المواقع أشياء تأتى كتحقق خاص للصوفى عندما تكون "اللطيفة" المعنية رهن التفعيل، ولا يحدث إلا عند بدء الدراسة أن يُكشف عن أسماء هذه المواقع.

يقوم فى مدارس الدراويش تبادل خاص للآراء بين المعلم والمتعلم، وُهو تبادل لا يمكن أن يجرى ما لم يكن عندنا معلم بمعنى الكلمة حاضراً بين تلاميذه، وتكون باقى الظروف الأخرى جاهزة لإجراء هذا التبادل. وفى هذا، تختلف الصوفية بطبيعة الحال، عن الفلسفة أو أى مهنة مما يُمكن تعلمه عن طريق طرف ثان.

ويشتمل التبادل الخاص على ذلك التكنيك الذي يُسمى "التجلى"، الذي يؤثر في الجميع، مع أن قليلين هم الذين يدركونه. فهناك شخص قد يجد نفسه، على سبيل المثال، محظوظًا أو "أحسن صنعًا" أو أنه لا يستطيع أن ينقل خطوة واحدة في الاتجاه الخطأ. وقد يكون ذلك نتيجة لـ "تجل" عارض. وبون أن يتحقق المرء من مصدر الظاهرة، فإنه قد ينسب الأمر إلى شيء آخر، دعنا نقول: النصيب. فمعنوياته مرتفعة لأن شخصًا ما تمنى له حظا سعيدًا أو لأنه حصل على علاوة في راتبه. هذه هي الأسباب، أو إضفاء العقلانية على الوقائع. ولكنه أيضًا الشكل المبدد لـ "التجلى"، وذلك لأن عمليته تحوز مضمونًا يتجاوز إلى حد بعيد، في الأهمية وحتى في النفع، المزايا

الثانوية التى تتلج قلب المستقبل غير الواعى، ولما كان غير واع بالآليات، مع ذلك، فلن يكون في وسعه المضى قدمًا نحو مزيد من اكتساب مزايا "التجلي"،

أما حالة الانتشاء التى يشعر فيها المرء باتحاده مع لحظة الخلق الأولى، أو خالقًا، فهى لحظة طرب، تشبه لحظة السكر، عندما يشعر أنه دخل الجنة، وهنا تتبادل الحواس الواحدة مع الآخرى أو تصبح حاسة واحدة، وهذه يُمكن أن تكون عدم القدرة على استقبال التجلى والمشاركة فيه. وما يرى فيه الفرد نعمة يكون فى الحقيقة إغراقًا للإمكانيات. إذ يبدو الأمر وكأنه فيض من الضوء يسطع فى أعين أحد الأشخاص الذى كان قد استمر حتى وقت قريب فاقد البصر. وهنا ينطوى الأمر على بهاء وسحر، ولكن، دون جدوى حيث إنه يبهر والأدق "يُغشلق" البصر.

هناك مرحلة تالية، عندما يزول العمى، وتكون الشخصية مستيقظة ومتحركة بما يكفى لاستقبالها حالة "التجلى"، وعندئذ يكون وهم "التجلى"، الذى يأخذ أحيانًا شكل التوقع وأحيانًا أخرى شكل التأمل، الذى يصلح فى الإبداع الفنى وحسب أو الانغماس فى الملذات، ولكنها بالنسبة إلى الصوفى حالة مصطنعة، ويمكننا أن نفطن بسهولة إلى ذلك لاقترانها بنوع من اكتساب المعرفة، فهى تزيف الحالة الصادقة بإعطاء مجرد إحساس" بالمعرفة أو التحقق، وفى هذا الصدد، تشبه حلمًا تتحقق فيه رغبة، وبالتالى تمكّن النائم المضطرب من الاستمرار فى النوم، فلو لم يطرح ذهنه نهاية سعيدة الشكلته، لكان قد "انفلج" من النوم، وهو الأمر الذى كان ليعطّل وظيفة الخلود للراحة،

وقد يُوفر "التجلى" المزين الذي يستشعره أوائك الذين لا يمضون بارتقائهم الخاص على طريق متوازن، الفرصة لتبلور اعتقاد مفاده أن ذلك حالة باطنية صادقة، وخصوصاً عندما تبدو الملكات فوق—العادية و قد طالها التفعيل في هذا الصدد، و يُفرق الصوفيون بين هذه التجربة و تلك الصادقة بطريقتين: الأولى يتعرّف المعلم من فوره على الحالة المزيفة. الثانية، يكون في المستطاع باستمرار، و على سبيل استنطاق الذات، أن نفطن إلى أن مكاسب الإدراك لا تنطوى على قيمة محددة. فقد يكون هناك، على سبيل المثال، بلوع للحدس. إذ إن شخصًا ما قد يعرف شيئًا عن شخص ما: قراءة

الأفكار، على سبيل المثال، إلا أن الوظيفة الفعلية، أى قيمة القدرة على قراءة الأفكار لا تتجاوز الصفر. ولسوف يكون الشخص الذى يُعانى من "التجلى" المزيف قادرًا على نقل حقيقة ما أو سلسلة من الحقائق عن شخص آخر، وهو الأمر الذى يشير إلى اختراق في الحدود التى يفرضها الزمان والمكان. واختبار "التجلى" لأى شخص لا يستطيع الاعتراف فورًا بأنه فريد يتمثّل فيما إذا كان الإدراك "الفيبي" supernatural تقترن به زيادة دائمة في المعرفة الحدسية: رؤية الأشياء ككل، أو الوقوف على الصيرورة التى سيأخذها الارتقاء الذاتي، أو صيرورة الارتقاء الذاتي لشخص أخر، أو الإتيان بي "الكرامات". ويفسر "عبد القادر الجيلاني" الأمر بأن تلك "الكرامات"، التي كثيرًا ما تروى عن الصوفيين لا ترجع إلى أى نوع من أنواع القوى الخاصة، كما يسود الاعتقاد بصفة عامة: "عندما تكتسب معرفة إلهية، فإنك تمتزج بقصد "الذات العلية"... فلا يعترف جوهرك الجواني بأى شيء آخر... وعندئذ ينسب الناس إليك "الكرامات"، إذ يبدو أنها تنبع من ذاتك، ولكن النبع[=الأصل] والقصد، هما نبع وقصد "الذات العلية". (القالة السادسة في قتوح الغيب").

وعلى غرار الفروع الأخرى من الممارسة الصوفية، عبر كثيرون عن وجهات نظر مختلفة قولاً وكتابة، بشأن "تجلى" اللطائف (جمع الطيفة"). ولكن وجهات النظر هذه قد تصلح وحسب، كدلائل، كما قد تكون خاطئة تمامًا إذا طبقناها دون النظر إلى الظروف السائدة. فبالنسبة للصوفى، كل موقف ينطوى على تفرده واستقلاله، و ليس هناك كتب دراسية على نحو ما يعتقد كثيرون.

مع هذا العيب الذي قد يحول دون كثير من الناس وما يرون فيه فحصًا للإشراق الصوفي، فإن عملية تفعيل "اللطائف" تغدو أساسية إذا كان التقدم بمعنى الكلمة منشودًا. والمعلم الحقيقي هو ذلك الذي يستطيع أن يرعى تلاميذه، بطريقة توقظ "لطائفهم" بالتضافر والاتفاق مع ما يستطيع المرء أن يحتمل. ويقول المثل السائر:

'أطعم طفلاً قطعة من الحلوى، تجده يشعر بالسعادة، أطعمه صندوقًا كبيرًا من الحلوى تجده يسقط مريضاً."

وفى مرحلة تفعيل اللطائف، يتعين على التلميذ بادئ ذى بدء أن يتعرف على الآثار التى تتركها الذات بوجوهها الهائلة التعدد على شخصيته. وهذا ما يوضحه له معلمه، وعندئذ فإنه يجد تفعيل الطائفة الذى تُشجعه جهود معلمه، يسير بشكل مواز تقريبًا وإن كأن على بُعد غير بعيد من هذا الارتقاء. وهذا ما لا يستطيع التلميذ أن يشرع فيه بمفرده إذا كان له أن يصيب النجاح.

ولسوف ترتبط أولى تجاربه الصوفية بإشراق 'اللطيفة'. قبل بلوغ هذه المرحلة، سوف يجد لزامًا عليه أن يشتغل على نفسه في منطقة 'الذاتية' Selfhood . وإذا ركُّز أكثر مما ينبغي وأطول مما يلزم على مشكلة الذاتية فلسوف يجد معلِّمه صعوبة أكبر في تنشيط إشراق 'اللطيفة'. وفي المجتمعات التي لا يُقابل هذا العامل بفهم صحيح، يُصبح الصراع ضد 'الذات' على وجه التقريب، جهدًا من نوع كل شيء ونهاية كل شيء يُصبح الصراع ضد 'الذات' على وجه التقريب، جهدًا من نوع كل شيء ونهاية كل شيء تحرير الشخصية.

وفى هذا المجال أكثر من أى مجال أخر، ترى أن العناصر التى تعتقد فى القوى الخفية والمدارس غير المتكاملة، إلى جانب التجارب المعزولة، تضل طريقها، وفى نهاية المطاف تأخذ فى التضاؤل حتى تختفى أو تصبح مجرد أنساق ذاتية التوالد الصراع الذاتى، دون النفع العائد من تجرية "التجلى"، التى تدلهم على أنهم قادرون على الارتقاء الذى ينشدونه، وعندما يقبل المعلم تلميذًا، فإنه أى المعلم حريصًا دائمًا على أن يتأكد من أن التلميذ يملك القدرة على التطور من التركيز -الذاتى إلى التحرر الذى توفره "اللطيفة"

يدرس التلاميذ في مدارس الطرق الدراويشية، بصفة عامة، المبادئ الصوفية كما يمارسونها جنبًا إلى جنب. وهذا يعنى ضرورة وجود توازن بين التقدم الذهنى وفهم المبادئ من ناحية وبين تطبيقها من ناحية أخرى. علاوة على ذلك يتعين أن يكون هناك توازن بين كل "كدية" من الأفكار و"الكدية" الأخرى. على أن التركيز كوسيلة القيام بتمرين ما يعد أمرًا مهما، ولكن يتعين موازنته باستخدام الامتصاص اللامتصارع

الصدمات، كيف نضع هذا الأمر موضع التنفيذ؟ هذا ما يُشكُّل جزءًا من المنهجية البالغة التأثير والحميمة الطرق الدراويش،

تتخصص بعض الفرق في نوعيات معينة من التكنيك. فعندما يمضى المعلم بالتلميذ إلى أقصى ما يستطيع معه في مدرسة إحدى الفرق، فقد يرسله إلى مدرسة أخرى كي يحصل على العناصر التي تُعد سمات التخصيص في هذه المدرسة الجديدة، وهذا ما ينبغي عمله، عود على بدء، بحرص شديد، و ذلك لأن الأمر ليس أمر ارتقاء أحادى الجانب. وإذا كان لبعض الملكات أن ترتقى، فلقد تعين أن يأتى ذلك بطريقة تسمح بترك المجال مفتوحًا أمام ارتقاء سليم ومتواز في تاريخ لاحق أو مدرسة أخرى.

بين تخصصات المدارس نجد تمرين "قف" عندما يصبح المعلم بهذا الأمر وعندئذ تتجمُّد كل حركة بين التلاميذ إلى أن يسمح لهم بالراحة. ويقوم بهذا التمرين أولياء الطريقة النقشبندية، وهو يعد بمثابة القاعدة السرية التاسعة الطريقة، نظرًا لما كشف التمرين من فعالية في اختراق عش العنكبوت الذي يمثّل عملية التفكير بالتداعي وتوفير إمكانية نقل "البركة".

يمكننا أن نستشعر نوعًا ما من هذا الجو في مدرسة الطريقة الدرويشية من خلال هذه العبارة، وهي مقتطف بالحرف الواحد من كلمة تحضيرية ألقاها الشيخ "النقشبندي" أمام عدد من المرشحين للدخول في الطريقة "الأعظمية" في الآونة الأخيرة:

"يتلخص هدف الصوفيين في تطهير أنفسهم إلى ذلك الحد الذي يمكّنهم من بلوغ مرحلة "الأنوار" لما نطلق عليه صفات "الذات العلية" المتعددة أو "أسماء الله الحسني". حقا ليس في وسع أي صوفي أن يرتقى حتى يصير جزءًا من "نسج الذات العلية" عن طريق مثل هذا التطهر الأقصى، و مع ذلك فإن التخلص من حماته المادية هو وحده الذي يكفل له إنعاش جوهره الحقيقي، الذي نستطيع أن نسميه "الروح".

لعل انتبامك يكون قد اجتُذب إلى الحكاية التي يرويها الحكيم "سنائي" Sanai في كتابه "جنينة الحق المسورة". ففي هذه الحكاية يكشف أن الإدراك السطحي للدين ليس دقيقًا، حتى إننى عندما أتحدث عن "الذات العلية" والروح وهكذا، سيتعين عليك أن تتذكر أن كل تلك الأشياء، وكما يؤكد "ابن عربى"، تلك التى لا تملك موازيًا صحيحًا بالنسبة لك، ويتعين عليها أن تخضع للإدراك، ولا يكتفى بإطلاق هذه الاسم أو ذاك عليها والربط بينها وبين النزعة العاطفية.

يقول الحكيم "سنائي" .Sana

"سال رجل على جانب كبير من الفراسة شخصًا لا يتمتع بشيء من الفطئة، بعد أن قدَّر أن الرجل قابل لتصديق التعليلات السهلة:

- هل رأيت الزعفران أم سمعت عنه وحسب؟

فأجاب:

نعم رأيته بل أكلت منه مئات المرات(في أرز متبل بالزعفران) وأكثر من ذلك.

وهنا قال الحكيم:

- براوة عليك! أيها التعيس الحظ! هل تعرف أن الزعفران ينمو من جذر على شكل بصلة. هل تستطيع الاستمرار في الحديث على هذا المنوال؟ هل يستطيع من يجهل نفسه أن يعرف جوهر شيء آخر؟ ذاك الذي لا يعرف سوى اليد والقدم أن يعرف الذات العلية "؟... عندما تجرّب فلسوف تعرف معنى الاعتقاد...الدارسون مضللون بشكل كامل."

"وإذا ما مضينا في السرد. إلى ذلك الحد الذي تثقل فيه التراكمات على الشرارة الجوانية أو "روح" السالك"، وبالتالي تحول دونه ودون تقدمه نحو الكمال، وفي سبيل موازنة هذه التراكمات تعين القيام ببعض التمارين، كما توجّب أن تأتي تمشيّاً مع احتياجات "السالك". وتعتمد كيفية القيام بهذه التمارين، بالضبط، على سلوك ومعرفة مرشد خصوصي (مرشد أو "بير" بالفارسي أو "الحكيم"). وقد تملك البعض انطباع بأن هذه الاستنارة يُمكن لـ "السالك" أن يبلغها عن طريق قراءة الكتب التي تتناول الصوفية

من ناحية وعن طريق قيامه بتمارين من تلقاء نفسه. وهذا ليس صحيحًا سواء على المستوى النظرى أو التجريبي، بصرف النظر تمامًا عن معرفتنا الجوانية بما ينطوى عليه من زيف. فللمرشد أهمية مطلقة.

" هناك بعض المصطلحات التي يتعين علينا ملاحظتها. ف "النفس" في المصطلح الصوفي تعنى كلاً من "الذات" و"النفس" الذي يخرج من الصدر. والكيفية التي تُستخدم بها الكلمة على جانب كبير من الأهمية، وهي تأتي خلال الانتباه إلى استعمالها في الواقع الفعلي، وليس في القواميس وحسب، وغالبًا ما يُقال بضرورة إخضاع "النفس الأمارة"، وهو الأمر الذي قد يعني أن هناك توقانًا معينًا ومواقف بدنية وذهنية يتعين رؤيتها على ما هي عليه والتعامل معها وفقًا لذلك. في هذا الاستخدام، تعني الكلمة "الذات" أو "الأنا". ففي التمرين المعروف باسم "حبس الدم" الذي يعني في الحقيقة "حبس النفس" تحت الإشراف الصارم لـ "مرشد" يستخدم هذا التمرين لفرض محدد ومحدود.

تعنى كلمة "بيات" أخذ العهد أو عقد الاتفاق، وتدل على المناسبة التى يضع "السالك" فيها يديه في يدى أولئك المرشدين الروحانيين للتعاهد بين الطرفين. فيلتزم أحدهما، من جانبه، بئن يسلك "الطريق" الذي يشير عليه به المرشد، أما الطرف الآخر، فيتولى من جانبه، إرشاد "السالك" على "الدرب". وتلك تكون لحظة مفعمة بالمعانى وجادة وخاصة، فهناك تفاعل متبادل مزدوج في هذا العهد، فهو ينشئ علاقة تعاقدية بصورة رسمية، فعند هذا المفصل قد يُسمح للسالك أن يسمى نفسه "مريداً".

يُغطى مصطلح "مراقبة" عددًا كبيرًا من أشكال التركيز. فخلالها يجاهد التلميذ كي يزيح عن ذهنه أفكارًا معينة ويصب تركيزه على أشياء ستمكنه من بلوغ استنارته ويضع الأساس لاستعراره. كما يتناظر المصطلح أيضًا مع الجلوس منكس الرأس، والذقن لصق الركبة، وهو الوضع الصوفى الصحيح.

وكلمة "ذكر" تعنى حرفيا باللغة العربية التكرار والترتيل، وهي تشير إلى تكرار التلميذ لذلك العدد الذي يطلب منه المرشد أن يكرره، وهو ما يُسمى بعبارة أخرى ورد .

يرتبط المصطلح التقنى "تجل" وكلمة "نور" (الجمع أنوار) كلاهما بعملية التفعيل التي تجرى على الطريق نحو الحقيقة المستقلة خلال القوة الكامنة في طاقة الحب. وفي هذا المجال نعمل مع الأسماء الحسني، التي تُعد بصفة عامة تسعة وتسعين اسمًا، وهو نفس عدد حبات مسبحة الصوفي، وبعبارة أخرى عدد لا محدود. ولو أن العدد محدود في إطار العمل اليومي في أول الأمر بالنسبة للأسماء والمفاهيم التي نحتاج إليها للمعاونة في تفعيل الأجهزة الخاصة بالإدراك والتوصيل.

ولا معنى هناك على وجه الإطلاق لتفعيل أجهزة جديدة خاصة للإدراك والتوصيل ما لم يكن الفرد المعنى قادرًا فى نفس الوقت على الارتفاع إلى مستوى تحقق ما يجرى توصيله، لمن ولماذا. وأفضل تحسين للتوصيل فى حد ذاته يجب أن يكون مقصورًا على المجالات التي تخصه: بين المثقفين الذين يفترضون أن بحوزتهم شيئًا جديرًا بالتوصيل، أما بالنسبة للباقى منا، فالأساليب الراهنة تكفى للأغراض العادية.

تُعد كلمة "قلب" تحديدًا مكانيا للجهاز أو العضو الذي يتعين إيقاظه، ونستطيع تحديد موضعه حيث يصدر نبض القلب الطبيعي، عادة، في الجانب الأيسر من الصدر، ويُعتبر هذا العضو، عند الصوفي، نظريا وعمليا، مقر الإدراك الجواني الأصلى الرئيسي الذي يدخل ضمن "البحث" و"العمل".

" يسبق الاستنارة الشاملة لهذا العضووعدد أخر من الأعضاء ما يُعرف به "الولاية الكبرى"، وهي الولاية التي تُعد الهدف الذي ينشده الصوفي، وهي تتناظر، في أنساق أخرى، مع الاستنارة أو الإشراق. وعند هذه المرحلة تكون هناك قوى معينة متاحة، قوى تبدو كأنها تتحكم في الظواهر الطبيعية. ويتعين علينا ألا ننسي أن القوى الخارقة ترتبط بمجال تفصح خلاله عن تماسك ووضوح في المعاني، ولا يُمكن فحصها من وجهة نظر تاجر العواطف.

"يُطلق على التوحد الذي يبلغه الصوفي اسم "الفناء"، وهذا ليس معناه أن قتل النفس مباح، فالحفاظ على صحة البدن من الأمور الأساسية"، "قبل البدء في التمارين، يتعين على المرشح أن يحقق التوازن الأكبر أو ذاك الأصغر، ويرتبط هذا التوازن بالحقيقة التي تقول إن البشر العاديين لا يستطيعون، اللهم إلا لمدد قصيرة للغاية، أن يركزوا على الإطلاق. ويؤكد "جلال الدين الرومي" هذا المعنى في كتابه "فيه ما فيه"، فالمعنى يعد على جانب من الأهمية القصوى في أي موقف تعليمي:

قد تملك تغيرات مزاجية عديدة، و لا يكون في طوعك أن تسيطر عليها، ما لم تعرف أصلها، فعندئذ يكون في وسعك أن تحكم قبضتك عليها. و إذا لم تستطع أن تحدد مطرح تفيراتك، فكيف تستطيع أن تحدد مطرح تلك التي شكُلتك؟

"يشير جزء كبير من الشعر الصوفى، بالإضافة إلى مضمونه الأساسى، إلى درجات الكلية أو المقدرة على تركيز الذهن، وهو الأمر الذي يتربُّ عليه الاهتداء إلى الطريق الذي يقود إلى حيث لا تتجزّأ الحقيقة. وعندما يتحدث "شبسترى" Shabistari في "الجنينة المسورة" عن شرارة تدوم في الجوولا تُعطى سوى وهم بتشكيل دائرة من الضوء، فإن حديثه منا يقصد تجربة صوفية، معروفة لكل الدراويش، الذين يمرون بمرحلة معينة من التجميع.

تتمثّل عقيدة الدراويش، على نحو ما تأكد، خلال ممارسات الطرق [=جمع طريقة] العاملة في المجال، ( وهذه متميزة عن الطرق التي تتفانى بصورة مكرورة وعلى سبيل التخصص في تبجيل الأولياء) في أن هناك حالة خاصة يتعين تفعيلها. وهذه الحالة ليست وجدانية، وبكل تأكيد ليست ذهنية، كما يجربها العاديون من البشر. وترتبط بالأمر تلك الإشارات المتكررة إلى التكرير[=التنقية] والتطهير والتمييز. فالدرويش يُنقى وعيه حتى يتمكن من الإلم بالحالات الذهنية وشروط الحقيقة، وهو ما لا يستطيع الذهن العادي أن يلم به إلا بشكل فج. وقد يُقال إن الناس يعون الذهن، في المعتاد، بصفة كمية، وبالعاطفة ككمية. أما الكيفية، التي تُعد بمثابة الجانب الأرق، مع ضرورتها للكمال، فهي أصعب سواء عند المران أو الاستخلاص، وهذا هو السبب في تخلي معظم

الناس عنها، أولئك الذين يعتمدون على تقديراتهم التقريبية، على ما هي عليه من خشونة بالغة، لمجمل قدراتهم.

وإدراك مثل هذه الأمور اللانهائية ليس ممكنًا للفرد العادى. وعلى غرار التمييز الذي يحتاج الطفل إليه بين الأشياء في ضوء الخشن والمصقول، يكون الإدراك الإنساني غير المتجدد أو الجامد محتاجًا إلى المران في هذا الصدد.

لا تعمل الدينامية الكاملة لـ "عضو التطور" إلا عندما يبلغ المرء درجة قريبة من الانفصال. وهذا يحدث وحسب، عندما يكتسب قدرًا معينًا من الاستعدادات التدريبية، وقبل مرحلة الارتقاء الواعى، تشهد تجارب لا جدال فيها عديدة على مراحل معينة من التقدم. وهذه التجارب تُعطى الفرد البرهان على تقدمه وفي نفس الوقت القوة على مواصلة الطريق إلى المرحلة التالية. وما لم يتلق هذه الإشراقات أو الاستنارات في تعاقب سليم، فلسوف يستمر عند مرحلة من الوعى الجزئي أو قوة التركيز العرضية. وتتمثّل إحدى أقل النتائج مرغوبية لمثل هذا الارتقاء الخارج – السياق في ألا ينفطم المرشح عن معلمه.

وعندما يتطور ما أسميناه جهاز أو عضو التطور ويعمل، فإن وظائف الغريزة والماطفة والذهن تتحول وتعمل بأسلوب جديد. ويجد الدرويش سلسلة من التجارب الجديدة والدائمة – الاتساع مفتوحة أمامه.

وعندئذ تلوح إمكانيات لا محدودة وأليات متشابكة في الأشياء التي كانت تبدو فيما مضى خامدة أو محدودة النفع. ونجد مثالاً درويشيا على ذلك في المرجعية التعليمية بشأن السماح بالاستماع إلى الموسيقي. ويقول 'الشبلي' العظيم: "يبدو أن الاستماع إلى الموسيقي من الناحية البرائية عمل ممزق، ولكنه من الناحية الجوانية تحذير. فعندما تشيع المعرفة بـ "العلامة"، فإن مثل هذا الشخص قد ينصت أو يسمع التحذير، وما لم يملك "العلامة" (إيقاظ عضو التطور)، فإنه يسلم نفسه لإمكانية التعرض للخطر." ومنا نجد إشارة إلى الطبيعة الحسية للموسيقي، إلى جانب القيمة العاطفية والذهنية المدودة لها. و هذه مخاطر نظراً لأنها قد تقود إلى نزعة حسية من ناحية

ونظراً لإنتاجها توقًا نحو الانغماس الثانوي(نظراً لأن المرء يستمتع بالموسيقي)، وهو الأمر الذي يحجب النفع الحقيقي الذي نجنيه من وراء الموسيقي، التي يُعتمد عليها في الارتقاء بالوعي.

يُعد هذا أحد معانى الموسيقى التى يجهلها الغرب، ولكنه منكور، بحماس زائد، أيضًا فى الشرق من جانب كثير من الناس، ونظرًا لخصوصيات الموسيقى، نجد أن بعض الطرق الدرويشية، وخصوصًا الطريقة "النقشبندية"، تلك التى تتمتع بالقوة والقابلية العالية للتكينُف ترفض اللجوء إليها.

هناك أيضًا تخصص لمدارس الدراويش وهو كامن في القيمة الحقيقية الشعر، الذي يُستخدم كتمرين باطني. إذ تملك جميع الأشعار وظائف متعددة. ووفقًا لم حقيقته يكون معناه بالنسبة الصوفي، وكافة الفرق تسمح، على أسس لاهوتية أو عقائدية بالاستماع إلى الشعر، نظرًا لأن النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) أعطى موافقة صريحة في هذا الصدد. فهو القائل: فيما معناه "بعض الشعر ينطوي على حكمة و"الحكمة أشبه بناقة شاردة من التقي، وأينما وجدها، فإن حقه فيها لا نزاع فيه" (ه) وقد استخدم الرسول بالفعل بيتًا شعريا عربيا كي يؤكد ما هو موضوع صوفي حول الحقيقة الكاملة التي هي "الذات العلية": "أصدق عبارة عربية على وجه الإطلاق تكمن في قول "لبيد": كل الأشياء، فيما عدا "الذات العلية" لا ضرورة لها، لأن الصوادث نتغير" (\*\*).

وعندما سئل النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) عن الشعر رد: "ما هو صالح منه فهو صالح وما هو فاسد منه فهو فاسد." وهذا هو القانون الذي يسير عليه الأقطاب الصوفيون فيما يتعلق بالسماح بسماع وقراءة و تأليف الشعر.

<sup>(\*)</sup> هذه هي ترجمة المزاف للحديث النبوي : " الحكمة ضالة المؤمن " . ( المترجم )

<sup>(\*\*)</sup> هذه هي ترجمة المؤلف لبيت " لبيد " المشهود : ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وكل نعيم لا محالة زائل . ( الترجم )

واكن يتعين على الشعر، حسب رأى المعلم الكبير "الهجويرى"، أن يكون فى جوهره، حقيقيا وصادقًا. وإذا ما انطوى على زيف أو كذب، فلسوف يثقل العدوى بهاتين الخطيئتين، إلى كل من المستمع والقارئ والكاتب معًا.

تنطوى الطريقة التى يُسمع بها الشعر وقدرة المستمع على الاستفادة منه، على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للصوفى، وإن يسمح معلمو الدراويش بأن يقوم أولئك الذين لا يملكون استعدادًا سليمًا للفهم الصحيح للجوهر الحقيقى للشعر بتقييمه، ومع ذلك فالفرد العادى قد يعتقد أن بوسعه أن يستخلص كثيرًا من الاستماع إلى قصيدة ما ككل.

ولقد نقل الهجويرى قولاً مأثوراً من مدارس الدراويش بأن أولتك الذين يثيرهم سماع المسيقى الحسية هم الذين يستمعون بمعنى ليس سليمًا. فالاستماع السليم الشعر، كالاستماع السليم للموسيقى، ينطوى على قيمة الارتقاء، وإعطاء نطاق من التجارب أعلى في التنوع وعلى درجة نفيسة أكبر من التجارب الجسدية أو تلك التى تنطوى على هزة النشوة. وهذا، ما نستطيع أن نضعه في السياق الراهن كتأكيد، إلا أنه تأكيد لا يحتاج إلى أى تحقق من صحته خارج دائرة صوفية.

بالنسبة إلى الصوفى هناك أربع رحلات. أولها : هى بلوغ الحالة التى تُعرف بـ "الفناء"، وهذه هى مرحلة توحيد الوعى، وهو التوحيد الذى يتسق فيه الصوفى مع الحقيقة الموضوعية، وإنتاج هذه الحالة هو الهدف الذى تعمل فى سبيله طرق الدراويش بعد هذه المرحلة تأتى ثلاث مراحل أخرى. و"النقرى" الذى يُعد أحد أعظم المعلمين الذين عرفهم القرن العاشر، يصف تلك الرحلات الأربع فى كتابه "المواقف" الذى كتبه فى مصر قبل ألف سنة على وجه التقريب.

بعد أن يبلغ الصدوفي مرحلة "الفناء" يدخل إلى الرحلة الثانية، وفيها يُصبح الإنسان الكامل" عن طريق ترسيخ معرفته الموضوعية، وهذه هي مرحلة "البقاء"، وهو عندنذ لا يكون "إنسانًا شملته نشوة القداسة" بل معلمًا في حد ذاته، وصار يحمل لقب "قطب"، ذلك المركز المغناطيسي، "النقطة التي يستثير إليها الكل."

في الرحلة الثالثة، يُصبح المعلم مرشدًا روحيا لكل شخص من الأشخاص وفقًا لنوعية شخصيته. بينما كان النوع السابق من المعلمين(في الرحلة الثانية) قادرًا على أن يُعلَّم وحسب داخل نطاق ثقافته المباشرة أو ديانته المحلية. أما المعلم من النوع الثالث فقد تبدو له صور مختلفة بعدد الأشخاص الذين يتصل بهم. ومثل هذا المعلم يعمل على مستويات كثيرة. فليس له "صور مختلفة بعدد الأشخاص الذين يتصل بهم باعتباره جزءًا من سياسة مرسومة، ومن ناحية أخرى يستطيع أن يُفيد كل شخص وفقًا لإمكانياته أي إمكانيات ذلك الشخص، وعلى النقيض من ذلك نجد معلم الرحلة الثانية قادرًا على العمل مع أفراد مختارين وحسب.

وفى الرحلة الرابعة والأخيرة، يقود "الإنسان الكامل" الآخرين خلال عبورهم مما يُعد بصفة عامة موتًا جسديا، إلى مرحلة متقدمة من الارتقاء، الذى لا يستطيع الشخص العادى أن يراه. وبالتالى فبالنسبة إلى الدرويش، يكون الانقطاع الظاهر الذى يحدث عند الموت الجسدى لا وجود له. ومعنى ذلك أن التواصل والتبادل الدائمين يستمران بينه وبين الشكل الآخر من الحياة.

فى مجتمع الدراويش، متلما هو الحال فى الحياة العادية، قد لا تبدو المكاسب الروحية التى يُحققها الفرد الصوفى، إلا لأولئك الذين يمكّنهم وضعهم من ملاحظة انبثاق نظام أعلى يكون مميّزًا، بصدق، الدراويش.

إلى هذه المراحل يشير "الغزالى" في كتابه العمدة "إحياء علوم الدين". وتراه يتكفّل بوصفها من زاوية اتصالها الواحدة بالأخرى ووظيفتها في العالم الخارجي فيقول هناك أربع مراحل، نستطيع تشبيهها بثمرة الجوز، وقد وقع الاختيار هنا، "على فكرة [=بهذه المناسبة] على هذه الثمرة بالذات لأن الجوز [=عين الجمل] يُسمّى باللغة الفارسية "الرباعي-النواة"، وهو ما نستطيع أن نترجمه أيضنًا إلى "الرباعي-الجوهر" أو "الرباعي-الجوهر" أو

ومعروف أن "الجورة" تتكون من قشرة صلبة وجلدة رقيقة داخلية ونواة مملوءة بالزيت. وتقوم القشرة، وهي مرة المذاق بدور الغطاء لمدة من الوقت، ثم يلقى بها بعيدًا

بعد نزع النواة من داخلها. ولكن للجلدة فائدة أكبر من القشرة ، إلا أننا لا نستطيع أن نقارنها، مع ذلك، بالنواة نفسها. وإذا عزم المرء على استخلاص زيت الجوز فلسوف يكون عليه أن يمضى إلى النواة. وحتى هنا نجد أن هذا اللب يحتوى على مادة[عثفل] ترفضه المعصرة خلال استخلاص الزيت.

مع أن كتاب "النقرى" معروف جيدًا الدارسين ويحظى بدرس مكتُف من جانبهم، فإن التطبيق العملى لمنهجه، والاستعمال الحقيقى لهذا المصطلح الفنى الـ "وقفة"، الذي يستعمله، لا يجوز أن نتلقّط معناه من القراءة وحدها. مع أن مفهوم "الوقفة" مرتبط بـ "التوقف المقدس" وتمرين "الوقف" الذي يُمكّن المرء من اختراق الزمان والمكان، وهو عامل غاية في التركيب الذي لا تكاد تشير إليه، بصورة عامة، الكلمة المستعملة. فعلى سبيل المثال، يملك هذا المصطلح أيضًا صفة التنوير التي تزيح الظلمة التي تنجم عن التعددية، التي ترجع إلى قبول الظواهر الثانوية على اعتبار أنها ظواهر أولية، أو التميز على أنه تمايز، وفي المراحل الأولى من تدريب الدراويش، يجرى توضيح، عن طريق الأمثاة والتمارين ، أن المرء عندما يكون منهمكًا في خضم العمل، على سبيل المثال على مفهوم الجوهر.

تُعد مدارس الدراويش، سواء صادفناها فى دير من الأديرة أو فى أحد المقاهى فى غرب أوروبا، من أساسيات الصوفية، نظرًا لأن المدرسة هى التى توفر المناخ اللازم لدرس وتجريب مواد من نوع تلك التى تركها لنا "النفرى"، وفقًا لخصوصيات التلميذ واحتياجات المناخ الاجتماعى الذى يعمل فيه.

وهذا هو السبب الذي يجعل الارتقاء الصوفي يضرب بجذوره بطريقة ما في مجتمعات مختلفة. فليس هناك مجال لاستيراده. كما لا تستطيع مناهج العمل التي ناسبت مصر في القرن العاشر م.ع.م. أو الهند اليوجية[=نسبة إلى اليوجا] أن تصلح للعمل، بصورة فعالة، في الغرب. حقا في وسع هذه المناهج أن تكتسب جنسية جديدة، ولكن بطريقتها الخاصة. ولقد حجب لقرون طويلة سحر الشرق الغامض والمزركش الألوان عن الذهن الغربي حقيقة أن الارتقاء الإنساني هو الهدف المنشود، وليس البهرج الخادع.

#### الفصل الثانى والعشرون

# السالك بحثًا عن الحقيقة

أخشى ألاً تصل مكة، أيها البدوى! وذلك لأن الطريق الذى تسلكه يقود إلى تركمانستان! الشيخ سعدى الشيرازى

كنت جالسًا ذات يوم فى دائرة حول معلم صوفى فى شمال الهند، عندما دخل علينا شاب أجنبى. قبل يد الشيخ المعلم ويدأ حديثه. قال إنه استمر يدرس الأديان والباطنية وعلوم الغيب لمدة ثلاث سنوات ونصف، فى الكتب، فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقد تنقل من مجتمع إلى أخر، باحثًا عما يقود خطاه إلى الطريق الصحيح، وذلك بعد أن نفر من الدين الشكلى، فلقد جمع كل ما يُمكن ليده أن تصل إليه، كى يرتحل فى بلاد الشرق، وقد تجول من الإسكندرية إلى القاهرة ومن دمشق إلى طهران، وطاف خلال أفغانستان والهند وباكستان. كما زار كلا من "بورما" و"سيلان" فضلاً عن الملايو[=ماليزيا]. وفى كل هذه الأماكن تحدث إلى المعلمين الدينيين والروحيين، وأخذ عنهم مذكرات غزيرة.

وما من شك هناك فى أن هذا الشأب كان قد قطع مسافات شاسعة، بدنيا وخلاف ذلك. ورغب فى الأنضمام إلى الشيخ لأنه كان قد استقر على ضرورة أن يقوم بخطوة عملية، بالتركيز على الأفكار كى يرفع شأن نفسه. وقد أبدى كل دليل على أنه أكثر من مستعد لإخضاع نفسه للنظام المعمول به فى طريقة الدراويش،

وكان أن ساله الشيخ عن الأسباب التى دعته إلى رفض كل التعاليم الأخرى، فرد الشاب بأن هناك العديد من الأسباب، وكانت مختلفة في كل حالة عن الأخرى على وجه التقريب. فقال الشيخ: "خبرنى عن بعضها."

فقال الشاب: الديانات الكبرى لم تضرب في العمق إلى درجة كافية، إذ إنها تركز على العقائد dogmas، تلك العقائد وهي بطبيعتها جامدة، التي يتعين قبولها بحذافيرها عند عتبة الدخول. فالـ "زينية" Zen إحدى أهم المدارس البوذية التي نشأت في الصين في القرن السادس م.ع.م، وفي القرن الثاني عشر انتقلت إلى اليابان. والكلمة تعنى الـ "تأمل" وتقوم على إمكانية نقل/استقبال روح أو جوهر البوذية، الكامنة في المرود بالاستنارة التي بلغها "جوتاما بوذا، المترجم]، فاقدة لأي اتصال لها مع الواقع، كما قابلها في "الشرق". و"اليوجا" تحتاج إلى نظام صارم كيلا نقول إنها "بدعة مؤقتة". أما العبادات التي تتركز حول شخصية واحدة فكانت تركز على شخصه وحسب. ولم يقبل الشاب بالمبدأ الذي يقول إن مجرد الطقس أو الرمزية أو ما يطلق عليه هو اسم محاكاة" الحقائق الروحية فلا تنطوى بالمرة على أي حقيقة صادقة.

بين مثل أولئك الصوفيين الذين استطاع أن يتصل بهم، نمط مشابه يبدو أنه توصل إليه. بعضهم قضى تلمذة صادقة، بعض أخر استخدم الحركات الإيقاعية التى تبدو أشبه بمحاكاة شيء ما بالنسبة له. وأخرون جاء تعليمهم خلال تراتيل لا تتميز في شيء عن المواعظ الدينية. وهناك بعض الصوفيين الذين يشدون أنفسهم برباط وثيق بالتركيز على مواضيع لاهوتية.

## هل يستطيع الشيخ أن يُساعده؟

قال الشيخ: "أكثر مما تعرف. الإنسان ماض في طريق الارتقاء، سواء كان يدرى أو لا يدرى. فالحياة واحدة، مع أنها قد تبدو في بعض أشكالها خامدة. طالما بقيت على قيد الحياة فأنت تتعلم، إلا أن أولئك الذين يبذلون جهدًا عمديا كي يتعلموا ينقصون من تعليمهم الذي يسقط عليهم في الحالة العادية دون عناء. وغالبًا ما يبلغ الأشخاص غير المتعلمين درجة ما من الحكمة نظرًا لسماحهم لأنفسهم بالتعرض

لمؤثرات الصياة ذاتها. فعندما تنزل إلى الشارع وتسير فيه و تتطلع إلى الأشخاص والأشياء، فإنك تتعلم من الانطباعات التى تأخذها عنهم. أما إذا حاولت أن تتعلم منهم بصورة متعمدة فلسوف تتعلم أشياء معينة ولكنه سيكون تعلمًا محددًا سلفًا. قد تتطلع إلى وجه شخص ما، وطالما ظللت تتطلع إليه فإن الأسئلة ترف على رأسك. هل هو أسمر اللون؟ أم فاتح اللون؟ أى نوع من الرجال هو؟ هناك أيضًا تبادل دائم بين ذلك الشخص و بينك.

تتحكم ذاتيتك في هذا التبادل. وأعنى بذلك أنك ترى ما تريد أن تراه وليس ما هو موجود في الواقع. وأصبح هذا بمثابة عمل أتوماتيكي، فتصبح مثل الماكينة، وفي نفس الوقت إنسان وكل ما في الأمر أنك تكون قد تلقيت تعليمًا سطحيا. تتطلع إلى بيت من البيوت، وتأخذ الخصائص الخاصة والعامة في الانشطار إلى عناصر أصغر ثم تقيمها في رأسك، ولكن ليس بصورة موضوعية، إلا بما يتفق مع تجاربك الماضية. وتشمل هذه التجارب بالنسبة الشخص المعاصر ما تردد على سمعه. وبالتالي فإن البيت سوف يكون كبيرًا أو صغيرًا، جميلاً أو ليس جميلاً تمامًا، مثل بيتك أو لا يشبهه، وبتفصيل أكثر سوف يكون مسقوفًا مثل البيوت الأخرى، بشبابيك غير عادية. ومنا تكون الماكية قد بدأت تدور في دوائر لأنها لا تفعل سوى الإضافة إلى المعرفة الشكلية.

بدا المستجد مذهولاً.

وهنا قال الشيخ، بعد أن رق قلبه: "كل ما أريد أن أقول هو أنك تقيم الأشياء وفقًا لأفكارك المسبقة. وهذا أمر محتوم، على وجه التقريب، بالنسبة لأى شخص متعلم، فأنت لا تحب الرمزية في الدين، هكذا قررت. حسنًا سوف تسعى وراء ديانة بلا رمزية." ثم توقف وساًل: هل هذا ما تريد قوله؟

#### فقال الشاب:

- أظن أننى أعنى أن استخدام جهات متنوعة الرمزية لم يحظ منى بالرضى بصفته عملاً أصيلاً أو ضروريا.

فمضى المعلم يسأل:

- هل ذلك يعنى أنك ستعرف إذا ما اهتديت إلى شكلٍ من استخدام الرمور بصورة صحيحة؟

أجاب المرشح تلميذًا:

- لا الرمزية ولا الشعائر أساسية بالنسبة لي، وما أسعى وراءه هو الأساسيات.
  - هل تستطيع التعرف على ما هو أساسى إذا مر أمام عينيك؟
    - "أظن ذلك."
- إذن فالأشياء التى نقولها أو نقوم بها سوف تبدو لك مجرد آراء، أو تقاليد، أو تفاهات، نظرًا لأننا نستخدم أيضًا الرموز، الأخرون يستخدمون الأغانى والحركات والتفكير والصمت والتركيز والتأمل: دستة من الأشياء الأخرى.

وعندئذ توقّف الشيخ.

وتكلُّم الزائر:

- هل تظن أن استبعادية [عنفى الآخر المترجم] اليهودية [الأولى الموسوية فالديانات والفلسفات تُنسب لمؤسسيها المترجم] وطقوس المسيحية والصوم في الديانة المحمدية، وحلق الرأس عند البوذيين من الأساسيات؟ وهنا كان ضيفنا قد بدأ يميل نحو الموضوع الذهني المتميَّز،

قال الشيخ: "يقول القول الصوفى الماثور: "الظاهر قنطرة إلى الباطن". وهذا يعنى، فى الحالة الراهنة، أن كل هذه الأشياء تنطوى على معنى. وقد نفقد هذا المعنى، ويغدو الأداء ليس أكثر من محاكاة ساخرة، تمثيل عواطفى أو سيّى الفهم لطرف من الأطراف. ولكن استخدامًا سليمًا لها (أى للأشياء) تغدو على اتصال بالحقيقة الصادقة بالمعنى الدائم.

- "وبالتالي فالأصل أن كل الشعائر تحمل معناها، بل قادرة على ترك تأثير ضروري؟"

- كل الشعائر والرمزيات وما أشبه، تعد، بصفة أساسية انعكاسًا لحقيقة ما.
   لكنها قد تُختلق أو تُكيَّف أو تُحرَّف لأغراض أخرى، إلا أنها تمثَّل حقيقة ما: الحقيقة الجوانية لما نسميه نحن "الطريق الصوفى".
  - لكن المؤدين لا يدرون شبيئًا عما تعنى؟
- قد يعرفون بمعنى واحد، على مستوى واحد، وهو مستوى عميق إلى درجة تكفى النشر النسق. ولكن عندما يصل الأمر حد بلوغ الحقيقة والارتقاء الذاتى، فإن استخدام هذه الأساليب يغدو دون جدوى،

#### فقال التلميد:

- إذن، كيف يتأتى لنا أن نعرف من ذا الذي يستخدم العلامات البرانية استخدامًا سليمًا، أي من أجل الارتقاء، ومن ذا الذي لا يفعل؟ ويوسعى أن أقبل أن لهذه الإشارات السطحية قيمة محتملة، إلى ذلك الحد الذي تستطيع عنده أن تقود إلى شيء أخر. ولكننى، لا أستطيع، من جانبى، أن أخبرك أي الأنساق، ذاك الذي ينبغى على أن أتبع.

#### قال الشيخ:

- قبل لحظة واحدة كنت تطلب الانضمام إلى دائرتنا، وها أنا استطعت أن أشيع عندك الارتباك إلى الدرجة التى اعترفت فيها بأنك عاجزً عن الحكم. حسنًا، ذاك هو الجوهر. أنت عاجز عن الحكم، ولا تستطيع استخدام أدوات النجار في صناعة الساعات. لقد حددت لنفسك مهمة: أن تصل إلى الحقيقة الروحية. لكنك سلكت في بحثك عن هذه الحقيقة اتجاهات خاطئة، وفسرت تجلياتها بطريقة خاطئة. هل تتعجب إذا ظللت أسيرًا لهذه الحالة؟ هناك بديل آخر أمامك، في وضعك الراهن التركيز المفرط على الموضوع والقلق والعاطفة الجياشة التي تتولد داخلك، سوف تتراكم في نهاية المطاف إلى حد يجعلك تسعى إلى التخلص منها. وعندئذ ماذا سيحدث؟ سوف تكتسح العاطفة العقل، ولسوف تكره الدين أو وهذا هو الأرجح - سوف تتحول إلى اعتناق عبادة تتكفّل بحمل المسئولية عن كتفيك. ولسوف تقر عيناك مع تصورك أنك بلغت مرادك.

- آليس هناك بديل آخر، حتى مع افتراض أننى أقبل رؤيتك التى تقول إن عاطفتى سوف تكتسع عقلى آلران الذهنى لا يأخذ على محمل حسن أى إشارة إلى أن الذهن ليس شاملاً، ولا القول بأن بوسع العاطفة أن تكتسحه. فأقل غلظة في اللهجة تكشف أن المفكر كان يؤكد ذاته، ولم يكن ذاك ليخفى على الشيخ.
- يتلخّص البديل، الذي ستسلكه في الانفصال. فلعلك تعرف، أننا عندما ننفصل، فإننا لا نفعل ذلك بنفس الطريقة التي تنفصل بها أنت. والذهن يعلّمك أن تنفصل عن الانشياء كي تنطلع إليها خلال الذهن وما ينعين علينا أن نفعله هو أن ننفصل عن كل من العقل والماطفة معاً. فكيف تستطيع الوصول إلى أي شيء، إذا كنت تستعمل عقلك في الحكم عليه ومشكلتك تتمثل في أن ما تدعوه "عقلا ليس في الحقيقة سوى سلسلة من الأفكار التي تتملك وعيك بالتناوب. وذلك فنحن لا نكتفي بالعقل. فالعقل بالنسبة لنا عبارة هن تركيبة من مواقف متوافقة إلى هذا الحد أو ذاك، وهي المواقف التي تكون قد مستوى تحت هذا المستوى، قد يكون معزولاً و ضئيلاً، ولكنه مستوى حيوى، بل هو العقل الحقيقي. وهذا العقل الحقيقي هو عضو الفهم، الذي يحمله كل إنسان. ومن حين الوسائل العادية أن تقدم لها تفسيراً، وهذه الظواهر تُسمى أحياناً الظواهر الباطنية، وأحياناً تمر على اعتبار أنها متجاوزة لعلاقة الزمان والمكان. وهذا هو العنصر الكامن في الإنسان المسئول عن ارتقائه إلى شكل أعلى.
  - ويتعين على أن أقبل هذا دون نقاش؟\*
- لا، ليس بوسعك أن تقبله دون نقاش، حتى ولو أردت ذلك. فلو أخذته دون نقاش، فلن يمر عليك وقت طويل قبل أن تنبذه. فحتى لو كنت مقتنعًا على المستوى العقلى بأنه ضرورى كفرضية، فلسوف يسقط من ذاكرتك. لا، يتعين عليك أن تجربه، وهو الأمر الذي يعنى، بطبيعة الحال، أنه يجب عليك أن تشعر به، على نحو لا تشعر معه بشىء سواه. فيأتى إلى وعيك بصفته حقيقة مختلفة كيفيا عن كل الأشياء التى

تعودت أن تعتبرها حقائق. ومن خلال اختلافها ذاته تتعرف على أنها تنتمى إلى المنطقة التي نطلق عليها "الآخر."

وجد زائرنا من الصعب عليه أن يستوعب ما يُقال، فعاد إلى طريقه المستقر من التفكير." هل تريد أن تلقى بداخلى الإيمان بأن هناك شيئًا أعمق، وأننى أشعر به؟ فلو لم يكن الأمر كذلك لما رأيت أى فائدة هناك في إنفاق كل هذا الوقت في هذا النقاش."

#### فقال الشيخ بود:

- قد تظن أننى كنت فظا معك، إننى على ثقة من ذلك، ولكننى مضطر إلى أن أقول لك إن الأشبياء ليست على النصو الذي يبدو لك. لعلك تعرف أنك قدمت إلى هنا وأفضيت بما في نفسك، ولقد بادلتك حديثًا بحديث، ونتيجة لذلك الحديث وذلك الفكر حدثت أشياء. وفي حدود اهتمامك، كل ما حدث هو أننا تبادلنا الحديث، وقد تشعر أنك قد اقتنعت أو لم تقتنع. ولكن مغزى الحادثة، بالنسبة لنا أعمق كثيرًا. هناك شيء ما يحدث من جراء هذا الحديث الذي دار بيننا، وهو يحدث، كما يحق لك أن تتخيُّل في أذهان كل الحاضرين هنا. ولكن شيئًا أخر يحدث أيضًا - لك و لى - وفي أماكن أخرى. شيء تستوعبه عندما تفهمه، خذه مثلاً على مستوى غاية في البساطة من العلة والمعلول أو السبب والنتيجة، كما يُفهم الأمر في العادة. دخل أحد الأشخاص إلى أحد الدكاكين واشترى قطعة صابون ، ومن جراء شرائه لهذه القطعة من الصابون يُمكن لأشياء كثيرة أن تحدث: يزيد ما في جيب صاحب الدكان بذلك القدر الذي دفعه الشاري، قد يؤدى ذلك بصاحب الدكان إلى طلب المزيد من الصابون ، وهكذا. والكلمات التي يتبادلها الجميع في إطار عملية البيع والشراء، وهو الأمر الذي يعتمد على الحالة الذهنية لطرفي العملية.. وعندما يغادر المشترى الدكان، يطرح عاملٌ إضافي نفسه في حياته لم يكن موجودًا من قبل: الصابون. كثيرة هي الأشياء التي يُمكن أن تحدث نتيجة لذلك، و لكن بالنسبة للشخصيتين الرئيسيتين، كل ما حدث في الحقيقة هو أن قطعة من الصابون قد بيعت وأن مشتريها قد دفع ثمنها. و لكنهما ليسا على وعي بالتبعات التي تتشعب عن ذلك أو أنهما لا يستشعران إلا أهمية ثانوية تمامًا لذلك. ولم يعد بوسعهما إمعان النظر في الأمر مرة أخرى إلا عندما يحدث شيء يستحق ذلك من

وجهة نظريهما. وعندئذ سوف يقولان: تخيل ذلك الرجل الذي اشترى منى صابونًا اتضع أنه قاتل ، أو ربمًا كان ملكًا، أو ربما ترك لى عملة مزيَّفة. ولكل فعل، مثل كل كلمة، تأثير ومطرح. وهذا هو الأساس الذي ينهض عليه النسق دون نسق الذي يسير وفقه الصوفيون. وكما ستعرف من واقع قراءاتك لقصص كثيرة بلا عدد، فالصوفي ينتقل بين تركيبة من الأعمال والأحداث في حالة من الوعى الجواني بمعانيها.

#### قال الزائر:

- أستطيع أن أفهم ما تريد قوله ولكن ليس بوسعى أن أخيره، فلو كان صحيحًا، فلسوف يُفسِّر لى، بطبيعة الحال، عددًا كبيرًا من الأشياء: بعض الأحداث الخفية وبعض التجارب التنبؤية وعجز الكل، اللهم فيما عدا قلة قليلة ، عن حل الألغاز التى تنطوى عليها الحياة بإمعان التفكير وحده فيها. كما قد تعنى أيضًا أن شخصًا ما يكون واعيًا بالتطورات المركبة حوله يستطيع أن يتوافق معها إلى حد يستحيل على الآخرين أن يحنوا حدوه. ولكن الثمن الذي يدفعه نظير ذلك يوازى ثمن نبذ المعرفة التى كانت ني حوزته من قبل. وليس في قدرتي أن أفعل ذلك.

ولم يكن الشيخ حريصًا على إحراز نصر لفظى، ولم يكن آخذًا في تضييق الخناق كى يضرب ضربته القاضية coup de grace " يا صديقى! طالما أصاب المره رجله، فلسوف يجد نفسه مضطرًا إلى السير على عكاز، وهذا العكاز يساعده على المشي كما يعينه في أغراض أخرى، وتراه يُعلم جميع أفراد أسرته كيف يستعملون العكاكيز، وبذلك تُصبح العكاكيز جزءًا من الحياة الطبيعية، وهنا يصبح جزءًا من طموح كل شخص أن يمتلك عكارًا. بعض هذه العكاكيز تكون مطعمة بالعاج، وبعضها الآخر يكون مرصعًا بالذهب الخالص، وافتتحت مدارس خاصة لتمرين الراغبين على استعمالها، وخصصت كراس جامعية نتناول السمات العليا لهذا العلم. وبدأ قليلون بل قليلون للغاية يسيرون دون عكاكيز، وهو ما كان يعد فضيحة بكل المقاييس وغريبًا. بالإضافة إلى أن هناك استعمالات كثيرة للغاية للعكاكيز. على هذا النحو رد البعض ولذلك عوقبوا. وقد حاولو أن يبينوا أن العكاكيز يمكن أن تُستعمل أحيانًا متى تنشأ حاجة إليها، أو أن كثيرًا من هذه الاستعمالات للعكاز يُمكن أن تحدث بطرق أخرى.

أنصت قليلون. وفي سبيل التغلب على التحيرات بدأ بعض الأشخاص الذين كان بوسعهم أن يمشوا دون سند، في التصرف بطريقة مختلفة تمامًا عما يعرف المجتمع المستقر. ومع ذاك ظلوا على ما هم عليه: قلة قليلة.

وعندما اكتُشف، بعد استمرار العكاكيز رهن الاستعمال لمدة أجيال طويلة، أن قلة لا تكاد تُنكر، هي التي تستطيع المشي دون عكار، وأن الأغلبية "برهنت" على أن العكاكيز لا غنى عنها. وقالوا: هذا شخص، حاولوا معه أن يمشي دون عكار، وانظروا؟ لا يستطيع. ولكن الذين يمشون بصورة عادية ذكروهم: نحن نمشي دون عكاكيز. فرد عليهم المعوقون، الذين أصابهم العمى إلى جانب الكُساح:

- هذا لس صحيحًا، فهو مجرد وهم يسيطر عليكم،

وكانوا عميانًا لعجزهم عن أن يروا،

قال الشاب:

- القياس هنا غير منطبق تمام الانطباق.

وهنا رد الشيخ:

-- وهل هناك قياس ينطبق تام الانطباق؟

- ألا ترى أنه لو كان بوسعى أن أفسر كل شيء بصورة سهلة وكاملة، عن طريق قصة واحدة، فلا جدوى من هذا الحديث، أليس كذلك؟ القياس لا يُفسر سوى حقائق جزئية، وعلى سبيل المثال، أستطيع أن أعطيك نموذجًا كاملاً لقرص دائرى، وبوسعك أن تقطع آلاف الدوائر منه. وقد تكون كل دائرة نسخة مماثلة من النسخة الأخرى، ولكن، وكما نعرف كلنا، الدائرة ليست دائرة إلا بشكل نسبى. زد أبعادها بصورة متناسبة عدة مئات من المرات، قلن تجدها دائرة حقيقية بعد ذلك.

- هذه إحدى حقائق علم الفيزياء. وأنا أعرف أن كل القوانين العلمية تحوز صحة نسبية. وهذا كل ما يقول به العلم.

- ومع ذلك فأنت لا تزال تبحث عن الحقيقة الكاملة خلال مناهج نسبية؟
- نعم، وهذا ما تفعله أنت كذلك، فلقد قلت إن الرمور وما إليها ما هي إلا تقناطر إلى الحقيقي"، مع أنها ليست كاملة،
- الفرق هو أنك اخترت منهجًا واحدًا للاقتراب من الحقيقة. هذا ليس كافيًا فنحن نستعمل مناهج مختلفة كثيرة ونعترف أن هناك حقيقة لا يُدركها سوى جهاز جوانى. وأنت تحاول غلى الماء، ولكنك لا تعرف كيف. نحن نغلى الماء بالجمع بين عناصر معينة: النار والغلاى والماء.
  - ولكن ماذا عن ذهني؟
- هذا ما ينبغى أن يخضع للمنظور السليم، ابحث عن مستواه الخاص، عندما يعتدل اللاتوازن أو الخلل في الشخصية.

يعد أن غادر الزائر، سأل أحدهم:

- مل لك أن تعلق لنا على هذه المقابلة؟

قال الشيخ:

- لو علُّقت عليها لفقدت كمالها!

لقد تعلمنا كلنا، كل حسب وضُعه.

يحوز المبدأ الصوفى عن التوازن بين المتطرفات العديد من المعانى. وعندما نطبقه على التلمذة، أى القدرة على التعلم من الآخر، فإن معناه يكون أن الفرد يتعين عليه أن يتحرر من التفكير غير السليم قبل البدء في التعلم. وكان يتعين على المرشح الغربى المتلمذة أن يتعلم أنه ليس في وسعه أن ينقل فرضياته حول قدرته على التعلم إلى مجال لا يعرف في الحقيقة شيئًا عما يحاول أن يتعلمه، وكل ما يعرف، في حقيقة الأمر، لا يزيد عن أنه مستاء بطريقة أو أخرى. أما خلاف ذلك فلا يخرج عن تجميعه لأفكار حول السبب الذي قد يقف وراء الاستياء، بالإضافة إلى محاولة للتوصل إلى علاج للداء الذي شخصه دون أن يسال نفسه بادئ ذي بدء حول قدراته التشخيصية.

وقع اختيارنا على حادثة فعلية بطلها أحد الغربيين، غير أن هذا النمط من التفكير ليس مقصورًا على الغرب، وعلى نفس المنوال نجد النقيض الأقصى: الشخص الذى يريد أن يُخضع نفسه تمامًا لإرادة سيد ما، وهو ما يُقال أنه طبع من طبائع العقل الشرقى، لا جدوى من ورائه. ويتعيَّن على السالك أن يحرز بادئ ذى بدء درجة ما من التوازن بين هذه المتطرفات قبل أن يتمكن من امتلاك المقدرة على التعلم.

كلا النوعين يعلمان شيئًا حول مقدرتهما على التعلم من ملاحظة المعلم الصوفى بالدرجة الأولى وطريقته فى التصرف. فبصفته – أى المعلم – قدوة بشرية، نجد أن أفعاله وأقواله تمثّل القنطرة التى تربط بين العجز النسبى للتلميذ وبين كونه صوفيا. فأقل من شخص واحد فى المائة سوف يحوزون، بصورة طبيعية، أى مفهوم لأى من هذين الاحتياجين. وإذا لمح التلميذ، عن طريق الدرس المتأنى للأدب الصوفى، المبدأ الذى تعمل وفقه التلمذة، فلسوف يكون أكثر من محظوظ.

يستطيع التلميذ أن يجد ذلك في المواد الصوفية، طالما كان مستعدًا لأن يقرأها ويعيد قراحها، وأن يُعلم نفسه أن يتجنب الارتباطات الاتوماتيكية التي تصنف أو تخنن[تضع في خن أو أخنان. المترجم] الفكر الصوفي (وكل فكر آخر) له. ويصفة عامة يكون أكثر ميلاً للانجذاب بصورة مؤقتة إلى مدرسة أكثر إقناعًا في الظاهر، ترسى مبادئ صارمة يستطيع أن يستند إليها.

#### الفصل الثالث والعشرون

### عقيدة الحب

توجه أحدهم إلى باب المحبوب وطرقه.

رد صوت من الداخل:

- من بالباب؟

فرد صاحبنا:

– انا .

فقال الصوت من الداخل:

- البيت لا يسعنى ويسعك.

وأغلق الباب.

بعد سنة من العزلة والحرمان. عاد صاحبنا إلى الباب وطرقه.

سأل الصوت في الداخل:

- من بالباب؟

رد الرجل:

– أنت.

وهنا انفتح الباب له على مصراعيه. وهنا النفتح الباب له على مصراعيه.

طالما حازت الصوفية اسم عقيدة الحب. فكل الصوفيين، بصرف النظر عن المظهر البراني لمدارسهم، اتخذوا من الحب موضوعًا على جانب كبير من الأهمية. وفي غالب الأحيان قام مفسرون آخرون من خارج دائرة الصوفيين بتفسير ذلك التناظر بين الحب الإنساني بصفته انعكاسًا الحقيقة الصادقة، الذي كثيرًا ما يجد تعبيره في الشعر

الصوفى. وعندما يقول "الرومى": "أينما تكون وأيا كانت حالتك، حاول باستمرار أن تكون محبا"، فهو لا يتحدث هنا عن الحب كغاية في حد ذاته، ولا عن الحب الإنساني كإمكانية نهائية في الطاقة الكامئة في الإنسان.

بدأ تدمور الحب—المثال الصوفى فى الغرب، كما يبدو، إلى حد ما عقب فقدان الفهم اللغوى لمشتقات الكلمة التى تبناها المعلمون الصوفيون لنقل الحقيقة التى تقول أن تصورهم عن الحب كان أكثر من رؤية خيالية شاعرية. فخلال انتشار "عقيدة الحب من إسبانيا وجنوب فرنسا إلى أوروبا الغربية، دخل تغير لغوى على العبارة سلبها من مضمونها الفعال، وفقدت كثيرًا من خصائصها الأساسية. وفي سبيل إعادة ما سلبه الاستعمال، بالنسبة للمتلقى الغربي، أي الطبيعة الشاملة لهذا التخصص الصوفى، يتعين علينا أن ننظر في نشأة "التروبالور".

تمثّل أحد مظاهر شعر الحب(شعر الغزل) في إسبانيا العربية، في إعلاء شأن الأنوبّة، وهو الأمر الذي سرعان ما حواته الكنيسة، كما لاحظ المؤرخون، باتجاه تبجيل مريم العذراء". ويتضح هذا التطور في مجموعة الأشعار التي كتبها "ألفونسو" الحكيم استلهامًا لمصادر إسبانية عربية. وقد جمّد لنا حجة في هذا الموضوع وهو "تريند" Trend مدائح اللحظة بالإشارة إلى "مدائح القديسة ماريا" Cantigas de Santa Maria تلك. ويُعد الموضوع، وهو مديح "السيدة العذراء"، تطور منطقي لتبجيل سيدة المزرعة [في النظام الإقطاعي في العصور الوسيطة. المترجم] وبينما كانت قصائد "التروبادور" على مستوى المادة والشكل والأسلوب مرتبطة أشد الارتباط بالمثالية العربية والشعر العربي الذي أبدعه أصحابه في الأنداس.

يرى البروفيسور "حتى" وأخرون باقتناع كامل أن أشعار "التروبادور" راجعة إلى جذور عربية: "يشبه "التروبادور" المغنين العرب، ليس في العواطف والطابع وحسب بل أيضًا في الأشكال ذاتها الخاصة بالإنشاد الشعرى. وقد أعطى مغنو "البروفينسال" عناوين معينة لأغنياتهم ليست سوى ترجمات لعناوين عربية.

يعد اشتقاق كلمة "روبادور" من كلمة رومانسية تعنى "الباحث" اشتقاقًا ثانويا. فلقد كان "التروبادور" باحثًا بمعنى أن هذا كان "التجنيس" الأقرب انطباقًا على المصطلح الأصلى، وهو عبارة عن كلمة عربية، وهى تحمل بحد ذاتها جناسًا مع كلمة أخرى. الكلمة الأولى "رباب" [كمان عرفته العصور الوسيطة. المترجم] كان يستخدمه المداحون الصوفيون في العصور الوسيطة وقد انتفع به كل من "الخيام" و"الرومي"، على نحو ما أشار البروفيسور "نيكلسون. الكلمة الثانية "طرب"، وهناك ثالثة ترتبط صوبيا بهما "رب" التي تعنى حرفيا عند إضافة "تاء" التأنيث "سيدة، ربة معبودة."

وعلى نحو ما يوضح هذا الكتاب المرة تلو المرة، فالأسماء الصوفية تُختار باستمرار بأشد عناية فائقة الجماعات المتخصصة، واعتبار الجماليات الشعرية التى تخص الموقف. وينبغى علينا أن نتذكر أن المقطع الأخير في الكلمة "ador" ليس سوى لاحقة فاعلية (من فاعل أو عامل) في اللغة الإسبانية، وليست من صلب المفهوم الأصلى.

وإذا تتبعنا الاشتقاقات اللغوية في القاموس للجذرين "رب" و طرب"، في حالة استعمالهما في وصف أنشطة جماعة من البشر، فإننا نجد عشرة اشتقاقات نوردها فيما يلي:

١- تربب = عطَّر، ربى طفلاً،

٢- رب = جمع، حكم الناس، تسيُّد،

٣- تربب = ادعى الربوبية و السيادة ،

٤- رب = سيد إله .

٥- ربة = سيدة، صنم نسوى .

٦- رياب = عهد، ميثاق، زكاة العُشر (عند المسيحيين القدماء) .

 $- \sqrt{v}$  مرب = مكان الاجتماع، موطن، جامع

 $\Lambda$ - مربب = حفظ، عهد، میثاق .

٩- مطرب = موسيقي، نصير للصوفية، معلم، مرشد .

١٠ رباب = فيولينة، صفة للمغنى الصوفى استعملها "الرومى" والخيام"
 وغيرهما

وبالتالى فإننا فى ضوء الاستعمال الصوفى، لا نتناول ظاهرة المنشدين العرب، واكننا نعرض لمجموعة من المعلمين الصوفيين، كان موضوع الحب بالنسبة لهم جزءً من كل. وقد يكون تبجيل المرأة أو العزف على الفيولينة ثانويا، و لكنهما مع ذلك مظاهر جزئية لكل.

تضم تعاليم المدارس الصوفية كل العناصر التى تجمعت فى الاسم الخاص الله ترويادور ". يتجمع الصوفيون فى مطرح الاجتماع، بعضهم يقيم فى أديرة [ترياط]، وهو الاسم الذى لا يزال حيا فى أسماء أماكن إسبانية مثل المحتمل وهو الاسم الذى لا يزال حيا فى أسماء أماكن إسبانية مثل الخرون da,Rabida,Rapita,Rabeda حتى اليوم. وهو يسمون أنفسهم ويسميهم الأخرون "العشاق و الاقطاب" أو "الأولياء". ومع كونهم "أقطابا"، فإنهم أيضًا، وكما يؤكدون مرارًا و تكرارًا "عباد الحب" وتراهم يعزفون الفيولينة، ويستخدمون "كلمة سر" معينة تنطوى على سجع معكوس Alliteration [سمة بديعية فى اللغات الأوروبية تقوم على توافق حروف بدايات الكمات، وليس نهاياتها، مثال: بدوى بهاء بلور ... إلخ. المترجم البريق والمحبوب وذلك التخليد أو التأكيد على أن لاسم المجموعة ذاك عديدًا من المعانى المتميزة و مع ذلك فهى متجانسة: ويمكننا أن نترجم العبارة، بشكل عام، على هذا النحو: "كن حبوبًا ومرد الربيق". وتراهم يتحدثون عن "الألوهية" بصفة أنشوية كسيدة ومعبودة. وقد استخدم "ابن عربى" أعظم أقطاب الصوفيين، وهو إسباني، [ وإن كتب باللغة العربية. المترجم] هذا المجاز الشعرى إلى الحد الذى اتهمه الأصوليون بالكفر.

يُعد شعراء "الترويادور" مشتقًا من مشتقات حركة صوفية تجمُعت في الأصل، حول اسمهم، الذي التصق بهم بعد دخول كثير من ملامحها غياهب النسيان، حقا حكم العرب إسبانيا من مطالع القرن الثامن م.ع.م. ولكن لوحظ أن المدارس الصوفية، أخذت تزدهر مع القرن التاسع. وكتب شعراء "البروفينسال" Provençal الأوائل مع نهاية القرن الحادى عشر. وقد لاحظ حتى أناس، لا يحوزون معرفة متخصصة فى الاتصالات الجوانية، ذلك التناظر بين أحاسيس "الترويادور"، التى أصبحت شكلاً مخففًا، من التيار الصوفى وبين المواد الصوفية الأصلية. فـ "إميرسون" Emerson مخففًا، من التيار الصوفى وبين المواد الصوفية الأصلية. فـ "إميرسون" (رالف والدوه ٢مايو/بشنس٣٠٨٠-٢٧أبريل/برمودة٢٨٨٢ شاعر أمريكي بارز) يساوى بين شاعر الحب العظيم "حافظ الشيرازي" وبين شعراء "الترويادور"، ويقول عنهم جميعًا إنهم كشفوا عن الجوهر الحقيقي الشعر: "اقرأ "الشيرازي" و"الترويادور": "دواوين الحقيقة التي يقدرها جميع العباقرة بصفتها موادًا خاما وفي نفس الوقت ترياقًا لكل من "الرغي" والشعر الزائف."

لاحظ "رويرت جريفز" Robert Graves أن هناك ما هو أعمق من المظهر السطحى بشأن شعراء "الترويادور" في كتابه "الإلهة البيضاء". The White Goddess فلقد اكتشف، مع أنه لم يكن قد تعمّق إلى أي درجة في الصوفية، أن هناك عملية كانت تجرى على قدم وساق في الشعر، وهو الأمر الذي غير معناه الأصلى واتجاهه:

"لعب الخيال دورًا هزيلاً في تطور الأساطير اليونانية أو الرومانية أو الأساطير الساطير السائية حتى صاغها "الترابيون" الفرنسيون-النورمانديون Trouveres في روايات حب جريئة قوامها الفروسية. ومذه تُعد سجلات على جانب كبير من الأهمية لأحداث وأعراف دينية قديمة، ويمكننا اعتمادها إلى حد كاف كتاريخ، طلًا كانت لغتها مفهومة، ولا تحتوى على نسبة أكبر مما يُسمح به من الأخطاء في النقل، وسوء الفهم أو الشعائر التي عفي عليها الزمن، والتغيرات المقصودة التي تدخل لأسباب أخلاقية أو سياسية." (٥)

وفى سبيل توجيه أنفسنا نحو تنوَّق مناخ تلك الأيام التى كان الصوفيون فيها يستخدمون الشعر والموسيقى فى نقل خميرة إلى الفكر الغربى الذى لا يزال معنا، فإننا نستطيع أن نستدير إلى "ميشيليه" Michelet (١) الفرنسي المتخصص فى العصور الوسيطة. يقول:

حل ضوء الحياة الإسلامية Saracen ويفؤها رغم غروب قوتها العسكرية محل ظلام المسيحية المدرسية scholastic ".

تكشف الصورة التي يرسمها لنا بكل وضوح تأثير الفكر الصوفي، لا الفكر "العربي"، وقد تكون هذه الفقرة على وجه التقريب، مصممة من أجل هذا الهدف ذاته. على أن مجرد كتابته إنما تؤكد المعنى الحدسى الذي قصد إليه "ميشيليه" للعملية الكامنة، تمامًا إلى الحد الذي شعر عنده "إيمرسون" و"جريفز"، الشاعران، بتأثير الزخم الصوفي في أشعار كل من "الشيرازي" و"الترويادور".

وتراه يبلغنا، على سبيل المثال، أن "دانتى" والقديس "توماس الأكوينى" نظرا إلى الشيطان بطريقتين: الأولى المسيحية: "غريب وفظ...على نحو ما كان عليه فى أيامه الأولى عندما كان في وسع المسيح أن يدفعه إلى الدخول إلى حظيرة الخنازير". أما الثانية فكانت الطريقة الصوفية التي تنظر إليه بصفته: "معللاً بارعاً ولاهوتيا مدرسياً وحقوقيًا يجيد انتقاء الكلمات." وهذا هو الرأى الذي أصر عليه الصوفيون المرة تلو المرة: "أبحث عن الشيطان الحقيقي في السوفسطائي المدرسي أو الدكتور القادر على قلق شعرة الرأس نصفين، لأنهما نقيضان الحقيقة."

التيار الثانى الذى يركز عليه "ميشيليه" بصفته تركة إسلامية للغرب: تصور جديد للحب والنضج والفن واللون والحمية، وهو ما يبدو ملاحظًا بقوة فى أفكار الصوفيين وأنشطتهم، وليس مسلمى إسبانيا المدرسيين المتزمتين الذين أحرقوا فى سنة ١١٠١- ٢٥م.ع.م. علنًا كتب "الغزالى" أحد أعظم الأقطاب الصوفيين:

من أسيا، من بين أوائك الأسيوبين الذين ظنوا أنهم أنزاوا بهم قدر الفناء والمحو، أشرق فجر جديد من البهاء لا نظير له، بهاء ضربت أشعته بعيدًا، غاية البعد، حتى اخترقت الشبورة الثقيلة التى تلف الغرب، وهذا نجد بنيا الطبيعة والفن اللذين استنزل عليهما الجهل البليد "اللعن" من السماء، واكنها أى الدنيا بدأت الآن تمضى إلى قهر قاهريها، في حرب من حروب الحب السامية من جانب والسحر الأموى من جانب أخر، واستسلم الجميع أرقيتها [=تعوينتها]، فلقد افتتن بها الكل، وام يعد يرون شيئًا إلا أن يكون أسيويا، وهطلت كنوز الشرق علينا، من الأقصشة

والشيلان والسجاد الذي يتمين بالنعومة الفائقة والألوان التي تداخلت بطريقة بارعة من أنوال الشرق، والأنصال الدمشقية الحادة المسنوعة من الحديد اللامم، وهو الأمر الذي أقنعنا بأننا لا نقل بريرية عمن نطلق عليهم هذه الصفة المحطة بالشأن... هل هناك شخص واحد يتمتم بعقل يملك قدرًا كافيًا من السلامة، وهذا من الأمور الشديدة الندرة، ما يجعله يتلقى كل ذلك دون أن يُمسيب الدوار، دون نوع من النشوة... هل هناك مخ واحد لا وفترسه التحجر، ذلك التحجر الذي تبلور في الأحكام المقائدية [المجمائية]، لا يزال، عوضًا عن ذلك، حرا في استقبال حيوية الحياة ونسفها العني و كان أن نهض ثلاثة سحرة أو عرافين بالهمية: "ألبيرتوس ماجنوس" Albertus Magnus وروجير بيكون "Roger Bacon" رنوك أف فسلانوف "Roger Bacon" neuve، فاستنادًا إلى القوة الفطرية التي يملكها الذهن البشري شقوا طريقهم إلى الطبيعة كمصدر، ولكن مع أن ما تميّزت به عبقرياتهم من جسارة وإقدام، إلا أنها لم تكن تملك، وما كان بوسعها أن تملك، القدرة على التكيف، أي قوة الروح الشعبية."

حيل جزئيًا ابين التيار الصوفى وبين التدفق. فلقد قبل الغرب الأسس التى تقوم عليها الرفاهة الزائدة و شعر الحب والاستمتاع بالحياة. ولكن عناصر معينة، كانت ضررية للكل، ومستعصية دون قدوة بشرية من الطريق الصوفى، ظلت مجهولة أو تكاد. غير أن المرشد الصوفى، في شكله المشوه الذي يلفه الغموض ويكاد يقترب من الوهم، استمر على قيد البقاء في أماكن غريبة. ولقد ظل طوال المدة الأطول زمنًا شخصًا يسمم عنه الناس دون أن يلتقى به أحد.

وبعد مرور قرون، وبعد العودة إلى الوراء نحو منابع عبادة الحب، تلك التى شكّلت تراثه الغربى ذاته، لم يكن أقل من البروفيسور "نيكلسون" Nickolson، الباحث العظيم، الذى نظم شعرًا صوفيا:

قل هو الحب، والحب وحده هو الذي يستطيع قتل ما يبدو عليه الموت، الحية المتجمدة للهوى. الحب وحده، ذاك الذي يُغذيه الحنين الجارف والصلوات التي تدفع بالدموع إلى ماقى العيون، يكشف معرفة لم تعرف كل المدارس عنها شيئًا، (٧)

تلك كانت حيوية الموضوع الصوفى الجوانى لهذا الشعر، الذي وضع الأساس للشطر الأكبر من الأدب الغربي اللاحق، ويعبارة أحد الكتاب:

" بدون المغنين "البروفينسال" و"الترويادور"، ما كنا اليوم لنعرف في موسيقانا المعاصرة كثيرًا مما يستحق هذا الاسم. حقا كان في وسعنا أن نعرف مراثى وأغنيات فولكلورية، ولكن الدعوة الملحة إلى شيء آخر، شيء ينتظرنا، شيء يتعين علينا بصفتنا ننتمي للنوع البشري، أن نكمله، كان ليكون مفتقدًا في الأدب والموسيقي معًا(^) ".

يتعين اعتبار النقل عن الصوفية، وإن كان في شكل واهن، عنصراً مكوناً أساسيا، مع ذلك، في الحياة المعاصرة. وهذا لا يعنى أن أهدافها أصبحت مفهومة اليوم، نظراً لأن التقاليد، على نحو ما هي معروفة عليه في الغرب، ليست مكتملة بالضرورة، ويرى أعظم حجة في عصرنا الراهن عن "العرب" وهو البروفيسور "حتى"، أن هذا النقل البروفيسالي والترويادوري، كان بمثابة علامة على بدء حضارة جديدة في

ظهر أوائل شعراء "البروفينسال" في جنوب فرنسا مكتملى الريش(كاملى النمو) قرب نهاية القرن الحادي عشر بمشاعر حب نابضة عبروا عنها بثروة من المجازات الخيالية البديعة. وقد قلّد شعراء "التروبادور" ("طرب"=موسيقي، غنوة) الذين ظهروا في القرن الثاني عشر معاصريهم الجنوبيين، من مغنى "الزجل" دعاوا. وسيرًا على نهج عربي قديم تفجّرت عبادة المرأة بصورة

مفاجئة فى جنوب غرب أوروبا، وتُعد "أغنية رولان Chanson de"، وهى أنبل صرح عرفه الأدب الأوروبي القديم قبل سنة Rolan ، وهى أنبل صرح عرفه الأدب الأوروبي القديم قبل سنة ١٠٨٠ م.عم، وهى القصيدة التى تقف كعلامة على بدء حضارة جديدة - أقصد حضارة أوروبا الغربية - تعامًا مثلما تقف القصائد/الملاحم الهومرية كإشارة على بدء اليونان التاريخية، تدين بوجودها للاتصال العسكرى مع إسبانيا المسلمة." (٩)

والموسيقى الأوروبية، وكما نعرفها اليوم، عرفت تحولاً ملحوظاً خلال هذا التطور من المصادر الصوفية.<sup>(١٠)</sup>

يتخلل الارتباط بين الحب والشعر وبين الشاعر والموسيقي وبين هذين وبين السحار، بأوسع معانى الكلمات خلال التقاليد الصوفية مثاما يتخلل التقاليد الغربية، تلك التى اتصلت دون جدال بها وعززتها، والأمر هنا أشبه بتيارين توأم من التعاليم القديمة تمازجا، كل مع الآخر، على هذا البعد، البعيد تمامًا عن الذهن البارد الذى يسعى إلى فرض تعليلاته الجافة. غير أن الهدف الذى يهدف إليه الشاعر-العاشق-السحار، ليس فى الصوفية، مجرد النوبان فى ألق الحقيقة التى يتعلمها. فهو يتغير عن طريقها، ونتيجة لذلك فإنها تملك وظيفة اجتماعية: أن تحقن مرة أخرى فى تيار الحياة الاتجاه الذى يحتاج إليه البشر فى سبيل تحقيق نواتهم. وهذا هو دور تجربة "الجنيئة السرية" التى يأتى فيما وراءها فهم مهمة الشاعر. وقد أحكمت "قلورانس ليدرر" الرائعة والمسماة "الجنيئة السرية": The Secret Garden يتعين على المرء شابيستارى" الرائعة والمسماة "الجنيئة السرية": ليزمه أن يعود إلى هذه الدنيا التى تتأسس على اللاحقيقة، وفي رحلته من السماوات العليا هابطًا إلى أرضنا يجب عليه أن يمتثل للقوانين العادية وعقائد البشر." (۱۱)

يؤكد "أنورى"Anwari، مثلما يفعل الشعراء السحارون الغربيون القدماء، أن الشاعر والعاشق يتداخلان الواحد في الآخر:

ل كان العاشق شاعرًا، فأنا إذن، شاعر. ل كان الشاعر سحّارًا، فأنا، إذن، سحّار، ل كان السحّار شرير التفكير، فإن بوسعى أن أكون كذلك.
ولى كان التفكير الشرير يعنى أن تجافيك زينات الحياة الدنيا،
فإننى راضٍ بأن أنغمس فى هذا النوع من التفكير.
فمجافاة زينات الحياة الدنيا يعنى أن تكون عاشقًا للحقيقة،
غالبًا أفضل من لا شيء.

إننى لأوكد أننى عاشقا

يقول شاعر صوفى من القرن السابع عشر في كتابه مفتاح الأفغان:

كما يحتاج السهم إلى قواس، يحتاج الشعر إلى سحّار. ويتعيّن عليه ألا يغيب عن باله للحقاة واحدة، مقاييس الأوزان، مفاضلاً بين المقاطع طويلها وقصيرها. وتغدر الحقيقة سيّدته، ممتطية صدوة فرس سوداء، تخفى وجهها وراء حجاب من المجازات الخيالية البارعة، من تحت أهدابها تطلق مئات النظرات الخاطفة التى لا تخطئ هدفها أبدًا. وعندئذ يأضذ الشاعر في تزيين أصابعها بما لا يعد ولا يُحصى من الجواهر الثمينة، و يعطرها بالروائح الزكية واستعارات الزعفران. واسوف يبن السجع المعكوس رئين الضلاخيل، ولسوف ينكشف سر القافية الخفية على صدرها المكتنز بالغموض، وإلى جانب أسرار المعنى الجوائي، سوف تجعل العيون التي تُخفى تحت أهدابها كثيرًا من الأسرار، من جسمها قدًا مقدودًا من الكمال المفعم بالقموض. "(١٢)

ولكن ما الذى فقد فى الطريق عند انتقال "تيمة" الحب من الشرق إلى الغرب؟ بادئ ذى بدء، المعرفة التى لا يستطيع أن ينقلها سوى الترابط الإنسانى الذى يقوم على مغزى أوسع الحب، وحيثما يتصل بعناصر أخرى فى الحياة. وذاك الذى يساوى بين الحب وحسب والقداسة الألوهية ليس سوى بربرى من وجهة نظر ذاك الذى اهتدى

إلى الصلة مع علة الحياة. ثانيًا: التشابكات، والعمق داخل العمق، وهو ما تضمه الأعمال الفنية، من إنتاج المتضلعين الصوفيين. فالبريرى يمتص ما يستطيع من غذاء من أى شيء يراه أو يصل إلى يده. والشخص المصاب بعمى الألوان قد يرى كل الألوان في ظلال الأبيض والرمادي والأسود. وقد يكون هذا مناسبًا لاحتياجاته. وتعقد الفن، وأكثره شرقى مع غير الشرقى، ليس مجرد عرض لتعدد المواهب أو المهارات. فهو تناظر للتتابعات الملانهائية المعانى التي يُمكن نقلها عن طريق نفس الشيء المحدد. أضف إلى ذلك أن أولئك الذين اختلسوا نظرة عابرة إلى التجارب الصوفية يدركون تمامًا أن المعانى المتعددة التي ينطوى عليها مثل ذلك العمل الفنى موجودة هناك، إلى ذلك الحد الذي يهم الإنسان، كي تقود خُطاه إلى إدراك حقيقي لما تكون عليه الحقيقة الجوانية هو الذي يُمكّنه من أن يدفع نفسه إلى الأمام الهي تطور أكبر، وهو ما يُعتبر المصير الذي ينتظر الإنسان.

ولسوف يرى معظم الناس فى سلسلة الصناديق الصينية [=صندوق أكبر داخله صندوق أصغر فأصغر المترجم] الواحد داخل الآخر، مجرد حيلة فنية بارعة أو مأثرة شبه حرفية. كما سوف يدرك الصوفى، وقد عثر على المفتاح إلى "التعاقب الدائم eternal succession أن هذا الإنتاج ليس سوى تناظر، وليس شيئًا يحيِّر أو يُبهج البربرى. وهذا نفس ما يسير على موضوع الحب بأكمله بالنسبة الصوفى، وعن طريق تناظر موضوع الحب والاستفادة الأدبية التى يعتصرها منه، يتمكن من الإسهام في عبور فجوة الفهم بالنسبة للآخرين الذين لا يزالون عند مرحلة أولى من الطريق.

يُعد الحب قاسمًا مشتركًا بين النوع البشرى. ولما كان الصوفى قد اخترق أسراره إلى حد تنوق طعم الحقيقة الصادقة التي تقع في الرراء، فإنه يعود إلى العالم في سبيل نقل بعض الخطى على "الطريق". أما أولئك الذين لا يزالون أسرى الانتشاء بجانب الطريق، فلا يشكّلون جزءًا من همومه، وأولئك الذين يريدون أن يمضوا بعيدًا يتعيّن عليهم أن يدرسوه أي ذلك الصوفى، ويدرسوا أعماله.

### الفصل الرابع والعشرون

### الكرامات والسحر

شعائر ذاك الذى رأى الشاه (-الحق) تعلق فوق الغضب والعطف والكفر والإيمان... والمثنوى، الجزء الرابع

كتب مؤلف يُسمى "عبد الهادى" قبل سنة قرون أن والده أبلغه يومًا: "لقد جنت إلى الدنيا استجابة لدعوة دعاها من أجلى الشيخ الجليل "بهاء الدين النقشبندى" من "بخارى"، ذلك الشيخ الذى فاقت كراماته الحصر." ولذلك فلقد اختمرت فى رأسه الرغبة فى رؤية ذلك القطب الصوفى الجليل. وما إن تمكّن من السمو على مشاغله حتى ارتحل من سوريا إلى أسيا الصغرى، وفى نهاية المطاف التقى بـ "بهاء الدين" (توفى ١٣٨٩). ووجده جالسًا وسط تلاميذه فأبلغه أنه حضر إليه، لحب الاستطلاع الذى تملّكه بشأن كراماته.

#### رد بهاء الدين:

- هناك طعام بخلاف الطعام العادى، وهو طعام الانطباعات التى تخترق المرء دون توقف من كثير من جهات البيئة التى تحيط به من كل جانب. والمختارون وحدهم هم الذين يعرفون ما معنى هذه الانطباعات، وبالتالى يكون فى وسعهم أن يوجهوها الوجهة السليمة، هل تفهمنى؟

لم يستطع صاحبنا "عبد الهادى" أن يرى الصلة فلزم الصمت.

- "يعد هذا المعنى أحد أسرار الصوفيين. فالولى يطهو الطعاء، وهو ما يعتبر غذاء "مختلفًا" وهو متاح وحسب لمن يتوق إليه، وهو الغذاء الذى يساعد فى ارتقائه، وهو الأمر الذى يقع خارج نطاق قوانين الأحداث، التى يستطيع أى شخص أن يفهمها. والآن فبالنسبة لما تسميه "كرامات"، فكل الحاضرين هنا شاهدوا منها الكثير قبلك. لكن المهم هو وظيفة الكرامات. فريما يكون الهدف منها توفير جزء من الغذاء، وهو الأمر الذى يعد غذاء إضافيا، وقد يترك أثره على الذهن وحتى على البدن بطريقة معينة. وعندما يحدث ذلك، فإن تجربة الكرامة سوف تؤدى وظيفتها المطلوبة والسليمة على الذهن. وإذا أثرت الكرامة على الخيال، كما يحدث مع الذهن الفج غير الناضح، فلسوف تبعث سرعة التسليم أو الإثارة العاطفية، أو التشوق إلى المزيد من الكرامات أو الرغبة في سبر أغوار الكرامات أو الارتباط الأحادى الجانب أى من طرف واحد ب/ أو حتى الرهبة من الشخص الذى تحققت الكرامة على يديه."

وأضاف أن هذا ما جعل من الكرامة شيئًا لا يُمكن لأحد أن يفسره على نحور مرض، من جراء السياقات العديدة والمختلفة من الأفكار التى تولِّدها، وهى مختلفة فى كل ذهن على حدة، وفى السلاسل العديدة من الآثار التى تتركها، ومختلفة عند هذا الشخص أو ذاك.

ولم يكن سوى الصوفى الناضج الذى يستطيع إدراك التفسير الصحيح للكرامة، وهذا ينطبق على أى كرامة مستعصية على التفسير، ولكن إلى أى حد ينطبق ذلك على كرامة حدثت، دون أن تكون ملموسة؟ فهناك كرامات تحدث على هيئة عملية مستمرة، دون أن تدركها البشرية خلال الحواس لأنها ليست مثيرة. ونسوق مثالاً على ذلك بعملية، يكسب بموجبها شخص ما أو يفقد ضد كل احتمالية أشياء معنوية أو مادية، في تتابع متواتر، أحيانا يسمى ذلك مصادفات أو توافقات، فكل الكرامات كانت في الحقيقة مصادفات: سلسلة من الأشياء التي تحدث في علاقة معينة الواحدة مع الأخرى،

يقول "نقشبند":

"لـ "الكرامات" وظيفة، وهذه الوظيفة تعمل عملها سواء فهمها

الناس أو لم يفهموها، فلـ"الكرامات وظيفة حقيقية [=موضوعية].
ومن هنا فد "الكرامات" تصيب بعض الناس بالتشوش، ويعضهم
الآخر بالتشكك، كما تصيب أناسًا بالخوف وأناسًا أخرين
بالتهييج وهكذا، فوظيفة "الكرامة" تتلخص في إثارة استجابات
وتوفير الغذاء، وهو غذاء يختلف في هذه المالة حسب الشخصية
التي يُغذيها، وفي سائر الأحوال، تُعد "الكرامة" أداة التأثير على
الذين تستهدفهم وفي نفس الوقت تقييمًا لهم."

يرى الصوفيون أن كل "الكرامات" تملك، بالتالى، مثل ذلك التأثير المتنوع الأهداف على الإنسانية، إلى الحد الذي لا يستطيعون:

- (أ) أن يؤدوها إلا عندما تنشأ حاجة إليها، ولا يأتونها بصفة عامة إلا كأحداث عرضية.
- (ب) ولا يشخّصونها أو يُحددونها إلا بناء على طبيعتها المركبة. فنحن لا نستطيع فصل طبيعة "الكرامة" عن الأثر الذي تُحدثه، وذلك لأن "الكرامة" لن تنطوى على أي أهمية ما لم تضم عنصرًا بشريا.

ويتمثّل تقرير نموذجى عن "كرامة" تُنسب لما قد يُسمى حاجة قصيرة الأجل، فى مجموعة هائلة من المواد التى ترجع إلى الشيخ "عبد القادر الجيلاني"، مؤسس الطريقة الصوفية المعروفة باسم "القادرية":

يقرر كل من الشيخ "عمرو عثمان الصيرفيني" والشيخ "عبد الحق هريني" ما يلي:

أنى اليوم الثالث من شهر "صفر" سنة ٥٥٥ هجرية كنا موجودين في حضرة ولينا "السيد عبد القادر" في مدرسته، وكان أن نهض وابس قبقابًا وأسبغ وضوءه، ثم أدى ركمتين وبعد ذلك أرسل صيحة مدوية في القضاء، ثم قذف فردة قبقاب في الهواء، وسرعان ما اختفت، ثم أرسل صيحة أخرى أعلى وقذف "الولى"

بالفردة الثانية وراء الأولى، وهذه اختفت هى الأخرى، لم يجرؤ أى شخص من الحاضرين على توجيه أى سؤال إليه عما حدث."

بعد هذه الحادثة بثلاثين يومًا، وصلت قافلة إلى بغداد قادمة من الشرق. وذكر بعض الذين قدموا مع القافلة أنهم جاءوا بعدة هدايا لـ "الولى". وأعطونا بعض الأقسشة الحريرية الملمس وأقمشة أخرى وقبقابًا لم يكن سوى نفس القبقاب الذي كان "الولى" قد قنفه عاليًا فردة إثر فردة، وجاحت روايتهما على النحو التالى:

أنى اليوم الثالث من شهر "صفر"، وكان أحد أيام الأحاد، كنا نسير على الطريق مع قافلتنا عندما وقع هجوم مباغت قام به العرب تحت إمرة اثنين من زعمائهم. وتمكن المغيرون من قتل عدر من جماعتنا ونهبوا القافلة. ثم اختفوا من فورهم داخل أحد الأحراش كي يقتسموا غنائمهم، أعنتا تنظيم صفوفنا نحن الذين نجوبنا من الموت على حافة الحرش، وهنا طرأ على بالنا أن نتضرع إلى "السيد الولى" طلبًا لعونه في محنتنا، فلم يكن تحت أيدينا ما نلوذ به أو ما يساعدنا على المضى في رحلتنا، وقررنا أن نهدى إليه ما نستطيع من هدايا على سبيل الشكر، في حالة وصوانا سالمين، إلى بغداد على الأقل: وكان ذلك في حكم المستحيل على نحو ما يدا من وضعنا في موقفنا العصيب.

وما إن توصلنا إلى هذا القرار حتى انتبهنا إلى صبيحة ثم صبيحة أخرى، تردد صداها بين الأحراش، وهنا استنتجنا أن العصابة الأولى من العرب قد وقعت تحت هجوم الصبيحة الثانية، وأن قتالاً بينهم سوف يبدأ الآن، وسرعان ما حضرت زمرة من قطاع الطرق العرب كى يبلغونا بوقوع كارثة لهم، وتوسلوا إلينا أن نقبل

منهم أن يعيدوا إلينا ما نهبوه وسلبوه منا، فمضينا إلى المطرح الذي كان العرب قد كدُسوا بضائعنا فيه، فوجدنا زعيميهم يرقدان قتيلين، وبجوار رأسيهما فريتي قبقاب!"

"يبدو لنا ألاً شك هناك في أن "السيد الولى"، بعد أن أدرك محنة أصحاب القافلة، وتحرك بدافع تقديم يد العون لهم، قد تمكن من إطلاق فردتي القبقاب على ذلك النحو الذي أصاب زعيمي عصابة السطو، وكانا في نهاية المطاف مذنبين، فقتلهما.

"وقد حفظنا هذا الأمر عن طريق تسجيله كتابة، ويشهد على ذلك "الحق تعالى" الذي يفرق بين الحق من الباطل ويجازي عليهما".

تقول التقاليد "النقشبندية" التي تشير إلى مثل هذه الأحداث إن "أحد الأصدقاء عندما يلاحظ أن خطأ ما ينبغي تصويبه، فلسوف يطلب من يرشده إلى الوسيلة ومن يعطيه الإذن فيما يتعلق بالسلوك السليم في حالة التأمل، و عندئذ يأتي الأثر المطلوب فورًا وبشكل مستمر أو في أعقاب ذلك وبصورة ملائمة."

يقول الأفغانى: الكرامات قد تجعلك تشعر بالاعتقاد فى شىء ما. وتأكد أن أيا ما كان ذاك الذى تجعلك الكرامات تشعر به، فإن ذلك ليس أثرها الفعلى، ولا الغاية المنشودة من وراء تأثيرها.

ويؤكد هذا الموقف الوظيفى تجاه "الكرامات" حتى بالنسبة للمراقب الخارجى، إمكانيات لأحداث لا تفسير لها. وإذا بدأنا من أدنى مستوى "للكرامات"، فلسوف نتمكن من رؤية أن فعلاً ما أو حادثاً ما مما يكون مألوفاً و قابلاً للتفسير من جانبنا، قد يكون دليلاً محيراً أو سحريا" بشكل حاسم. بالنسبة لشخص أشد جهلاً. و من هنا فإن إنساناً متوحشاً قد يرى فى النار التى توقدها وسائل كيماوية معجزة من المعجزات. و عند هذه المرحلة من التطور، قد تنتج هذه الحادثة عنده درجة من الرهبة الدينية، و هو الأمر الذى يحتاج إليه ذلك الشخص كى يبجل المؤدى أو صانع النار أو ينزل عند إطاعة أوامره، وعلى أى حال سوف ينشأ تأثير معنوى أو مادى عليه. وعند الطرف الآخر من الميزان، نجد أن الأحداث التى يتعذر تفسيرها فى ضوء العلوم الفيزيائية الحالية لن يفلت من تأثيرها حتى أكثر المتعلمين المعاصرين صقلاً. وفى حالة

"الكرامات" غير المنظورة التى أشار إليها "نقشبند"، فإن الية مشابهة قد تكون فعالة. والسوف يكون من المؤكد أن سلسلة طويلة من تعاقب الأحداث المتزامنة والمواتية (أو غير المواتية) التى ينخرط فيها هذا الشخص أو ذاك، سوف تترك عليه أثرًا ذهنيا أو ماديا، حتى ولو اقتصر الأثر الأخير (المادي) على أن يأكل أكثر مما كان يفعل لأن في طوعه أن يفعل ذلك خلال ارتفاع نجمه.

تمضى هذه النظرية إلى أبعد من التفكير العادى بشأن "الكرامات"، وفي نفس الوقت تختلف عن الاستجابات المعتادة ، إلى الحد الذي تصر فيه وحسب على ألا وجود هناك لأي حدث عرضي أو معزول بمعنى الكلمة.

وهذا عين ما تؤكده التعاليم الصوفية بأن "الأثر أهم بما لا يُقاس من السبب، لأن الأثر متنوع بينما السبب في نهاية المطاف واحد"، وحتى أشد الماديين أصولية ان يعترض على هذا القول، وخصوصًا إذا ما صغناه بعباراته الخاصة، على نحو أشبه بما يلى: كل فعل هو في نهاية المطاف فعل مادي، والاختلافات التي تتبدى في الأثر الذي يُحدثه لا يُحددها سوى ذاك الذي يخضع لتأثير الفعل عليه. وليس هناك صوفي واحد يُمكن أن يُثير زوبعة في ذلك، بصرف النظر عن القول بأن الشخص المادي الخالص النزعة لا يملك سوى رؤية محدودة للعلل والمعلولات، إذ يراها بطريقة أحادية أو ثنائية الأبعاد، من جراء الجمود الذي يأخذ بخناق نظرته.

ترتبط الكرامات بمشاكل التسبيب أو التعليل(العلة والمعلول) والتسبيب يرتبط، عند الصوفى، بمشاكل المكان والزمان. وكثير من الكرامات تُعتبر كذلك لأنها تتحدى، على ما يبدو، مواضعات المكان أو الزمان أو كليهما. والاقتحام نحو بعد إضافى يسلب منها طابعها غير المفهوم. لكن الصوفيين يقولون، طالما كان لـ الكرامات ثمارها المادية، فثمرة الكرامة هذه، هى التى قد تكون، بصفة عامة، جزءا من الغذاء، الذى لا يُشبه أى غذاء آخر، وهو ما يُمكن أن ينطوى على بعض الأهمية. والواقع أن بحثًا فى طبيعة "الكرامات" لا يُمكن أن يُجرى إلاً على مستوى فج.

وبالتالى فإن "الكرامة" يُمكن أن تُقبل بهدو، في المنظور الصوفى، بصفتها عمل الية سوف تؤثّر على المرء، سواء أكان رجلاً أو امرأة، إلى الحد الذي يتناغم معها.

فالمتبحش المخبول الذي يريد أن يغمس نفسه في العاطفة الساحقة لعملية صنع "الكرامات"، الظاهرة، ليس مرشحًا للارتقاء الروحي/ مع أنه قد يبرهن بصورة جيدة على أنه عضو صالح ملتزم بالقوانين في مجتمع متدين بالمعنى التقليدي للكلمة، نتيجة لتجربته.

ذات مرة علَّق معلمي على سؤال حول 'الكرامات' قال:

تأمل العبارة: لماذا نلجاً لصوت العقل كى نكتشف أن هناك أسئلة لا يستطيع أن يضعها من لا يملك المقدرة على طرحها، وبالتالى لا يستطيع فهم الجواب عليها إذا سمع لها جوابًا".

قد يكون لـ 'الكرامة' التى تنهض كبرهان فى الديانة التقليدية قيمة متعددة الوجوه، طبقًا للصوفيين، وهو الأمر الذى يعنى أنها قد تحمل انطباعًا واحدًا إلى شخص ما عند مرحلة من مراحل التطور، وشكلاً من أشكال الغذاء لشخص آخر أكثر تطورًا.

بوسعنا حتى أن نكون هنا أكثر تحديدًا، فلقد استبد الذهول بالبروفيسور "سيليجمان" Selgiman عندما اكتشف أن الحزوز التى يصنعها دراويش معينين في أبدانهم تكف عن النزف بسرعة غير مفهومة أي غير قابلة للتعليل. كما لاحظ آخرون أن الدراويش الرفاعية يستطيعون أن يجعلوا الجروح تندمل دون أن تترك ندوبًا وبسرعة غريبة. وإلى أن كشف د.هنت Hunt في سنة ١٩٣١ في فيلم صوره عن الرفاعية الهنود، وهم يزاولون أعمالهم، وكان رد الفعل العادى هو التقليل من شأن الموضوع كله، أو نسبة ما حدث للاستهواء المغناطيسي، وقد شوهد دراويش الطريقة "القادرية" وهم يمشون على صفحة الماء وأولياء "الأعظمية" مشهورون بأنهم يظهرون، مثل كثير من الشيوخ القدماء، في أماكن مختلفة في نفس الوقت. لماذا تحدث هذه الأشياء؟ أو لماذا يبدو أن هذه الأشياء تحدث؟

للدرويش موقف مختلف تمامًا تجاهها عن موقف الشخص العادى، سواء أكان هذا الشخص بسيطًا سهل التصديق أو عالمًا من علماء القرن الحالى(=العشرين)،

ويتعين علينا ألا ننسى أن الصوفى يرى أن الأشياء ليست على النحو الذى تبدو لنا عليه. وفي سبيل البرهنة على مقدرته على عمل ما لا يستطيع غيره أن يعمله، وهو ما يبدو مناقضًا للقوانين الطبيعية المقبولة، والمألوفة للجميع، تراه يقرر حالته. وهذا عمل لا يقل في مشروعيته كوسيلة للتعبير عن الشكل الأدبى، بل أعمق تأثيرًا من معظم الأعمال الأدبية. إلا أن الحقيقة التي تقول إن هذا الشكل من التقرير أسىء استخدامه، وأسىء فهمه، وتعرض للتزييف، لا تبطل الأساس الذي ينهض عليه.

يعد المراقب البراني، وخصوصاً إذا كان من النوع الذي يُعتبر موضوعيا أو متضلعًا في المعرفة، بصفة عامة، مشوشاً بصورة مكثفة عند تناول هذه المشكلة. فالحاجة التي تلح على رأسه تتلخص في تفسير الظواهر بلغة مفهومة بالنسبة له. ولا يستشعر ضرورة مد مدركاته في أعماق الظواهر التي يُخضعها للاختبار والفحص. ومع ذلك فمن وجهة نظر الدرويش، مثل هذا الشخص لا يحصل من الغذاء إلا ذلك الذي يسمح لنفسه أن يحصل عليه من "الكرامة". فعندما يخاف الطفل من "البعيع"، فلا بد أن يجد تفسيراً، أو يهتدي إلى تفسير يكون مقبولاً، من الناحية الظاهرية. وعندما يمعن شخص غير حساس النظر في أحداث غير مفهومة، ويدرك أن هناك، بالضرورة تفسيراً منطقيا"، فإن هذا التفسير سوف يوضع أمامه: مع أنني لا أدرى كيف أو من الذي سيضعه.

فى الصوفية، يحافظ السر على نفسه. كما تعمل التهيؤات، متلما يُطلقون عليها، فى الاتجاهين المضادين، وفقًا للتجربة الصوفية. فقد يظن شخص ما أنه يرى شيئًا لا وجود له فى الواقع. فكيف يراه وما يراه سوف يعتمد على قدرته الخاصة على الفهم. وحديثى الآن لا يقصد الخداع المتعمد أو حيل المشعوذين. وأن نفترض أنه لمجرد أننا نستطيع أن نفسر شيئًا ما بمصطلحات منطقية، فإن ذلك هو التفسير الجائز الوحيد له لخطوة تنطوى على عبث فى ضوء التجرية العادية، بل يكون خطأ بينًا إذا كان الأمر يتعلق بشخص ما يعيش على مستوى يجد تفاسير عديدة مختلفة أمام ناظريه تلوح فى الواقع الفعلى فى نطاق الإمكان، وفقًا لنوعية الفطن الذى سيستفيد منها. غير أن العلم الحديث لم يكتسب بعد هذه الرهافة الخاصة من التمييز: لا تزال أبعادها غير كافية الحديث لم يكتسب بعد هذه الرهافة الخاصة من التمييز: لا تزال أبعادها غير كافية المديث لم يكتسب بعد هذه الرهافة الخاصة من التمييز: لا تزال أبعادها غير كافية

يقوم المنهج الصوفى التقليدى للإشارة إلى هذا الموقف على استخدام القياس. والصوفيون، يستخدمون بصورة تقليدية القياسات المألوفة للأشخاص الذين يخاطبونهم. ويعرف قراء هذا الكتاب من الغربيين القصة التى كتبها كاتب الأطفال الدانمركى الشهير "هانز كريستيان أندرسون"، وتسمى بشكل عام، "فرخ البط القبيح": ظن فرخ بط ذات يوم أنه قبيح، وهو ما كان عليه فى الحقيقة، من وجهة نظر أقرانه من أفراخ البط. وتنتهى القصة نهاية سعيدة فلقد اتضح أن فرخ البط ليس سوى بجعة. ويوسعنا أن نجد بنور هذه القصة فى "المثنوى" لـ "جلال الدين الرومى" حيث يركز على نقطة فقدت فى الرواية الدانمركية، التى تتوجه إلى جمهور مختلف عن جمهود "الرومى". ف "جلال الدين الرومى" يبلغ قراءه أو قل مستمعيه أنهم "أفراخ بط قامت على تربيتهم الدجاجات." ويتعين عليهم أن يدركوا أن مالهم أن يسبحوا، لا أن يحاولوا أن مصحوا دجاجاً.

بينما ينظر أندرسون إلى موضوع السحر والكرامات من وجهة نظر الدجاج بعيون فرخ بط، إلا أن أراءه، ليست دقيقة، في أقل القليل.

لقد منح كاتب الأطفال الإسكندنافي الحكاية نكهة محببة، ففرخ البط يُصبح بجعة خلال حتمية عملية النمو. أما جلال الدين الرومي، وهو تطوري أو مؤمن بالتطور، على طول الخط، فيشير إلى أن الدجاجة مآلها أن تصبح بطة.

وعندئذ نرى أن الكرامات ليست سوى جزء من نمط التطور فى الحياة البشرية، وهذا الموقف يصرف عنها انشغال اللاهوتي [=الفقيه]، الذي يسعى إلى إيجاد مسوع لها على المستوى الأدنى، كما يبعدها عن متناول "الشكاك" الذي يسعى إلى تعليلها فى ضوء النظرية العلمية. فله "الكرامات" بحد ذاتها وظيفة ذات مغزى، ولا تزال ظاهرة "الكرامات" مستمرة فى أداء وظائفها فى المجتمعات التى يُقال عنها إن "عصر المعجزات قد انقضى أجله". وقد يقول أحدهم، إنه رغم أن البركان لم يعد "تنيئا" يتكرع [=يتجشناً نارًا، فإن البركان لا يزال موجوداً.

حفاظًا على استعارتنا الشعرية، نستطيع الآن أن نلمح معنى ما لعملية تجرى فى الظواهر الفيزيائية، مع أن الجانب الرمزى قد يتغير. وقد عُرفت الجمعية السرية التركية فى جزيرة قبرص، تلك التى كرست جهودها فى سبيل توحيد وتعميق القوة الدينامية لجالية فى مرحلة التطور باسم "البركان" Volkan، وبالتالى ترجم الاسم بدقة فائقة الإحساس بالقوة الجوانية أو السرية مما هو مادى، ونقله من قوة الطبيعة التى تبدو مستقلة إلى المجتمع الإنساني.

يعنى هذا النهج فى تناول "الكرامات"، أنه بصرف النظر عن كم هو جذاب ترتيل العجائب التى يأتى بها أى شخص، فإن مثل هذه "البروفة" [=تجربة مسرحية] ان تكون لها نفس الوظيفة التى تقوم بها الحادثة الفعلية التى نسرد تفاصيلها. وفى هذا تفسير الحكمة الصوفية: (دع "الكرامة" تحدث أثرها)، وهى الحكمة التى تنعكس بصفة جزئية فى المثل الإسبانى السائر: Haga el miraglo,hagalo Mahoma : (دع "الكرامة" تحدث، حتى ولو جاءت على يدى محمد) :

وعندماً يتدهور هذا المعنى فإننا نجده قد هبط إلى مبدأ "ميكيافيالي" "الغاية تبرر الوسيلة".

ومع ذلك فالصوفيون لم يُغمضوا أعينهم عن رؤية المعتقد الناشئ عن ذلك، وهو إذا كانت هناك جدوى من وراء "الكرامة" أو تلك التى تبدو لنا أنها كذلك، في تطوير جماعة ما (في هذه الحالة الجماعة الصوفية)، فإن الأرجح أن يحدث ذلك في جماعة تسير على طريق التقدم، وذلك حتى تسرع هذا التقدم أو تجعله أشد تماسكًا. يقول "كمال الدين" "الكرامة ليست سوى مؤشر على قوة الجماعة، التى تكون بصدد تخليق أجهزة قادرة على بلوغ منزلة "الكرامات". وهناك شيئان يتطوران بصورة متزامنة: الموقف الصحيح تجماه "الكرامات" والتكاتف المتحوفق في التحصمل بين "السالك" والعمامل "الكراماتي" [=الخوارقي]. وعود على بدء إذا ما نظرنا إلى الموضوع في ضوء التطور، فريما لا يُسرع الشخص الذي يغرق في الدهشة الفجة بعجائب السيارة ، التي تنظوى على "كرامة" بارزة للعيان، إلى الانتفاع بوظيفتها الصحيحة، وتتمثّل في استخدام هذه السبارة في الانتقال.

يقف هذا التأثير المحدد لمعنى التعجب والإعجاب بمثابة السبب الأول في هجوم المعلمين الصوفيين على الانغماس في تجربة الانجذاب، فهذه التجربة ليست أكثر من مرحلة نحو ارتقاء الصوفى، وإذا انغمس "السالك" الصوفى في فيوض الرهبة والدهشة، فإنه يكف عن الحركة في الوقت الذي كان ينبغي عليه فيه أن يكون ماضيًا إلى الأمام نحو التحقق المنشود وراء الأفاق البعيدة، ولذلك فإن الحديث يدور حول السعى وراء تجربة باطنية مؤقتة (أو حتى دائمة) بصفتها "حجابًا".

يسود الاعتقاد بأن الحقيقة الخالصة تقع فيما وراء النشوة أو الانجذاب، على نحو ما يخبرنا "الكلاباذي" Kalabadhi البخاري[نسبة إلى "بخاري" عاصمة "أوزبكستان" في آسيا الوسطى، المترجم] في كتاب "كتاب التعرف". ويقول "جنيد" البغدادي(توفي سنة ٩١٠م.عم. ويُعتبر من أوائل المؤلفين الكلاسيكيين) إن المرء يجد البهجة في حالات النشوة، ولكن عندما تأتى الحقيقة فإنها تحل محل النشوة. ويذكر المرور خلال التجربة الصوفية المعتمدة من النشوة إلى الوعي بالنشوة، وهو ما يأتي في أعقابها.

أرهق أحد الأشخاص المعلم "نور الدين" بالأسئلة طلبًا لمعلومات حول قوى السحر ومواهب الإبراء من الأمراض والرضا الجوائى خلال "الطريق الصوفى". فما كان من "نور الدين" إلا أن قال:

- أنت تُحرجم [حاول+أحجم المترجم] حول نار مخيَّمنا يا أخانا! تخلُّ عن الولع النهم بالاستحواذ وامدد يدك إلى عشائنا، وكن معنا لا علينا، فأنت تسير في الطريق الخطأ من التفكير، فهذا الأمر يجب أن يأتي بعد ذاك.

#### فقال الزائر:

- فلتعطنى إذن فكرة ما عن نفسك وعن أصدقائك، قبل أن أقرر ما إذا كنت سأضع يدى في يدك .

وهذا رد المعلم:

- "إذا وزنتنا بميزان أفكارك الحالية، فلسوف تكون أشبه بمن يتطلَّع إلى الشمس خلال لوح مضبب من الزجاج، و هو الأمر الذي سيجعلك ترانا في ضوء أفكارك الحالية، أي أفكار أصدقائك أو أعدائك، وإذا جمعت أفكاراً غريبة عنا، فإن جمعك سوف يحكمه منهج انتقائي يختلف عن المنهج المستخدم في جمع باقة مثلنا، ومع الأسف بالنسبة للغاية النهائية، فإن الباقة قد تبدو جميلة، لكنها لن تعطيك الرائحة الزكة التي تحتاج إليها."

فى الوقت الذى لا يحتاج فيه الأمر إلى اعتبار الدارسين الجادين ذئابًا يحرجمون حول نار الصوفيين التى تضىء مخيمهم، فإن الحيرة التى لا تنفصل عن محاولة درس ما يُعد تحولاً جوانيا خلال وسائل برانية، تظل قائمة وفى الغالب تجد تعدراً عنها:

من هم يا ترى المتحضلعون الذين ينقل إليهم الغرالي هذه الأسرار المروعة؟...هل هناك في الحقيقة ما يستحق النقل للآخرين؟ إذا كان ذلك كذلك، فما هو؟(١)

يذكر "لين" الندم الذى يستشعره المسلم المستجد converted لاضطراره إلى التخلى عن تلك الشعائر الدينية. ومن الشيِّق أن نذكر أن ذلك الشخص على وجه التحديد قال إنه كدرويش تولَّدت عنده قوة تخاطر استثنائية، حتى إنه يعرف ماذا يجرى على بعد مسافة كبيرة، بل يستطيع أن يسمع الكلمات التي تقال هناك. ويضم الأدب الصوفي كثيرًا من مثل هذه الأقوال، ومن المؤكد أن المرء سمع عديدين ممن يحونون مصدوقية لا شك فيها وهو يؤكدون وجود قوى ملحوظة على نحو بارز، أيا كان تفسير ذلك." (٢)

وقد قدَّم المبجل "چون سبهان"، خلال حديثه عن "نجم الدين الأكبر" (توفى ١٢٢١م.ع.م.) الذي بشر بـ "فرانسيس الأسيسي"، عينة من المواهب الخارقة لشيوخ الصوفية على هذا النحو

"لم يكن نفوذ هذا المؤسس لجماعة "إخوان الكبراوية" مقصوراً على البشر ، بل امتد إلى الطير والحيوان. وظواهر مشابهة للغاية لهذه الظاهرة لا تزال تظهر حتى أيامنا هذه.... فأثناء وقوفه بباب "الخانقاه" وقعت نظرته على كلب كان يمر. وفي الحال تبدلت حالة الكلب وأبدى مثل ذلك السلوك الذي يتناظر مع سلوك رجل فقد نفسه (بالمعنى الباطني). وحيثما توجه هذا الكلب كانت الكلاب تتحلق حوله وتلمس مخلبه بمخالبها (دلالة على الولاء) ثم تنسحب من تلقاء نفسها كي تقف على بعد مسافة تشي بالاحترام حوله." (٢)

فى زحلوفة أو أرجوحة المعتقد والأدب السحريين منذ العصور القديمة حتى العصور الوسيطة ومنذ ذلك الحين مرة أخرى حتى اليوم، تنطوى ملامح معينة من الأداء السحرى على أهمية بالغة من وجهة النظر الصوفية. فالسحر يكتنف الرمزية الشرقية من كل جانب بطريقة لم يفهمها أحد فى الخارج، والطريقة التى تُفهم بها داخل نطاق المجموعات الصوفية ليست متاحة بصفة عامة فيما وراء أسوارهم.

معروف أن لـ "السيمياء" استعمالا رمزيا إلى جانب الاستعمال الحرفى. كيف تستعمل بالضبط، وما تلك الرموز؟ هذه أسئلة لا يُمكن نقلها بصورة مرضية. ولكن كلمة سحر وعبارة "السحر الحلال"، يُغطيان في ضوء التعريف القانوني الإسلامي، موادًا صوفية يُعتبر جزء منها بعيدًا عن المتناول في أي مكان آخر في شكل مدون. إلا أننا نستطيع العثور على بعض النتف في "الجواهر الضمسة"، وهي عبارة عن جواهر دينية – سحرية. ومن هنا فإن السحر، في هذا الاستعمال، يُعد وسيلة نقل التعاليم الرمزية. واقد استعملت المصطلحات السحر(ك "السيمياء" والفلسفة والعلم) في نقل المواد الصوفية. ولقد جُلب هذا التكنيك الذي يقوم على استخدام مصطلحات أحد الانساق في تمثيل نسق آخر إلى الغرب منذ فترة بعيدة نسبيا. وكما ذكر البروفيسور "جوويوم" Guillaume، كان المفكر الصوفي الإشراقي "ابن مسردة" القرطبي، على سبيل المثال "الأول الذي يجلب إلى الغرب، الاستعمال العمدى الكلمات الشائعة بصورة غامضة ومبهمة، وقد حذا حذوه معظم الكتاب الباطنيين اللاحقين. (1)

وقد استقى صاحب كتاب "الجواهر الخمسة" مادة الكتاب بصفة جزئية من كتب السحر التى ألفها "البونى"، ذلك الساحر الغربى بين العرب، بل إن كل تقاليد السحر العليا لأوروبا فى العصور الوسيطة متأثرة، بقوة، بالاقتباسات الحرفية من المدارس الإسبانية العربية، تلك المدارس التى اشتمات أنشطتها على وثائق السحر. وتمثل أحد الأسباب التى تقف وراء الغطاء السحرى فى استمرار القيمة الراسخة لنصوص السحر حية على قيد البقاء، وهي النصوص التى تميَّزت بخاصية فريدة: ألاَّ ينال التعديل أى كلمة من كلماتها. وبالتالى قد يكون من القبول أن التمحيص الشخصى قد أوضح أن كثيراً من المدونات الصوفية، التى ما كان فى طوعها أن تمر، عن طيب خاطر تحت قناع سحرى.

يعد السحر نسقًا تدريبيا، إلى جانب جوانبه الأخرى المتعددة. وقد يعتمد على التجربة أو تقاليد سماوية أو أى تقاليد أخرى أو على الديانة. فالسحر لا يرى وحسب أن في طوعه أن يُحدث بعض الآثار عن طريق بعض التكنيكات، بل إنه يُدرب الفرد على إتقان هذه التكنيكات. ونحن نعرف اليوم أن السحر قد يكون معرضاً لجميع أشكال التعقيل، بمعنى إضفاء طابع عقلى عليه. وهو يجسد، إذا ما أخذناه بصفته كل جسمور المواد المجمعة، والغمليات الصغرى، مثل التكنيكات الدقيقة التنويم أو الاستهواء والمعتقدات التي تحاول عمل نسخ طبق الأصل الأحداث الطبيعية، وبينما لا نستطيع أخذ الصوفية بمعزل عما عداها، لكى نعرف ما هي مكوناتها الرئيسية، نجد أن تقاليد السحر، ولأنها كل مركب بصورة صادقة، فإن بإمكاننا في الحقيقة أن نشرحها على ذلك النحو، ونحن مشغولون بذلك الجزء، وهو جزء كبير الغاية من السحر، الذي ينخرط في المجهود الرامي إلى إنتاج مدركات جديدة وتخليق أجهزة جديدة الذي ينخرط في المجهود الرامي إلى إنتاج مدركات جديدة وتخليق أجهزة جديدة الارتقاء الإنساني،

وإذا ما سلَّطنا مثل هذا الضوء، فإن جزءًا هائلاً من التراث الإنساني في مزاولة السحر(وهو ما ينطوي غالبًا على شعائر دينية) يُمكن أن يبدو مرتبطًا بهذا المبحث. فالسحر لا يعتمد على الافتراض الذي يرى إمكانية عمل أشياء تتجاوز قدرات الإنسان

العادية بقدر ما يعتمد على الشعور الحدسى بأن "الإيعان يستطيع تحريك الجبال"، إذا قبلت هذا التعبير. وتلك الانشطة السحرية، التي يجرى تصميمها لمارسة إسقاط الفكر أو الافكار على بعد مسافة كبيرة أو كشف طوالع المستقبل أو إحراز الاتصال بمصدر من المصادر العليا المعرفة، كل هذه الانشطة تحمل أصداؤها وعيًا إنسانيا معتمًا بأن هناك إمكانية لمشاركة الإنسان بصورة واعية في عملية التطور، والإحساس بوجود جهاز متطور مثير للإدراك يقع فيما وراء تلك الحواس التي يعترف بها رسميا العلم الفيزيائي، كما نعرفه اليوم.

يحكم الصوفى، إذن، على السحر وفقًا للمعايير الصوفية. هل يعمل على ارتقاء الإنسان؟ وإذا كان ذلك صحيحًا فأين يقف إزاء العلاقة مع التيار الرئيسى للصوفية؟ يعد السحر، من وجهة النظر الصوفية، تدهورًا بصفة عامة للنسق الصوفى. فلقد استمر معه منهج وصبيت النسق ولكن الصلة الأساسية مع المآل المستمر للنسق الصوفى لحقها الضياع. والسحًار الذي يسعى إلى تخليق قوى معينة في سبيل الاستفادة من بعض القوى البعد – فزيائية extraphysical لا ينتهج إلا جزءًا وحسب من النسق. ومن جزاء ذلك، فإن التحذيرات من الأخطار المرعبة الكامنة في اللهو بالسحر أو الانكباب عليه، تتردد كثيرًا ويصورة لا تكاد تختلف في كل مرة عن سابقاتها. ولقد ساد الافتراض في أغلب الأوقات بأن محترفي السحر فرضوا حظرًا على مزاولة الهواة لهذا النشاط، ضمانًا لسطوة الاحتكار التي يفرضونها في هذا المجال. وكما يبدو أكثر كثيرًا من واضح فإن المحترفين أنفسهم من واقع نظرة طويلة الأمد يفتقرون إلى معرفة كاملة بمجمل الظاهرة، التي يستعملون جزءًا منها، على أن الأخطار المرعبة للكهرباء ليست أخطارًا بحال من الأحوال الشخص الذي يعمل باستمرار في المجال الكهرباء ليست أخطارًا بحال من الأحوال الشخص الذي يعمل باستمرار في المجال الكهرباء، ويتمتع فيه بمعرفة تكنيكية لا بأس بها.

يعمل السحر خلال فورة العواطف، ولا يُمكن لأى ظواهر سحرية أن تحدث فى الجو الهادئ الذى تجرى فيه التجارب فى المعامل، وعندما تفور العاطفة إلى حد معين، فإن شرارة، كما هى عليه، تقفز الفجوة وما يبدو أنه أحداث فوق-عادية تنزل إلى محك التجربة. وتُعد ظواهر "البولترجايست" Poltergeist [=عفريت يصرخ ويقذف بالأشياء

فى الهواء فى الأساطير الألمانية. والكلمة تتكون من مقطعين: بولتر+جايست أى ضجة لوح المترجم] مثالاً مالوقًا لمعظم الناس فى هذا الصدد. ولكن هذه الظواهر لا تحدث إلا فى حضور شبان مراهقين أو الذين يعانون من حالة من التوتر (الشعورى) المستمر بصورة نسبية. فهؤلاء العفاريت يقذفون بالحجارة، ويبدو أنهم يلغون قانون الجاذبية الأرضيية، وينقلون أشياء ثقيلة بشكل هائل. وعندما يحاول الساحر، لنقل، تحريك شخص أو شىء ما أو التأثير على ذهن ما فى اتجاه معين، يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ إجراءات (معقدة إلى هذا الحد أو ذاك أو مطولة إلى هذه الحد أو ذاك) لإثارة وتكثيف قوة انفعالية. ولما كانت بعض المشاعر يسبهل إثارتها عن بعضها الآخر، فإن السحر ينحو نحو التركز حول القوة الشخصية والحب والكره. فهذه الأحاسيس، عند الشخص غير الناضج، هى التي توفر الوقود الأسهل للمشاعر، أو الكهرباء اللازمة الشرارة التي ستعبر الفجوة للانضمام إلى تيار أكثر استمراراً. وعندما يتحدث تعم الطاليون لتقاليد السحرة في أوروبا عن تجوالهم الدائري، في سبيل السعى إلى تما القوة ، فإنهم يكونون مقتفين في ذلك هذا الجزء من تقاليد السحر.

ولكن الرائي[في تقاليد الديانة الموسوية ذلك الشخص الذي يستطيع شرح رؤى النبي الغامضة. المترجم] الذي يضع نفسه في حالة معينة في سبيل الاختراق إلى ما وراء حاجز الزمن كي ينال شيئًا معينًا، والسحار الذي يمر بسلسلة من الدروس التدريبية، يختلف كلاهما عن الصوفي. وتتلخص مهمة الصوفي في تنظيم نفسه إلى الحد الذي يُمكن من استمراز العملية المفيدة التي يقوم بها جهاز الإدراك والعمل. غير أن هذه العملية لا تعيد توليد أو تشكيل أي من الرائي أو السحار، بصورة كاملة، مثل كثير من الباطنيين المسيحيين، وقد يتغير "اليوجي"، ولكن دون أن يُصبح هذا التغير معه أعمق مغزى. وقد يبلغ البوذي بتأمله ما كان ينشده، ولكن هذا البلوغ لا ارتباط بينه وبين النفع أو الدينامية بمعنى النشاط، وخصوصاً من أجل المجتمع.

ينبغى على الجميع أن يقرأوا كتاب مس 'أندرهيل' Underhill المعنون: 
"الباطنية Mysticism ، بل لربما كل من يهتم بالباطنية سوف نجده، بصفة عامة، قد فعل ذلك. ففى هذا الكتاب أشارت أندرهيل إلى تشابه التفكير بين الدينى والسحرى،

وبين الباطنى والمجوسى، وبالنسبة الصوفى، فهذا التشابه متضمن فى النهاية فى مفهوم "الوصول المتقدم" أو "الوصول قبل الوصول". وهذا هو أصل الحركة الإنسانية نحو، ضمن أشياء أخرى، الحضارة ونحو التقدم ونحو معرفة أعمق، وترى مس "أندرهيل" أن الباطنى يريد أن "يكون" والسحرى -الذهنى يريد أن "يعرف". أما موقف الصوفى، دون شك، فهو موقف "الكينونة"، ولكنه، وعلى النمط المالوف من الباطنى، يست م "المعرفة" كذاك. فهو يمين بين المعرفة العادية للحقائق والمعرفة الجوانية للحقيقة. ويربط نشاطه بين كل هذه العوامل ويوازن بينها: الفهم والكينونة والمعرفة.

كما تُنظم المنهجية الصوفية القوة الشعورية، التي يحاول السحار أن يفجِّرها، على نحو يحوُّلها إلى وقود مستمر بشكل سليم لتشغيل اليات الكينونة و المعرفة.

ويُصبح، كل من السحر العالى والباطنية العادية، بالنسبة للصوفى، فى هذا الضوء، مجرد الصراع المستمر لمنهجية جزئية، سوف تنتج ببساطة، نمطها الخاص. وما لم تتطور إلى حد يكفى لتمكينها من إنتاج أكثر مما ورثت، ما لم يكن هناك، فى الواقع، تكبيرًا جينيا للحجم وقوة كافية لتكاثر ذلك الحجم، والأمر كله ليس أكثر من فوضى مزعجة، وفي أفضل حالاتها لا تعدو أن تكون هروبًا من مصير الفرد والمجتمع،

هل تُعد الشعائر من ذلك النمط-السحرى جزءًا من التقاليد الصوفية الأصيلة؟ الجواب: لا، أبدًا. وبالنسبة للصوفى، تكتسب رمون معينة وظائف ترابطية associative وأخرى دينامية، وهى الوظائف التى سيستخدمها أو يتأثر بها بصورة غريزية. فالصوفى الراقى لا يلجأ إلى الشعائر التأثير على الصوفيين الراقيين، ولكنها قد تأتى، التركيز فى أفكار معينة تشتمل على مران على "الارتباط" الشعورى ويمكن أن تحدث دون تمرين مكافئ على الانفصال. فالصوفيون يرون فى الشعائر ومظاهر الأبهة التى نصادفها فى الحياة العامة أى غير الصوفية (بما فى ذلك المواكب واحتفالات التتويج ورموز الملكية كالصولجان وسائر الأنشطة الرمزية) أعمالاً غير مستحبة؛ لأنها تزيد الارتباط بين الاهتمام بشىء ما دون تطوير العامل الموازن، الذى لم يسمع به، مجرد سماع، معظم أولئك الذين يستمتعون بمظاهر الأبهة، كما أنهم ان يفهموه حق الفهم إذا حدثهم أحد عنه.

تشير نفسانية أو سيكلوجية الصوفى إلى آلية جوانية تسعى بشكل تلقائى (أتوماتيكي) إلى الموازنة بين المؤثرات التي تنشئ الانفعال الشعوري. وهذا يتأتى عندما يرد الناس على شيء تلقوا عنه خبرًا، أو يُحاول مجتمع أو أي مجموعة أن تستزرعه في أذهانهم. ولقد أدى ذلك في الغرب المعاصر إلى الارتقاء إلى مستوى السبيلة الأدبية التي تُعرف أحيانًا بـ "كشف الزيف". وكاشف الزيف هذا لا يستطيع إلا أن يقوم بهذه الخطوة لأنها تمثُّل حاجته الخاصة إلى التحقق عن طريق التوازن، ويقبل منه الجمهور ذلك بامتنان لأنها تغذى جوعًا نجم عن تدفق شعوري لا يجد قنوات تصريف ملائمة أمامه. فالعقل لا يوازن العاطفة مطلقًا، لأن العاطفة بهذا المعنى تُصوَّر على نحو أوضح بصفتها "صابورة" [عثقل موازن في السفن والطائرات. المترجم.] يتعيُّن توزيعها بصورة سليمة، أن عبِّ يلزم وضعه في مطرحه المناسب أو قوة يجب الحذر عند استخدامها، فهي ليست شيئًا يُمكن العقل أن يكبتها أو يتجاوزها، أو يُمكن التفكير أن يُحرِّم الإفصاح عنها، أو حتى إعادة توجيهها بشكل سليم عن طريق تفجيرها كي تبدأ من جديد. وعندما يستخدم النفسانيون الغربيون، فلنقل، 'الكاثارسيس' catharsis [مصطلح نقدى استخدمه "أرسطو" في كتابه المعروف "عن فن الشغر" في وصف الأثر الذي تحدثه التراچيديا على جمهور المتلقين، والمصطلح يعنى "التطهير" وقد استمده "أرسطو" من مجال الطب.المترجم] لتفجير العاطفة أو إطلاقها، وقد يفشلون فيما يبدو. وإذا بدا أنهم نجحوا، فلا أحد يستطيع أن يقول إنهم فعلوا مع المريض أكثر من جعله أكثر مقبولية في المجتمع المحيط، وإلى الحد الذي يستطيع أي شخص أن يحكم: لقد أصبح أقل إزعاجًا عما كان عليه من قبل، وهو الأمر الذي يناسب هذا الطور الذي يمر به المجتمع بدرجة كافية للغاية. ولكن ذلك ليس كافيًا بالنسبة الصوفي، الذي يرى في الإنسان عنصراً "متجها إلى مطرح ما"، وليس عنصراً محفوظًا في/ أو مستعادًا إلى/ فهو نوع من أنواع الأعراف، يُقيّم فقط بمعانير ملائمة بصورة أساسية أو منطقية وحسب

وكل ذلك لا يعنى أن الصوفيين يعادون السيكولوجيا [=علم النفس] أو أنهم ليسوا نفسانيين. فعلى النقيض من ذلك، نجد أن علاجهم النفس-جسماني ينطوي على تلك الدرجة المكثفة من الأهمية للعالم العادى إلى الحد الذي يصل إلى أن كلمة "صوفى تعنى "طبيب" في أماكن كثيرة وأنهم يعدون بطبيعة الحال، سحرة نتيجة لذلك أو باطنيين، ولكن الصوفى يهدف إلى غاية ما، ولا يعمل مع الأعرج أو المعوق كأى ممتهن لهنة ما، وحقيقة الأمر أن قدراته النفسانية أو العلاجية إنما تأتى من إعمال هدفه الأولى. فمعرفته بمثالب ما يُفترض أن يكون إنسانية سليمة هي مصدر قدرته على مساعدة الإنسانية التي يتضح أنها غير سليمة، وحتى في الباطنية التقليدية العادية "العلنية"، لا يصل القديسون إلى هذه المنزلة من القداسة لأنهم كانوا يساعدون المرضى على الشفاء، لكنهم يساعدون على الشفاء لأنهم أصبحوا قديسين، يستوى في ذلك حتى أعظمهم، وهو الأمر الذي يعود بنا إلى السؤال الذي يدور حول الحدس الراقى: "عندما يمرض الأسد فإنه يأكل من شجيرة معينة ويتماثل الشفاء. والأسد يقدم على هذه المطوة لأن لمرضه صلة ما بنبات معين أو لعصارته، فالداء يعرف دائمًا دواءه، أطلق هذه المعلومة وعندئذ ستعرف أكثر من الطبيب الذي تقتصر معرفته على استرجاع الحقائق والمذكرات التي تبدو أنها قابلة التطبيق. وهناك فرق بين الافتراضات المأمولة والمعرفة الموضوعية. وكل حالة من حالات المرض مختلفة، ولو اختلافًا طفيفًا عن الحالة الأخرى، كما جاء في "طب الهارف" لـ"عبد الولى السالك".

وقد شكّل 'إخوان الصفا' الذين يُعرفون في اللغة الإنجليزية باسم 'Sincerity مجموعة سرية أصبحت معروفة برسائلها الاثنتين والخمسين، التي نُشرت في 'البصرة' حوالي سنة ٩٨٠م،ع،م، ويمثّل أحد أهداف مدرسة هؤلاء الإخوان في توفير الجسمور الكامل للمعرفة المتاحة في ذلك العصر، وقد غطى مجالها كلاً من الفلسفة والديانة والعلم وكل فروع العلوم الأخرى، ولقد تعرض هؤلاء الإخوان للاتهام بأنهم سحرة، وعلى غرار 'الروزيكريسيين' الأوروبيين، الذين قد يكونون متأثرين بهم، فإنهم تكتموا، فيما يذهب الافتراض على معرفة جوانية. وكانت الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك، مع ذلك، وكما رأوها هم، تأسيس وسيلة لنشر تعليم أكثر تبسيطًا، ومع أن هويتهم الفردية لم تأسس أبدًا على أساس أنهم مؤلفون، فإن صلتهم بالصوفيين أمر فوق أي شك. بل إن اسمهم ذاته 'صفا' متجانس صوتيًا مع أحد تفاسير كلمة

"صوفى"، فضلاً عن أن مفهوم الإخلاص فى الحب والصداقة مفهوم صوفى بحت. ويبدو أنهم تبنوا اسمهم هذا من مجموعة من الحيوانات التى ورد ذكرها فى مجموعة القصص الرمزية المعروفة باسم "كليلة ودمنة"، وهى مجموعة الحيوانات التى نجحت خلال صمودها فى حماية نفسها من الصيادين.

وقد اعترف القطب الكبير "الغزالى" بدينه لهم فى "إحياء علوم الدين" ، وبين المعلمين الصوفيين الآخرين نجد "المعرى" الذى كان سلفًا لـ "عمر الخيام"، كان معروفًا عنه حضوره لاجتماعاتهم. وقد حمل كلٌ من "المجريطى" El Majriti الفلكى الشهير الذى عاش فى مدريد أو تلميذه "الكرماني" El Karmani القرطبى و"ابن سينا" هذه التعاليم إلى الغرب، بما فى ذلك النظريات الموسيقية التى تركت أثرًا عميقًا على الموسيقى والفلسفة الأخلاقية التى وضعها الصوفيون، تلك التى ترتبط بالإشراق.

وينصح "جلال الدين الرومي" بالتوافق مع "إخوان الصفا"، كاشفًا الطابع الصوفي لهؤلاء الموسوعيين الغامضين:

أمعنوا الفكريا إخوة الصفا

حتى وإو قابلوكم بخشونة،

وذلك لأنه متى سيطرت

الربية الشريرة عليكم، فإنها ستقطع صلتكم بمئات الأصدقاء.

وال أغلظ لك القول صديق حميم،

فلسوف يكون من غير المعقول أن تسيء فيه الظن.<sup>(٥)</sup>

وتلمح الإشارة هذا إلى منهج التعليم الصوفى الذى قد يضطر بموجبه المعلم أو "الولى" إلى اختبار جلّد تلميذه أو يلجأ إلى تدابير صارمة في سبيل إرساء الأسس لتجرية صوفية.

فى وقت ما قبل سنة ١٠٦٦ م.عم. أحضر "المجريطى"، وهو من أهل "مدريد" أو تلميذه "الكرمانى" موسوعة "إخوان الصفا" التى تتكون من اثنين وخمسين جزءًا إلى إسبانيا من الشرق الأدنى. وقد قام "أديلارد أف باث" Adelard of Bath، وهو أول مستعرب بريطانى وأعظم عالم إنجليزى قبل "روجر بيكون".(١)

وتعتبر أهمية "أديلارد" في الدراسات الغربية كبيرة للغاية في حقيقة الأمر، لأنه وفر قناة مبكرة لنقل الأفكار الصوفية خلال طورها الكلاسيكي، ولما كان قد درس في كل من إسبانيا وسوريا، فلابد أنه اتصل بالمراكز الصوفية في هاتين البقعتين، فلقد كانا يعملان على نشر التعليم عن طريق الكتب الدراسية إلى جانب التعليم الجواني،

ومن جراء نظرته الخاصة، اعتبر "أديلارد" أفلاطونيا، مع أن الأفلاطونية تعد من وجهة النظر الصوفية تنويعة على التيار الذي اكتسب في وقت لاحق اسم الصوفية. ويكشف أحد المتخصصصين المعاصرين في القرون الوسيطة (١) كيف أنه قام بعرض وجهات النظر الصوفية، وكجزء من مساهماته الكبيرة في "مركز الدراسات الإنسانية والأفلاطونية" لمدرسة المواثيق School of Charters : " ترقى آراء "أديلارد" إلى جعل ما هو فردى كونيا، وليس هناك سوى الحواس التي تعوق أذهاننا بما هو فردى ... ولقد كان أول مفكر في تلك الفترة الذي يتقصى الصلة المباشرة بين الأفكار المقدسة والوجود الفعلى. وكان هذا راجعًا إلى حد كبير إلى إنقائه علوم اليونانيين والعرب."

واكن الأثر الذي تركته مجموعة "إخوان الصفا" كان حتى أكثر مدعاة للاندهاش على أشكال أخرى من الباطنية والتفكير "الترانسندينتالي"(المتعالى عن/والمتسامى عن الواقم) في الغرب.

تملك بعض أعظم الأذهان في الشرق والغرب اعتبارًا من القرن الحادي عشر النبهار بالنسق المعروف باسم الـ "كابالا":Cabala، وهو مفهوم باطني موسوى[=يهودي] حول "الميكروكوزم" [=الكون الأصغر] و"الماكروكوزم" [=الكون الأكبر] بفروعه النظرية والعملية. وعن طريق هذا "الكابالا" يستطيع المرء أن يفهم نفسه ويحوز قوة هائلة ويأتي بالعجائب ويفعل، بل يكون أي شيء يريد. وانكب الموسويون[=اليهود] والمسيحيون على

حد سواء على دراسته ووضعه موضع الممارسة. ويرى كثيرون أن 'الكابالا' كامنُ فى جوهر المذهب العبرانى ذاته، وهو المذهب الذى يُعد فى الحقيقة مذهبًا جوانيا سريا (ليس فى الأمر مدرسة خفية ولا سخر و لا خلاف ذلك فى الغرب) والكلمة ذاتها عابقة بالغموض والقوة. فما جنور الـ 'كابالا'؟

تتميَّز الدراسة الأكاديمية الموسوية[=اليهودية] باقتران النزاهة والانفصال في البحث عن الحقيقة. ومن هنا فلا مدعاة الدهشة في أن نجد "الموسوعة اليهودية" dewish البحث عن الحقيقة. ومن هنا فلا مدعاة الدهشة في أن نجد "الموسوعة اليهودية" Encyclopaedia تركز على الدور المحدِّد[=الحاسم] لـ "إخوان الصفا" في تخليق النسق "الكابالي" العظيم. يقول: "انبثقت العناصر الثمانية التي تشكل "الذات العلية" على أيدى "إخوان البصرة" أو "إخوان الصفا"، وهي العناصر التي زادها فيلسوف موسوي[=يهودي] في القرن الحادي عشر إلى عشرة."(٨)

جات "الكابالا" من البقعة التي عرفت "إخوان الصفا" إلى بقعتين في أوروبا هما: إيطاليا وإسبانيا. وقد يكون نسقها في معالجة الكلمات مشتقًا من آخر مواز وقديم عند الموسويين[=اليهود] ولكنه مؤسس في نهاية المطاف على نحو اللغة العربية. وهناك صلة خلابة للغاية بين التيار الصوفي والموسويين[=اليهود] في هذا الصدد، وهي الصلة التي أنت بالمعلمين الصوفيين أن يركزوا على الهوية الكامئة بين هذه وتلك. وإليكم بعض الحقائق التي تربط بين الصوفيين والباطنيين الموسو-مسيحيين(اليهو-مسيحيين):

كان "ابن مسرة" الإسبانى مبشراً بـ"سليمان بن جبيرول "Solomon Ibn Gabirol الذي نشر أفكاره. وتقول "الموسوعة اليهوبية" إن هذه الأركان الصوفية "أثرت على تطور "الكابالا" أكثر من أي نسق فلسفى آخر. " ويطبيعة الحال، كان لـ "ابن جبيرول"، الذي يعد تابعًا من الأتباع الموسويين [=اليهود] للصوفى العربى تأثير طاغ ومعترف به من جانب الكثيرين على الفكر الغربي، وقد أطلق المعلم اليهودي "عزييل" في نسخته من "الكابالا" اسم "إن- صوف" ROS أولانا، ولا جدال في أن درس النحو العربي بشرح "الكابالا" للفلسفة بعد ظهورها في أورويا، ولا جدال في أن درس النحو العربي ومعانى الكلمات في "الكابالا" لاغراض باطنية.

هُو "سعدى" الموسوى[=اليهودى] (توفى سنة ٩٤٢) وكان مثل الكتب التى سبقته باللغة العربية وقد حمل عنوانًا بهذه اللغة هو "كتاب اللغة". وتقول عنه "الموسوعة اليهودية" إنه مكتوب: "باللغة العربية وتحت تأثير فقه اللغة العربية."-dia,Vol.6,p.69) وظل الأمر كذلك حتى منتصف القرن الثاني عشر عندما بدأ العبرانيون يدرسون النحو العبرى باللغة العبرية.

أنتج الصوفيون و"إخوان الصفا" ما يعتبرونه أعظم أقدم التعاليم القديمة، فهى الحكمة السرية للتحقق والقوة، ونقلوها إلى اليهود [=الموسويين] المتعربين، ولقد تبنى الكاباليون الموسويون [=اليهود] هذه التعاليم في التفكير اليهودي [=الموسوي] المعاصر وأصبحت "كابالا" العرب هي "كابالا" العبرانيين وفي وقت لاحق "كابالا" المسيحيين. ولكن المدارس الباطنية للصوفية، التي لم تنظر مطلقًا إلى المعرفة المنظمة المستقاة من الكتب كمصدر كاف، استمرت في جمع أداء الشعائر الصوفية مع أساسيات التعاليم الكابالية" القديمة، وخلال هذا الشكل دون سواه جاء تأثر الباطنية الموسوية، وأيس بالدرجة الأولى بـ "الكابالا" اليهودية.

## وتقول "الموسوعة اليهودية" تأكيدًا على هذه التقاليد الصوفية:

"يرجع انتشار الصوفية في القرن الثامن على وجه الاحتمال إلى إحياء الباطنية الموسوية [=اليهودية] في البلاان المحمدية أي التي تدين بالديانة المحمدية في تلك الفترة. ولقد نهضت تحت التأثير المباشر للصوفيين الفرقة الموسوية [=اليهودية] المعروفة بالسم "اليودغانية" (E.Vol.xi,p.579) كما كان تأثير النسق الصوفي على طائفة "ركاب-المركبة" الباطنية الموسوية [=اليهودية] عميقًا إلى حد أن بعض الظواهر (انتقال الألوان ثم إلى التحول إلى اللالون على سبيل المثال) التي نشأت في الإطار الباطني متماثلة مع تلك التي تعرفها الصوفية. ولا تعد الهاسيدية Hasidism، وهي حركة باطنية تدعو للتقوى في الواقع العملي، نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر بمثابة "الاستمرار الصحيح لـ "الكابالا" وحسب، بل لا بد أنها اعتمدت على الصوفية أو على جزء من "الكابالا" التي تتماثل معها أي مع الصوفية،" ويلاحظ نفس المصدر التناظر جزء من "الكابالا" التي تتماثل معها أي مع الصوفية،" ويلاحظ نفس المصدر التناظر

الحركة "الهاسيدية"، بما فى ذلك العلاقة بين التلميذ و الولى" أو المعلم. وقد كُتب أول كتاب حول الكتابات الأخلاقية فى الفترة العربية-العبرانية[=اليهودية] على النموذج الصوفى، ومن هنا فإن الصوفية تستحق اهتمامًا خاصا من جانب الدارسين العبرانيين[=اليهود] لتأثيرها على الكتابات الباطنية و الأضلاقية فى الفترة العبرية[=اليهودية]-العربية."

ولا أرانا بحاجة إلى أن نضيف أن الكلمتين "العربية" و"العبرية" [=اليهودية] لا تعنيان الكثير، إذا كانتا تعنيان شيئًا، بالنسبة للصوفيين، وهذا يُعد أحد الأسباب وراء ذلك "الوفاق" entente بين الإسبان الذين اتبعوا الطريق الصوفي ونقلوا كثيرًا من التعاليم الصوفية إلى الغرب المسيحي.

كانت "الكابالا"، بطبيعة الخال، صياغة، وإطارًا لبلوغ أهداف معينة. ومثل معظم الأنساق الأخرى ـ إطار الطرق الصوفية شيء آخر ـ من هذا النوع، تلكأ مثلما يفعل الغسق بعد انتهاء فترة تحلله أي النسق وإعادة تكييفه.

للسحر و الكرامات عند المعوفى، وظيفة فعالة مماثلة. وهما ينطبقان على الزمان والمكان وسائر الظروف الأخرى. ولما كان كلاهما نتاجًا للزمان ووسيلة من وسائل الارتقاء، فلابد أن نعتبرهما متجمدين من جانب ومستمرين من جانب أخر. وبينما يصر الكثيرون على محاولة فحصهما بمعايير أخرى، فلسوف يستمران يحملان مظهرًا لا نفع منه وغريب الأطوار.

## الفصل الخامس والعشرون

# المعلم والتعليم والتعلم

وحدك لا تستطيع أن تفعل شيئا. إذا كان في وسعك أن تذوق أقل قدر من مساختك، فلسوف تأنف منها. ونظامي، ، ومخزن الأسرار،

غالبًا ما يُقال إن عقل الشرقى من ذلك النوع الذى يجعله مستعدًا لوضع نفسه تحت إمرة معلم ما، واسوف يتبع تعليماته بصورة يندر أن نعش عليها فى الغرب، واكن هذا الرأى يُعد بالنسبة 'لى شخص اتصل بالشرق اتصالاً حقيقيا، ينطوى على خطأ يوازى ذلك التعميم الغربى الآخر، بأن كل البلدان الشرقية متشابهة الواحدة مع الأخرى إلى هذا الحد أو ذاك. إلا أن معظم ما نستطيع قوله بشأن المواقف الشرقية تجاه المعلمين الروحيين لا يزيد عن أن هناك معلمين أكثر متوافرون وهناك أيضًا أدلة أكثر على أن لهم بعض الفضل غير المنكور،

يُربى كل البشر، على وجه التقريب، على درجة ما من الاعتماد على النفس، الذى يغدو عادة من عادات التفكير.. وخلال الافتقار إلى التعليل السليم، وهو افتقار طبيعى تمامًا، فإن فكرة قبول الإرشاد تصبح مشوشة في ظل فقدان الحرية. ولا يُدرك معظم الناس ـ في الشرق والغرب على حد سواء ـ أن وضع المرء لنفسه في أيدى خبير لا ينطوى على أي انتقاص من الأهمية الشخصية. ولمنًا يتناقض مع موقفهم ذاك أن

يسمحوا لجراح ما أن يستأصل زائدتهم الدودية، لكنهم ينازعون المعلِّم في معرفته العليا أو تجربته العميقة في مجالٍ لا يقلون جهلاً به عن جهلهم بالجراحة،

ولما كان الصوفيون لا يعترفون بالتبشير بصوفيتهم ولا يحاولون اجتذاب أى أتباع، فإن المواد التي تتصل بالنهج الذي يقود إلى فهم المعلم موجود وحسب في الأقوال التي يرسلها الصوفيون الراقون، ويصفة عامة ليست عند أولئك الذين يقومون على التعليم أنفسهم. يقول أحدهم: "تذهب إلى القسيس بحكم العادة أو بفعل العقيدة، أو لأن القسيس يبدد الشكوك في مقولات معينة. وتتوجه إلى الطبيب لأن البعض أشار عليك بذلك، أو لأن وسواسًا أو شعورًا باليأس يسيطر عليك. وتتردد على فرقة من السحرة لشعورك بضعف جواني ، وتمر بصانع السيوف لاستشعارك قوة برانية، وتحودً على صانع الأحذية لأنك تأملت صناعته وتريد أن تصيب لنفسك منها شيئًا. ولا تتوجه إلى الصوفي إلا إذا كنت بحاجة إليه، وإلاً فإنه سوف يصرفك عنه متى تبدأ النزاع أو الجدال الحاد معه.

تُعد العقيدة الصوفية هي كل ما يحوزه المعلم الصوفى من جاذبية، وذلك راجع، بصفة أساسية، إلى العرفان الحدسى، والأسباب التى يسوقها المرشح للانضمام إلى الصوفيين لا تزيد عن كونها ثانوية: إسباغ صفة عقلية على الأمر، يقول أحد الصوفيين: "كنت أعرف عن "الولى" أنه رجل بليغ الحجة وطيب العشرة قبل أن يُصافح وجهى وجهه، ولكننى أدركت في اللحظة التي أدخل فيها نور الإشراق إلى صدرى أن بلاغة حجه وطيبة عشرته تبلغان مرتبة أعلى كثيرًا من القبرة التي كنت أحوزها في البداية على الاستيعاب."

يميل الشعور بالحرية ونقيضه، كلاهما، إلى أن يصيرا شعورًا ذاتيا عند الشخص العادى. ولقد نون أحد الصوفيين في مذكراته أن "معلمه حرره من العبودية التي كان يرسف في أغلالها، تلك العبودية التي كان يظن أنه في قيودها حُر، في حين أنه كان في حقيقة الأمر يدور داخل نمط أشبه بالسجن".

نستطيع تصوير النقل غير النقدى لمعنى الاعتماد على النفس إلى مجالات، لا يصلح للعمل فيها، فى حقيقة الأمر، بهذه القصاصة التى ترجع السيرة الذاتية التى كتبها أحد الصوفيين: " كنت قد عقدت النية على وجوب طرق الطريق الباطنى بمفردى، وظللت أكافح فى هذا السبيل حتى أحسست بصوت جوانى يهمس لى: "توجه إلى "سالك-طريق" حتى يريك الطريق عبر البرية، وإلا فلسوف تفضل مواصلة البحث عن طريقك وتدمر نفسك خلال ذلك." (1)

فى الوقت الذى قد تتطور فيه بعض الملكات الصوفية بصورة تلقائية، فإن الشخصية الصوفية لا تستطيع أن تنضج فى إطار العزلة، وذلك لأن "السالك" لا يعرف على وجه اليقين أى طريق يطرق وبأى طريقة سوف تأتى تجاربه، فهو خاضع فى بداياته الأولى لنقط ضعفه التى تترك أثرها عليه، و"يحصنه معلمه ضدها. ولهذا السبب قال الشيخ أبو الحسن صليبة ": "من الأفضل التلميذ أن يكون تحت إمرة قط من أن يكون تحت إمرة نفسه". ومناما تكون دوافع القط متراوحة ولا يمكن السيطرة عليها، كذلك تكون دوافع "السالك" أو المرشح لأن يصير صوفيا عند مرحلة مبكرة.

هذا الموازى الشخص غير المهتدى، كحيوان إلى حد كبير، موهوب بملكات ليس في وسعه أن يستخدمها بعد، يتردد كثيراً في التعاليم الصوفية: "كلما كان الإنسان أقرب إلى الحيوان، كان فهمه أقل من التعليم". بالنسبة له قد يبدر "المرشد" مثل القناص، الذي يعمل على إدخاله القفص. ويقرر "على - بير": كنت مثل ذلك الشخص. "يظن الصقر غير المدرب أنه إذا ما وقع في الأسر، كما يصف الأمر، فإنه سوف يُستعبد. وهو لا يُدرك أن سيد الصقور سوف يعطيه حياة أطول وأكمل، عندما يجثم بحرية على معصم جلالة الملك، دون أن يشغل باله بالطعام وأسباب الخوف، ويتمثل الفرق الرحيد هنا بين الطائر والإنسان في أن الطائر يخشى الجميع، أما الإنسان فيدعى أنه يقيم مدى تحمله للاعتماد عليه، وما يفعله في حقيقة الأمر لا يزيد عن خنق خلصة الحدس التي يتمتع بها، وميله إلى وضع نفسه في أيدى ذلك الذي يعرف الطربة".

عود على بدء هناك تفاعل بين المعلم وطالب العلم، وهو تفاعل يستحيل أن ينشأ فى حالة غياب الطرف الأول. ويتطلب النمط الصوفى للكلمات والأفعال والتعاون ثلاثة عناصر: المعلم والمتعلم والمجتمع أو المدرسة. ولقد كان تجلال الدين الرومى يشير إلى ذلك النشاط المركب عندما قال:

"نتعلم العلم عن طريق الكلمات والفن بالممارسة والنزاهة بمصاحبة الأصدقاء."

ولما كان من الصروري تعلم طريقة التعليم، فإن "الرومي" يقول في موضع أخر: " "ما يبدو للشخص العادي قطعة من الحجر، قد تكون لؤاؤة لمن يعرف."

تتلخص وظيفة المعلم فى تفتيح ذهن "السالك" [=الباحث] حتى يصبح قابلاً للتعرف على مصيره، وفى سبيل إتمام هذا العمل، يتعين على المرء أن يُدرك كيف أن تفكيره المعتاد مشلول بالافتراضات، وإلى أن نصل إلى هذه النقطة، يكون الفهم الصحيح مستحيلاً، ولا يكون المرشح صالحًا، إلا للانضمام لمنظمة أو أخرى من تلك المنظمات الاكثر اعتيادية كى تدربه على التفكير وفق خطوط فكرية معينة. يقول "الرومى": افتح باب دهنك لنفحة من التفكير، لأنك فقير وهو غنى،"

نستطيع النظر إلى الصوفية باعتبارها نضالاً، بمعنى من المعانى، ضد استعمال الكلمات في سبيل تشييد أنماط من التفكير تبقى البشرية بموجبها أسيرة لمرحلة معينة من الحمق والسخف، أو تساق في اتجاه خدمة هياكل تنظيمية لا تحمل في نهاية المطاف أي قيمة بمعيار التطور،

سئل أحد الصوفيين ذات مرة عن السبب الذي يجعل الصوفيين يستعملون الكلمات بمعنى خصوصى، قد يكون بعيدًا عن معناها المعتاد. وجاء جوابه على هذا النحو: "أمعن النظر عوضًا عن ذلك في السبب الذي يجعل الشخص العادي يعانى من طغيان الكلمات التي جمدتها العادات حتى أصبحت تُستخدم كأدوات وحسب."

ليس في وسعنا أن نستوعب العلاقة بين المعلم والشخص الذي يتعلم، في إطار الصوفية، بعيدًا عن نوع التعليم ذاته، خصوصًا وأن هناك جزءًا من التعليم يقف خارج الزمان والمكان. وهذا يتناظر مع ذلك العنصر الموجود في كل من المعلم والمتعلم الذي

يحور وضعًا مماثلاً. وهناك جزءً من التعليم كامن في داخل كل المظاهر الكثيرة التي يجزّي إليها الوعى الإنساني العادى كلاً من التجرية والحياة وعالم الأشكال، وتفاعل من نوع معين كفيل بإنتاج تحول ما. وبالتالي فهذه العلاقة تتجاوز، بما لا يُقاس، على مستوى المعنى النهائي، النطاق المعتاد لكل من التعليم والتعلم، فالمعلم الصوفي أكبر من مجرد شخص ينقل معارف شكلية، وأكبر من شخص في حالة من الاتساق مع المتعلم، وأكبر من مجرد ماكينة تنقل جزءًا من مخزون من المعلومات متاح في شكل نخيرة مدخرة. كما أنه يُعلم ما هو أكثر من منهج التفكير أو موقف من الحياة بل أكثر حتى من إمكانية الارتقاء الذاتي.

يتطرُق البروفيسور التشيكى "إريك هيللر" Erich Heller في مقدمته لكتاب ألفه، وسرعان ما أصبح كتابًا كلاسيكيا أو من أمهات الكتب في ميدان التعليم في أواسط القرن العشرين، لمشكلة درس الأدب، و خصوصًا تعليمه. ويقول إن المعلم "يتكفل بمهمة تبدو مستحيلة بمستويات المختبر العلمي: أن يُعلم، على وجه التحديد، ما لا يُمكن تعليمه، بل ما يُمكن "التقاطه"، على سبيل العاطفة أو الرذيلة أو الفضيلة. "الذهن المحابد" (The Disinterested Mind.London, 1952)

على أن وظيفة المعلم الصوفى تنطوى على تعقيد أكبر من ذلك. فخلافًا لمعلم الأدب، مع ذلك ليس هناك مهمة يأخذها على عاتقه بالمعنى المعتاد العبارة. إذ إن مهمته تتلخص فى أن يكون هو نفسه، وخلال التوظيف السليم لتلك الكينونة يبرز معناه. وبالتالى فليس هناك تقريق بين الشخصية العامة وتلك الخاصة المعلم الصوفى، فهو المعلم الذى يحتفظ بوجه واحد سواء فى حجرة الدرس أو البيت، أما من يتخذ طلعة مهنية ويبدى طلعة أخرى فى حجرة النوم، فليس صوفيا. وهذا الاتساق موجود داخل نفسه. وقد يبدو التغير الكامل على سلوكه البرانى، أما شخصيته الجوانية فتظل موجّدة.

يستحيل على المثل الذي "يرتدى سمت الدور" أن يصير معلمًا صوفيا، والرجل -أو المرأة ـ الذي يسير معه وجهه الرسمى أينما توجه، إلى الحد الذي تجرفه شخصية كان قد ارتداها بشكل مؤقت، لا يصلح معلمًا صوفيا. والمرء ليس محتاجًا أن يكون متقدمًا كحالة مثل شخصية "واتر ويتى" Walter Witty، وهي من إبداع الروائي "چيمس شيرير" James Thurber، حتى يمر بتجربة "الانخراط" في حالة ما، لا تكون ممكنة إلا بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون عند مستوى منخفض من الوعي الصوفي. فالتعليم لا يُمكن أن يأتي عبر شخص يكون عُرضة لتمكن شخصية مدَّعاة منه، حتى ولو كان ذلك التمكن مؤقّتًا.

ومع ذلك، فإن اعتياد تغيير الشخصية، متأصل بقوة فى طبيعة الشخص العادى، إلى الحد الذى أصبح معه مقبولاً أن "يلعب المرء دورًا". وفي نسبة عالية للغاية من الحالات من هذا التدبير الاجتماعي القياسي، هناك ترحيل للشخصية المركبة أو المناوية.

وهذا لا يُعد بحد ذاته شرا، وإن كان دون شك، مؤشرًا على نقص النضيج بالمفهوم الصوفي.

هذا الترحيد الجوانى للشخصية، الذى يُفصح عن نفسه خلال العديد من الطرق، يعنى أن المعلم الصوفى لا يشبه الشخصية البرانية التى تأخذ سمت المثالية، على نحر ما يفعل المعلم الحرفى، فليس فى وسع ذلك الذى يرتدى شخصية ررينة لا تعرف التغير، ذلك الشخص المتعالى الذى لا يثير سوى الرهبة وحدها، ويكون بمثابة شخصية لا تتغير لا يمكن أن يصير "وليا" صوفيا، و ذلك الناسك الذى بلغ مرحلة الانفصال عن العالم بأشيائه، و بالتالى أصبح هو نفسه تجسيداً برانيا لما يبدو الشخص البرانى أن يكون منفصلاً عن العالم ليس "وليا" صوفيا، و السبب فى ذلك ليس بعيداً عن متناول الباحث، و ما هو ساكن(إستاتيكي) يُصبح دون نفع بالمعنى العضوى، أما الشخص الذى يكون وقوراً و رابط الجأش بصفة دائمة يكون قد تدرب على أداء هذه الوظيفة، أى وظيفة الانفصال، و هو "لا يكشف بالمرة عن أى انفعال حاد"، و عن طريق حرمان نفسه من إحدى الوظائف العضوية إلى جانب الحياة حكون قد ضيق نطاق نشاطه، غذاك الذى يتلقى تدريباً أزيد من اللازم يُصبح محكوماً بعضلاته.

لا يُعد الانفصال في نظر الصوفي، سوى جزء، مجرد شطر من تغير متبادل، فالصوفية تعمل بأسلوب التناوب، وانفصال الذهن مفيد في حالة ما إذا مكن صاحبه أن يُقدم على فعل شيء ما كنتيجة له، فالانفصال لا يُمكن أن يكون غاية في حد ذاته في أي نسق يتطرق للتحقق—الذاتي للإنسانية.

ويطبيعة الحال أصبحت الوسيلة، في الأنساق الميتافيزيقية سواء الجزئية أن المهجورة، غاية. ويلوغ الانفصال، أو السكون أو الشفقة (وهذه كلها عبارة عن أجزاء من أي ارتقاء للفرد) تُعتبر غاية في الغرابة أو مرغوبة بحد ذاتها، ويكون من النادر بلوغها إلى الحد الذي يقبلها، من فوره، مؤديها.

يأتى تطور أو ارتقاء آخر عندما يتوفر التعليل المنطقى، بهدف إقامة الدليل على أن بلوغ الانفصال أو "التنسك" أو أى ارتقاء جزئى، وهو ارتقاء يحوز نوعًا ما من أنواع المعانى اللانهائية أو الجليلة. "فلان الفلانى بلغ مرحلة الانفصال الكامل، وتتيجة لذلك حقق درجة عليا من الإشراق والاستنارة."، وأكثر من ذلك يُصبح خرافة. ويطبيعة الحال هذا لا يأتى عقب ذاك، ولكن يبدو أن ذلك يحدث إلى هذا الحد أو ذاك. وفي أورويا الغربية تسمع من أناس على درجة معقولة تمامًا من الفهم، لولا هذا الموقف، مثل هذا القول: فلان الفلاني ما أروعه! يستطيع أن يتحكم في دقات قلبه. دائمًا أترجه إليه طلبًا لشورته بشأن مشاكلي الخصوصية. ولكنك إذا قلت لنفس الشخص: "فلان الفلاني ما أروعه! إنه يستطيع أن ينسخ تسعين كلمة في الدقيقة على النساخة[=الآلة الكاتبة].

لا يستطيع المرء أن يُعلِّم، في مجال الميتافيزيقيا، إلاَّ ما يعتقد طالب العلم فعلاً في صحته. فإذا كان له أن يُعلمك أن وقوفك على رأسك سوف يصل بك إلى تحقيق هدف باطنى من نوع ما، ازمه أن يستثير داخلك، درجة من الاعتقاد بأن أشخاصًا أخرين نجحوا في تحقيق ذلك عن طريق هذا السبيل. وهذا ما قد نطلق عليه التأكيد الإيجابي، وهو التأكيد الذي قد يُصادف القبول أو الرفض، ويشمل التعليم الصوفي نطاقًا أكبر، فخلال جذب الانتباه إلى وجهات نظر أخرى مختلفة عن تلك التقليدية، وعن طريق القيام فخلال جذب الانشطة، تُسمى مصطلحيا في مجموعها "الصوفية"، يكون المعلم قد حاول

جاهداً أن يُوفُر المتعلم المواد التي سترتقى بوعيه. وقد تبدر التدابير التي يلجأ إليها حتى مدمرة، على حد تعبير السير "ريتشارد بيرتون"، ولكنها "بصفة أساسية بناءة من جديد"، ويشير "جلال الدين الرومي" إلى هذا العامل عندما يتحدث عن هدم بيت في سبيل كشف كنز تحت أساساته. فصاحب البيت لا يريد لبيته أن يتعرض الهدم حتى ولى كان الكنز أكثر نفعًا من هذا المبنى (لأغراض هذا التصوير للأمر قد نفترض ذلك)، وهو مبنى قد لا يستأثر بإعجابه. على أن الكنز، وكما يقول "الرومي"، "هو المكافأة التي سيحصل عليها نتيجة لهدم البيت." فالأمر ليس أمر الاضطرار إلى كسر البيض قبل عمل "العجة"، ولكن أمر إقدام البيضة على كسر نفسها بنفسها في سبيل توفير الفرصة الطموح إلى صنع العجة.

يُؤدى المرشد والفيلسوف والصديق ، أى المعلم الصوفى، إذن، ما يُمكن أن يُعد وظائف متعددة. فبصفته مرشدًا يكشف الطريق ، إلا أن السالك أو الطالب هو الذى يتعين عليه أن يقوم بالمشى، وباعتباره فيلسوفًا يجب عليه أن يحب الحكمة، بالمعنى الأصلى الكلمة، غير أن الحب بالنسبة إليه ينطوى على العمل، وليس مجرد الاستمتاع أو حتى اليأس المشهور عن الحب من طرف واحد. وكصديق، فهو رفيق ومستشار، يوفر طمأنة ووجهة نظر متاثرة بإدراكه لاحتياجات الآخرين،

يُعتبر المعلم الصوفى همزة الوصل بين التلميذ والهدف المنشود. فهو يجسد ويرمز في نفس الوقت، كلاً من "العمل" نفسه، الذي يُعد هو نتاجًا له، وكذلك استمرار النسق أو "سلسلة النقل". وعلى نحو ما يرمز ضابط الجيش، لأغراض عملية، النولة ولأهدافها بالنسبة إلى العسكرى النفر، كذلك الأمر يرمز الصوفى لـ "الطريقة" أو للهوية الصوفية ككل.

ليس في طوع المعلم الصوفى أن يكون شخصية تهز مشيتها الأرض، وتجتذب ملايين المريدين ويطبق صبيته مشارق الأرض ومغاربها. فمرحلته الإشراقية لا يرى المجزء الأكبر منها سوى المستنير، وعلى غرار جهاز الاستقبال اللاسلكي، لا يستطيع الإنسان أن يلتقط سوى تلك الصفات الميتافزيقية و الفيزيقية التي تقع داخل مداه. ويناء عليه فالرجل(أو المرأة) الذي تدير رأسه شخصية معلم ما ويقف منها موقف الانبهار، سوف يكون الشخص الذي لا يكفى وعيه لتلقى التأثير أو الاستفادة منه، وقد لا ينفجر

سلك الاتصال، ولكن العنصر يُصبح متوهجًا بصورة مدمرة أو غير فعالة. "ليس فى وسع نصل من ورق الحشيش أن يخترق جبلاً. وإذا اقتربت الشمس التى تضىء العالم، فلسوف يُصبح العالم فى خبر كان." ("جلال الدين الرومى" "المثنوى". السفر الأول ترجمة: وينفيلد Whinfield ) وليس بوسع أحد سوى الشخص المتطور أن يلمح صفات المرحلة التى تعلو المرحلة التى لا يزال هو عندها، ولعله من الواضح، حتى على مستوى القياس المادى، أن الناس فى الغالب الأعم لا يستطيعون حتى إدراك الصفات الحقيقية للحكيم، أى ذلك الشخص الذى بلغ المرحلة الرابعة من الارتقاء الصوفى، عندما يكون هو لا يزال متوقفًا عند المرحلة الأولى أو الثانية.

والمقارنة التي يلجأ إليها الصوفيون في هذا الصدد هي: يكفى ضوء خافت للوطواط[=الخفاش]، وبالتالي فإن سطوع الشمس لا يفيده في شيء، حتى ولو بلغ معه مرحلة النشوة.

يضع الذهن المسمى بالحر أو العقلانى أشد الافتراضات إثارة للحيرة، عند تناول مسائل التدريس، والشخص الذى يقول: سوف أتبع شخصًا يقنعنى بأنه أصيل "، لا يزيد عن أن يقول، كما يقول الإنسان الوحشى: "إذا ظهر لى أن شخصًا ما يحوز قوى غريبة أو يقهر بأى أساليب أخرى ألية التقييم عندى، فلسوف أكون على استعداد للخضوع لأوامره." مثل هذا الشخص مفيد لذلك الطبيب السحار الذى يعيش فى الغابة، فلقد استورد للتو أسهم الماغنيسيوم "العجائبية" من ألمانيا، دون أن يكون له نفع كبير لنفسه، وهو أقل نفعًا للقضية الصوفية، لأنه ليس جاهزًا لتلقى الحقيقة، بصرف النظر عن مدى استعداده للاندهاش؛ إذ يتعين عليه أن يمتلك القدرة الحدسية على إدراك الحقيقة.

جاء رجل إلى "لبناني" Libnani، وهو معلم صوفى كبير، بينما كنت جالسًا معه، ودار بينهما هذا الحديث:

- أريد أن أتعلُّم، فهل تعلمني؟
- عندى إحساس داخلى بأنك لا تعرف كيف تتعلم

مل ال أن تعلمنى كيف أتعلم؟
 مل تتعلم كيف تتركنى أعلمًك؟

يُعد التنوع في نوع المعلمين الصوفيين هائلاً، وذلك راجع جزئيًا إلى أنهم يعتبرون أن انفسهم جزءًا من عملية عضوية. وهذا يعنى أن تأثيرهم على البشرية قد يحدث دون أي وعي من جانب البشرية بهذه العلاقة. وانضرب على ذلك مثالاً واحدًا: صوفى العصور الوسيطة قد ينتقل من مطرح لآخر مرتديًا ثوبًا مرقعًا ويعلِّم عن طريق الإشارات، وقد لا يتكلم أبدًا أو يتفوه بكلمات سرية يستعصى فهمها. ولم يؤسس ذلك الصوفى مدرسة رسمية لنفسه، ولكنه تأكد أن رسالة الصوفية قد وصلت إلى الناس فى البلدان التي مر بها خلال تجواله. مثل هذه الشخصية الغريبة ذاع صيتها في إسبانيا وسائر أنحاء أوروبا. والاسم الذي أطلقوه على هذا المعلم الصامت الذي يأتي بحركات غريبة في بعض الأحيان هو "أغلق" (والجمع "أغلقين" ونُطقت بحرف "الراء" الحلقي و"الكاف" بعض الأحيان هو "أغلق" (والجمع "أغلقين" ونُطقت بحرف "الراء" الحلقي و"الكاف" الأوروبي أي: Arlakeen,arlaquin ) وهذا عبارة عن لعب لفظي باللغة العربية فالكلمة تعني "الباب الكبير" كما تعني "الكلام المشوش". وليس هناك شك كبير في أن ظهوره لغير المتمرس امتد فيما يُعرف حاليًا في أوروبا بـ " Harlequin " أي "المهرج".

قد يرتدى الصوفى المتضلع Adept الآن معطفًا مرقعًا أو ملابس عادية. وقد يكون شابا أو عجوزًا. ويشير "الصجويرى" إلى مقابلة مع معلم شاب من هذا النوع. كان هناك رجل يريد أن يعرف شيئًا عن الصوفية و كان أن رأى شابا يلبس ذى المتضلعين، و لكن مع زجاجة حبر على جانبه. فظن أن ذلك أمرُ غير عادى، فالصوفيون ليسوا كتبة. و كان أن اقترب من "المحتال" الذى حسبه أحد الكتبة، مستعينًا فى حكمه على الثوب المرقع الذى يرتديه و سائله عن معنى الصوفية. فجاءه الرد: "الصوفية ليست في أن تظن أن المرء ليس صوفيا لمجرد حمله لدواة حبر."

فى الوقت الذى قد يستطيع فيه الصوفى أن يبلغ مرتبة الإشراق أو الاستنارة في فترة تطول أو تقصر، فليس في طوعه أن يبدأ فعلاً في التعليم حتى يتلقى من

أستاذه "ثوب الإذن" في استقبال تلاميذ وتسجيلهم، فليس كل الصوفيين، مرشحين لعملية التدريس. ويُلخُص التفسير الباطني لدعابة معروفة الأمر على النحو التالي:

### . يُعد نصف الطبيب خطرًا على الحياة،

#### أما نصف الشيخ فخطرٌ على الإيمان.

وبهذا المعنى قد يكون نصف الصوفى شخصاً تحرر من الحاجة إلى أن يتتلمذ على يدى معلم، ولكن يتعينُ عليه أن يواصل السير على امتداد "الطريق" بنفسه حتى يبلغ الغاية النهائية، وطالما كان مشغولاً بالارتقاء شخصيًا فليس بوسعه أن يعلم.

يُشار إلى المعلم باعتباره "العارف" Sage والمرشد Guide و"الكبير" Pir والشيخ. وهناك كم كبير آخر من الكلمات التي تستخدم، بظلال مختلفة من المعاني التي تبيّن الطبيعة المحددة للعلاقة بين أعضاء جماعة معينة ومعلمهم.

هناك ثلاثة دروب يستطيع المعلم أن يشير بها على الطالب، وفي معظم الأنساق الصوفية، يمضى خلال مدة تمرين تمتد ألف يوم وواحد، يجرى خلالها تقييم وتعزيز قدرته على تلقى التعليمات. وإذا لم يفلح خلال هذه الفترة التي قد تكون رمزية (وقد تمتد أيامًا أخرى)، فلسوف يجد نفسه مضطرًا إلى مغادرة المدرسة. والدرب الثانى عندما يقبل المعلم طالبًا مباشرة، دون أن يُلزمه بحضور الاجتماعات العامة للمجموعة أو "الحلقة" أو "الدائرة"، ويُعطيه تمارين مخصوصة كي يؤديها بالتناغم مع ذاته ويصورة مستقلة. أما الطريق الثالث فعندما، يقبل المعلم التلميذ، رسميا بعد تقييم قدراته ولكنه يرسله إلى معلم أخر يكون متخصصاً في تدريس التمارين التي ستقدم له فائدة أكبر بصورة مباشرة، فمعلمو بعض المدراس، وحسب، هم الذين يطبقون كافة التمارين التي قد يرد ذكرها: ويصفة عامة مدارس آسيا الوسطى وخصوصاً العنصر النقشبندي الذي يُسمى "الأعظمية" الذي يُضمنً مناهج تعليمية جديدة في شكل تدبير متراكب overlap.

لمثل هؤلاء المعلمين منهج موحَّد يتركز في دائرتهم الداخلية، وهو ما نستطيع أن نسميه مصطلحيا "المركز" أو "المقر". كما يُشار إلى مجلس الصوفيين الذين يؤدون مثل

هذه التمارين أيضًا بـ "المركز"، مع أنهم قد يسمُّون "مجلس" عندما لا يكونون منخرطين فعلاً في أداء تلك التمارين،

كل التعاليم الصوفية، تميل نصو تعدد المعانى، اعتمادًا على أى مدى وما هو المستوى الذى يستطيع الفرد عنده أن يستوعبها، فهناك كثير من الأوهام فى الأدب حول دور المعلم، وهى الأوهام التى تترجم بصورة حرفية. يقول "الرومى" على سبيل المثال: "العامل مخبوء فى ورشته [=عمله]"، وهو المجاز الذى يفهم منه الإشارة إلى الحلول الإلهى، وهذا صحيح تمامًا بالمعنى اللاهوتى، وهو ما يُعد، على غرار جميع التعاليم الصوفية، حاملاً لحقيقة موضوعية، وهذا معناه أنه صحيح فى كل تفسير ممكن، وإلى الحد الذى ينطبق فيه على التدريس، مع ذلك، فهو يعنى أن المرشد الصوفى جزءٌ من "العمل" تمامًا كالمعلم؛ كل العملية من المعلم إلى التعليم إلى المتعلم، الست سوى ظاهرة واحدة منفردة.

تعتبر العاقبة الضمنية بأن التدريس لا يُمكن تعلمه بصورة منعزلة حيثما يتعلق الأمر بالصوفيين بمثابة حقيقة مركزية على أهمية تدشينية عالية. فقد لا يكون المرشح التلمذة الصوفية قادراً أو ميالاً لاستيعابها، ولكن ما لم يستوعبها الصوفى فلن يكون صوفيا حقيقيا أبداً.

ولهذا السبب فإن وظيفة و شخصية المعلم الصوفى يُسمح لهما دائمًا بالنمو فيما يتعلّق بالإدراك عن طريق مثل تلك المواد التي حُشدت أعلاه، إلى جانب الأداء الفعلى لشعائر الصوفية.

ويكشف البروفيسور أيه چى أربرى A.J.Arberry، من جامعة "كيمبردج"، الذى تناول الصوفية من منظور أكاديمي متعاطف بصورة ثابتة، عن الصعوبات التى يتعين على العامل الثقافي والبرائي مواجهتها، أي "غموض مبدأ يعتمد إلى حد كبير على التجارب بطبيعتها الخاصة التي تكاد تستعصى على التوصيل للأخرين."(٢)

كنت حاضراً ذات يوم عندما راح طالب أجنبي يدرس الباطنية، يسال شيخًا معوفيا في الشرق الأدنى بشكل مكثف، وكان الطالب مستميتًا في سبيل معرفة الكيفية

التى يستطيع خلالها أن يتعرف على "المعلم الصوفى"، وما إذا كان الصوفيون يملكون أساطير مسيحانية إنسبة إلى "مسيح" ينتظره المؤمنون فى التقاليد الموسوية يظهر كى يخلص بنى إسرائيل من العبودية، ويكون من نسل "داود" الملك—النبى، وهذا "المسيح" يوازى "المهدى المنتظر" الذى يظهر فى آخر الزمان لنشر العدل فى تقاليد الديانة المحمدية وخصوصًا عند الشيعة. المترجم] تشى بإمكانية ظهور مرشد يستطيع أن يعيد الناس مرة أخرى إلى الوعى الميتافزيقى. فقال الشيخ: "أنت نفسك مقدر لك أن تكون رائدًا من هذا النوع. واسوف يكون للباطنيين الشرقيين دور بارز فى حياتك. حافظ على الإيمان فى صدرك." ثم استدار إلى تلاميذه وقال:

- هذا هو ما جاء إلى هنا من أجله. فمن ذا الذي يحرم طفلاً من حلواه ومن ذا الذي يقول المجنون إنه معتوه؟ وأيس من وظائفنا أن نؤهل غير القابلين التأميل. وعندما يسالك شخص ما: ما رأيك في معطفى هذا الجديد؟ فيتعين عليك ألا تقول له: إنه فظيع ما لم تكن قادرًا على إعطائه معطفا أحسن مما يرتدى، أو تعلمه نوقًا أفضل عند اختيار الملابس. ولكن بعض الناس يستعصون على التعليم.

يقول جلال الدين الرومى:

- "ليس في يسعك أن تُعلِّم من طريق عدم الاتفاق."

#### الفصل السادس والعشرون

## الشرق الأقصى

توجه سرب من الأسماك إلى حكيم السمك، وهو يتساءلون، عما يكون عليه الماء. فقال لهم حكيم السمك إن الماء يحيط بهم، ومع ذلك لا يزالون أسرى الظن بأنهم عطشى.

كان تأثير الصوفية على الحياة الباطنية الهندية عظيمًا إلى الحد الذي كشف فيه الدراسون عن أن العديد من المدارس التي كانت تُعد نتاجًا للديانة الهندوسية القديمة، إنما ترجع إلى أصول صوفية. وتنطوى هذه الحقيقة التاريخية بالنسبة إلى المدوفي على أهمية أقل من تلك التي تقول بأن التيار الباطني مع منابعه، هو بصفة أساسية واحد. ولو أن المظاهر البرانية المختلفة للباطنية في الشرق الأقصى أدت، بصفة عامة بها – أي بهذه الباطنية – إلى قبول الافتراض بأن هذه الشعائر جات كنتاجات مستقلة لهذه الثقافة أو تلك التي تنغرس فيها بجنورها، إلا أن مثل هذا الرأى الحياتي يعد ضربًا من ضروب المحال بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الحق واحد، وأن الذين يعرفونه يتعين عليهم أن يشيعوه بين غيرهم ولا يبقونه داخل مقاصير مغلقة.

قبل ما يزيد على ألف سنة مضت انغرست في الهند البذرة التي كان لها أن تزدمر إلى تنويعة من المدارس التأملية التي يظهر أنها ترجع إلى أصول هندية. ومثالاً

على ذلك نجد الباطنية القائمة على الحب من النوع الـ "بهاكتى" bhakti أى "التبجيل"، وهنا لاحظ د. تارا شاند" Tara chand في كنتابه المعنون "التاريخ الثقافي للهند" Cultural History of India :

"تشير خصائص آخرى معينة الفكر الهندى الجنوبى الذي يرجع الفترة من القرن التاسع م.ع.م. وصاعدًا، مع ذلك بصورة قوية إلى تأثير إسلامى. وتتعثّل هذه الخصائص فى التركيز المتنامى على الوحدانية والعبادة المفعمة بجيشان المواطف والخضوع الذاتى (parpatti) وتبجيل المعلم (guru bhakti) وبالإضافة إلى تلك الخصائص والتهاون بالالترام بالقواعد الصارمة لنظام الطوائف—الاجتماعية وعدم الاكتراث بأداء الطائف حد ذاتها ... والنوبان في "الذات العلية"، خلال الولاء لمعلم من المعلمين.. فالمفهوم الصوفى عن تقديس المعلم أدمج في صعيم هندوسية العصور الوسيطة".

وبذلك يكون د. "شاند"، قد عجز، مع أنه دارس عظيم، عن ملاحظة أن النقط التى تنطوى على مغرى، تلك التى عددها هنا، سواء فى تجميعها وتصنيفها وتركيزها، صوفية أكثر منها إسلامية بشكل مباشر وبالمعنى العادى، أى بالمعنى الذى يفهمه منها رجال الدين أو اللاهوبيون المسلمون، وفى معظم العبادات الهندية انحرف دور المعلم المقدس عن طبيعته الأصلية، وبخل عليه تعديل أعطى المدارس الهندوسية فى وقت لاحق مسحة غير صوفية. وتلك هى فى الغالب الأعم العبادات التى تبهر الطلاب الغربيين، الذين يشغلهم كثيرًا أن يعثروا على الروحانية، وهى "شغالة" (حرهن العمل) فى الشرق، أولئك الذين يميلون إلى الولى بمشتقات المدارس الصوفية، تلك التى تستخدم بهرجات الديانة الهندوسية،

مع أن المعلمين الصوفيين وجنوا شيئًا، نون جدال، يبنون عليه، إلا أنهم كانوا مستولين إلى حد كبير عن تأسيس ما أصبح يُعرف بالدراس الهندوسية الكبرى للباطنية. ويرى أوجست بارت " Auguste Barth في كتابه "ديانات الهند "Religions of الباطنية ويرى أوجست بارت الجغرافي والتأريخي للصوفيين في الهند ونهضة ما أصبح يُظن في وقت للحق أن يكون مدارس الباطنية الهندية التي ترجع إلى أزمنة سحيقة:

من الثابت في هذه الأنحاء، في الفترة من القرن التاسع حتى الثاني عشر، أن تلك الحركات الدينية الكبرى بدأت نهضتها، وهي الحركات التي ترتبط بأسماء أسانكارا "Sankara (١) و"رامانويا" Ramanuja و"أناندا" Ananda و"تيرثا "Basava و"باساڤا" Basava، تلك الحركات التي خرجت منها أغلبية الطوائف التاريخية وفي نفس الوقت لم تقدم الهندوسية أي نظير حتى فترة طويلة لاحقة.

توفر عامل شل قدرة الطلاب على مراجعة الأقوال التى نسبت الحركات الباطنية بين الهندوس إلى الأزمنة السحيقة. وتمثّل هذا العامل، على ما قد يبدو عليه من غرابة بالنسبة لمعظم القراء، فى أن الأدب الهندوسى الدينى القديم لم يصادف التدوين، إلا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، بناء على اقتراح دارسين بريطانيين من أمثال السير "وليم جَونز" (٢)

ولذلك يندر أن نعثر على وثائق قديمة. ويعتقد أن أقدم وثيقة هندية قديمة هى نتفة بوذية مكتوبة على لحاء شجرة من أشجار السندر ترجع إلى أواخر القرن الخامس م.ع.م. من منطقة "تاكسيلا" Taxila ولكن الوثيقة المعروفة باسم "باكشالى"، وهى من نفس المواد البوذية تبدو أنها ثانى أقدم وثيقة تنتمى للعصور القديمة، مع أن هذه الوثيقة لا ترجع إلى أبعد من القرن الثانى عشر."(")

والحركات الإصلاحية وبينها "بهاكتى" في الهندوسية، هذه التي منحتنا تلك الأسماء الكبيرة مثل "مادهڤا" Madhva و "راماناندا" Pamananda و "كبير" تعتمد إلى حد كبير على الفكر والتطبيق الصوفيين اللذين بخلا الهند بعد الفتح الإسلامي. ولقد "قضى "كبير" وقتًا طويلاً مع الصوفيين المسلمين." أما "دادو" فيكشف "حتى عن معرفة أوسع بالصوفية من سابقيه...ريما نتيجة لأن الصوفيين في غرب الهند

تركوا تأثيرًا أكبر على أذهان الباحثين عن "الذات العلية"، سواء أكانوا من الهندوس أو المسلمين مما تركه مسلمو شرق الهند." على حد تعبير "تارا شاند" الذي لم يكن هو نفسه صوفيا.

أما الديانة السيخية، فهى حقيقة تاريخية، ومؤسسها المتصوف "جورو ناناك" Guru Nanak والذى يعترف طوعًا بدينه الذى يدين به للمعوفية. ويقول عنه صاحب كتاب "التاريخ الثقافي للهند":

من الواضع أنه تشرّب الحكمة الصوفية، وحقيقة الأمر أنه من أصعب الأمور أن نكتشف كيف استطاع على وجه التحديد أن يسحب نفسه بعيدًا عن الكتب الهندوسية المقدسة. ولقد أدت إشاراته النادرة إليها بأحدهم أن يتخيّل أن "ناناك" لم يعرف الأدب "الفيدى" Vedic و"البوراني" Puranic إلا معرفة سطحية".

وحتى اسم "السيخ" نفسه يعنى "السالك"[=الباحث]، وهو نفس الاسم الذي يستعمله الصوفيون الصوفي المتجول.

ومن المعروف أن "ماهارشي ديڤيندرانات تاجور" ومن المعروف أن "ماهارشي ديڤيندرانات تاجور" - قضى سنتين في جبال ( ١٩٠٥-١٨١٥ ) - والد الشاعر المعروف "رابندرنات تاجور" - قضى سنتين في جبال "الهيمالايا". وخالل هذه الفترة لم يكن منكبا على درس الكتب المقدسة لموروثه الهندوسي، ولكن قصيدة للقطب الصوفى الكبير "حافظ الشيرازي"، ونتيجة لذلك تلقى رؤية تجلت فيها "الذات العلية"، وفقًا لفقيد هندوسي آخر، هو البروفيسور "هانومانتا رأو"، والبروفيسور "هانومانتا

كما ترك المعلمون الصوفيون المتأخرون، ومعظمهم جاءا فى أعقاب الغزاة الفرس والأفغان والترك، على المجتمع، تأثيرًا غير مسبوق، وتمثلت إحدى نتائج وصول هؤلاء إلى الهند أن الهندوس استعاروا فعلاً الكلمة العربية للصوفى المتفانى: فقير، وحملوها هم أنفسهم.

أريقت أحبار كثيرة عن الأعمال المذهلة و"الكرامات" المنسوبة لهولاء الرجال، وإلى اليوم لا يزال ملايين الناس من كل المشارب يتجمعون سواء لتقديس أو التماس عونهم بصفتهم "أولياء."

وقد أرسل معين الدين شيشتى مؤسس الطريقة "الشيشتية" في الهند إلى "أجمار" Ajmar في أواسط القرن الثاني عشر، كي ينقل دروسه إلى "الهندوس". ويقال إن "الراچا برتفي راج" Raja Prithvi Raj، الذي كره وصوله، جمع الجنود والسحرة كي يمنعوه من دخول المدينة، ولكن الجنود أصيبوا بالعمى، إثر حفنة الحصى التي قذفها هذا "الولى" نحوهم، اقتداءً بالرسول الكريم في واقعة مماثلة، ويخبرنا شهود العيان أن نظرة واحدة من عيني معين الدين"، تشل أفواه ثلاثمائة "يوجيا" و"حكيمًا" فيعجزون عن فتحها، وصاروا من تلاميذه. لكن الحكاية الأكثر إبهارًا هي حكاية المعركة السماوية بين "جيبل" العركة السماوية بين

أحضر "جيبل" معه عدة آلاف من تلاميذه الذين يدرسون "اليوجا" على يديه، حسب ما ترويه الأسطورة "الشيشتية" ثم قطع إمدادات الماء عن بحيرة "أنازاجار". فلقد أخذ كل عضو جديد في الطريقة "الشيشتية" ملء دلو من ماء البحيرة، وعلى ذلك جفت الجداول والآبار في المنطقة.

كما أرسل "چيبل" بمئات الأشباح ، بما فيها أسودًا ونمورًا، كى يهاجموا "الولى" وأتباعه، ولكن الدمار كان في انتظارهم في اللحظة التي لمسوا فيها الدائرة السحرية التي رسمها حوله وأتباعه كي تحميهم، وبعد سلسلة من الهزائم استسلم "چيبل" وأصبح أشهر تلميذ لـ "شيشتي" وحمل لقب "عبد الله البري"، وذلك لأن المظنون أنه سوف يظل يجوس حتى الأبد على مقربة من الضريح الكبير في "أجمار".

هناك، على نحو ما هو ملحوظ تمامًا، ثلاثة مستويات من الاتصال بين الصوفيين والهندوس أو الباطنيين السيخ . وسوء الفهم الذى يكتنف هذا الأمر هو المسئول عن كثير من التشوش. في السياق التاريخي والثقافي، وكذلك في السياق الميتافزيقي السليم، يشترك جميع الأطراف في الإحساس بوحدة الأهداف فيما يتعلق بدور الباطنية في الارتقاء بالإنسان. كما أنهم أيضنًا على وفاق فيما يتعلق باتساقهم الأساسي. فميدان الشعائر الجامدة والمتكررة والعقائدية [=الدوجما] المتحجرة وعبادة الفرد، هو الميدان الذي نصادف فيه وحسب الانشقاقات الحادة.

والمسلم الضيِّق الأفق المتمسك بالشكليات بصورة مرضية الذى يتبع نهجًا صوفيا سطحيا هو الذى سيصطدم بصفة تكاد تكون مستمرة بالفرقة المعارضة، وبذلك يقترن الناسك الهندوسي المحترف بالتقاليد المتدهورة:

ولما كان هؤلاء الأشخاص الأخيرون أى المسلمون الضيّقو الأفق والنساك الهندوسيون هم الذين يُصدرون أعلى جلبة ويظهرون أكبر استعراض، فالغرباء يتخذون منهم، فى الغالب الأعم، ممثلين أصلاء للتيار الباطني. فباطنيتهم المدروسة ومواهبهم فى الاستحواذ على زينة الحياة الدنيا أكثر لفتًا النظر وأشد جذبًا للانتباه من مدارس الباطنيين الحقيقيين. وهم أيضًا يميلون إلى الاندفاع نصو النشر، لتوفير مواد المصورين الوثائقيين، وتجنيد التلاميذ من الخارج، ومحاولة نشر تعاليمهم على أوسع نطاق ممكن. ولا تُعد كثيرً من العبادات الشرقية-الأساس فى العالم الغربي، فى واقع الأمر أكثر من مشتقات من هذه المعارض المكشوفة، هذه التى تنتصل لون التقاليد الأصياة، ولو أنه لونً سطحي.

كما لا تميل إلى الاستماع إلى النصح الذى يُسديه إليها المعلم الأكبر الشيخ "عبد الله الأنصارى"، و هو النصح الذى ترجمه ترجمة موفقة "السيخى" الموقر السردار السير "يوجندرا سينج Jogendra Singh :

"الصوم ما هو إلاَّ توفير للطعام، والصلاة الشكلية للعجائز من الرجال والنساء، أما الحج فهو متعة من متع الدنيا الغرورة، اقهر القلب: السيطرة عليه تعادل قهره في الحقيقة، فالقانون الصوفي يحتاج إلى ما يلى:

العطف على الصغير،

الكرم مع الفقير،

النصح النصوح للصديق،

ضبط النفس مع الأعداء،

### إهمال الحمقى،

## الاحترام للمتعلمين."

هناك تفاعل جدير بالاهتمام بين الفكر الهندوسي والتعاليم الصوفية، نستطيع أن نضرب عليه مثالاً بالتعليق على "السلوكات [=المفرد "سلوكة"] Slokas التي تضم كما هائلاً من الحكمة الشعبية الهندوسية المنظومة على هيئة سلسلة من الأقوال التي تدعى بهذا الاسم، وهذه الأقوال الحكيمة تنتقل من جيل لآخر أر من معلم لتلميذه. ويذهب التعليق الصوفي، مثل تعليق "عجمي" Ajami إلى أن "السلوكات"، كما يروجها أصحابها ليست، بوجه عام، سوى نصف نسق مزدوج من التعليم. وعلى غرار ما نفعل مع خراريف "إيسوب" Aesop أو حكايات "سعدى الشيرازي"، نستطيع أن نقرأها على أنها مجرد نصائح جيدة تصلح لأن نربى عليها أطفالنا، أو نقرأ فيها معانى جوانية.

وإليكم بعض "السلوكات"، مع تعليق "عجمى" عليها، وهو التعليق الذي يستخدمه الصوفيون الهنود كتمرين. وقد سرنا في ترقيمنا لهذه "السلوكات" حسب النهج الذي اتبعه الأب "دبوا" Dubois في كتابه المعروف "الأخلاقيات والعادات والشعائر عند Hindu Manners, Customs and Ceremonies (Oxford, '906, pp. 474 et seq.)

\* في خضم العذابات والرزايا والمحن التي نصادفها في حياتنا، من ينهض لمساعدتنا يكون صديقًا لنا.

\*\* ادرس ما إذا كنت تعرف ماذا تكون المساعدة. ويقتضى ذلك وجود الاستنارة
 عند من يعرف (السلوكة الخامسة)

\* سم العقرب موجود في ذيلها وسم الذبابة في رأسها وسم الحية في أنيابها. ولكن سم الشخص الشرير موجود في سائر أنحاء بدنه (السلوكة الحادية عشرة)

\*\* أمعن الفكر في خير الشخص الخيِّر، فهو موزع أيضًا بالتساوي.

\* قد يكون في استطاعتنا أن نقارن بين الشخص الفاضل بشجرة ورقاء عظيمة، في تتعرض لصبهد الشمس، في ما توفر "الطراوة" للأفرين عندما تمد إليهم ظلها (السلوكة الثامنة عشرة)

\*\* فضيلة الشخص الخير سوف تساعد المتفانى ولكنها سوف تُضعف الكسول. الظل راحة من العمل.

\* يخشى الشخص الصفيق الأمراض التى تنجم عن الرفاهية، والشخص الشريف يخشى الازدراء، كما يخشى الغنى جشع الملوك. والرقة تخشى العنف، والجمال يخشى العجر، والتائب يخشى نفوذ الحواس، والبدن يخشى الساسات أى إله الموت، وإكن البخيل والحسود لا يخشيان شيئًا. (السلوكة الحادية والأربعون)

\*\* كن حكيمًا، لأن الحكيم يستوعب طبيعة الخوف. وبالتالي يغدو سيدًا الخوف.

مر ألف سنة على التبادل بين الصدينين والباطنيين الهندوس قبل أن تجتذب الباطنية الهندية اهتمام الدارسين الغربيين. أجرى الأمير "دارا شيلوه" Vedic الذي ينحدر من السلالة المغولية تقييمًا دقيقًا للأدب "القيدي" Vedic، ومقارنة بين طريقتي التفكير المحمدية والهندوسية. وعلى غرار ما فعل المعلمون الصوفيون قبله، توصلً إلى نتيجة تقول بأن الكتب الهندوسية المقدسة ليست سوى بقايا تقاليد باطنية تتماثل مع تلك المعروفة للديانة المحمدية، وبأكثر معانيها الجوانية تحديدًا هي هي التقاليد الصوفية.

وقد ضمت أبحاثه أيضاً الكتب المقدسة للموسوبين والمسيحيين، تلك التى درسها من وجهة نظر تقول إنها تُمثل إضفاء الطابع البرائى على ارتقاء محتوم للرعى الإنساني، ذلك الوعى الذي يتركز من وقت لأخر داخل مجموعة معينة من البشر، وتأسيسا على أعماله، تلك الأعمال التي تبنت موقف الدارسين على عهد "هارون الرشيد" في بغداد، اعتمد قدر كبير من المقارنات الباطنية اللاحقة وحتى الحديثة،

تُعد أعمال دارا شيلوه لافتة للنظر، وهي كذلك، لأن من قام بها أمير مسلم من أسرة تحكم بلادًا يسكنها غير مسلمين، تعبيراً واحدًا لا غير للاتصال الذي قام به الصوفيون في جميع أرجاء الهند لعدة قرون. وفي هذا الصدد يُمكننا أن نرى العملية على اعتبار أنها قريبة للغاية من تلك التي حدثت في أوروبا العصور الوسيطة، عندما

عجز وجود كنيسة تتمتع بالقوة والسطوة عن أن يحول دون نمو وترعرع مجاميع مثل تلك المجاميع الصوفية-التنظيم، تلك التي كشفنا عنها في الفصول السابقة.

ومع ذلك فلا ينبغى لنا أن ننظر إلى دور الصوفية على أنه من النوع الذى يطرح النتائج التى أسفرت عنها دراسات الأديان المقارنة والتركيز على النظرية "الثيو-فلسفية" theosophical للوحدة الأساسية التى تجمع كل التجليات الدينية، فلم يعرف التاريخ لحظة واحدة لم ير فيها الصوفيون أنفسهم منخرطين في أداء مهمة إعلاء شأن الأشكال الخارجية و تأييد الحقيقة الدينية، واكتساب المعرفة عن الديانة عن طريقها هي ذاتها. و بينما قد يكون من الصعب أن نشرح بمصطلحات أكثر خشونة الديانة الشكلية بأن هناك وحدة في التجرية، وأن هذه الوحدة كانت موجودة، مع ذلك، في كل وقت من الأوقات. وأقرب ما يستطيع المرء أن يصوغه بمصطلحات مألوفة عن هذه الحقيقة هو أن يقول: بالنسبة الصوفي وسائر الباطنيين الذين ينتمون التيار الصوفي كان هذا محل دراسة نفسانية/سيكلوجية، وليست أكاديمية، وتمثل هدف الدراسة، وقد استخدمت، عوداً على بدء، العبارات المحدودة المتاحة لنا هنا، أن تجعل المرء مستعداً للإنصات عوداً على بدء، النواني، الذي يحاول تخليق مزيد من الارتقاء في الوعي الإنساني. ويالتالي فإننا ننظر إلى الباطنية والديانة على أنهما عقد اقتران بين الفرد والجماعة وبين مصير النوع البشرى، كما يتبدى في دافع ذهني.

ينطوى التشابه بين الفكر والتطبيق الصوفيين من ناحية والعبادة البوذية الطابع فيما يُقال: "الزن" Zen، تلك العبادة الغريبة، على نحو ما يؤدى شعائرها اليابانيون، من ناحية أخرى، على أهمية كبرى، وتقول "الزن" إنها نقل سرى خارج نطاق البوذية المعتمدة، عبر القدوة الفردية والتعليم، ومن الناحية التاريخية، ليست ضاربة في أغوار الماضى، كما أن معتنقيها لا يربطون بينها وبين أي حادثة معينة في حياة "بوذا".

وترجع أقدم سجلاتها إلى القرن الحادى عشر، بينما تأسست أقدم مدرسة لها في اليابان وقد جلبت إليها من الصين في سنة ١٩٩١م.ع.م. تتناظر الفترة التى شهدت وصول "الزن" إلى اليابان من الهند مع النمو الحديث المدارس الهندية تحت ظل الحافز الصوفى، ومطرح المنشأ: جنوب الصين، هو نفس الموضع الذى ظل العرب والمسلمون الآخرون يقيمون فيه مستوطناتهم لقرون طويلة. على أن البوذية نفسها ترجع وحسب إلى سنة ه٢٢، ووصلت إلى اليابان فى الفترة بين النصف الثانى من القرن السابع ومطلع القرن التاسع. وكان التغلغ المحمدى والصوفى وغزو الأضرحة البوذية التقليدية في آسيا الوسطى يجرى تمامًا على قدم وساق فى تلك الآونة، فلقد دخلت عبادة "بوذا" إلى "التبت" قادمة من المعاقل البوذية الكرى في أفغانستان، عقب الغزو الإسلامي،

هناك أساطير تربط بين عبادة "الزن" الصينية وبين الهند، والتقاليد الصوفية تؤكّد أن أوائل الصوفيين الكلاسيكيين، الذين أقاموا اتصالات روحية مع أتباع "البد" bodd بمجرد أن عثروا على خيط مشترك يجمعهم مع باطنيي الهندوس.

يُعد التشابه بين ديانة "الزن" والصوفية، على مستوى المسطلحات والحكايات وأنشطة "الأولياء"، ملحوظًا. فمن وجهة النظر الصوفية يتشابه أداء شعائر هذه الديانة، كما نعرفه في الأدب الشعبي، بصورة لا جدال فيها عمل جزء من تكنيك التأثير الصوفي،

ويبدو أن الحق لم يجانب د. "سوزوكى"، الذى يُعد أهم شارح أدبى لـ "الزن" فى اعتبارها مجلوبة إلى الذهنية فى الشرق الأقصى، إلا أن الأفكار و القصص الرمزية والأمثلة التى تضمها التعاليم الصوفية كانت مستقرة تمامًا قبل قرون من الخطاب الذى كتبه معلم "الزن" "ينجو" Yengo (١٣٥١–١٤٢٠) بالتقريب) وجرى الاستشهاد به عند الإجابة عن هذا السوال: "ما هى "الزن"؟ وأولئك الذين توفّروا على قراءة الفصول السابقة من هذا الكتاب سيكونون على دراية كاملة بمثل تلك التعابير، إذا توفر السماح للنغم الذي يتردد في الشرق الأقصى أن يتحوّل إلى كلمات منطوقة:

" تقدم (أى ديانة الزن ) بحق تحت عينيك وفي هذه اللحظة تكون قد تسلُّمت النسق كله. إذ يكفي الصديق النجيب كلمة واحدة كي يقتنع بالحقيقة التي تنطوي

عليها، ولكن حتى عند هذه اللحظة فإن الخطأ يكون قد رحف. وأكثر من ذلك عندما تودع الحبر والورق أو تُسلَّم للبرهنة بالكلمات أو المماحكة المنطقية، فإنها تواصل انسلالها منك. فحقيقة "الزن" الكبرى ملك للجميع، انظر داخل نفسك ولا تبحث عنها خلال الآخرين. فنهنك فوق كافة الأشكال، وهو حر و رزين ومغنيك، وهو يطبع نفسه بطابع أبوى على حواسك الست و عناصرك الأربعة، وفيه يُمتص النور. وتخرس ازدواجية الذات والموضوع. فلتنس . ثلاً منهما، واعل على الذهن وافصل نفسك من الفهم واخترق بعمق مباشر داخل هوية عقل-"بوذا"، فخارج هذا العقل لا وجود هناك لأى حقائق. (1)

قد يكون من السهل أن نصاول أن نينى على هذه الحقائق اللافتة للنظر نقل الصوفية أو الاشتقاق النهائي لما يُسمى الآن بـ "الزن" من ذلك المصدر. ولكن وفقًا للعقيدة الصوفية لا بد أن تكون العقيدة باستمرار هناك، أي تعمل في الذهن الإنساني. وأي اتصال صوفي كان ليساعد على إعادة إشعال الوعى الجواني بالحقيقة المسادقة الوحدة.

ولقد كشف صوفى صينى يدعى إتش إل ما . H.L.Ma خلال حديثه أمام اجتماع المناطقة المنتافيزيقية في مونج كونج قبل عشر سنوات، كيف أن طريقة صوغ الأفكار يُمكن أن تختلف مع البيئة الثقافية:

فيما يتعلق بكل "السالكين" أو الباحثين عن الحقيقة، يتعين على أن أقول إنه من الصعب التعريف بالصوفية. لماذا؟ ذلك لأن المستمعين الجدد يتوقعون الكشف عن نسق يتبع نمطهم المقبول من الفكر. وهم لا يدرون أن هذا النمط من الفكر هو الخطأ الذي يحملونه في جوانجهم. والصوفي كامن داخلك بالفعل. وأنت تستشعره لكنك لا تعرف ما هو. فعندما تستشعر مشاعر معينة كالعطف والحب والصدق والرغبة في أن تجود بكل كيانك في عمل شيء ما فهذا هو الصوفي. أما إذا كنت تفكر أولاً في نفسك، فعندئذ لا تكون صوفيا. وإذا وجدت نفسك مفعماً بتعاطف قوى مع الحكيم النبيل، فهذا هو الصوفي... سالوا أحد "الأقطاب" عما يكون عليه الصوفي، فما كان منه إلا أن خبط السائل أي طارح السؤال، وكان يعني بذلك: "أرنى موضع الألم فأشير إليك نحو الصوفي، وتقول للقطب: "من أين يأتي النور؟" فإذا به يطفئ الشمعة التي في يدك.

ويعنى بذلك: 'قل لى أين ذهب، كى أقول لك من أين جاء.' فالرء لا يستطيع أن يُعبُّر بالكلمات عما تسأل عنه بالكلمات...

قد يبدو هذا مغرقًا فى شرقيته بالنسبة القارئ الغربى، ولكن التصويرات المستعملة (كالألم والشمعة) ليست نظائر تنتمى بصورة كلية الشرق الأقصى بأى حال من الأحوال. فلقد انحدرت مباشرة من تعاليم القطب الشرقى المعروف جلال الدين الرومى". إلا أن منهج طرح الأفكار ،على نحو سريع و شلجمي [حتشبيهي بشكل عام ومثلى المترجم] يبدو صينيا أصيلاً في صينيته. ومع ذلك يحتفظ بروح الصوفي.

وهذه هى طريقة الكولونيل "كلارك" فى صوغ انطباعاته عن الصوفيين، تلك التى أعطت الذهن الأكثر غربية فرصة لاستيعاب ماذا يكون عليه توجه المدارس، وخلق مناخًا ضروريًا للذهن الغربي:

"شعر الحب الجليل الذي كتبه "الأولياء" الصوفيون والطبيعة العملية بشك كامل لتعاليمهم والحمية المرتبطة بالإحساس العميق برفعة شأن الرسالة وبلوغ الغايات الروحية والمادية والإيمان بالرسالة وبمستقبل النوع البشرى: هذه بعض الإسهامات البارزة الهيئة الرائعة: القبول الذي يحمل إلى أعضائها الإحساس الملتزم والراسخ بالانضمام إلى عضوية منتخب قديم."(٥)

# تذييل رقم (۱)

# التفسير الباطنى للقرآن

يعد القرآن، بالنسبة لصوقيى الفترة الكلاسيكية، الوثيقة المشفَّرة التى تحتوى التعاليم الصوفية. واللاهوتيون [=الفقهاء] يميلون إلى افتراض أن القرآن ليس قابلاً إلا التفسير بالطريقة الدينية التقليدية، والمؤرخون يميلون إلى البحث وراءه عن كل المصادر سواء الدينية أو الأدبية، والأخرون عن أدلة على الأحداث المعاصرة التى تنعكس على صفحاته. أما بالنسبة إلى الصوفى، فالقرآن وثيقة تتمتع بمستويات كثيرة من الإرسال، لكل مستوى منها معنى يتفق مع قدرة القارئ على الاستيعاب. وهذا هو الموقف من الكتاب الذي يستر التفاهم بين الناس الذين كانوا، ينتمون، بالاسم، إلى خلفيات الكتاب الذي يستر التفاهم بين الناس الذين كانوا، ينتمون، بالاسم، إلى خلفيات مسيحية أو وثنية أو موسوية، وهذا شعور لا يستطيع الأرثونوكسي [=الأصولي الذي يؤمن أن قراعه لديانته هي القراءة الوحيدة القويمة، المترجم] أن يستوعبه، وبالتالي فالقرآن يُعد، بمعنى من المعاني، وثيقة على جانب كبير من الأهمية النفسية.

تقف السورة الـ ١١٢ في القرآن مثالاً رائعًا على هذه القدرة التركيبية الكتاب. هذه السورة تعتبر واحدة من أقصر السور:

"قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد."

باننسبة للمسلم التقليدي الورع يُعد هذا هو الإعلان الأساسي للإيمان، اسم الذات العلية" هو الله. ولا نظير له، وهو أزلى،

وقد رأى معلقون مسيحيون من أقدم العصور، في هذه السورة هجوماً مباشراً على مبدأ ألوهية السيد المسيح، وتصدوا لها بعنف شرس، وهي تُعد واحدة من أكثر

السور التي يُستشهد بها من القرآن، فضلاً عن أن ملايين المسلمين يستخدمونها في أداء صلواتهم كل يوم.

إذا تأملنا سورة "التوحيد" هذه على هذا الأساس، فإنها تبدو لنا وكانها ترسم خطًا فاصلاً بين المؤمنين و بين سواهم من بشر. وفي طوع المسلم التقى أن يستخدمها ضد المسيحى الذي يعتبره مجدفًا من زاوية التقاليد الوحدانية، وعندئذ يرد المسيحى بأنها تشكل إهانة لمعتقداته الرئيسية. مثل هذا الموقف، يبلغ، حيثما يتوفر مناخ نفسى معين، مع ذلك، حد نشوب صراع بين الطرفين، على نحو ما اصطرعت جماعتان من جماعات القوة خلال العصور الوسيطة في سبيل السلطة والقوة بالأساليب التي عرفتها تلك العصور.

إذا قبلنا هذه الافتراضيات، فإننا نضع أنفسنا في خضم هذا الصراع الذي يستحيل عليه الوجود، بالنسبة للصوفى، إلا بين أولئك الذين يختارون التصارع داخل نطاق هذه الحالة النفسية.

مثل هذا التفسير لمعنى سورة ١١٢ لم يكن موضع قبول بالمرة من جانب الصوفيين، وإذا ما نحّينا جانبًا القول الصوفى بأنهم قادرون على إدراك المعنى الحقيقى للسورة، فبوسعنا أن نجد جسرًا بين التفكير العادى وبين القصد الذى قد يرمى إليه النص بالإشارة إلى رأى الصوفى العظيم الغزالى في الأمر:

يقول الغزالي أن هذه السورة مثلها في ذلك مثل سائر سور القرآن، الذي لا يجوز تقليصه بتشبيهه بأي كتاب آخر عن طريق الافتراض بأنه لا يملك سوى معنى بسيط منفرد من النوع المألوف المفكر العادى، فليس التوحيد هدف منفرد بسيط، ولا مجرد معنى سطحى، فأثره يعتمد على الفهم والتجرية، تماماً مثلما يعتمد على إيقاعه

ويشير "الغزالي" إلى السياق الذي أوحيت خلاله السورة. فلقد جاءت، ليس ردا على شخص مسيحى أو أي متدين، ولكن على زمرة من العرب البدو الذين طرحوا على النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) هذا السؤال: بأي شيء نستطيع أن نقارن الله؟ وكان الجواب أن الله لا يُمكن مقارنته بأى شيء. وليس هناك قياس ممكن بين الذات العلية الذي يجب أن يتوجه إليه الناس بالعبادة وأى شيء مألوف البشرية. في الله هو اللفظ الذي يُستخدم الدلالة على الموضوعية النهائية والتفرد، وهذا لا يتصل بأى علاقة بالتعدد أو أي شيء في الإطار الزمني أو أي شيء يولد بالمعنى المألوف للإنسان.

وعلى هذا المستوى، وليس حتى على المستوى التأهيلي أو الباطني، يكون الأساس المسترك بين المسلمين و المسيحيين قد أرسى، وباستيعابنا لهذا الأمر، نستطيع أن نستوعب بصورة أسهل كثيرًا كيف استطاعت الصوفية أن تعبر الفجوة بين التفسيرين الرسميين لكل من المسيحية والمحمدية وبين احتياجات الإنسان المفكر.

وهذا المعنى الإلهى المُقترن بالإيقاع الشعرى في النص الأصلى يُمكن لنا أن نترجم معانيه، بصورة أكثر رشاقة خلال هذا النوع من البناء الجديد:

O Messenger!

Say: "He, Allah, is but One!

Of Days neither ended nor begun,

Fathering not,a son of none:

And none is like to him not one!

وهذه هي الروح وهذا القول بالوحدة الأساسية للرسالة الإلهية، وهي ما قد أشير إليه كـ "مبدأ سرى."

وما لم يُنقل هذا الإحساس تجاه القرآن بصورة سليمة، فإن النتائج المحتومة حول الصراع المحدود بين مسيحية الكنيسة والإسلام الشكلى تصبح بمثابة الإطار المرجعى الدارس، وقد تؤدى إلى ترجمات من النوع التالى، هذه الترجمات المجردة من أى ظلال أو تضمينات صوفية:

<sup>\*</sup>Allah is the One God, Unbegetting, Unbegotten, Unequaled.

# تذییل رقم (۱)

### السرعة

ليست هذاك سمة الصوفية أكثر جاذبية للشخص المتعجل من هذه السمة. و لقد تولّد اهتمام ملحوظ و حماس كبير منذ أدخل الشيخ "شطار" هذا "التكنيك السريع" للارتقاء الصوفى إلى الهند.

انبثقت "السرعة" (المنهج الشطارى) بصفة تقليدية من الطريقة النقشبندية الصوفيين، تلك التي تنتشر على وجه الخصوص، في أفغانستان وتركستان وغيرهما من أنحاء آسيا الوسطى وتركيا العثمانية. وكانت هذه المرحلة من التعاليم الصوفية قد أخذت اسمها من "بهاء الدين النقشبندى" الذي تُوفي سنة ١٢٨٩ . وترجع سلسلة "نسبه" إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ورفيقه "أبو بكر" و سلمان الفارسي" وعائلة "السادة" والأئمة وأخرين، بمن فيهم "بايزيد البسطامي" (توفي ٨٧٥) وهو أحد الأقطاب الكبار،

وقد زار الشيخ "عبد الله الشطار" الهند في القرن الخامس عشر، حيث تجوّل من دير إلى أخر وأشاع المعرفة بمنهجه، واعتمدت خطته على الدنو من قطب الجماعة الصوفية ويقول: "علمني منهجك، أشركني فيه فإن لم تفعل فإني أدعوك إلى مشاركتي في منهجي".

رحل الشيخ "الشطار" عن دنيانا خلال الربع الأول من القرن الخامس عشر في الهند، و أثر خلفاؤه تأثيرًا عميقًا على أباطرة عديدين من أباطرة المغول. أحد هؤلاء هو "شاه جوات" Shah Gwalh ، تعرض للاضطهاد على أيدى السلطات الدينية الرسمية،

واكنه نجح فى نهاية المطاف فى إدراج الناطق باسم هذه السلطات كتلميذ فى طريقته وقد كفت الطريقة الشطارية عن حيازة أى أهمية وسط الجمهور بمطلع القرن التاسع عشر من عصرنا المالوف، بعد أن أصبحت ـ باللهجة الصوفية ـ مجرد منظمة ذاتية التوالد تتركز فى ولاية "جوجارات" بغرب الهند، والمناهج الشطارية التى سعى إليها "السالكون" أو الباحثون الهنود وغيرهم منذ ذلك الحين، ظلت تحت ظل العنصر الذى تلقى تدريبه فى هذه المناهج الشطارية التى ترجع إلى الطريقة النقشبندية، التى تُعد بمثابة المدرسة الأم.

### الشروحات

# الانتشار العربي في أورويا

تُعد التقاليد الغربية للتعليم بحجم التقاليد "السراسينية Saracen، [=العرب-السلمين الإسبان] دون زيادة أو نُقصان، إذا كان لنا أن نفهم هذا المصطلح: نقطة التركيز في إسبانيا وجزيرة "صقلية" وأي مكان آخر، للكثير من الدوافع التي تُشكل جانبًا كبيرًا مما يُعد نموًا فائقًا للثقافتين اليونانية واللاتينية.

"تزامنت الفترة التي قبضت فيها فرنسا على صواجان الأدب من الازدهار والارتقاء العالى لمدرسة التعليم العربي في مدينة "مونبيلييه" الجنوبية، وهي المدرسة التي نشأت على أيدى العبرانيين [=الموسويين] المتعربين في إسبانيا. وكانت "مونبيلييه" قد اجتذبت، نتيجة لمية تها الجغرافي القريب من إقليم "أندالوسيا" [=الأندلس] من ناحية وجزيرة صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية من ناحية أخرى، عددًا من الطلاب من الغرب اللاتيني، وهم الطلاب الذين انتشروا، مرة أخرى في سائر أنحاء أوروبا، بعد أن كانوا قد تشربوا مصادر المتعربين المتوافرة في ذلك الوقت، وبالتالي طعموا مجمل الثقافة العصر - أوسطية بحواشي العلوم العربية، ويُعتبر، التعليم اللاحق الذي تلقاه تلامذة "مونبيليييه"، الذين فرضوا نفوذًا مسيطرًا لهم على الأدب الطبي في القارة القديمة أعربياً وفي الجزيرة البريطانية، إحدى الصقائق التاريخية البارزة، ولقد جعلت العربية من جنوب إسبانيا، تلك الأعمال التي تُرجمت بصفة أساسية إلى لغة لاتينية العربية من جنوب إسبانيا، تلك الأعمال التي تُرجمت بصفة أساسية إلى لغة لاتينية "سبهللي" [=متساهلة من ناحية القواعد النحوية والصرفية المترجم] من كل من اللغات العلوم البحة (بما في ذلك الطب) بصفة خاصة عُرضة للتأثيرات العربية.

(Dr.D.Campbell, Arabian Medicine, I, London, 1926, pp. 196-97)

هناك أربعة "شروط" كبرى الإنسان. كل فرد من أفراد البشر خاضع لشرط أو أخر من هذه الشروط. وإتفاقًا مع هذه الشروط يضطر الفرد أن يرسم تقدمه وارتقاءه. فيتمسرُف بأسلوب مختلف وقد يظهر على هيئة شخص مختلف، ويأخذ قراراته وفقًا للشرط الذي يكون قد وصل إليها. فليس في طوع كل شخص أن يبلغ كل مرحلة من كل "شرط"، حسبما يقرر المبدأ الصوفي. ويعتمد الاختلاف في الصياغة الصوفية على وجود شروط من هذا النوع، واكتمالها وعلاقتها بمجمل النوع البشرى. ويُفصح "شاه محمد غوث" Shah Mohammed Gwath عن هذه النقش بندية أسرار الطريقة النقش بندية التلها على النحو التالى:

- (١) البشرية(الناسوت) ،
- (٢) 'الطريقة'، التي تساوى "الملائكة" بالمعنى الكوني.
- (٣) القوة، التي تساوى ما يُسمى بـ "الجبروت" أو القدرة الحقيقية.
- (٤) النوبان "اللاهوت" الذي يشير إلى حالة "الألوهية" في مجال أخر.

يهتم الصوفى الفرد بالمرور من "شرط" إلى آخر. والمعلم مسئول عن جعل هذا المرور ميسورًا خلال التدريب الذى يوفره، والمرشد مسئول عن ربط تقدم الفرد بمجمل احتياجات البشرية، وهناك تكنيكات وأنشطة بلا حصر الصوفيين تتصل فى نهاية المطاف بتطبيق هذا المفهوم:

يركة: (الجنر والاشتقاقات)

ىرك .

بُرَك على .

برُّك: هنَّا(لهجة سورية) .

برك على .

تبارك .

تبرك .

بركة .

بِرْكة .

بارك ،

برَّاك(طحَّان) .

مبارك .

برك .

وقد استعارت الد كاربوناري ، التي كانت في الأصل عبارة عن جمعية باطنية، من التوافق بين الكلمة العربية "بركة" والكلمة الطليانية baracca التي تعنى "مأوى بلا حيطان، وثكنة ومخزن ومهمة ومشروع". فلقد استخدمته كمصطلح الدلالة على "البيت الصغير" وفي يوليو/أبيب ١٩٥٧ نشر "چون هاميلتون" في "هبرت چورنال Hibbert الصغير" وفي يوليو/أبيب ١٩٥٧ نشر "چون هاميلتون" في اللغة الإنجليزية الدلالة على صفات معينة تحملها الناس أو الأشياء، مثل القوة التي يطلقها السيد المسيح وسائر كبار الذين يبرئون من الأمراض. و قد طالب البروفيسود "روبرت جريفز" من جانبه بنفس الأمر في محاضرة مهمة له في أمريكا، والكلمة مألوفة لكثيرين ممن عاشوا في الشرق، ولكن لها معنى أوسع من استعمالها المعتاد. وقد استعملها الرئيس الفرنسي شرورة في هذه العبارة: "أنا عندي بركة" كي يعني الحصانة الشخصية التي أصبحت ضرورة نظراً للإحساس بالحاجة إلى استكمال مهمة ما أو وظيفة معينة.

### بيديــل

هو ميرزا "عبد القادر بيديل" Mirza Abdel-Qadir Bedil الذي عاش على عهد أورنجزيب" آخر أباطرة المغول الذين حكموا الهند (حكم في الفترة من ١٩٥٨ إلى ١٧٠٧)، وهو أحد المعلمين الصوفيين الذين يحظون بإعجاب عميق في الهند وآسيا الوسطى، وقد نشرت في سنة ١٩٦٢ لجنة العلماء في أفغانستان ديوانًا له يضم ٢١ ألف قصيدة نظمها بأصالة منقطعة النظير،

# الأسود والحكيم

حجب الاستعمال الاصطلاحي لكلمة "الأسود" في أوروبا للدلالة على شيء كريه معناها الفاص والتكنيكي خلال العصور الوسيطة. والإشارة قد تكون إلى فكرة "الأسود" المستور في الدلالة على شيء مخبوء قد يُشكل قنطرة نحو إعادة تأسيس معني هذا المفهوم في علاقته مع الحكمة المكنونة، وأيضًا عن طريق مد الأمور على استقامتها، علاقتها مع القيادة. و"الكعبة" في "مكة" مكسوة بالسواد، وهو الأمر الذي يجوز تفسيره من المنظور الباطني باعتباره لعبًا على الألفاظ نظرًا لأن الجذر فهم/فحم يعنى "أسود" أو "حكيم". وكلمة "سيّد" تتصل بجذر آخر هو "س ود" بمعنى "أسود". وكانت راية الرسول الكريم الأصلية سوداء، بما يمثل الحكمة و السيادة على وجه الإجمال. و بطبيعة الحال ليس في طوع التترجيم(إلى أي لغة أجنبية المترجم) أن يحفظ لنا الترابط بين الأفكار في هذه العبارة الصوفية: "دار طريقي، طريقة". وفحوي المربعات السوداء—البيضياء في لوحة لعبة "الداما"، أن النور بمعنى الفهم يأتي من الظلام، وهو ما يقال إن الصوفيين تسلّموه من العصور السحيقة ويرمز إلى هذه الظلام، وهو ما يقال إن الصوفيين تسلّموه من العصور السحيقة ويرمز إلى هذه الثنائية النور والظلام.

وعبر أساليب كثيرة تداوم الاجتماعات الصوفية شعائريا على التناوب بين النور والظلام، أو السواد والبياض، ويتأتى ذلك عبر فرش قطعة من القماش على أرضية الاجتماع، يتبادل عليها اللونان الأسود والأبيض. كما يحدث أحيانًا أخرى عن طريق تناوب إطفاء الشموع وإضاعتها.

### المعلمون الكلاسيكيون

هناك ثلاثة 'أجيال' أو ثلاث 'موجات' من المعلمين خلال الفترة الكلاسيكية، وكل الصوفيين يعتبرون أنفسهم متلقين لـ 'البركة' التي راكمها هؤلاء المعلمون، الذين يعدون على ذلك أسلافهم الروحيين.

يضم الجيل الأول: "أبو بكر" و"عمر" و"على و"بلال و "ابن رباح"[؟] و"أبو عبد الله" و"سلمان الفارسي" وهم السبعة العظام.

ويضم الجيل الثانى: "أويس القرنى" و حيران بن حيا" و حسن البصرى وهم المرشدون الأربعة [؟] (التيجان)

أما الثالث فيضم: 'حبيب عجمى' و'مالك بن دينار' و'الإمام أبو حنيفة' و'داود الطائى' ونو النون المصرى' و'إبراهيم بن أدم' و'أبو اليزيد' و'سرى السقطى' و'أبو حفا" و'معروف الكرخى' و'جنيد' وهم الأحد عشر شيخًا الناقلون.

هؤلاء هم الأقطاب الذين ركزوا تعاليمهم ونقلوها بمثل تلك الطريقة التى وفرت إمكانية حدوث التطورات التى جدت على المدارس، تلك التطورات التى ظهرت فى وقت لاحق كطرق الدراويش.

### ملتقيي

تمامًا متلما لاحظ دارسو الأديان المقارنة تشابهات في السمات البرانية والمبادئ العامة لكثير من المعتقدات، ففي الباطنية أكدت الصوفية باستمرار على الهوية الأساسية لتيار النقل للمعرفة الجوانية، وفي الشرق كتب الأمير المغولي دارا شيلوه

كتابًا بعنوان ملتقى البحرين ، حيث ركن على اللقاء بين الصوفية والباطنية الهندوسية القديمة. وفي الغرب تبنى "الزهريون-الصليبيون" [=الروزيكروسيون] Rosicruclans معظم تعاليم الصوفيين الإشراقيين الإسبان، بصورة حرفية، بالقول بسلسلة التعاقب غير المنقطعة، وهي سلسلة التعاقب التي أدخلوا ضمنها "هرمز". ويضم الإشراقيون الغربيون النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) في سلسلة ناقليهم. ولقد كتب الكونت "میخائیل میٹیر" Count Michael Maier فی سنة ۱۲۱۷ کتابًا بعنوان Symbola Aurea Mensae Duodecim Nationum (= مساهمات الأمم الاثنتي عشرة في المائدة الذهبية)، وفيه كشف عن أن التقاليد الصوفية عن تتابع المعلمين كانت لا تزال موضع المراعاة. وبين المعلمين السيميائيين كان هناك عديدون ممن يعترف بهم الصوفيون أيضًا، بينهم غربيون درسوا المدونات "السراسينية" بما فيها من علوم وحكم. وهؤلاء هم "هرمز المصرى ومارى العبرى وديموكريتوس اليوناني وموريينوس روما وابن سينا العربي" و"ألبرتوس ماجنوس" الألماني و"أرنو دي فينونيف" من فرنسا و"توماس الاكوينى من إيطاليا ورايموند لالى من إسبانيا وروجر بيكون من إنجلترا و مراشيور سيبينسيس من المجر و أنونيموس سمارتا (ميخانيل سينديفوجيوس) من بولندا. ويطبيعة الحال يرجع جميع السيميائيين الغربيين إلى جابر بن حيان الصوفى العريق.

### وعسى

للاتصال بين الأذهان الذي تؤسسه الصوفية مظاهر عديدة، وعن طريق تمارين "التصوف" التي تطهّر" الفرد المتفرد، ينشئ تفاعل بين الأذهان، وهو التفاعل الذي يستخدمه الصوفيون لأغراض الإبراء من الأمراض، وخلال هذا التكنيك تحدث معظم العلاجات الناجعة غير المفهومة التي تتم على أيديهم، إلى جانب تطبيق تكنيكات أسمط. (انظر:

J.Hallaji, "Hyontherapeutic Techniques in a Central Asian Community, "Internatinal Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, October, 1962)

أما نظرية "اللاوعى الجمعى" التي قال بها "يونج" [= كارل جوستاف يونج" الآيناير/طوبة ١٨٧٥-١" يونيو/بنونة ١٩٦١نفسساني سويسوي أسس نظريات السيكولوجيا التحليلية التي جاحت في بعض جوانبها ردا على نهج التحليل النفسي الذي وضعه العالم الكبير "سيجموند فرويد". المترجم] فلقد سبق لـ "ابن رشد" الإسباني أن أفصح عنها(١١٢٦-١١٩٨) كما أشار إليها مرارًا وتكرارًا "جلال الدين الرومي" وكانت بمعناها وفحواها موضع دراسة في التخصصات الصوفية. وقد لاحظ "الرومي" أن هذه الظاهرة ليست إلا ظاهرة عليا من ظواهر الوعي الإنساني: "الحيوانية انقسام في الروح أما الإنسانية قلها روح واحدة" وهذه يُشار إليها بصفة عامة الروح العظيمة".

### موت وميلاد من جديد

القول الذي يرى أن "الإنسان يموت قبل الموت" أو أن الإنسان يجب أن يُولد مرة أخرى في حياته الراهنة يُمكن أن نعشر عليه في كثير من أشكال الشعائر التدشينية أو التأهيلية. ومع ذلك ففي معظم الجالات، تؤخذ الرسالة بصورة رمزية أو تحيى ذكراها خلال تمثيل صامت لا غير أو شعيرة غير ناطقة. والصوفيون في اعتقادهم بأنهم يحافظون على المعنى الأصلى لهذه التعاليم يسمُون الرتب الثلاثة الرئيسية للتدشين بعملية "الموت". وبهذا، يكون على المرشح أن يمر خلال تجارب خصوصية معينة (تكنيكيا تُسمنى "ميتات" deaths) وتقوم شعيرة التدشين الفعلية بمجرد تخليد ذكرى هذا الحدث، ولا تكتفى بمسرحته كرمز. وهذه "الميتات" الثلاثة هي:

- ١-الموت الأبيض.
- ٢-الموت الأخضر.
- ٣- الموت الأسود .

ويتمثل ما يؤدى إلى التجارب الروحية المشار إليها كـ ميتات في ساسلة من التمارين النفسائية وتمارين أخرى تتضمن ثلاثة عوامل بارزة:

١-التقشف والسيطرة على الوظائف البدنية.

٢- الفقر"، بما يتضمن الابتعاد عن الأشياء المادية.

٣-التحرر العاطفى، خلال تمارين مثل التغلب على العقبات التى يُمكن تجنبها،
 و"لعب بور" فى سبيل مراقبة ربود أفعال الآخرين.

تأتى التلمذة على أيدى معلم عقب نمط خاص تتوفّر بموجبه لـ "السالك" (=الباحث) الفرص اللازمة لتمرين وعيه في هذه المراحل الثلاثة. ولما كانت الصوفية عبارة عن استخدام التنظيم المعتاد لـ "العالم" كميدان تدريب، فإن هذه "الميتات" الثلاث تنطوى باستمرار على أعمال محددة ينهض بها في المجتمع الإنساني، وهو الأمر الذي يقود إلى التجارب الروحية الموسومة بـ "الميتات" الثلاث و"الميلاد من جديد" بشكل متتابع أو التحول الذي ينجم عنها.

#### نقــط

ل "النقطة" عند الصوفيين قيمة على جانب من الأهمية في نقل التعاليم، ففي جانب يرتبط الأمر بالجانب الرياضي للصوفية، والكلمة العربية الموازية لـ " geometrician " أو architect " هي "المهندس"، وتتكون من هذه الحروف: م+هـ+ن+د+س، هذه الحروف التي تساوى الأرقام: (٤٠، ٥، ٥٠، ٤، ٢٠) على التوالي، أي بإجمالي ١٥٩ . وإذا أعدنا تقسيم هذه الأرقام: كما هو متبع، إلى عشرات ومئات وأحاد، فإننا نجد عندنا:

<sup>.</sup> ۱۰۰= ق

۰ە= ن

٩= ط

وهذه الحروف السواكن إذا ضممناها الواحد مع الآخر فإنها تعطينا الجذر تقط"، وهو الذي يعنى "نقطة"

بالمفهوم الصوفى. ونجد فى استعمالات شعائرية معينة، بالتالى، أن المعلم يلجأ إليها لنقل معنى الكلمة المخفية التى تُعد أصلها: "المهندس" أى "البناء الأولى". وهناك عدد كبير آخر من العناصر فى هذا التجميع للأرقام. ومثالاً على ذلك نجد ما يلى: الحرفان الأولان(القاف+النون) يعنيان فى العربية "التأمل العميق" وهذه إحدى العبارات الأثيرة عند الصوفيين. أما الحرف الثالث أى "الطاء" فيمثل فى قائمة "السحر" العربى "المعرفة الجوانية". ومن هنا ففى مواقف معينة يلجأ المتحاورون إلى حوارات خصوصية. ونجد مثالاً على ذلك عندما يخضع أحد الأفراد فى مرحلة مبكرة من العضوية إلى الاختبار حول معرفته الأساسية بالكيفية التى تعمل وفقها الكلمات المشفرة، وإليكم حواراً معيناً قد ينسير على هذا النحو:

السائل: ماذا نعنى بكلمة "المهندس"؟

الطالب: نستطيع تمثيلها بـ "نقطة"،

س: كيف تتهجاها؟

ط: كالنقطة.

س: ماذا يحدث بعد التأمل (ق+ن)

ط: المعرفة الجوانية (حرف التاء)

س:هل لك أن تحكى لى عنها؟

ط: ليس عندي سوى الثلثين.

س:الجزء الثالث عندي "التاء"، ذاك الذي يرمز له "الباطن".

### عناصر الصوفية

تشير العناصر العشرة للصوفية إلى إطار المجهود الفردى الذى يفوز فى إطاره "السالك" بإمكانية أن يُصبح يقظًا أو حيا بأبعاد أكبر تقع خارج نطاق التجربة المألوفة. وقد عدد "الفارسي" هذه الأبعاد على هذا النحو:

١-فصل التوحيد .

٢-إدراك فضيلة الإنصات.

٣-الرفقة والارتباط.

٤-الاختيار السليم،

ه-التخلي عن الرغبات.

٦-الاكتساب السريم لـ "حالة" معينة.

٧-اختراق الفكر واختبار-الذات.

٨-الارتحال والحركة.

٩-التخلى عن المكتسبات.

١٠-نبذ حب الاقتناء أو الحسد.

تعتمد التمرينات والتدريبات الصوفية على هذه العناصر العشرة. ووفقًا لاحتياج التلميذ، يختار له المعلم برامج للدرس والتطبيق، وهو الأمر الذي يُعطيه فرصة ممارسة الوظائف التي تُلخُصها هذه العناصر، وبالتالى تقوم هذه العوامل مقام الأساس لتحضير الفرد للارتقاء الذي لا يستطيع بدونها تحملها أو حتى إدراكها، ودع عنك، بلوغها.

### حافظ الشيرازي

توفى "خاجا شمس الدين حافظ (ولقبه سيَّد شمس الإيمان، النصير، ذاك الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب) في سنة ١٣٨٩، وهو أحد أعظم الشعراء الإيرانيين جميعًا،

وأعماله معروفة باسم "شرح الأسرار" و"حديث غير المنظور". ويبطن ديوانه الشعرى كثيرًا من التجارب الصوفية، في ثنايا أشعار تبدو على السطح، حسية. وتُستخدم هذه الأشعار كنصوص مدرسية، كما يستخدمها ألعامة في الفال أو في التفاؤل والتشاؤم، بفتح صفحات الديوان كيفما اتفق. وترجع عائلته إلى مدينة "أصفهان" إيران، لكنها نزحت إلى "شيراز" بجنوب غرب البلاد. وتاريخ ميلاده مكنون في إحدى قصائده، وهي القصيدة التي نقشت على مقبرته، والقصيدة تُعطى مفتاحًا للحقيقة التي تقول إن هذا التاريخ تخفيه الشفرة الرقمية التي يستخدمها الصوفيون: إذا لم تكن تعرف متى طلبه ترابه، فلتبحث في عبارة تراب "مصلى" هالهالسية "خاكي-مصلى" التي تنحل شفرتها إلى الرقم ۱۹۷، وهو الرقم الذي يوازي في التقويم الهجري ۱۳۸۹ ولقد كان "الشيرازي" معلمًا للملوك وفي نفس الوقت محبوبًا من الناس العاديين. ولا يزال تأثيره حتى الآن هو التأثير الأول في الأدب الفارسي.

### المسلاج

اسمه الكامل هو "حسين بن منصور الحلاج"، وهو يُعد أعظم شهداء الصوفيين. وعلى غرار ما فعل كثير من الأقطاب، اكتسب لقبه من مهنته: الحلج، وتشمل ندْف الصوف وتمشيط القطن، وهو الأمر الذي دفع معظم المعلقين إلى افتراض أن تلك كانت مهنته أو مهنة عائلته. ويُعتبر حجب الجماعات الصوفية واجتماعاتهم داخل تنظيم حرفى أحد الأسباب التي تقف وراء اختيار هذا اللقب. ويُعد "الغزالي" من "الغزل" و"العطار" من "العطارة" أو "الكيمياء" أمثلة أخرى على مثل ذلك اللقب. ولكن الصوفيين يختارون باستمرار أسماهم التي تنسبهم لمهنهم، و ترتبط في نفس الوقت (عن طريق المعنى المزدوج) بالتزامهم الصوفي. فاسم "الحلاج" اختير نظراً لارتباطه بمهنة معينة، وكذلك كمعنى بديل للجذر العربي "ح ل ج" الذي يعنى أن "يسير على مهل" أو أن "يبرق".

يعرف العامة "الصلاح" باسم "منصور"، إلا أن هذا هو اسم والده الذي كان في وقت من الأوقات، مجوسيا،

وقد أعدم 'الحلاج' في سنة ٩٢٢ لقوله أشياء من هذا القبيل: 'أذا الحق'، ورفضه العدول عما قال، ويذلك يكون قد نطق، في نظر قضاته بالكفر الصريح، ويُقال إنه كان سيميائيًا، مثل كثير من الصوفيين، ويُصوره الأدب المناهض الذي وصل إلى أيدينا، كمدع مراوغ، أما بالنسبة إلى الصوفيين، فبعض أعظمهم كانوا أصدقاء ورفاقًا مقربين منه، فلقد كان أحد أعظم 'الأولياء' الصوفيين،

دأب 'الحلاج' على عقد لقاءات في بيته، وأصبح فعالاً وواسع التأثير خلال التعاليم التي أذاعها و الكرامات التي جرت على يديه، وباختصار شكَّل تهديدًا سياسيًا. فكان يقول في دروسه التي يلقيها على تلاميذه أن الصوفية ليست سوى الحقيقة الجوانية لكل الديانات الصادقة، ونظرًا لتأكيده على أهمية أن يكون 'السيد المسيح' معلمًا صوفيا، فلقد اتهمه المتعصبون بأنه مسيحي يخفي مسيحيته. وكانت إحدى التهم الموجهة إليه أنه كان يحتفظ بعدد من الكتب، بل كانت مزينة ومزخرفة بصور رائعة. كما رماه الخصوم بالضلل، لا محالة، لتأكيده أن الحج يصح أن يجرى إلى أي مكان أخر بخلاف مكة ، مع تقريب نذور مناسبة واتخاذ تدابير معينة.

وقد دافع "الهجويرى" عن "الحلاج" دفاع الثقات في كتابه "كشف المحجوب"، على أساس أن كل ما يصدر عن الصوفيين، سواء قولاً أو فعلاً، لا ينبغي إخضاعه لمعايير دنيا. ويقول إن محاولة التعبير عن "الحقيقة" بمصطلحات شائعة، هو ضرب من ضروب المستحيل. وعلى نفس المنوال فهذه المحاولة لن تسفرعن أي معنى.

وفى يوم الثلاثاء خطا "الحلاج" نحو المطرح الذى كان سيعدم فيه، بعد أن أدانته محكمة "التفتيش" التابعة للخليفة "المقتدر". وقبل إعدام الرجل عذبوه وقطعوا أطرافه، إلا أنه لم يبد أى رهبة. وكانت هذه هى آخر الصلوات التى رفعها إلى السماء قبل أن يفقد القدرة على الكلام:

"يا ربى! هب لى أن أحمد لك البركة التى مكنتنى أن أعرف ما لا يعرف الأخرون. فالأسرار التى حُرَّمت على الآخرين صارت، بذلك، حالالاً لى. أسالك ربى أن تففر وأن ترحم هؤلاء الذين احتشدوا هذا كى يقتلونى، لأنك لو كنت قد كشفت لهم ما كشفته لى، فما كانوا ليقدمون على ما يعتزمون الإقدام عليه."

يرى الصوفيون فى فقدان الخيط الصوفى فى كثير من المدارس الميتافزيقية، بما أدى إلى فشل هذه المدارس فى توفير تحقق حقيقى لأتباعها، أحد الأسباب التى تقف وراء المسعى، أو البحث عن المعلم، الذى سيطر على أذهان شعوب كثيرة فى العصور القديمة. وقد وصف صحابة النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) هذا المسعى بأنه ينطبق عليهم. أحدهم كان "سلمان الفارسي". ويقص كيف أن ضيقه بمجرد إقامة الشعائر "الزرادشتية" دفعه إلى الانطلاق فى اتجاه الجنوب سعيًا وراء إيمان وشعائر الحنفاء أو الأحناف. وقد ارتبط أول الأمر بمعلم مسيحى ثم أخر، وقبل أن يلفظ المعلم الأخير أنفاسه الأخيرة طلب من "سلمان" أن يواصل رحلته جنوبًا بحثًا عن شارح للحكمة الحنفية. وبعد أن أسره البدو العرب وباعوه كعبد فى سوق النخاسة، وجد نفسه فى الدائرة الضيقة التى تحيط بالنبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) من التلاميذ فى "يثرب" أو "المدينة"، ترى ماذا كانت شعائر الأحناف التى ساوى الصوفيون بينها وبين "يثرب" أو "المدينة". ترى ماذا كانت شعائر الأحناف التى ساوى الصوفيون بينها وبين

يعتقد الصوفيون أن اختيار هذه الكلمة، مثلما هو الحال مع كثير من الكلمات التى تُعد محاولات نحو نقل معنى مختلف عن المعنى النابع من جذر واحد، من الأمور التى تفسر نفسها بنفسها. يرتبط الجذر الثلاثي "ح ن ف" بصفة أساسية بمفهوم "الميل على أحد الجنبين"، وهو ما يشير إلى الحركات الإيقاعية. وهناك فعل مشتق من هذا الجذر وهو تحنف أي "تصرف كما يتصرف الأحناف"، وهناك فعل أخر وهو "تحنف في" أي "عمل عملاً بإتقان". وهنا نجد عندنا كلمة هي تصوير الشعائر يُؤديها الصوفيون وفقاً لخطة مرسومة، و لكنها تكون أيضاً على جنب واحد على وجه الاحتمال، بطريقة غريبة وإن كانت إيقاعية. وهناك أيضاً كلمة حنف"، وهي عبارة عن "اسم من نفس الجذر، وتعنى الاستقامة. مثل هذا التنوع في المعاني قد يبدو مربكاً، ما لم ندرك أن مثل هذه الأفكار مثل عمل عملاً بإتقان" و"يميل على أحد الجنبين" يُمكن أن تتساوى داخل نطاق نسق معين مثل نسق الصوفيين. وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، القول بأن

الصوفيين هم الذين ابتكروا هذا الشكل لهذا الجذر، أو حتى أن الكلمات لا تحمل فى الاستعمال اليومى معانى أخرى صريحة. وما تجدر ملاحظته أن الصوفيين، يختارون كلمات معينة، لتوصيف "كُدية" من الأفكار التى تتفق مع عدد من الأفكار والشعائر الصوفية كى يبنوا عليها، استنادًا، إلى تمحيص مكتّف، صورة كلامية، بمعنى صورة مرسومة بالكلمات.

والأمر أشبه بأن نأخذ كلمة من اللغة الإنجليزية، من تلك الكلمات التى تتمتع بأداء عدد من المعانى، ونستخدمها لأن بين هذه المعانى نجد بعضها، إذا ما ضممناها المعنى إلى الآخر، فإنها تؤدى رسالة معينة أو طرحًا مركبًا لأساسيات محددة. وهذه الخطوة تُعد أكثر تحديدًا من اللجوء إلى الجناس أو القافية المجردة، فهى تمد أبعاد المعنى، على نحو ما هو عليه، خلال الكلمة ومشتقاتها.

# صوفيون خفيون

هناك عديد من الأشكال للأولياء غير المنظورين[=الأصدقاء]، الأمر الذي يتناظر مع الاحتياج الإنساني العام لتصوير معين النشاط الروحي أو النفسي في المجتمع ككل، وفقًا التعاليم الصوفية. يقول الهجويري [= في كتابه تكشف المحجوب ترجمة نيكلسون ص ٢١٣] بين الصوفيين نجد أربعة ألاف شخص يتبعون مبدأ "التقية" أي لا يكشفون علنًا عن صوفيتهم، ولا يعرف الواحد منهم الآخر بل لا يدركون مدى رقى وضعهم، ولكنهم في سائر الأحوال مخفيون عن أنفسهم والبشر أجمعين. وقد انحدرت التقاليد إلينا بهذا المعنى وأقوال "الأولياء" تعلن الحقيقة خلالها، أي خلال هذه التقاليد، وأنا نفسي والله الحمد عمررت بتجربة عيانية من هذا النوع."

ويسترد "إى، إتش، وينفيك "E.H.Whinfield (Mathnawi,London,1887,p.xxxvii et ويسترد "إى، إتش، وينفيك seq هذا المفهوم بصورة أكثر قربًا من الأفكار السارية حول من يكون أو ماذا يفعل مثل أولئك الناس:

"هناك مبدأ جدير بالاعتبار و يتعلق بـ "الأولياء" غير المعترف بهم، ويُقال بوجود أربعة آلاف شخص على ظهر الكرة الأرضية من الأولياء "أولياء"، إذا جاز التعبير، دون أن يعرفوا ذلك. وهؤلاء هم الذين فطروا على الطيبة، التي ترفعهم، دون عناء، إلى نقطة يجاهد كثيرون دون جدوى في سبيل الوصول إليها، وتسعى في إثرها الأرواح التي نتمتع بالإخلاص والرقة والبعد عن الأنانية، تلك الأرواح التي تملك حدساً فطريا بالخير وميلاً طبيعيا نحوه، والاستقرار والارتياح لأولئك الذين يتمتعون بمباركة مجتمعهم، وعندما يرحلون عن عالمنا، فلربما يحلون كرامًا في قلب واحد أو اثنين ممن أحبوهم في حياتهم. وليس في طوعنا إخضاع طيبة تلقائية من هذا النوع القواعد أو الأشكال، فالنوع الجواني وليس السنن أو الشرائع البرانية، هو المنبع الذي تتدفق منه هذه فالمنبة. في إزاء مثل هذا ينتفي وجود أي قانون وأولئك لهم مقاييس ينفرد بها فكرهم وتتميز بها شخصيتهم دون سواهم، وهي مقاييس مستقلة تمام الاستقلال عن مدح أو

تولى التعاليم الصوفية مثل هؤلاء الناس مكانًا بارزًا في مجمل نمط التطور النوع البشري.

### جامي

هو الملا نور الدين عبد الرحمن جامى، ولد فى خراسان بغرب إيران فى سنة 1818 و لفظ أنفاسه الأخيرة فى 1897 وكان "جامى" قد ارتفع فى مدارج الربحانية إثر نظرة ألقاها القطب الكبير "محمد بارسا" Parsa الذى مر بمسقط رأسه عندما كان "جامى" الشاعر لا يزال صبيا، حسب الاعتقاد الذى تملكه شخصيا، وكان معلمًا فى الطريقة النقشبندية. وتعاليمه الصوفية تظهر أحيانًا وتستتر أحيانًا أخرى فى أعماله الشعرية الفائقة الروعة وسائر أعماله الأخرى، وبين هذه الأعمال نجد "سلامان وأبسال" وملحمة "يوسف وزليخة"، وهاتان حكايتان رمزيتان تقفان بين أعظم الأعمال الأدبية

الإيرانية في تاريخه بأسره، ويضم منزل الربيع أعظم المواد أهمية في مجال التدشين/التأهيل. كما كان جامي رحالاً كبيراً ولاهوتيا وياحثاً في المقدسات ونحويا وعروضيا (معلماً لعلم أوزان الشعر) وكان كذلك منظراً موسيقيا. وقد بلغت قدراته الذهنية حد اعتراف الدكتور "وم Rum" الكبير، فور دراسته أي "جامي على أيدى القطب المشهور على السمرقندي أنه يفوقه علماً. ولقد قال مخاطباً اجتماعاً ضخماً: "لا كان بناء هذه المدينة لا نظير له وصييتها عبر، على أيدى هذا الشاب، نهر "الاكسوس" أيعرف أيضاً باسم أمو- داريا وهو ينبع من هضبة "بامير" ويصب في بحيرة أرال في أسيا الوسطى. المترجم]، فلقد اختار مطرح إقامته هذا كاسم مستعار، وهو ما نستطيع تشفيره رقميا بعني في اللغة العربية عددًا من الأفكار: نحصل على هذين الحرفين: ن+د، و هو ما يعني في اللغة العربية عددًا من الأفكار: الصنم، الماري، الرائحة المركبة، وكافة المفاهيم الشعرية الصوفية ترتبط به حالة أو "حركة" الصوفي.

#### لغيات

رفض كثير من الحكماء الصوفيين استعمال اللغة العربية، رغم إتقانهم لها، اللهم إلا عندما يريدون توظيفها في غرض محدد. وقد تشبثوا بهذه التقاليد بصورة متواترة، حتى في الدوائر التي تعتبر معرفة العربية داخلها ضرورة الشخص الضليع. وترتب على ذلك، أن بعض أعظم الأقطاب أنفسهم أخنوا يبدون في نظر المراقبين الأدبيين وكأن تعليمهم غير كاف أو ناقص، وتروج حول هذا الموضوع عشرات القصيص. أما أسباب عدم استعمال اللغة العربية فتتلخص فيما يلى:

(١) إذا كان الصوفى يتبع فى ذلك الوقت طريق الملامة فلسوف يجد أنه سيستثير عند مستمعيه، بالضرورة، مشاعر مناوئة. وأفضل ما يستطيع المرء أن يفعله، فى حضرة أناس يصل حرصهم على لغتهم عنان السماء، كالعرب، هو ألا يتحدث لغتهم، ولو أنه يُعد من وجهة نظرهم عيبًا خطيرًا.

- (٢) نظرًا للفكرة الراسخة بتفوق اللغة العربية، فلقد وجد الصوفى نفسه مضطرًا
   إلى فصل الفرد عن الزعم بأن كل الرجال العظام لابد أن يتحدثوا اللغة العربية.
- (۲) لیس فی طوع الصوفی أن يرغم نفسه على تبنى نمط تقافى مدرسى صنعه أخرين، دون تقويض تعاليمه هو.
- (٤) تقوم ظروف معينة لا يكون الاتصال خلالها على أساس لفظى، عن طريق الوسائل المآلوفة، أمرًا محتومًا. وتتكفل "حالة" الصوفى بإبلاغه بما هى هذه الظروف، وفى حالة الشخص العادى، مثل هذا الترقى فى الإدراك ليس ممكنًا، وبالتالى تجده يجاهد، دون ترو، فى توصيل المعلومات والأفكار، على أساس الافتراض بأن الناس عندما يلتقون فإن هويتهم اللغوية تكون مفيدة وضرورية.

لم يكن الصوفى الكبير الشيخ الضراسانى "أبوحفص الصدادى" يعرف اللغة العربية، فيما يُقال. (١) وكان يتحدث إلى مستمعيه خلال مترجمين فوريين. وعندما توجه إلى بغداد كى يزور عمالقة من أمثال "جنيد"، تحدث بلغة عربية سليمة بفصاحة لا نظير لها. وهذه قصة نموذجية. فالصوفى الذى تعلو عنده الصوفية فى الأهمية أى شىء أخر، سوف يجسد فى ارتقائه الذاتى تكنيكًا من هذا النوع، ويربط بينه وبين الأثر الذى يتركه على الآخرين. فليس هدفًا من أهدافه أن يرفع اسمه فى الأوساط الأكاديمية. وأولئك الذين رأوا فى الصوفية عبادة فارسية يُضمر أتباعها البغض للعرب ويسعون إلى التهوين من شأن اللغة العربية يسيئون تمامًا فهم دور اللغة فى الصوفية. وتتردد تكنيكات مماثلة عند استعمال لغات أخرى غير العربية.

### لطائسف

يُعد تنشيط الأجهزة الخاصة بالإدراك(اللطائف) جزءًا من المنهجية الصوفية، وهو الأمر الذي يتناظر مع/ وغالبًا ما يخلط كثيرون بينه وبين، نظام "الشكرة" Chakra في "اليوجا". إلا أن هناك اختلافات مهمة بين الاثنين، في "اليوجا" ترى أن الـ"الشكرات" أو

"البادمات" Padmas مراكز مجسدة موجودة في الجسم، ترتبط بأعصاب أو قنوات غير منظورة، و'اليوجيون' لا يعرفون، بصفة عامة، أن هذه المراكز ليست سوى نقط تركيز، مقاصد ملائمة يُشكُّل تنشيطها جزءًا من فرضية نظرية صالحة للتجريب، وكل من الصوفية والمسيحية التي تنتمي النوع الباطني تحتفظ بنظرية مشابهة، وتضفرها مم شعائر معينة. وفي طوعنا أن نرى في تتابع الألوان الذي يرى فيه السيمياني في الأدب الغربي إشارة إلى التركيز على مواضع بدنية معينة إذا ما قارناه بالأدب الصوفي عن الشعائر. ونستطيع إقامة الدليل على ذلك، بسهولة، وهذا أمرٌ مدهش بحد ذاته، مع ما يبدو من أنه ما من أحد استطاع الالتفات إلى الصلة بين الجانبين. وفي الصوفية نجد أن موضع "اللطائف" على هذا النحو: القواد: اللون الأصفر، في الجنب الأيسر من الجسم. "الروح": اللون الأحمر في الجنب الأيمن من الجسم الوعي: أو "السر": اللون الأبيض ويقع في "الضفيرة الشمسية" [تجمع عصبي موجود وراء المعدة المترجم]، والحسدس أو "الخسافي"، اللون الأسسود ويقع في الجسبين. والإدراك العسمسيق للوعي/السر(الإخفاء) اللون الأخضر: ويقع في الصدر، وفي السيمياء الغربية ينطوي تجلى تتابع الألوان على أهمية كبيرة، وبين السيميائيين المسيحيين يشيع تتابع هذه الألوان: الأسود-الأبيض-الأصفر-الأحمر، وسرعان ما سنلاحظ أن هذا التتابع، بعد نقله إلا مكافئات مادية، يشكُّل علامة الصليب. ومن هنا فإن التمارين السيميائية تهدف إلى تنشيط الألوان [المواضع=اللطائف] على هيئة رسم علامة الصليب باليد اليمنى على الصدر والجبين. فهذا لا يزيد عن أن يكون تكييفًا للمنهج الصوفى الذي يأخذ، في سبيل التنشيط، هذا الترتيب: الأصفر-الأحمر-الأبيض-الأسود-الأخضر، وعود على بدء، نجد في السيمياء أن هذا التتابع يأتي أحيانًا على هذا النحو: الأسود [الثانوي رماديا = ارتقاء جزئيا لملكة الأسود أي الجبين] الأبيض (الضفيرة الشمسية، الإشارة الثانية في رسم علامة الصليب)-الأخضر ( وهذا عبارة عن بديل صوفي للجنب الأيمن للصدر)-الليموني(الجنب الأيسر للصدر أي: القلب)-الأحمر(الجنب الأيمن للصدر). وأحيانًا يبدو، كما في المرحلة الثانية، "الطاووس" (ألوان مرقشة أو متعددة) في الوعي أو السر. وهذه العلامة التي تُعد على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للسيميائيين، يعرفها الصوفيون بشرط خاص، ومتغير يطرأ على الذهن، عندما يكتسح الذهن فيضان تغيُّر

الألوان، وتلك مرحلة تقع قبل استقرار الوعى، ويُمكن أن تُقارن من بعض الزوايا مع خداع الألوان الذى ينتج عن المهلوسات أو مسببات الهلوسة، ويرتدى الصوفيون ملابس (وخصوصاً العمائم) من لون يتناظر مع ارتقائهم داخل نظامهم الخاص، ويجد طلاب الأدب الذين يدرسون السيمياء، وهو يتلجلجون أمام سر، ليس معقداً إلى ذلك الحد، لو يُفهم معناه على النحو الصحيح،

# آيات النسور

تقرر آیات النور التی وردت فی سورة "النور"(۲۶-۳۵) أن الأمر ینطوی علی قصة رمزیة ویتعینُّن علینا أن نفهم معناها الجوانی بصفته معنی مجازیا.

ولقد نبعت فكرة الإشراق، وخصوصًا ذلك التوازى بين "المصباح" في الصوفية ومشتقاته، من هذه الآية. فالأمر يدور حول نقل المعنى المجازى المصباح، وهو المعنى الذي يُشكِّل جزءً من الارتقاء الباطني، نظرًا لأن "المصباح" لا بد أن نمر به كتجربة حية، حالما يكون وعى المرء قادرًا على إدراكه،

# وإليكم آيات ،النور،

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكَاةَ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأْنُهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مُّبَارَكَةً زَيْتُونَةً لِأَ شَرْقِيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ ،

تنطوى هذه الفقرة الباطنية على جوهر الصوفية،، وتخفى طبيعة إدراك الأبعاد الإضافية الوعى الإنساني، وهو الإدراك التي يقع فيما وراء الذهن. وكان هذا هو موضوع كتاب الصوفى الكبير "الغزالي": "مشكاة الأنوار" الذي يُعد ضمن كلاسبكيات الصوفية،

## ميرامولين Miramolin

نطق الإسبان والأفارقة اللقب العربى "أمير المؤمنين" فى العصور الوسيطة على هذا النحو: "ميرامولين"، وهذا النطق عبارة عن محاولة لإنتاج أصوات العبارة العربية الأصلية. وعلى نحو خشن، فالكلمة التى أصبحتها العبارة العربية تبعو، من وجهة نظر الأذن الإسبانية، كما لو كانت تتكون من جذرين الأول هو mira بمعنى "نظر" والثانى - Mo lino أى "طاحونة". ونقل هذه الفكرة أى فكرة "الطاحونة" إلى اللغة العربية تكفّل بشرحها لى أحد أحفاد العرب الإسبان الذين طربوا فى تسعينيات القرن الخامس عشر، فقال إننا نجد كلمة "رحى"، فماذا تعنى الكلمة أيضًا إلى جانب معناها الظاهر هنا؟

رحى: رئيس قبيلة، قافلة مِنْ الجمال،

مراة : صنومعة، قمح ،

ولقد كانت الطاحونة التي هاجمها "دون كيشوت"، خلال القياس والتوافق اللغويين، طاحونة حقا، لكنها كانت أيضًا تعني "معمعان معركة" و"رئيس قبيلة" ...، إلخ .

يستحيل أن ننقل الارتباطات أو ظلال المعانى إلى اللغة الإنجليزية، لأن الفكامة تعتمد على تجانس الأصوات. ولما لم تعد اللغة العربية معروفة الآن على نطاق واسع فى إسبانيا، فإن هذا الجزء من التبادل بين الأدبين الإسبانى والعربى يكون قد كف عن الصدوث مرة وإلى الأبد، وإن ظل مستشببتا بالبسقاء بين حسفنة من الناس فى مراكش[=المغرب]

وكان "ميرامولين" الأفريقي، الذي يمثّل العنصر المتعصب في الديانة المحمدية، غير مقبول(كيلا نلجأ إلى أوصاف أثقل) بين العرب-الإسبان أو الصوفيين.

# احتفالات غامضة

كانت الاحتفالات الغامضة تقام يوم الثاني من فبراير/أمشير والأول من مايو/ بشنس والأول من أغسطس/مسرى ونوفمبر/بابة، وهذه الأوقات لا تتوافق مع الفصول أو منازل الشمس، وذلك في ضوء ما تمكُّن المعلقون من التوصلُ إليه. وبناء عليه استنتج كثيرون أن هذه الاحتفالات تعتمد على تقويم قديم ما برع أصحابه في تربية الحيوانات.

وحقيقة الأمر أن هذه التواريخ التي يحتفل بها أبناء قبيلة "عنيزة (وغيرها من القبائل العربية)، هي التي كانت تبشر بقدوم تغيرات الفصول التي كان يراعيها سكان منطقة الخليج ولا يزالون حتى الآن. هذه التواريخ تتوافق بالتحديد مع:

الربيم ،

الصيف

الخريف،

الشتاء ،

تتشابه عادة "السحرة" بالطواف في عكس عقارب الساعة، وهو ما يُعد، بصفة عامة، نقضًا شريرًا للحركة الدينية المعتادة بالدوران مع عقارب الساعة، مع الـ طواف حول "الكعبة" والصوفيون وسائر المسلمين هم الجماعة الدينية الوحيدة التي تنفرد بأداء شعائر عباداتهم عن طريق الدوران في عكس حركة الشمس، وهي الحركة التي يراها البعض مشئومة.

### نقشبندي

تعد "النقشبندية" إحدى أوسع الطرق الصوفية انتشارًا، والاسم يعنى حرفيا النقاشين"، قياسًا على الروابط أو الطوائف الحرفية للصوفيين الأوائل، مثل "البنائين" أو "الماسونيين"، والطريقة فرعان أحدهما جواني والآخر براني، ويستعمل معظم الشعراء الفرس(رسمًا بيانيا أو نقشًا أو خريطة ... إلخ) الدلالة على العلاقة بين هؤلاء الصوفيين وبين مجمل "خطة" التقدم الإنساني، الذي تعتقد الصوفية أنها تساهم فيه.

ولقد دأب "جلال الدين الرومى" على استعمال كلمة "نقش" قبل وقت طويل من إلقاء المؤسس المفترض الطريقة، وهو "بهاء الدين نقشبندى" لمحاضراته فى "بخارى". يقول: "أنا صمانع الأشكال[=نقًاش]، ففى كل لحظة أصوغ وثنًا "(الديوان). كما استخدم "الخيّام" نفس الاستعارة: "دائرة العالم هذه أشبه بضاتم، وبكل تأكيد نحن "الخيّام" نفس الاستعارة: "دائرة العالم هذه أشبه بضاتم، وبكل تأكيد نحن شجرة أنسابهم إلى النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم)، وهو الأمر الذي يتفق عليه معظم النسابين الكلاسيكيين الأوائل. وتعتبر الطريقة نفسها بمثابة تأثير صوفى، لم يُفصح عن نفسه، إلا بصفة جزئية عبر شكله البراني كمدرسة الدراويش يملك طابعًا أستمرت هذه المدرسة على قوتها في تركيا حتى قيام الثورة الجمهورية، وكانت قد استمرت هذه المدرسة على قوتها في تركيا حتى قيام الثورة الجمهورية، وكانت قد المؤقت العدارس الصوفية، ويتسامل عن السبب الذي أدى إلى إعادة تشكيلها وتباين الخامرها في ميادين عديدة، عندما يقول: "است من الماء واست من النار، ولا من الربح العاصف. واست من النار، ولا من الربح

# هم غير معقول

يجد الفرد الذي تربى في مناخ ثقافي غربي نفسه في الغالب الأعم، في ظرف معوق عندما يُواجه بمشكلة التعلم، نظراً لأن ذهنه مشغول بشكل مسبق بالسؤال حول ما إذا كان "سيسيطر أم سيخضع للسيطرة"، وهو السؤال الذي يوليه تأكيداً حاداً لا يعرف التمييز . ويكون على وعي في الغالب بـ "المشكلة" في شكلها الخام وحسب: "أسيطر أو أخضع للسيطرة" ولا تمكنه جنوره الفلسفية والأدبية من امتلاك القدرة الكاملة على إدراك أن المشكلة تتركز حول الافتراض بعدم وجود أي إمكانية أكثر تخلخلاً من: "إما أن تُكافح أو يُكافح صدك". ولقد تنبه بعض المراقبين الغربيين إلى هذه الأزمة, فتحت عنوان "هم غير معقول" يشير المحررون لنبوة (٢) أقيمت في الأونة الأخيرة إلى هذه الخاصية الفطرية:

"...عجز المرء عن تمكين الأخرين من تحقيق رغباته، والعكس: الخوف من الوقوع تحت سيطرة الآخرين، مع ما يترتب على ذلك من فقدان الاستقلال الذاتى، الذى يعتبر أمرا أساسيا يعتمد عليه مفهوم المرء عن نفسه. هذه التعارضات تتضخم بصورة متناقضة في التفكير البارانوي [استخدم اليونائيون القدماء كلمة "بارانويا" لأداء نفس المعنى المعروف شعبيا اليوم الكلمة وهو "الجنون". ويستعمل النفسائيون المعاصرون الكلمة التي تحولت إلى مصطلح محدد الدلالة بصرف النظر عن اشتقاقه الأصلي كي يدل بصفة عامة على جميع العالات النادرة والشديدة من التوهم العالية الانتظام والمثبتة والمزمنة، المترجم ]، وهو الأمر الذي يعد من أكثر الأعراض الذهنية شيوعًا عند الشخص الغربي."

#### نشسسل

نشر=كشف ووسع .

نشر≃الخشب، بعثر، روَّج ،

نشردان يخضر (العود) عقب هطول المطر، وأن يمتد (أوراق النبات) .

نشرداعاد إلى الحياة من الموت،

نشر=تفرق ليلاً في مرعي،

نشر=حياة، رائحة طيبة، حشيش منتعش عقب سقوط المطر.

يوم النشور=يوم البعث ،

نشارة= تراب المنشار،

منشار=آلة من آلات النجار،

والاسم الشعرى لـ "ابن عربى" مشتق من نفس الجذر ووقع عليه الاختيار لتوافقه مع الاستعمال الصوفى. وتضفر مهمته الصوفية، وكما سبق أن رأينا من واقع قائمة الاشتقاقات القاموسية للجذر الأصلى "نشر"، نشر الصوفية وإحياء المعرفة وإنعاش تأثير المجدد المطر(البركة) على الأوراق والحشائش. كما أن "نشر الخشب" يمكن أيضًا حمله على أنه يشير إلى الجهد الذي يتحمله الصوفى في حياتة، إلى جانب إنتاج شيء جديد(النشارة) من مادة خضعت للعمل(الخشب)، وهو الأمر الذي يعكس تنوعًا في قياس "التحويل" أو "التشكيل" مما يلجأ الصوفيون إليه في الغالب. ولقد كان في السيمياء تحول كيماوى، وفي الجذر "قلب" هناك معنى "التشكيل" وفي الجذر "نشر"، وتنور القصة الرمزية هنا بطبيعة الحال، حول التغير الإنساني، بينما حافظ الصوفيون على مرونة المفهوم، وفي مجتمعات أخرى، أصبح أحد المظاهر المعزواة(مثل السيمياء والتحويل) ثابتة والأولى مثبتة ومكرسة بشكل كامل المفهوم المحدود الذي يستند إلى

# أهداف الصوفية

بدا على معظم طلاب العلم الغربيين للمدوفية، وخصوصًا الأكاديميين منهم، في ظل ارتباكهم أمام الغموض البراني للحياة الشرقية أو انخراطهم في شريكات الأدب الذي تشرب الرمزية التاريخية واللاهوتية، أنهم يتوقفون عند مرحلة أقدم لمقاصد التجربة الصوفية من المراحل التي كانت لتفيدهم. وفي الأونة الأخيرة (١٩٦٢) عاد رحًال طوَّف في شمال أفريقيا، وقضى وقتًا ما بين الصوفيين إلى بلاده، من تونس بإحساس بهدف الصوفيين، وهو الإحساس الذي قد يبدو غريبًا على الدارس التقليدي:

تعين على التلاميذ أن يقوموا بالحفظ عن ظهر قلب وعمل تمارين تأملية، بهدف تطوير قدراتهم في التركيز والتفكير. أما التلاميذ الأخرون، فكانوا يداومون، فيما يبدو، على نوع من التدريب، التي يشكّل فيها كلّ من الفكر والعمل، إلى جانب شعائر كـ "الذكر"، حزّواً لا يتجزّاً. وبعد عدة أيام قليلة، حل محل جو الغموض والغرابة الذي استشعرته في البداية إحساس بأن هذه الشعائر على غير ما قد تبدو عليه في نظر الغرباء من خروج على المألوف، إلا أن الذين يؤبونها لا يرون فيها خوارق الطبيعة، كما قد يحلو انا أن نستضدم هذا المصطلح معهم، وكما قال الشيخ "عارف" ذات مرة: "نحن نؤدى شيئًا نراه طبيعيا، وهو ناتج عن البحث والتمرن في مستقبل ارتقاء النوع البشرى، فنحن ننتج إنسانًا جديدًا، ونحن نفيعل ذلك دون أن نرجو من ورائه أي معنم." هذا، إذن، هو موقفهم،"-O.M.Burke, "Tunisian) Caravan, Black-wood's Mag-azine, No.1756, Vol.291(February, 1962), p.135)

# وجهسة نظر

طالما كانت الصوفية مبنية على إدراك الحقيقة عن طريق الصوفيين، فإن نظرتها غير قابلة التغير، مع ما قد يبدو على الوجه السطحى من تغير. ومعروف أن المناهج التعليمية تختلف باختلاف الشروط الثقافية، ولكن في أنساق أخرى، نجد أن وجهة نظر المدرسة الفلسفية هي التي تمر بالتغير. وينطوى هذا على أهمية كبرى في إقامة الدليل على الجذور القديمة لـ "الطريق الصوفي": بينما تغيرت المذاهب الفلسفية مع تغير الظروف المحيطة، خلال تقدم التاريخ، فإن المثاليات الصوفية ظلت مدموغة بالشكل الأصلى فيما يتعلق بالالتزام بمفهوم محدد: شمولية دون حدود. " The Sirdar Ikbal Ali)

ولما كان من المعتاد النظر إلى الفلسفة باعتبارها بديلاً مؤقتًا، والتماسًا للطريق نحو الحقيقة، وتغيَّرًا يتناظر مع اكتساب معلومات مجردة، فإن فئة محدودة من الناس اليوم هي التي تستطيع مجرد استيعاب القول الفصل بوجود حقيقة نهائية، نستطيع أن نقيس عليها الأشياء جميعًا، وهذه الحقيقة واقعة في متناول الإنسان.

# عبادة ملاك الطاووس

يعد اليزيديون العراقيون انذين يروج عنهم أنهم يعبدون الشيطان، طائفة تعتنق عبادة سرية، حيَّرت رمزيتها التي تستند إلى الطاووس والحية السوداء، طلاب العلم لمئات السنين. ومع ذلك فلست أرى مدعاة لهذه الحيرة، طالما عرفنا أن هذه المجموعة تأسست على أيدى صوفى مشهور، واستوعبنا الكيفية التي يعمل وفقها التشبيه الشعرى الصوفى. فعلى غرار الصوفيين البنائين[=الماسونيين] أو الجوالين/المسافرين أو الفحامين، لم يكن "اليزيديون" في الأصل أكثر من جماعة من الصوفيين، تتركز شعائرهم حول الاستخدام القياسي والمألوف الرمزية الصوفية.

لا تعنى عبارة "ملك الطاروس" أكثر من "ملك" وهو اللقب الذي يحمله الصوفي بصفة تقليدية، وكلمة "طاروس" التي تعنى، على سبيل التجانس التام، "الأرض اليانعة الخضرة". وعندما لوحظ أن "ملك" أو "ملاك" وردت بالمعنى الذي استعملها به "الغزالي" في عبارته المشهورة: "الملائكة هم الملكات العليا للإنسان"، فإننا نستطيع أن نرى أن الوثن المفترض لـ "اليزيديين" ليس أكثر من رمز لكلمتى السر الصوفيتين اللتين تعنيان معًا: توسيع "أرض" العقل خلال إعمال الملكات الإنسانية العليا. وهاتان الكلمتان شائعتان في الاستعمال الصوفي حتى الآن، خارج نطاق العبادة اليزيدية، وينقسم اليريديون في المراتب إلى ثلاث درجات، يُطلقون عليها ألقاب الصوفيين التدشينية/التأهيلية، مثل "بير" أي "الأكبر"، و"الفقير" ومعناه واضح، و"بابا" أي

وتقول "ليدى دروور" Lady Drower، التى درست شعب الطاووس فى العراق عن كثب، عن مؤسس الجماعة، الشيخ عدى بن مسافر"، والاسم الأخير عبارة عن لقب صوفى معروف: "ليس هناك مما يُعرف عنه أى شىء يشى بأن الرجل لم يكن إلا حسن الإسلام، وصوفيا فى نفس الوقت، والمذاهب السرية للصوفية ظلت بصفة مستمرة عرضة للاتهام بالطولية pantheism وبأن الطوائف الصوفية إنما تُحيى معتقدات قديمة." (Peacock Angel, London, 1941, p. 152)

وعالاوة على شعار الطاووس، يستخدم 'اليزيديون' صورة حية يسودونها بالسناج[=الهباب]. وينطوى هذا التسويد على المعنى الرمزى الكامن في كلمة 'فحم' أما الحية نفسها، فبعيدًا عن رمزيتها الشر أو حكمة التجديد الذي يحمله سلخها اجلدها كل فترة من الزمن، كما يحلو البعض أن يعتقد، فمختارة لنفس الأسباب التي اختير من أجلها الطاووس، وكلمة 'الحية' في اللغة العربية مشتقة من نفس الجذر الذي الشتقت منه كلمة "الحياة".

ى كما هو الحال مع التنظيمات الصوفية الأخرى، نجد أن التنظيم اليزيدى قد ارتحل بعيدًا فيما وراء سياقه الثقافي، حتى أصبح في بعض الأماكن مجرد "مايم" أو "تمثيل صامت". وتقول إحدى الروايات إن أحد الفروع المزدهرة العبادة، وقد انبثق في حقيقة الأمر لتبجيل "الطاووس الملائكي"، قد نشأ في العاصمة البريطانية "لندن" في سنة ١٩٦٧ (A.Daraul,Secret Societies, London, 1962)

ولعل تردى الرمزية على هذا النحوقد انعكس أيضًا فى كثير من الروابط الغريبة التى نشات فى الغرب. فهدف التطور الحقيقى أصبح تابعًا للشكل، وهو الشكل الذى يُستخدم، بدوره، فى إنتاج عاطفة عامة، تحل محل التجرية الجوانية.

#### قلب

معنى كلمة "قلب" في اللغة العربية ليس مقصورًا على شكل القلب [مضحة ماصة-كابسة. المترجم] ، الذي يُعد أحد أشكال الكلمة. ففي الصوفية نجد للـ "قلب" المعانى التالية التي تعتبر جميعها اشتقاقات قاموسية مباشرة من هذا الجدر الثلاثي:

قاً...: وضع شيئًا بالعكس، وهذه إشارة إلى القول الصوفى الماثور: "الدنيا مقلوبة رأسًا على عقب."

قلب: استخرج النخاع والأدق الجمار من النخلة، والنخلة تُعد، كما سبقت الإشارة في مطرح آخر، رمزًا صوفيا لـ "البركة" والمربع السحرى ١٥، الذي يحتوى

موادًا صوفية، بعضها رياضي ويعضها الآخر رسوم بيانية وتخطيطية. ويُستخدم "النخاع" بمعنى الجوهر والجزء الحيوي،

قلب: احمر (تحول اونه إلى الاحمرار) في إشارة إلى البلح الذي تطرحه النخلة، وهو الأمر الذي يعتبر رمزًا للعملية الصوفية، التي ارتبطت في وقت لاحق بالفكرة السيميائية عن "الإكسير الأحمر" أو حجر الفلاسفة.

أقلب: حمَّص على جانب واحد، والفعل يستعمل الخبز، ولكنه يُستعمل أيضاً بمعنى صدوقى خاص، للدلالة على جُرْء من عملية الارتقاء الكامنة فى التحويل، التى تناظر تحويل شيء ما (العجين) إلى ما يبدى أنه شيء آخر (الخبز)،

تقلَّب: يكون قلقًا. يستعمل الفعل النائم الذي يتقلَّب في فراشه. كما يرد في الاستعمال الصوفي كمصطلح فني[=تقني] لوصف الارتباك الذي يستشعره الشخص العادي، وهو الشخص الذي يُعد نائمًا في التقاليد التي يستخدمها الصوفيون.

قلب: العكس، الجانب المغلوط، وهذا يرتبط أيضًا بـ "الصوغ" و"القالب الأصلى" جهاز التشكيل.

قلْب: فؤاد، ذهن، روح، فكر حميم، نخاع، جمَّار، أحسن الأجزاء في كل. كما تستعمل أيضًا في العبارة التي تعنى ذلك الجزء من البشرية الذي يشترك في الجوهر المقدس.

وبالحساب الصوفى نجد أن الحروف الثلاثة "القاف+اللام+الباء" تساوى ١٣٢، وهو الرقم الذى يكافئ اسم محمد (م+ح+م+م+د) أى كلمة محمد أو جوهر النبى محمد (صلى الله عليه وسلم). والثلثان + واحد=مائة (حرف القاف) الذى يُشكل مجموع الألوهية، أى الـ ٩٩ وهى الأسماء الحسنى.

#### قطي

يُعد "القطب" الرئيس غير المنظور والمشهور لكل الصوفيين. والكلمة تعنى حرفيا القطب المغناطيسي والمحور و"نجم الشمال"[الشعرى اليمانية المترجم] و"الرئيس". وإذا

حواتا حروف الكلمة إلى أرقام فإن مجموعها يصل إلى ١١١، أى الواحد مكردًا ثلاث مرات، أى التأكيد الثلاثى على الحقيقة، ألا وهى التوحيد. وإذا شطرناها إلى ١٠٠، ١٠ ثم استبدلناها، فإننا نجد عندنا هذه الحروف "القاف" و"الياء" و"الألف". والكلمة التى نحصل عليها من هذه الحروف تعنى "أن يكون فارغًا"، وهو البيت الخالى أو المفرَّغ أو المطهَّر الذي ستنزل فيه "البركة" (الوعى الانساني).

#### رايموند. لالى

الدين لـ "مستر روبرت برنج-ميل" من جامعة "أوكسفورد" العنون - Blanquer أدين لـ "مستر روبرت برنج-ميل" من جامعة التي ترجع إلى كتاب "لالى" المعنون - Oxford التي يقرر فيها أنه تبتى المنهج الذي يقوم على الولاء الديني من "الصوفيين"، الذين يطلق عليهم مسفة المتدينين بين العسرب الإسسبان (June,26,1962,quoting the El Nosotros Classics edition of Lully's L.de Evast e

## التذكسر

كلمة ذكر" التى ينطقها غير العرب[والمصريين، المترجم] على هذا النحو: "ذكر" (بالزاى وليس بالذال) تشير إلى تمارين معينة يقوم بها منذ البداية جماعة الدراويش، والكلمة تعني بصفة أساسية "التذكر" والمعنى يتسع كى يضم "إحياء الذكرى" و"الابتهال". كما يُحدد "التذكر" الآن كمصطلح أساسى المنشطة الدينية للدراويش، وبعد ذلك تنتقل الوظيفة إلى وظيفة الاتساق مع الرعى الأكبر، وهنا يتعين على التلميذ أن يتذكر أو يتعرف على نفسه بأساليب متنوعة، طارحًا هذا التمرين في هذا الشكل بصورة مبكرة الغاية، أو أنه يُصبح "قضية غير مرغوب فيها." وقد استنسخ هذا التكنيك بعض الذين قلّوا الصوفية، عُقب رؤيتهم

لاجتماعات الصوفيين. ولكن الحكيم "سنائي" Sanai يحذر من الإفراط في التذكر، ويشير إلى مقبوليته في الرحلة الأولى وحسب:

"التذكر لا يوجد إلا خلال الصراع، والتذكر أو التكرار لا يُمكن العثور عليه في محفل التجريب،" ("جنينة الحق المسورة")،

## الزهرة، الزهريون-الصليبيون، المسبحة

نقل المسيحيون المسبحة عن العرب-الإسبان. ويهذه الخطوة، يكونون قد ترجموا كلمة "الوردى" (حرفيا المرتبا) بكلمة أخرى، تتشابه معها في الصوت الأصلى، وهي الكلمة التي تعنى "وردة/زهرة" التي اشتقت منها كلمة (roser/rosary) . وهذا المسطلح ورد" هو مصطلح فني خاص بتمارين مخصوصة يقوم بها الصوفيون أو الدراويش. ولا تُعد الترجمة الكاثوليكية إلى اللغة اللاتينية إساءة تترجيم بقدر ما هي تبن[=تبني] للمنهج الشعري(أو شبه التبشيري) في استخدام كلمة مشابهة في سبيل تخليق صورة كلمية. ومن هنا فكلمة "ورد" [=تمرين دراويشي] استخدمه الصوفيون استخدامًا شبعريا ك "ورد" (بفتح الواو). ونفس الأمر أو التطور حدث مع مصطلح "الزهريون-الصليبيون"(Rosicrcrucian)، وهنَّ ما يُعد ترجمة مباشرة للجذر "ورد" بالإضافة إلى كلمة "cross"، التي تعنى "صليب" باللغة العربية، والعبارة في معناها الأصلى تعنى "ورد"+"صلب" انتزع النضاع، ومن هنا فليس إلا من باب الصدف أن "ص ل ب" (التي تعنى أيضًا "صليب") ترد في عبارة (Rosicrucian) . وانتهازًا لهذا التصادف أو التوافق أو التجاور الشعرى، فالصوفيون يقولون: "نحن نملك نخاع الصليب، بينما لا يملك المسيحيون سوى الصليب"، وغير ذلك من أقوال مأثورة، وليس في طوع الترجمة أن تحافظ على معانى تلك الأقوال. وهناك طريقة درويشية كاملة، وهي طريقة "عبد القادر الجيلاني"، تتحلق حول فكرة "الوردة" بهذا المعنى التأهيلي، ويلقَّب مؤسسها بـ وردة بغداد"، وتجاهل هذه الخلفية مسئول عن كثير من التكهنات التي لا تُرجى من

ورائها أى فائدة، بشأن مثل هذه الهويات كـ "الزهريين-الصليبيين" الذين لم يفعلوا شيئًا أكثر من أن رددوا في ثنايا ادعاءاتهم امتلاكهم التعاليم القديمة التي يضمها الارتقاء الموازي الذي يُسمى "السيمياء"، وهو ما أعلن أيضًا عنه الزاهب "بيكون" الذي يُقال إنه ينتمي إلى جماعة "الزهريون-الصليبيون"، كما أنه سيميائي وداعية الإشراق والاستنارة. ويُعد رجوع جنور كل هذه الجمعيات إلى الصوفية بمثابة الإجابة على السؤال عن الطريقة التي كان ينتمي إليها "بيكون"، وما هو مبدؤها السرى في حقيقة الأمر، وكثير من الرموز الزهرية-الصليبية الأخرى صوفية، ولقد استخدم "مارتن لوثر" رمز "الزهرة" والصليب والحلقة (وهذه كلمة صوفية بحتة) في شعاراته. ولابد أن يكون أحد الصوفيين المتأهلين قد زوده بها.

#### اللغة المقدسة

اللغة العربية الكلاسيكية هي اللهجة التي كانت تتحدثها قبيلة قريش، التي توارث أبناؤها سدانة معبد "الكعبة"، وهي القبيلة التي كان النبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) ينتمي إليها، وقبل وقت طويل من تحول لهجة قريش هذه إلى لسان مقدس، نتيجة لحملها القرآن، كانت بمثابة لغة شريحة كهنوتية في "مكة" التي ضمت معبداً يرجع تاريخه الديني الأسطوري إلى "أدم" و"حواء". وتكشف اللغة العربية عن أنها اللغة الأدق والاقدم بين اللغات السامية، عن سمات تركيبية، فهي مبنية على مبادئ رياضية: وهذه ظاهرة لا توازيها فيها أي لغة أخرى، كما يكشف التحليل الصوفي لمجاميم المفاهيم الأساسية أنها تعتمد على أفكار تنشينية أو دينية على وجه الخصوص وعلاوة على ذلك سيكولوجية، تتحلق بشكل جماعي حول ساق أو جنر لغوى بأسلوب يبدو صارمًا ومنطقيا ليس عرضيا، وتعد اللغة العربية اللغة الأقرب، بين ما نعرف من لغات، إلى اللغة السامية الأم، نظراً لأنها من الناحية الفيلولوجية أقدم بألاف السنين، من العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبري مبنى على تحليل للغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبري مبنى على تحليل للغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثال، ولهذا السبب نجد أن النحو العبرى مبنى على تحليل الغة العبرية على سبيل المثالة المثلة المث

العربية، وذلك بعد دراسة المعانى العبرية الأصلية، التي تعرضت للتحريف عبر الاستعمال الأدبي الطويل، وأعادها إلى أصلها الصحيح العلماء العبرانيون.

## القديس أوغسطين

درج معظم المدافعين عن الديانة المسيحية على تقديم هذه الديانة، وخصوصاً مذهبهم الخاص منها، بصفته مركزي-الزمن، مشيراً إلى الوراء إلى حقيقة تاريخية معينة: التحول الإنساني المسيح، أما الروايات الأخرى القصة المسيحية فلقد دُمغت بأنها هرطقات. ولقد قال القديس "أوغسطين"، الذي وصع بأنه ملوث بفلسفات غير مسيحية (=غير تقليدية): "ما يُسمى بالديانة المسيحية موجودة بين القدماء، بل موجودة منذ بدء البشرية. (Epistolae Lib.l,vii,p.3) وجاء انحراف الديانة المسيحية عن باقي الديانة الإنسانية، بطبيعة الحال، نتاجًا لاختيار متعمد: اتخاذ قرار باعتبار الأحداث التي مرت بحياة المسيح وموته بصفتها أحداثًا فريدة لا نظير لها، ولا تُشكّل جزءًا في صيرورة متصلة. ومن الواضح أنه يتعين علينا أن نتذكّر أن الروايات المسيحية الأكثر توفراً، بصفة عامة، التلميذ المتوسط هي تلك الروايات التي سادت، لأنها الأكثر نجاحًا في جذب الأنظار، وليست بالضرورة الأكثر دقة من الناحية التاريخية أو سواها.

#### الساقي

هو حامل الكأس الذي تتوجه إليه معظم أشعار الصوفيين، وبرى فيه نقاد الأدب، بشكل عام، شخصية خيالية. ومع ذلك ففي الممارسات الصوفية، نجد أن القصائد التي توجه إلى ساق حساقي] أو يظهر فيها ساق قد تشير به إلى فرد يلعب دورًا تصويريا في التدايير الجارية على قدم وساق، لأن هذه القصيدة أو تلك قد لا تقف بمفردها تحت ظل كل الظروف. وعندما يقصد الشاعر من ورائها أن تحقق وظيفة معينة فإن ساقيًا فعليًا قد يكون من الأفضل أن يكون حاضرًا

هناك إشارات قليلة، خارج نطاق النشاط الصوفى، إلى وجود الساقى. في اسراج الدين على يشير إلى اجتماع صوفى من هذا النوع، عندما يورد حوارًا بين أحد السقاة وقطب صوفى: (لاى -خور)،

في مدينة "غزنة" الأفغانية عاش "مجنون" يُدعى "لاي-خور" و دأب على التفوه بأفظع العبارات، وهو الأسلوب الصوفى في لفت الأنظار إلى شيء ما في سبيل شرح فكرة ما. وقبيل أواسط القرن الثاني عشر، كان الشاعر "سنائي" في طريقه إلى بلاط السلطان "إبراهيم"، الذي كان عهده وبالاً على الهندوس، كي يقدم إليه قصيدة من قصائد المديح عشية قيامه بحملة جديدة في الهند الكافرة.

وكان أن طرق أذنى "سنائى" صوت غناء قادم من الجنينة. ولما أنصت إلى الغناء سمع ذلك المجنون يطلب من الساقى أن يُحضر إليه الخمر: لشرب نخب العمى الذي أصاب السلطان "إبراهيم". فما كان من الساقى إلا أن اعترض على هذا النخب. فهل "إبراهيم" لم يكن حاكمًا عظيمًا؟ ورد "المجنون": لكنه أعمى كى يترك هذه المدينة الرائعة في سبيل الانخراط في مهمة لا جدوى من ورائها، خصوصًا وأن الحاجة إليه هنا ماسة."

وكان النخب الثانى نخب "سنائى" الذى اختلس السمع نفسه بمناسبة عماه، وعود على بدء قال الساقى، لابد فى الأمر خطأ ما، ف "سنائى" شاعر رائع، وعلى جانب عال من الثقافة والحكمة، ومع ذلك لا يدرى سببًا وراء خلقه، وعندما توزن أعماله فلن يكون عنده سوى مدائحه السلاطين والملوك، وهذا ما قدمه من أعمال طبية خلال حياته هذه."

تُعد هذه الرواية التى تروج حول تحول "سنائى" إلى الصوفية، بطبيعة الحال، سردًا لحوار يحمل طابعًا صوفيا، وقد قُدَّم بصيغة تلتزم بالشكليات. ولما كانت كلمات الساقى لا ترد مطلقًا فى أى شكل مكتوب القصائد، فليس عندنا شكل حوارى مسجل يخلَّد مثل هذه اللقاءات والأولى المواجهات. وفيما يتعلق بالأديب العادى، لا وجود لها في الأصل

### الاتصالات بين العرب-الإسبان وبين الغريبين

كان التبادل بين الحكام الغربيين والعرب-الإسبان (المهرطقين في نظر المسيحيين) من مختلف المشارب، وثيقًا بصورة استثنائية خلال فترة الحرب الاسمية بأكملها بين طرفي الصراع. وقد حارب "شارلمان" بطل الديار المسيحية، وخاص غمار الحرب ذات مرة حليفا لأحد الحكام المسلمين. ولقد بعث "عبد الرحمن" الثاني حاكم إسبانيا (٨٢١–٨٥٢) سفيرًا هو "يحيى الغزالي" إلى بلاط ملك نورماندي. ويُقال أن "ريتشارد قلب الأسد" ملك الإنجليز ارتأى ضرورة أن تتزوج شقيقته من أخى "صلاح الدين الأيوبي". وكانت هذه الأخت نفسها أرملة ملك جزيرة "صقلية" التي كان حكامها يستخدمون عبارات صوفية في أعمال علم الرنوك[فن تصميم شعارات النسب المترجم] كما أرسل شقيق "ريتشارد قلب الأسد" واسمه "چون"(صدر في حقه قرار بالحرمان في سنة ١٢٠٩) من إنجلترا إلى قائد المؤمنين الإسباني-الراكشي، عارضًا الدخول في البيانة المحمدية. وقد تزوّج ريتشارد نفسه في ۱۱۹۱ "برينجاريا أف نافار Berengaria of Navarre، التي كان شقيقها "سانشو المارب" حليفًا وثيقًا للعرب-الإسبان. وكان "جون" في سنة ١٢١١ يستعد لمد يد العون العسكري لـ 'الألبيجينيين' Albigensians أعضاء نحلة مسيحية شاعت في أوروبا الغربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد دُمغت في وقت لاحق بأنها مهرطقة. المترجم] الذين كانوا متشبعين، دون حِدال، بالثقافة الصوفية. كما تزرُّجت إيزابيلا أف كاستيل " Isabella of Castile من 'إدموند أف يورك" Edmund of Yorke، وكانت سليلة "محمد" الثاني حاكم "إشبيلية". وقد شمل التاثير الذي سطع من إسبانيا في ذلك الرقت رقصة "موريس" Morris Dancing . وكان "چون أف جونت" John of Gaunt الذي استقدم، فيما هو مرجح، راعيًا لـ تشوسر" الذي استخدم موادًا صوفية في أشعاره، وكانت زوجة "تشوسر" واسمها "فيليبا" Philippa الزوجة الثالثة على وجه الاحتمال لـ "جونت" الذي تزوجها في سنة ١٣٩٦ ، وكان حكام 'أراجون' Aragon منحدرين رأسًا من سالالة ملوك "غرناطة" السلمين. ويُقال إن هناك اليوم خمسين ألف نفس إنجليزي منحدرين من نسل

يني أميية، عن طريق "بدرو القياسي" ...Pedro the Cruel ويشييم أن "تومياس أ بيكيت (Thomas à Becket (1119-1170) الذي شـــغل منصب أســـقف 'كانتربيري' Canterburry الذي ارتبطت حياته و وفاته بتكنهات راجت حول التزامه الروحي، وهو الأمر الذي أسفر عن نشوء نظريات كثيرة في هذا الشأن، ويتردد أن أمه كانت عربية-إسبانية. (Hitti,op.cit.,p.652,note 7) و"شمس الدوحة" هو الاسم العربي لأميرة إنجليزية أو إسكتلندية، تزوجت من حاكم مراكشي يسمِّي "أبو الحسن" (١٣٣٠-١٣٨٠) وقد دفنا في مقبرتين تقعان الآن في أطلال "شيللا hilla قرب مدينة "الرباط". وقد أعطى الإمبراطور اليوناني "چون كانتاكيوزينوس" John Cantacuzenus ابنته كزوجة للحاكم التركي "أورخان" Orkhan في سنة ١٣٤١ ، و"أورخان" هذا هو الذي أسس 'الإنكشارية'، وهي عبارة عن تنظيم عسكري يدين بالولاء لمعلم صوفي هو "حاجى بكتاش" .Hajji Bektash ومن وجهة النظر الإسلامية لا توجد هناك أي إمكانية للسماح للنساء المعلمات بالزواج من غير المعلمين، وأن مثل تلك الزيجات تمت أو دار الحديث بشأنها بالتوافق مع التقاليد الشرقية بقيام تفاهم أولى بين مسلمي العصر وبين أولئك المسيح بن بالاسم، الذين ينتمون إلى تلك العائلات التي قام معهم تقارب أو تحالف على ذلك النحو الرثيق. إلا أن الحذر الذي كان قائمًا وقت ذاك والحملة الدعائية الدينية اللاحقة طمستا كل إقرار علني بهذا الذي حدث.

#### الرجال (=النفوس) السبعة

يتطلّب الارتقاء الصوفى من "السالك" [=الساعى/الباحث] أن يمر بسبع مراحل من التحضير، قبل أن تستعد فرديته لأداء وظيفتها الكاملة، هذه المراحل التي تُسمى أحيانًا "النفوس" عبارة عن درجات في تحول الوعي، والمصطلح الفني لذلك هو "نفس" ومختصر القول أن مراحل الارتقاء، كل منها تمكّن من دخول مزيد من الغني على الذات تحت قيادة معلم حسن التدريب، هي التالية:

- ١-النفس الأمارة .
- ٢- التقس اللوامة .
- ٣-النفس الملهَّمة .
- ٤-النفس المطمئنة ،
- ه- النفس الراضية ،
  - ٦-النفس المضية ،
- ٧-النفس الصافية والكاملة.

ويُفترض أن "النفس" تمر بعمليات يُطلق عليها "الموت والميلاد من جديد". والعملية الأولى، تعرف بـ "الموت الأبيض" تقف كعلامة على تدشين التلميذ، عندما يبدأ في إعادة بناء "النفس" الوجدانية والتلقائية، حتى توفّر بدورها أداة التقدم نحو تنشيط الوعى، "النفس" الثانية. وتشير صفات من هذا القبيل: "صافية" ومرضية" وإلخ إلى الأثر الذي يمتد إلى الفرد وكذلك إلى الجماعة والمجتمع بصفة عامة، وهذه وظائف لا ينقصها الوضوح، بحال من الأحوال، في كل مرحلة،

وتشمل الظواهر المهمة المراحل التي يلاحظها المرء خلال التمارين الصوفية ما يلى:

ا- يعتقد المرء من باب التحكم في الذات، أنه يملك شخصية متماسكة، ويأخذ في
 التعلم، أنه، مثل كل الأفراد غير الناضجين، يملك شخصية متطورة ومتعددة الأبعاد،

٧- يسطع فجر الوعى الذاتي، الذي تظهر فيه الأفكار التلقائية، كما هي عليه،

٣- بدء التكامل الذهني الصيادق، عندما يصبح الذهن قادراً على العمل على
 مستوى أعلى من عاداته السابقة التي لا جدوي منها.

٤-الوصول إلى الاتزان الصافي و توازن الشخصية الفردية.

٥- قوة التحقق، أماد جديدة التجربة، ليست قابلة التوصيف بعيدًا عن القياس
 التقريبي.

٦- نشاطً ووظيفة جديدان، يشملان أبعادًا إضافية الشخصية الفردية.

٧-استكمال مهمة إعادة البناء، وإمكانية تعليم الآخرين، والقدرة على فهم الأمور فهمًا موضوعيا.

#### سيمورغ

"السيمورغ" (الطيور الثلاثين) عبارة عن كلمة مشفَّرة تعنى ارتقاء الدهن خلال الصين"، وكلمة "الصين" توازي هنا، في كل من اللغتين الفارسية والعربية، المفهوم الخفى التأمل والنهج الصوفى. ولقد ألبس "العطار" العظيم هذا المفهوم في ثوب قصة رمزية (٢):

"ذات مرة، أطل "السيمورغ" من الظلام الحالك، برأسه في المدين. وكان أن وقعت إحدى ريشاته إلى الأرض ، فما كان من المصورين إلا أن صوروها ولا تزال صورتها معروضة في المعرض الصديني حتى اليوم. ولعل هذا هو السبب في إرسال هذا القول المأثور: اطلبوا الحكمة ولو في الصدين"، ولو لم تظهر هذه الريشة المسحورة في الصدين لما كان هناك ما يدعو إلى شيوع تكهنات حول وجود أشياء خفية هناك، ولكن هذه الإشارة الواهنة إلى حقيقته تقف علامة على ارتفاع شائه. فكل الأرواح تحمل صورة الخطوط العريضة لتلك الريشة. أما مسألة وصفها فليس لها لا بداية ولا نهاية، والأن اختاروا يا "ناس الدرب" هذا الطريق، وانطلقوا في رحلتكم."

وهذه ليست سوى طريقة مستترة للقول: " يملك الذهن الإنساني إمكانية فريدة. وهذه الإمكانية قد تُنشُط، عندما تنشأ حاجة ماسة إلى ذلك، في هذا الوقت أو ذاك، خلال نوع معين من التركيز العميق، ثم يجرى تحفيزها، وبدون ذلك لا نجد أي إمكانية

للارتقاء. وكل منا يملك هذه الإمكانية للارتقاء، في حالة جنينية، فهي تتصل بالأبدية. تعال. انطلق على "الطريق".

#### الروح والجوهر

تقول الصوفية إن ما يُشار إليه بصفة عامة في المصطلحات الدينية كروح"، ليس سبوى جوهر يحمل صفات و خصائص مادية محددة كر جسم لطيف"، وهذا الجوهر، كما يشيع التصور، لا يُعدّ خالدًا أو أبديا، مع أن وجوده بدأ قبل منح الإنسان جسده أي قبل خلقه (الحجويري، "كشف المحجوب"). وبعد الموت الجسدي أو البدني تستمر في الوجود الروح الجوهرية بأحد أشكال عشرة، يتناظر كل منها مع التكوين الذي بلغته خلال حياتها العادية على سطح الأرض، وبهذا المعنى هناك عشر مراحل: الأولى هي "الإخلاص" أما العاشرة فهي تلك التي يبلغها الصوفي الذي يكون قد تحوّل على مستوى طبيعته عن طريق الارتقاء الدنيوي، ففي طوع "الروح" أن تظهر العيان أحيانًا.

### المعلم الصوفى

داخل كل إنسان كنز ، وليس في طوعنا أن نعثر عليه إلا عن طريق البحث عنه فالكنز كان موجودًا، كما كان عليه، داخل البيت (أي نمط-تفكير ثابت أو مثبت) وقد صار لزامًا علينا أن نهدمه أي البيت حتى نعثر على الكنز ويعلمنا "الرومي" في بيت فيل في الظلام ، لو كان هناك نور في البيت، فإن التعدية كانت لتُعد، في حقيقة الأمر، واحدية أو وحدانية. فالإنسان لا يرى إلا أجزاء من الأشياء لأن ذهنه مثبت على نموذج مصمم بحيث يرى الأشياء بالقطاعي.

وتتلخص وظيفة المعلم في تأسيس هذه الحقيقة عند التلميذ، وقد اتخذ من هذه الوظيفة موضوعًا لإحدى قصائده:(1)

سهدم بيتك، ولسوف تتمكن بالكنز الذي يُخبئه أن تبنى آلاف البيوت.

> فالكنز مخبوء تحته، ولا حيلة لنا في ذلك، ولا تتردد في تسويته بالأرض، ولا تتأخر!

تلك الجائزة، هي أجور الذين سيهدمون بيتك.

"الإنسان لا يحصل على شيء لم يعمل في سبيل الوصول إليه. وعندئذ سوف تعض أصبع الندم، وأنت تقول: يا للأسف! ذلك القمر كان مختفيًا وراء سحابة.

لم أصنع لصالحي ما طلبوا منى أن أصنعه.

وهكذا ضاع البيت وكذلك الكنز

وأصبحت ويداى فارغتان [=صفر اليدين]

#### طريقية

ينتمى الصوفى الرحَّال إلى طريقة أو أخرى، والكلمة معنى أوسع من مجرد طريق أو درب:

طريقة: مسيرة ، قاعدة حياتية، خط، نزعة، و رئيس قبيلة، كما تعنى طريقة الدراويش، و أقرب الكلمات في اللغة الإنجليزية إلى هذا المعنى هي: Way فنستطيع أن نقول: طريقة عمل شيء ما أو الطريق الذي أسير فيه أو طريق الفرد بالمعنى الباطنى: (I am the Way)

أما مشتقات الجذر الثلاثي طرق فتضم عناصر ترتبط بالصوفية والتقاليد الباطنية:

طرق= طرق الباب.

تطرق ا : تطرق إلى الموضوع الفلاني،

أطرق: يسكت مع إغماضة جفن

طرُق له: فتح الطريق أمام فلان.

طرق: يأتي شخصًا ما خلال الليل،

طرقات: دروب .

طريقة: شجرة نخل باسقة،

وتشرح لنا منونات الدراويش استعمالات هذه الكلمة على النحو التالى:

"الطريقة هى الدرب وكذلك قيادة الجماعة التى يستقر داخلها النقل. وهى قاعدة الحباة، وخيط رفيع داخل نسيج الحياة المعتادة، وأحيانًا تُصان وتُحفظ خلال الـ "نوبة" المسيقية، ويعبرون عنها على المستوى المرئى بالنخلة. وتقوم الطريقة نفسها بفتح "الدرب"، وهى تتصل بالتأمل والتفكير الصامت مثلما يجلس المرء عقب الصلاة خلال صدمت الظلام الحالك. فهى الهدف والمنهج كلاهما (كتاب الرموز Nishan- Nama) الروابط الصوفية الذى كتبه "أمير الدين الشاذلى"، "المتيم".

#### الطاروت

دخلت أوراق الطاروت التى اشتقت منها أوراق اللعب الأوروبية، إلى الغرب فى سنة ١٣٧٩ ويُنسب إلى "فيليشيانو بوزى" Feliciano Busi وهو وقائعى أو كاتب وقائع أنه قال: "فى سنة ١٣٧٩ جاءت إلى مدينة "فيتربو" Viterbo لعبة الأوراق(الكوتشينة) التى خرجت من "سراسينيا" Sararcinia (أى إسبانيا العربية-الإسلامية)، وكانوا

يسمونها النايب باللغة العربية، والمادة التي نسخت منها أوراق الطاروت لا تزال موجودة حتى الآن. وهي "نايب" أو "بديل"، تشكل قصة رمزية من تعاليم قطب صوفي حول تأثيرات كونية معينة على البشرية. وهذه الأوراق مقسمة إلى أربع طرق(جمع طريقة)، وهي الكلمة التي اشتقت منها، دون شك، كلمة "طاروت". والكلمة الإسبانية naipe التي تعنى ورقة لعب dard مشتقة بون شك من الكلمة العربية تنايب. و الطاروت المعروفة الآن في الغرب تأثرت بعملية "كابالية" Cabalistic وتهويدية، هدفت إلى جعلها تتماشى مع بعض المبادئ التي لا يتضمنها الأصل. وقد جرت محاولات الربط بين هذه الأوراق وبين تلك التي يجري استخدامها في "فارس" أو الصين، لكنها لم تنجم، وذلك لأن عنصر الشفرة الأساسية التي تنطوي عليها معاني أسماء النقوش الأربعة في أوراق اللعب، كل أربع ورقات من شكل واحد، لا تزال جزءًا من الملكية الفكرية للصوفيين. على أن "الكوتشينة"، بشكلها المعروف لنا الآن ليست صحيحة تمامًا والأولى ناقصة الصحة، وذلك بسبب تبديل معانى بعض النقوش في مجموعة أوراق اللعب أي "الكوتشينة". ونجم الخطأ عن إساءة تترجيم بعض الكلمات من اللغة العربية، كنتيجة للنقل الحرفي من نسق ثقافي لنسق ثقافي أخر، وقد يكون هناك عاملٌ أخر يُمكن أن يكون قد لعب دورًا هنا هو استبدال صورة أو نقش بصورة أو نقش آخر. وهذا موضوع لا أراني بحاجة إلى التوقف عنده أكثر مما فعلت. ولقد لقى العفاف تصويراً غير مسجيح وتفسيراً من نفس النوع، وعلى هذا النحو كنان حظ ورقبة "الكوتشيئة" الخامسة عشرة، أما معنى الورقة السادسة عشرة فيعد حالة كلاسيكية من حالات سوء الفهم لمعنى إحدى الكلمات، والورقة العشرون يجرى التأكيد بشكل خاطئ على معناها. ومع ذلك فالصوفيون لا يزالون يستعملون كثيرًا من هذه المعانى التي تُعد من الناحية الصرفية صفات أن نعوتًا. مع سقوط ارتباطاتها الأساسية بالنصوص الصوفية في الغرب،

#### فرسان الهيكل

تشير حقيقة مهمة، إشارة قوية، إلى أن "فرسان الهيكل" كانوا يفكرون في ضوء النهج الصوفي، دون المعبد/الهيكل "السليماني"[نسبة إلى "سليمان" بن "داود" عليهما

السائم. المترجم] في "أورشليم/القدس" وتشييده. والهياكل أو المعابد وقل الكنائس التي أقاموها \_ مثل تلك التي أقاموها في العاصمة البريطانية "لندن"، اتخذت نموذجها من "المعبد" الذي وجده الصليبيون والأولى الفرنجة في المشرق وليس أي مبنى آخر قبل ذلك اللقاء بين الشرق والغرب، ولم يكن ذلك "المعبد" سوى مسجد "قبة الصخرة" المثمَّن الزوايا، وهو السجد الذي جاء تشييده في القرن السابع م.ع.م، بتصميم معماري (رياضي) صوفي، وخضع الترميم في سنة ٩١٣م.عـم. وتتفق الأسطورة الصوفية حول بناء "المعبد" أو المسجد مع الصيغة الجارية على ألسنة الماسونيين. وعلى سبيل المثال قد نلاحظ أن "سليمـان" في الأسطورة الصـوفـية الماسـونيـة ليس "سليمـان" بن "داود" بل "الملك" الصنوفي "معروف الكرخي"(توفي ٥٨٥)، وهو تلميذ "داود الطائي"(توفي ٧٨١) ومن هذا اعتبر، خلال عادة التلقيب الشائعة ليس إلا، "ابن داود"، ودرجت الإشارة إليه، بهدف التستر، باسم "سليمان"، الذي كان هو الآخر "ابن داود". وذكري الاستشهاد التي يحييها البناءن الصوفيون ليست للرجل الذي تفترض التقاليد الماسونية قتله. فالشهيد عند البنائين الصوفيين هو منصور الحلاج (٨٥٨-٢٢٩م.ع.م.) الذي أعدمه خصومه - شرعًا - لكتمانه السر الصوفى، وعدم الإقصاح عنه، إلاَّ بطريقة مدغومة لا يفهمها العوام، وبالتالي مزقوا بدنه لكفره. وأعمدة المعبد أو الهيكل ليست مادية، فنحن هنا أمام عادة من عادات العرب: إطلاق لقب "الأعمدة" على كبار القوم. ويُطلق لقب "أبو الفيض وأحيانًا أخرى "أبوالعاص" على أحد "أعمدة" الصوفية. وهو الجد الأكبر (الثالث في التعاقب بين أقطاب المعلمين) لـ "داود" [=معروف الكرخي]، وهو ليس سوى "أبو الفيض ثو النون المصرى"، مؤسس الطريقة الملاماتية Malamati، وهي طريقة صوفية طالما أشار الكثيرون إلى التشابه بينها وبين "الماسونيين الأحرار"، وقد توفي في سنة ٨٦٠م، ع.م. وهو معروف أيضًا بـ "الملك" ومالك الأسرار المصرية،

#### النسخ الصوتي

لا يملك الأوروبيون ولا الأمريكيون نسقًا موحدًا أو معياريا لكتابة أو نسخ أى من اللغتين العربية أو الفارسية نسخًا صوتيا. ولقد فشلت محاولات عديدة في كتابة أو

نسخ النطق في اللغتين بحروف لاتينية. ولقد نتج عن تكييف الأبجدية اللاتينية لكتابة الكلمات العربية أو الفارسية أن أولئك الذين يعرفون الحروف العربية[يكتب الإيرانيون لغتهم بالحروف العربية بعد إضافة رمور خاصة لتمثيل الحروف التي لا تعرفها اللغة العربية. المترجم] كانوا قادرين على كتابة الحرف العربي الموازي فور رؤيتهم الحرف اللاتيني المعدل أما أولئك الذين لا يعرفون الحروف العربية فكان عجزهم واضحًا، نظرًا لأن التعديل ما كان في وسعه أن يفيدهم شيئًا عند النطق، ولا أهمية هناك في معرفتهم للفروق بين الحروف طالما لم يكن في طوعهم كتابتها أو قرامتها. وأيس هناك إمكانية كبيرة لتطبيق القواعد الصوتية أو الفونيتيكية على اللغة العربية لأن بعض الأصوات لا يستطيع أحد أن يتعلمها إلا عن طريق السماع، أما نطقها فلا تتحقق صحته إلا عن طريق المران، واكن يفي بأغراض هذا الكتاب أن نستخدم الأبجدية اللاتينية في تقريب النطق، وهو أمر مفيد القارئ العادى بصفته نسقًا اصطنعناه في هذا الصدد. ويستطيع العرب والفرس والهندوستانيين الذين يكتبون لغتهم بالحروف العربية (كالأردية) أن يعرفوا أي الحروف التي ينبغي استخدامها في كتابة هذه الكلمة أو تلك، لمعرفتهم باللغة أو على الأقل بأبجديتها. وقد حاول المستشرقون من أصول أخرى طوال سنوات وسنوات أن يستبدلوا هذه المعرفة بأنواع مريكة من النسخ الصوتي، وهو الأمر الذي أدى بهم بصفة رئيسية، في هذه الحالة، إلى الاعتماد على التلتين (فرض الطابع اللاتيني Latinization) بدلاً من ذاكرتهم، وهو الأمر الذي يتعارض مع أداء اللغات التي يضطرون إلى التعامل معها. ولكن أي طفل عرف طريقه إلى المدرسة في أي بلد من البلدان التي تكتب لغتها بالأبجدية العربية يعرف تهجئة كلمة "عبد الصمد". وينبغي أن يتمتع أي دارس أجنبي بنفس درجة الكفاءة في هذا المجال. وإذا لم يستطع بلوغ هذه الدرجة صار لزامًا عليه أن يكتفى بتقريب الكلمة بالأبجدية اللاتينية العادية، أي تلك التي لم تُعدل على نحو يستوعب الحروف العربية. وليس هنا طريق وسط، مع أن البعض يسعى في هذا السبيل.

الهوامش

#### هوامش الفصل الثاني

- (١) انظر الشريحات لفات .
- (٢) "سفرنامه" لصاحبه سراج الدين عباسي ١٦٤٩ .
- (٢) يبدر أن صاحب النبطة "كانون سيل" ، وهو متخصص في الصوفية، يعتقد أن لنفي وجود أي علاقة بالكتب ملة بالكتب لا يجعل صلة باللاهوت من بين الأشياء جميعًا. وهو القاتل في حاشية على ذلك: "استمداد العلم من الكتب لا يجعل من المرء لاهوتيا" (DR.Sell,Sufism,Christ.Lit.Soc.,1910.p.63) و قد وجد صدعوية عند قراءة "الرومي" ويقول في المرجع السابق ص ٦٠: (Ibid,p.69)" لعل التلاميذ الذين يتحلون بالصبر الجميل هم وجدهم القادرين على الترصل إلى المعاني المستترة التي يقصدها الشاعر."
  - (٤) انظر الشروحات: وعى . (۵) R.A.Nicholson,Tales of Mystic Meaning,London,1931,171
- رُد) لا تصلح الكلمات في الإشارة إلى الحقيقة الدينية، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل التشبيه و حده. (حكيم سنائي. في كتابه "جنينة الصدق المسروة".
- (٧) تتناظر "الراحل" في الأدب الصوفي مع "النفوس" (جمع نفس)السبع للتحوُّل انظر "الشروحات": الرجال
  - (٨) انظر "الشروحات": ِالقديس "أوغسطين".
    - (٩) انظر "الشريحات": الأحناف.
    - (۱۰) انظر 'الشريحات': ملتقى
  - R.A.Nickolson, The Mystics of Islam, London, 1914.pp.161 (\\)
    - E.G.Browne, A Literary History of Persia, 1909, p.424. (\Y)
      - (۱۲) أي "طلاب الحق". (۱٤) "كتاب العلماء".
        - .

## هوامش الفصل الثالث

- (١) وقف علماء القرن العشرين حياري عندما عرفوا أن النرويش "الحجويري" كان يناقش طبيعة الزمان والكان في الأدب التقني للعاوم المسواسية، قبل "البرت أنيش تاين" بنصو ألف سنة ('كشف المحوب و الخلاصة في كراماتهم")
- (٢) يُعد 'أبر حنيفة' مؤسس أحد المذاهب الإسلامية السنية الكبرى، وبالتحديد المذهب الرابع. وكان 'أبوحنيفة' معلِّمًا مدوفيا تتلمذ على يديه داود الطائي (توفي ٧٨١هـ) وقد نقل داود تعاليمه إلى تلميذه "معروف الكرخي" ("سليمان الملك") مؤسس الأخوية أو الجمعية الصوفية المروفة باسم "البنائين".
- (٢) 'الصرفية في الإسلام' بروفيسور أر إيه. نيكلسون، لندن، ١٩١٤ Prof.R.A.Nicholson,The Mystics الصرفية في الإسلام' of Islam, London, 1914
  - Mysticism, London, 1911, New York, 1960 (£)
    - (ه) انظر "الشريحات": "حافظ" ،
  - G.L.Bell, Poems from the Diwan of Hafiz, London, new ed. 1928, 81(1)
    - Ibid (V)
    - (٨) رافق الصوفيون الجيوش العربية التي غرت/فتحت إسبانيا في سنة ٧١١ .
      - (٩) انظر "الشريحات": طاروت ،
- C.G.Jung,Modern Man in Search of a Soul,London,1959,pp.250-51,and see an- (1.) notation "Consciousness"
  - Robert Graves, The Crowning Privilege, London, 1959, pp306-7 (11)
    - Mountain of Illumination, XVI, verses 9951-57, MS. (11)

#### موامش الفصل الخامس

This and other extracts are from Aga Omar Ali Shah's translation(MS) (۱) (۱) يدمر الجهل الـ "متعلمين"، كما يُدمُرهم التعليم الذي لا يصلح لهم (حضرة أحمد بن محسود الصوفي) ،

## هوامش الفصل السابع

(۱) انظر الشروحات، مادة "سيمورغ" (۲) وقع الاختيار على هذا الاسم المستعار: "الرومي"، نظرًا لأن مجموع حروف اسمه عن طريق استبدال الحروف بالارقام=٢٥٦، و هو ما يُجيز لنا أن نرسمها مرة أخرى خلال الاستبدال بالحروف الثلاثة (ن و د)

اي نور . (؟ المترجم)

## هوامش الفصل الثامن

- (١) انظر الشروحات: جيلاني.
- (٢) ترجمان العشاق تترجيم أرابه، نيكلسون (17 المجمان العشاق تترجيم أرابه، نيكلسون (10 Interpreter of Desires, London, 1911, p.7) يجب أن نأخذ أراء البروفيسور "نيكلسون" بتحفظ كبير، و مثالاً على ذلك تلك الملاحظة التي تثير الاندهاش التي تكاد الا تكون مفهومة و قد أبداها عن الصوفيين: " في مسعاهم نحر تبجيل كائن كوني مجرد، تراهم الحادث (-Selections from the Diwan المفيى الدقيق الكلمة (-Shams-i-Tabriz, tr. Nicholson, Cambridge, 1898, p.xxi)
  - (٣) انظر "الشروحات": نشر ،
- Miguel Asin Palacios, Islam and the Divine Comedy, tr.H. Suderland, New (1) York, E.P. Dutton, 1926.
  - (٥) اقتباس ابن شاداكين.

### هوامش الفصل التاسع

(۱) انظر الشريحات: آية الثرر (۱) انظر الشريحات: آية الثرر (۱) انظر الشريحات: آية الثرر (۱) Sayed Nawab Ali's version, Some Moral and Religious Teachings of Al- (۲) Ghazali, Lahore, 1960, p. 109.

(٢) انظر "الشروحات": حلاج ،

## هوامش الفصل العاشر

(١) انتلر الشروحات: "الصرفيون الخفيون".

## هوامش الفصل الحادي عشر

- (١) حدثت موجة الطرد الكبرى الأخيرة للمسلمين من إسبانيا في سنة ١٦٠٩، عندما جرى ترحيل مليون من "المرد" أو العرب المسلمين الذين تعسكوا بمعتقداتهم. وعلى عهد "فرانسيس" الأول، نشات على الأرجح روابط طريدة للصوفيين في الفابات، كان يعلم فيها "الأقدمون".
- (٢) يمكننا أن ننظر إلى المعانى الفقية وراء الشعائر والافكار التى رشحت من إسبانيا باعتبارها ظلت رهن "التعليق" أو "متكلسة" في كثير من الانساق المعاصرة، مع فقدان المعانى الأصلية. ومن الشيق أن نلاحظ أنه حتى في إسبانيا اليوم نجد أن بعض هذه المعانى معروفة بين الفلاحين البسطاء بصورة أرضح مما عند المتضلعين في العلم من غير المستعربين في شمال أوروبا. ويذكر البروفيسور إيه جي. براون أن هناك عند المتضلعين في العلم من غير المستعربين في شمال أوروبا. ويذكر البروفيسور إيه جي. براون أن هناك قلما عربيا ركيكا ظل رهن الاستعمال في كتابة رسائل الغرام بين الفلاحين الإسبان حتى مطلع القرن E.G.Browne, Literary History of Persia, Cambridge University) العسسرين (Press, 1956, Vol.1, p.9)
- (٣) يُقَال أِن عهدي الويس" الثامن عشر وتشارل الخامس كان هناك ما يزيد على ١٢ ألف ماسوني في باريس أعضاء مستجدين أيضاً في "الكاربوناري"،

### هوامش الفصل الثانى عشر

- F.Hitchman, Burton, Vol. i, p. 286 (1)
- (Y) في العربية الدارجة نجد أن حرف 'القاف' العربي ينطقه' غير العرب 'ج'. بل نلاحظ أن هناك ميلاً متزايداً
   في بعض البلدان التي تستعمل الكلمات العربية إلى نطق حرف 'القاف'، 'جيماً'، بل إنهم لا يعرفون حرف
   "القاف' الحلقي.
  - (٣) انظر "الشريحات": قلب .
- (٤) يقول "ويتينفيلد Wistenfield"، نقلاً من "الأزرقي" في كتابه "المعمار الإسلامي القديم"، لندن، ١٩٥٨ ص ١٠ إن الدماكين الآخرين هما، بطبيعة الحال، الأرض والسماء، وفقًا للرمزية الصوفية.
  - (٥) لمزيد من الاطلاع على تبادل خفى الدلالة، انظر التفسير: "نقط".

# هوامش الفصل الثالث عشر

- (١) كانت السيسياء تدعى الفن المسوقي في العصور الوسيطة.
- (٢) ذكر "باراسياسيس" (1541-Paracelsus(1493-1541) أن الزئبق هو النفس والكبريت هو الروح أما الملح
  - Cf.Asin Palacios, Ibn Masarra,p.13 (1)
  - Dr.John Read,Prelude to Chemistry,London,1936 (£)
- (٥) وضع "نورتون" (القرن الخامس عشر) المبدأ الذي يقول بأن معلِّمًا اصطفته السماء و حسب، هو الذي يستطيع كشف أسرار "السيمياء" شفويًا، للمبتدئين الذين وقع عليهم الاختيار، و من بين "مليون" لا نكاد نغثر على أكثر من ثلاثة وحسب مزهلين للغوم في بحور السيمياء. J.Read,op.cit.p.178\*

## هوامش الفصل الرابع عشر

- John A.Sunhan, Sufism, Its Saints and Shrines, Lucknow, 1939, p.1 (1)
- (٢) عاش في إسبانيا الإسلامية عدد كبير من السرريين. وقد يرجع الاتصال بين السوريين والنورمانديين إلى فا يصل إلى سنة ١٨٤٤م.ع.م. عندما تعرضت "إشبلية" للنهب والسلب.
- (٢) بين السحرة، ملغت الشعائر القبلية البدائية المشتقة من تقاليد قبيلة "عنيزة" على العنصر الصوفى، وكانت التأثيرات المتعاقبة للبدر على هذه الشعيرة هي المسئولة بالتأكيد على وجه التقريب عن ارتدادها إلى النزعة القبلية.
  - (٤) قارن "أسرار القديم والقدم" أي الأسرار الصوفية في الماضي والمستقبل.
- (ه) هناك خاصية آخرى للغة العربية، تتمثل في الطابع المرحى والمتعدد المعاني لكلماتها. فالكلمات العربية تفاجئ المسوفيين بفصاحتها وبلاغتها، وكلماتها تحمل من المعاني ما يحتاج في لغات أخرى إلى صفحات كالمادة الكلمات تُعد الأصلح في نقل المفاميم المستترة. ( -Sheikh el Mushaikh Ta sawwufal Islamir شيخ الشايخ. التصوف الإسلامي، لندن، ١٩٣٢ بقام إي.إيه. شاه.ص Islamic Sufism,by I.A.Shah p.39
- (٦) كيُّف السحرة السويديون في "مهرا" Mohra المفهوم يصورة جيِّدة عندما أطلقوا على قائدهم اسم "السلف" .

## هوامش الفصل الخامس عشر

- C.J.Sharp&H.G.Macilwaine,The Morris Book,London,1907,p.15 (\)
  - Legacy of Islam,ed.Arnold and Guillaume,Oxford,p.372 (Y)
- John A.Subhan; Sufism, Its Saints and Shrines, Lucknow, 1939, pp. 311et seq., (7)
  - حيث استشهد على وجه الاحتمال بـ كتاب القلاندرية الذي نجد فيه تقصيلاً لهذه الرحلة.
  - Paul Nettl, The Story of Dance Music, New York, New York, 1947, p.49 (1)
- (ه) قيل إنه أدخل الأرقام المعروفة في أوروبا باسم العربية في شمال أوروبا في ١٩٩١م.ع.م. من إسبانيا تحت الحكم العربي-الإسلامي.

## هوامش الفصل السادس عشر

(١) ماريقة النخلة مي عبارة مشئِّرة للصوفية انظر "الشروحات": "ماريقة" أ.

## هوامش القصل السابع عشر

(١) 'طريقة (عنظة) كلمة شفرية ترمز إلى الصوفية. انظر "الشريجات".

#### هوامش الفصل الثامن عشر

- Professor Philip Hitti, History of the Arabs, p.584. (1)
- A.J.Toynbee,A Study of History,Vol.VIII:Heroic Age.Contacts between Civiliza- (Y) tions in Space,Oxford,1956,pp.216 etr seq.,\*The Encirclement of the Islamic World by the West,Persia and Tibet.\*
- (٢) وردت قائمة للمراسلات في الكتاب المجة "Short History of the Saracens تاريخ موجز للعرب في إسبانيا".

## هوامش الفصل التاسع عشر

(١) اللغز منا يشير إلى الاستخدام المنوفي للجنور الثلاثية الحروف. 'الثلاثة مم واحد' تُمثّل الحروف الثلاثة 'أحد'، مع تهجئة كلمة 'وحدة'، ويطبيعة العال، تلك العقيدة البائسة في الخطيئة المروثة'.

### هوامش الفصل الواحد والعشرون

- (۱) كشف المجرب"="The Revelation of the Veiled"
- John A.Subhan, Sufism.its Saints and Shrines, Lucknow, 1938 (Y)
- (٢) نشر "بي. براون" قبل نحو قرن من الزمن، كتابه "الدراويش أو الروحانية الشرقية" في سنة ١٨٦٧، وهو الكتاب الذي أصبح منذ ذلك الحين واحدًا من المصادر القليلة عن عناصر النشاط الدراويشي المتاحة في ، الغرب .

### هوامش الفصل الثالث والعشرون

- J.B.Trend, The Legacy of Islam, Oxford, 1931, p.31 (1)
- P.Hitti,History of the Arabs,New York,1951,p.600 (Y)
- R.A.Nickolson,, Selections from the Diwan-I-Shams-I-Tabrizi,pp.xxxvi et seq. (٢)
  - Prof.Edward Palmer, Oriental Mysticism, p.80 (£)
  - Faber and Faber edition,London,1961,p.13 (e)
- Jules Michelet, Satanism and Witchcraft (tr.A.R.Allinson) London, 1960.pp.71 -73 (1)
  - R.A.Nicklolson, Rumi, Poet and Mystic, London, 1956 (V)
  - G.Butler, The Leadership of the strange Cult of Love, Bristol, 1910, p. 17 (A)
    - P.K.Hitti, History of the Arabs, 1951 ed., p.562 (1)
- '(۱) المرجع السابق.. "أدلارد أف باث Adelard of Bath، الذي درس المرسيقي في باريس، كان هو على وجه الاحتمال، الذي ترجع رسالة الخوارزمي الرياضية المعربية باسم .Liber Ysagogarrum Alchorism وبالتالي يكون أحد أوائل الذين قدموا المرسيقي العربية إلى العالم اللاتيني... ومما لا يخل من مغزي أن نفس هذه الفترة شهدت ظهور مبدأ جديد في المرسيقي الأوروبية المسيحية، وهو المبدأ الذي يقول إن المنفات المرسيقية قيمة زمنية محددة ومتنايبة فيما بينها ... ويبدو أن المصطلح المعروف Chelus الإيقاعي، ما هو على وجه الاحتمال، إلا نقل عن الكلمة الغربية "إيقاعات" (جمع إيقاع). والمرسيقي الإيقاعية [مرسيقي متعددة الأصوات "بوليفونية" عرفها القرن الثالث عشر م.ع.م. وكانت تعتمد على أن لكل نغمة قيمة زمنية محددة. المترجم] تعد الإسهام الأعظم على وجه الترجيح، وإن لم يكن الوحيد للعرب في هذا اللر م من فروع المعرفة."
  - F.Lederer, The Secret Garden, London, 1920. (11)
  - T.C.Plowden. ترجمها إلى اللغة الإنجليزية فسيبلوليين (١٢)

## هوامش الفصل الرابع والعشرون

- Gairdner,Introduction to Niche for Lights,p.6 (1)
- The theologian ProfessorA.Guillaume,Islam,London,1954,p.152 (1)
  - Sulism,its Seeds and Shrines,Lucknow,1938,p.182-83 (r)
    - Op.cit.,p.266 (£)
  - Whinfield's version, Mathnawi, BK. V. Story X, London, 1887. (a)
- Professsot Hitti P.K.Hitti, History of the Arabs, London. 1960, pp. 573 et seq (1)
  - Gordon Letf, Medieval Thought, 1958, pp. 116 et seq. (V)
- (A) هذا التعديل الذي دخل على الذهب الأساسي يحرم التطوير الغربي للنسق من شطر كبير من معناه وجدواه. وبالتالي لا يحمل الأدب العبري و المسيحي الذي عرفه القرن الثاني عشر أكثر من معنى جزئي. وهذا يشمل جميع مظاهر "الكابالا" التي تقول بعشرة عناصر، بصفتها متميزة عن "الكابالا ذات الثمانية عناصر".

- (۱) "انظر الشريحات: "الامتمام غير العقلي" . Arberry,Tales from the Mathnavi,London,1961,p.19 (۲)

## هوامش الفصل السادس والعشرون

- (۱) تعد الـ "فيندانا" Vendata إحياء، مبنيًا على الكتب الهنديسية القديمة التي استمرت تفسيراتها في الظهور على امتداد ما يزيد على ألف سنة بعد تأليفها على يدى "سانكارا" (٨٢٠-٧٨٨). وهذا النسق ("فيندانا" تعنى "استكمال القيدات") يُغطى العلة التي أدخلها "الغزالي" و "ابن عربي" و "الربمي"، سيراً من جانبهم، على نهج الصرفيين الأوائل. و ينسب كثيرين النشابه بين أعمال "كانت" و القيندانا" إلى التيار القلسفي المسرفي، انظر في هذا المدد: «Absolution of Sankacarya as Compared with Maw الفلسفي المسرفي. انظر في هذا المدد: «Bana Jalal Uddin Rumi's School of Thought.by the Turkish scholar Rashid Guvin,in Prajna,Pt.1,1958,pp.93-100
  - Professor S.Piggott, Prehistoric India, London, 1961, p.235 (Y)
    - ibid.,p.252 (Y)
  - Suzuki,An Introduction to Zen Buddhism,London,1959,p.46 (£)
    - Col.A.Clarke, Letters to England, Cacutta, 1911, p. 149. (a)

#### موامش الشروحات

Hujwiri,Revelation of the Veiled. (1)

A.E.Biderman and H.Zimmer(editors) the Maniputation of Human behavior, New(Y) York, 1961, p.4

Parliament-of-the Birds,ch.II (1)

Mathnawi, Bk.IV. (Whinfield's translation)(£)

المترجم في سطور

## بيومى قنديل

- \* ليسانس أداب ، قسم اللغة الإنجليزية وأدابها ، جامعة القاهرة ١٩٦٤ -
  - \* عضو نقابة الصحفيين
    - \* عضو اتحاد الكتاب
  - \* عضو جمعيّة القاهرة للغويين
    - \* عضو جمعية الآثار القبطية

## أهم الأعمال المولفة:

- \* " ضم القمح ليلاً " مجموعة قصص قصيرة هيئة الكتاب .
- \* أمونة تخاوى الجان " مجموعة قصص قصيرة دار نشر خاصة .
  - \* " عصفور الجنة " مسرحية للأطفال المسرح القومي للأطفال .
    - \* " شمس الشموسة " نشر خاص ،
      - \* ديوان الطيور " ديوان شعر للأطفال ( تحت الطبع ) .
- \* \* خميس دايم الحسن " مجموعة قصص قصيرة للأطفال ( تحت الطبع ) .
  - \* عصافير الصنُّف رواية قصيرة ( تحت الطبع ) .
    - \* " ضل الجراد" ( تحت الطبع )
      - \* " زعانف الرغبة " ( تحت الطبع )

- \* كل شي كان " ديوان شعر نشر خاص ( الطبعة الثانية تحت الطبع ) .
  - \* " ريحة منوف " ديوان شعر ( تحت الطبع ) .
    - \* " الترجمة فن " دراسة نشر خاص .
- \* " حاضر الثقافة في مصر " الطبعة الثالثة دار الكلمة " لوجوس " ٢٠٠٣ .

## أهم الأعمال المترجمة:

- \* المايم والبانتومايم تأليف توماس ليبهارت هيئة الكتاب سلسلة هيئة الألف كتاب الثاني ١٩٩٤ .
- \* أخناتون ، ذلك الفرعون المارق تأليف : دونالد ريدفورد ( الطبعة التانية تحت الطبع ) .
- \* قصة خروج بنى إسرائيل من مصر فى الميزان ست أوراق قدمها ست علماء فى الحفريات والمصريات إلى مؤتمر (تحت الطبع)..
- \* مصر وكنعان وإسرائيل في العصور القديمة تأليف: دونالد ريدفورد المجلس الأعلى الثقافة ٢٠٠٤ .
  - بالإضافة إلى عشرات القصص والمقالات وعروض الكتب المنشورة والمذاعة داخل مصر وخارجها

#### المقدمة في سطور

# هالة أحمد فؤاد

مدرس بقسم الفلسفة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة . متخصيصة في دراسات التصوف الإسلامي . حصلت على درجة الماجستير في موضوع : « الإنسان الكامل عند ابن عربي » ، ودرجة الدكتوراه في موضوع : « عالم المثال بين الغزالي والسهروردي وابن عربي » . ولها دراسات حول أبي حيان التوحيدي ، وجلال الدين الرومي ، وإشكالية الحاكي الصوفي .

التصميم الاساسى للغلاف: أسامــة العــبـد الإشـــراف الفنــى: حــسن كــامــل

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة